

سِلْسِلة تَخْقِيْقِ الثُّراث (٤٩)

# EDILL STATE

عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ ثُهَدِ بْنَ حَنْبَلٍ رَضِيْفُنَهُ

رِوَايَةُ خَادِمِهِ وَلْخَصِ أَصْحَابِهِ

أِي بَكْرالْمَرُّوذِيُّ الْمَكَنَّنِ مُجَدِّنِنِ الْحَجَّاجِ بَنِ عَبْدِالْعَزِيزِ (ت ٢٧٥هـ)

مهرههمی ( وَعَلَيْهِ حَوَاشٍ وَتَعَلِيقَاتُ وَ زِيَادَاتُ واسْتِدْزَاكَاتُ تُطْبَعُ لِأَوْلِ مَرَّةً ) محروبه

> وَيِذِتِلِهِ مِنْ رِفَاتِيتِهِ مُنْ بَرِينَ مِنْ رِفَاتِيتِهِ بُونِ بَرِينَ مِنْ إِنَّا إِنْ الْمِنْ بَوْنِ اللّهِ وَوَالْمِنْ اللّهِ وَوَالْمُؤْمِنِ اللّهِ وَوَالْمِنْ اللّهِ وَوَالْمُؤْمِنِ اللّهِ وَوَالْمُؤْمِنِ اللّهِ وَوَالْمُؤْمِنِ اللّهِ وَوَالْمُؤْمِنِ اللّهِ وَوَالْمُؤْمِنِ اللّهِ وَوَالْمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَالْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِيْمِ اللّهِ اللّ

تَحْقِيْقُ إِيجَنَّه الْحَنْبَايِّ مُصْطَفَىٰ بْن مُقِد صَلاح الدِّيْن بْن مَانْسِي القَبَالِي

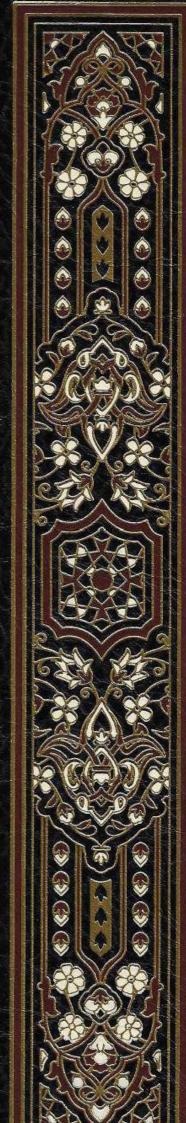

بِشَمْ البَّهُ البَيْلُولُ البِّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البِيلُولُ البَّهُ البِيلُولُ البِيلُولُ البِيلُولُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البِيلُولُ البِيلُولُ البِيلُولُ البَّهُ البِيلُولُ البَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

#### كلمة

## مُرِّدُ لِللَّهِ فَيَعَالِلْهُ وَتُولِّدُ السَّالِ الْمُعَالِّيْنَا

الحمدُ لله ربّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ علىٰ نبيّنا محمد المبعوثِ رحمةً للعالمين.

#### وبعد،

فقد دأب مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية منذ تأسيسه عام 18.7 هـ = 19.7 معلى العناية بالتراث العربي والإسلامي، والتعريف بنفائس المخطوطات الفريدة والنادرة من خلال تكليفِ نُخبة من أفاضل المحقّقين المتمرّسين والباحثين الجادِّين للقيام بمهام تحقيقها، وإعادة إحيائها ضمن التقاليد العلمية الراسخة في مسارات التحقيق والتأليف والترجمة، ثم إصدار تلك المختارات الفريدة والنادرة في طبعاتٍ علميةٍ أنيقة استوفَت المطلوب شكلًا ومضمونًا، وقد أصبحت منشوراتُ المركز من المراجع التراثية والتاريخية المهمة التي يحرص على اقتنائها نخبةُ المتخصصين والمهتمين، ويتطلّع إلى الإسهام فيها خيرةُ الباحثين والمحقّقين.

وفي هذا السياق، من الاهتمام والرغبة الصادقة في التجديد وإحياء الكنوز التراثية، تأتي نشر تنا لكتابٍ من أهم كتب الزهد والرقائق، هو «كتاب الورع» عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، من رواية خادمِه وأخص أصحابه أبي بكر المرُّوذي أحمد بن محمد بن الحجّاج بن عبد العزيز (ت٢٧٥هـ).

وجمهور معلومات هذا الكتاب يدور في فلك باب الزهد والرقائق، وما يتعلق به من أخبار أئمة الزهد والورع، وسرد أخلاقهم العطرة، وسِيرهم الزكية، وأحوالهم مع الله عز وجل. وقد جاءت هذه الطبعة ناسخة لما سبقها من طبعات؛ ذلك بما حوته من حواشٍ وتعليقات وزيادات واستدراكات تُطبع لأول مرة، وذُيِّلت بتفسير آيات من القرآن الكريم مروية عن الإمام أحمد، لتكون طبعتنا أقرب الطبعات إلى الكمال.

ولعل أهم ما تفرّدت به هذه الطبعة هو ما اشتملت عليه مما يُنشر لأول مرة من هذه الاستدراكات النفيسة، وقد اعتنى المحقق الكريم بالكتاب العناية الفائقة؛ فقدّم له بمقدمة ضافية؛ تعريفًا بالكتاب وراويه وموضوعه وما يتعلق به من أدبيات فن التحقيق، واستدرك ما سقط من متن الكتاب في نشراته السابقة، مع العناية بإخراج النص كما جاء، ثم ختم هذه الطبعة بجملة من الفهارس العلمية لتيسِّر على الباحثين والقرّاء الوصول إلى فوائده.

ونحن في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ نرجو أن نكون بهذه الطبعة قد قدّمنا كتابًا مهمًّا يُضاف إلىٰ المكتبة العربية في فن الزهد والرقائق، ليكون زادًا لكل سائر إلىٰ الله عز وجل.

والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات.

الرياض: ٩/ ٨/ ٤٤٤ هـ الموافق ١/ ٣/ ٢٠٢٣م

## بِنِهٰ لِللَّهُ لِللَّهِ لِلْحَالِلَّةِ فَهُمُ الْمُحَقِّقِ مقدِّمةُ المُحقِّقِ

إنَّ الحمد للَّه نَحمَدُه ونَستعِينُه ونَستَغفِره، ونعُوذُ باللَّه مِن شُرُور أنفُسِنا ومِن سيِّئات أَعمَالِنا، مَن يَهدِه اللَّه فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فَلَا هَادِيَ له، ومَن يُضلِل فَلَا هَادِيَ له، وأشهَدُ أن لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ. ﴿ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ. ﴿ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ. ﴿ وَاللّٰهَ مَا اللّٰهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ. ﴿ وَاللّٰهَ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَلَا تَمُولُوا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللل

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَبِعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَازَوَجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى مَسَآءَ لُونَ بِهِ ـ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٢).

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلَا ۞ يُصِّلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولِهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (\*\*).

#### أمَّا بَعدُ؛

فدُونكمْ مَعاشرَ أصحابِنا الحَنابلَةَ خاصَةً، وجَميعَ أهلِ السُّنةِ والجَماعةِ عامَّةً «كِتابَ الوَرع» لإمَامِكم الزَّاهدِ الوَرع، أبي عبدِ اللَّهِ أحمدَ بنِ مُحمَّدِ بنِ حَنبلِ الشَّيبانيِّ رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ، مِن تَخريجِ وروايَةِ خادِمِه وأخصِّ أصحابِه أبي بَكرٍ حَنبلِ الشَّيبانيِّ رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ، مِن تَخريجِ وروايَةِ خادِمِه وأخصِّ أصحابِه أبي بَكرٍ أحمَدُ بنِ مُحمَّدِ بنِ الحَجَّاجِ المَرُّوذِيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ، حيثُ يَظهرُ ولأوَّلِ مرَّةٍ في حُلَّةٍ جديدةٍ، على صورَةٍ أقرَبَ إلى الكَمالِ وللهِ الحَمدُ . مُستدركًا ومُصحِّحًا لما قدْ ظهرَ مِن مَطبوعاتِه، وناسِخًا لها - إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالىٰ ..

وكِتَابُنَا هَذَا يُمَثِّل الإصدار الثَّامِن والعِشْرِين مِن إصدَارَات (سِلْسِلَةِ تُرَاثِ الحَنَابِلَةِ) نَفَع اللَّهُ بها.

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران: (۱۰۲).(۲) سورة النساء: (۱).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: (٧٠) و (٧١).

\* وقد تَفرَّدتْ طَبعَتُنا هذه بأشياءَ تُطبعُ لأوَّلِ مَرَّةٍ، وهي:

١ رواياتٌ وآثارٌ لم يسبِقْ نَشْرُها.

٢- تَعليقاتٌ مُميَّزةٌ لأحدِ العُلماءِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

٣- حَواشٍ نَفيسَةٌ لأبي الفَضلِ ابنِ ناصِرِ السَّلَامِيِّ ت ٥٥٠ هـ وغَيرهِ.
 \* وتَمَيَّزتْ طَبعَتُنا هذه بأمورِ أيضًا، منها:

١ استدراكُ - جُلّ - المَحذوفِ مِن نَصِّ الكِتاب وإكمالُهُ.

٢ خِدمَةُ النَّصِّ خِدمةً تَليقُ به إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالَىٰ.

٣ تَفصيلُ الكَلامِ علىٰ الكِتابِ في مَباحِثَ لم تَترُكْ شارِدَةً ولا وارِدةً إلَّا أَتتُ عُلَيْها إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالَىٰ.

٤ عَمَلُ كَشَّافاتٍ وَفَهارِسَ تُبَيِّنُ مَكنونَ الكِتابِ ومَخافيَهِ، وتُيَسِّرُ الوُصولَ إلى نُصوصهِ ومَبانيهِ.

\* وعَمَلِي في تحقيق هذا الكِتاب يَنقَسِم إلى خمسةِ أقسامٍ: القِسمُ الأوَّلُ: تَرجمَةٌ مُختصرَةٌ لِرَاوِي الكِتابِ:

ويَنقسِم هذا القسمُ إلىٰ فَصْلَينِ:

الفَصْلُ الأوَلُ: حَيَاتُهُ الشَّخْصِيَّة:

وَيَنقَسِم هَذَا الفَصْلُ إلى سَبْعَةِ مَبَاحِثَ:

المَبحثُ الأوَّلُ: ذِكْرُ اسمِهِ.

المَبحثُ الثَّاني: ذِكرُ كُنيَتِهِ.

المَبحثُ الثَّالثُ: ذِكرُ نِسبَتِهِ.

المَبحثُ الرَّابعُ: ذِكرُ مَولِدِهِ.

المَبحثُ الخامِسُ: ذِكرُ عَمَلِهِ.

المَبحثُ السَّادسُ: ذِكرُ عائلتِهِ.

المَبحثُ السَّابعُ: ذِكرُ وَفاتِهِ. الفَصْلُ الثَّاني: حَيَاتُهُ العِلْمِيَّة: وَيَنقَسِم هَذَا الفَصْلُ إلىٰ أَربَعَةِ مَبَاحِثَ: المَبحثُ الأولُ: ذِكرُ شُيوخِهِ. المَبحثُ الثَّاني: ذِكرُ شُيوخِهِ. المَبحثُ الثَّاني: ذِكرُ تَلاميذِهِ. المَبحثُ الثَّالثُ: ذِكرُ مُصنَّفاتِهِ. المَبحثُ الثَّالثُ: ذِكرُ مُكانَتِهِ.

القِسمُ الثاني: دِراسَةُ الكِتابِ:

ويَنقسِم هذا القِسمُ إلى اثني عَشَرَ مَبحثًا:

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَحقيقُ اسم الكِتابِ.

المَبحَثُ الثَّاني: إِثباتُ صِحَّةِ نِسبةِ الكِتابِ إلى أبي عبدِ اللَّهِ رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ. المَبحَثُ الثَّالثُ: موضُوعُ الكِتابِ.

المَبحَثُ الرَّابعُ: الدَّاعي لجَمع الكِتابِ وَزَمنِ ذلكَ.

المَبحَثُ الخامِسُ: مَنهَجُ أبي بَكرٍ المَرُّوذيِّ في جَمعِه ورِوايَتِه.

المَبِحَثُ السَّادسُ: مَصَادِر أبي بَكرٍ المَرُّ وذيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ومَوَارِده في كِتَابه.

المَبحَثُ السَّابِعُ: المَكانَةُ العِلميَّةُ لِلكِتابِ.

المَبحَثُ الثَّامنُ: الأعمالُ الَّتي تَمَّت على الكتابِ.

المَبحَثُ التَّاسعُ: إِسنَادُ الكِتابِ ورِوايَتُه.

المَبحَثُ العَاشِرُ: مَطبوعاتُ الكِتابِ السَّابقةِ وأَسْبَاب إِعَادَة تَحْقِيقه. المَبحَثُ الحادِي عشرَ: وصفُ النُّسخ الخَطِّيَّةِ المُعتمَدَةِ.

المَبحَثُ الثَّاني عَشَرَ: عَملي في تَحقيق الكِتابِ.

القِسمُ الثَّالثُ: النَّصُّ المُحقَّقُ.

القِسمُ الرَّابعُ: الزِّياداتُ والاستدراكاتُ.

ويَحتوي علىٰ ما يَلي:

ـ زِياداتُ النَّسخةِ «خ».

ـ زياداتُ النُّسخةِ «ت».

- الاستدراكُ مِن «قُوتِ القُلوب» لأبي طالبِ المَكيِّ.

ـ الإستدراكُ مِن «الآدابِ الشَّرعِيَّةِ» لابنِ مُفلِح.

- الاستدراكُ مِن المَصادرِ المُختلفَةِ.

- زِيادَاتُ أَبِي بَكرِ الوَرَّاقِ رَاوِي الكِتَاب.

القِسمُ الخامِسُ: المَصادِرُ وَالمَراجِعُ وَالكشَّافاتُ والفَهارسُ.

ـ ثبتُ المَصادرُ والمَراجعُ.

ـ كشَّاف الآيات القُرآنية.

- كشَّاف الأحاديث النَّبوية.

ـ كشَّاف المَوقُوفات والمَقُولات.

- كشَّاف أقوال أبي بكر المَرُّوذِي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

ـ كشَّاف أَبْرز الفَوَائِد والفَرَائِد والأحكَام.

ـ كشَّاف الْأَلْفَاظِ الْغَريبَةِ.

- كشَّاف البُلدَان والأمَاكِن والمَوَاضِع.

ـ فيهرس مَوضُوعَات الكِتاب.

 \* وَيَلِيه تَحْقِيق جُزءٍ مِنْ «تَفْسِيرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ» من رِوَاية أبي بَكرٍ المرُّ وذِي رَحِمَهُ اللَّهُ.

وأخيرًا وليس آخرًا فإني أتوجه بالشُّكر الجَزِيل إلى أخي الشَّيخ أيمن رجب مشكِّلُ الكِتاب ومراجعه اللّغوي، وإلى أخي الفاضل الحبيب أحمد طلخان المُنسِّق الفَنِيِّ لسِلسِلة تُراث الحَنابلة، فهُما شَرِيكَايَ في العَمَل، فجزاهما الله تعالىٰ عني خيرًا، وجعله في ميزان حسناتهما، وتقبل الله مني ومنهما صالح الأعمال.

هذا وَقَدْ بَذَلَتُ في تَحقيقِ هذا الكِتابِ الجُهدَ، ولا أَنسبُ إلى نفسي العِصمة مِن الخَطأِ والزَّلل، فرَحِمَ اللَّه مَن عثر على عثرةٍ لي فجَبرَها، أو عورةٍ لي فسَترَها. وأرجو مِن إخواني ألَّا يَبخَلوا على أخيهم بملاحَظاتِهم وإفاداتِهم، فلا غناءَ له عنها.

واللَّهَ أَسأَلُ أَن يَجعَله لِوجهِه خالصًا، وأَن يَتقبَّلَه بِفَضلِه وكَرمِهِ؛ إنَّه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.

وصلَّىٰ اللَّه علىٰ سيِّدِنا محمدٍ وعلىٰ آله وصَحبهِ أجمَعِين.

کُتُبَهُ (بوجنتُ کُوهِندُ مطف مدت رساک چرواز سرد منسور

مصطفئ بممحكرصَ المرج الدِّينِ بنِ مَنسيِّ القَبَّانيّ

نُعْرُ *رُحُسِيد* لِلْحُرُوسَ ه شَعيان سنة ١٤٤٤هـ

المُوافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٣م

Abo\_gana\_elmasry@yahoo.com



# القِسْمُ الأَوَّلُ تَرجمَةٌ مُختصرَةٌ الأبي بَكرٍ المَرُّوذِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ جامعُ الكِتاب ومخرِّجُه ورَاوِيه

ويَنقسِم هذا القسمُ إلىٰ فَصْلَينِ: الفَصْلُ الأوَلُ: حَيَاتُهُ الشَّخْصِيَّة. الفَصْلُ الثَّاني: حَيَاتُهُ العِلْمِيَّة.

<sup>(</sup>١) مصادر التَّرجمة: «تاريخ بغداد»: (٦/ ١٠٤)، «طَبقات الحَنَابلة»: (١/ ١٣٧)، «مَنَازل الأَثْمة الأربعة» ص (٢٥١)، «مِرآة الزَّمان» (٦٦/ ١٦١)، «العِبر»: (١/ ٣٩٦)، «تاريخ الإسلام»: (٦/ ٤٩٤)، «سِير أعلام النبلاء»: (١٣/ ١٧٣)، «تَذكرة الحفَّاظ»: (٦/ ١٥٣)، «البِداية والنِّهاية»: (١٤/ ١٦٤).

## الفَصْلُ الأوَلُ حَيَاتُهُ الشَّخْصِيَّة

وَيَنقَسِم هَذَا الفَصْلُ إلىٰ سَبْعَةِ مَبَاحِثَ:
المَبحثُ الأَوَّلُ: ذِكرُ اسمِهِ.
المَبحثُ النَّاني: ذِكرُ كُنيَتِهِ.
المَبحثُ النَّائي: ذِكرُ كُنيَتِهِ.
المَبحثُ النَّائِعُ: ذِكرُ مَولِدِهِ.
المَبحثُ الرَّابعُ: ذِكرُ مَولِدِهِ.
المَبحثُ الحَامِسُ: ذِكرُ مَولِدِهِ.
المَبحثُ السَّادسُ: ذِكرُ عَمَلِهِ.
المَبحثُ السَّادسُ: ذِكرُ عَائلتِهِ.
المَبحثُ السَّادسُ: ذِكرُ عَائلتِهِ.
المَبحثُ السَّابعُ: ذِكرُ وَفاتِهِ.

ذِكرٌ اسْمِهِ:

أَحمدُ بْنُ مُحمَّدِ بنِ الحجَّاجِ بنِ عبدِ العَزيزِ.

ذكرُ كُنيَتِهِ:

أَبو بكرٍ.

ذِكرُ نسبَتِهِ:

مَرُّ وذِيٌّ، نسبةً إلىٰ مَرو الرُّوذ.

ذِكْرُ مُولِدِهِ:

قد أُختُلِفَ في ذلك؛ فذكر الخطيب ـ فيما رواه عن أبي بكر عبد العزيز ـ أن المرُّوذِي عَاش ثَمَانٍ وسبعِين سَنة، فيكون مولِدُه سنة ١٩٧ هـ، وذَكر الذَّهبي: أنَّه وُلِد في حُدود سنة ٢٠٠ هـ، وهناك من الشَّواهد ما تُؤكد أنه وُلِد قبل سنة ١٩٧ هـ، يُنظر ص (٥٨).

ذكرُ عَمَلهِ:

خادِمُ أبي عبدِ اللَّهِ رَضِّوَٱلِلَّهُ عَنْهُ.

ذِكرُ عائلَتِهِ:

كَانَتْ أَمُّهُ مَرُّوذَيَّةً، وأبوه خُوارِزميًّا، ولم نَعلَمْ شيئًا عن زواجه أو أولاده، إلا ما جاء في الكتاب عن نِيَّته الزَّواج وكلامه مع أبي عبد اللَّه بهذا الخُصوص، يُنظر ص (٣٠٣) رقم (٤٣٥).

ذِكرُ وَفاتِهِ:

تُوفِّي يَومَ الجُمعَةِ، ٦ جُمادئ الأُولئ، سَنةَ ٢٧٥ هـ. قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ أَحمَدَ الإِمَام: «شَهِدتُ جِنازتَه، وأمَّنَا هارونُ بنُ العبَّاسِ الهاشِمِيُّ».

ودُفِنَ بعدَ الصَّلاة، بمَقبرةِ بابِ حَرْبٍ، قريبًا مِن أبي عبدِ اللَّهِ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ.

# الفَصْلُ الثَّاني حَيَاتُهُ العِلْمِيَّة

وَيَنقَسِم هَذَا الفَصْلُ إلىٰ أَربَعَةِ مَبَاحِثَ: المَبحثُ الأولُ: ذِكرُ شُيوخِهِ. المَبحثُ الثَّاني: ذِكرُ تَلاميذِهِ. المَبحثُ الثَّالثُ: ذِكرُ مُصنَّفاتِهِ. المَبحثُ التَّالثُ: ذِكرُ مُصنَّفاتِهِ. المَبحثُ الرَّابعُ: ذِكرُ مَكانَتِهِ.

### ذِكرُ شُيوخِهِ

مِن أبرزهم:

١. أَحمدُ بنُ مُحمَّد بنِ حَنبل، أبو عبدِ اللَّه الشَّيبانيُّ ت ٢٤١ هـ.

٢ مُحمَّد بنُ جعفر بن زيادٍ، أبو عِمران الوركانيُّ ت ٢٢٨ هـ.

٣ مَحمودُ بنُ غيلانَ، أبو أحمد المَرْوَزيُّ ت ٢٣٩ هـ.

٤ عُثمانُ بنُ مُحمَّد العَبسيُّ، ابنُ أبي شَيبَةَ ت ٢٣٩ هـ.

٥. مُحمَّد بنُ خلَّادِ بنِ كَثيرِ، أبو بَكرِ الباهلِيُّ ت ٢٤٠ هـ.

٦- نوحُ بنُ حَبيب، أبو مُحمَّدٍ القومسيُّ ت ٢٤٢ هـ.

٧ الوَليدُ بنُ شجاع، أبو همَّام السكونيُّ ت ٢٤٣ هـ.

٨ عباسُ بنُ عبد العظيم، أبو الفضل العنبريُّ ت ٢٤٦ هـ.

٩ الحسنُ بنُ الصَّباح بنِ محمَّد، أبو على البزَّار ت ٢٤٩ هـ.

١٠ عبدُ الوهابِ بنُ عبد الحكم، أبو الحسن الورَّاق ت ٢٥٠ هـ.

١١- أحمَدُ بنُ الخَليل القومسيُّ.

١٢ أحمدُ بنُ عيسىٰ المَروَزِيُّ.

وغَيرُهم كَثيرٌ.

**⊚∜** ••**)/**©

#### ذِكرُ تَلاميذِهِ

مِن أبرزِهِم:

١ أَحمدُ بنُ مُحمَّد بنِ خالدٍ، أبو العبَّاس البراثيُّ ت ٣٠٠ هـ

٢- أحمدُ بنُ مُحمَّد بنِ عبدِ الخالِقِ، أبو بكرِ الورَّاقُ ت ٣٠٩ هـ

٣ـ أحمدُ بنُ مُحمَّد بن هارون، أبو بكرِ الخَلَّالُ ت ٣١١ هـ .

٤ عليُّ بنُ مُحمَّد بنِ بشَّارٍ، أبو الحسَنِ البَغداديُّ ت ٣١٣ هـ.

٥ ـ يَعقوبُ بنُ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ، أبو عَوانةَ الإسْفِرايِينيُّ ت ٣١٦ هـ.

٦- مُحمَّد بنُ حمدانَ بن حمَّادٍ، أبو بَكرِ الصَّيدلانيُّ ت ٣٢٠ هـ.

٧ ـ موسىٰ بنُ عُبيدِ اللَّه بن يحيىٰ، أبو مُزاحم الخاقانيُّ ت ٣٢٥ هـ.

٨ - الحَسنُ بنُ عليِّ بنِ خلفٍ، أبو مُحمَّد البَربهاريُّ ت ٣٢٨ هـ.

٩. مُحمَّدُ بنُ مَخلدِ بنِ حَفصٍ، أبو عبد اللَّه الدُّرويُّ ت ٣٣١ هـ.

١٠. أحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أبو حامدٍ الحذَّاءُ، يُعرف بابن أَسدِ الورَّاقُ.

وغيرُهم الكثيرُ.

**⊚∜**∾ **~%** 

### ذِكرُ مُصنَّفاتِه

قالَ الذَّهبيُّ: «صَنَّفَ فِي الحَديثِ والسُّنَّةِ والفِقهِ». وقال ـ أيضًا ـ : «كَثيرُ التَّصانيفِ».

أقول: بعدَ النَّظرِ في مَجموع مُؤلَّفاته المطبوعةِ، وفي المنقول عَن غير المَعثور عليها؛ أستطيعُ أَنْ أُقرِّرَ أَنَّ جميعَ مُؤلَّفاته هي جمعٌ وروايةٌ عن أبي عبد اللَّه رَضَوَلِيَّكُ عَنْهُ، مع زياداتٍ في بعضها عن مَشايخه، مثل كِتابه «أخلاق الشُّيوخ وأخبارهم» وذلك لعِدَّةِ دلائل، أبرزُها قولُ المَرُّوذيِّ عندما أشار النَّاس إلىٰ عِلمِه، فقال: «لَيْسَ هَذَا العِلْمُ لي، وَإِنَّمَا هذا عِلمُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ»، وينظرُ تفصيلُ ذلك في مبحثِ «مَنهج المَرُّوذيِّ في جَمعِه للكِتابِ» ص (٤٣).

وَفِيمَا يَلِي سَرِدٌ بِمَا وَصَلَ لنا ذِكرُه مِن كُتُبهِ:

١ـ «أخلاقُ الشُّيوخ وأخبارُهم».

طُبعَ منه جزآنِ مِن أصل ثلاثةِ أجزاءٍ، بتَحقيق عامِر حسَن صبري، ونُشِرَ عن دار البشائر الإسلاميَّةِ/ لبنان، سنة ١٤٢٦ هـ/ ٢٠٠٥م.

ك «الأَدَثُ».

ذَكرَهُ القاضي أبو يَعلَىٰ ابنُ الفرَّاء في «تفضيل الفقر علىٰ الغنیٰ» ص (٧٠) و (١١١)، وابنُ مُفلحٍ في «الآداب الشَّرعيَّة»: (٣/ ٤٦٧). لم يتيسَّر العُثور عليه حتىٰ الآن.

٣ «الأَمْرُ بالمَعروفِ».

ذكرَه القاضي أبو يَعلَىٰ ابنُ الفرَّاء في «الأَمرِ بالمَعروفِ» ص (٩٣). لم يَتيسَّر العثورُ عليه حتَّىٰ الآن. 4. «الْإِنْكَارُ عَلَىٰ مَنْ قَالَ: إِنَّ لَفْظِي بِالْقُرْآنِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ».

ذكرَه ابنُ تيميَّةَ في «مجموع الفَتاوىٰ»: (٧/ ٢٥٩) و (٢٠/ ٢٠٧) ووصَفها فقال: «رسالةٌ كبيرةٌ مبسوطةٌ».

نقلَه أبو بَكرٍ الخَلَّالُ في «كتاب السُّنة» (٢/ ٢٠٨-٢١٩) وهو يقعُ آخرَ الجزءِ المحطوطِ منَ الكتابِ، ولا أستطيعُ الجزمَ بكمالِه في الجزء المَعثور عليه، فلَرُبَّما له بقية في الجزء الذي لم يتيسر العثور عليه حتى الآن، وإن كنتُ أرئ كمالَه؛ لعدَم وُقوفي على نصوصٍ مُستدرَكةٍ منه في المَصادر.

ه. «التَّفسيرُ».

نَقَلَ ابنُ قيِّم الجوزيَّة في «بدائع الفوائد» (٣/ ١٠١٥) منه قطعةً بخط القاضي أبي يَعلىٰ ابنِ الفرَّاء رَحِمَهُ اللَّهُ، وقد حقَّقتُها وأرفَقتُهَا بكتابنا هذا.

أغلَبُه لم يتيسر العُثورُ عليه حتى الآن.

٦. «السُّنَنُّ» بشواهد الحَديثِ.

تفرَّد بذكرِهِ النَّديم في «الفِهرست» ص (٢٨١).

لم يتيسر العُثورُ عليه حتى الآن.

٧ـ «العِلَلُ».

طُبعَ ضِمنَ مَجموعٍ مِن سُؤالاتٍ في العِللِ لأبي عَبد اللَّهِ رَضَّ اللَّهُ عَنهُ الرَّالِ فَعَمَلُهُ عَنهُ الروايَةِ جَمعٍ مِن أَصحابه، بتحقيق وَصِيِّ الدين بنِ مُحمَّد عباس، نشر الدَّار السَّلفية / بُومباي / الهِند، سنة ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م.

ولا أستطيعُ الجزمَ بكمال استيعابِها ضمن المَجموع.

٨ـ «القَصصُ».

ذَكرَهُ الذَّهبيُّ في «السِّيرِ»: (١١/ ٢٨٩ و ٤٣٢).

لم يَتيسَّر العثور عليه حتى الآن.

٩. «المحنّةُ».

ذكرَهُ ابنُ أبي يعلىٰ في «المَسائل التي حَلفَ عليها أحمَدُ» ص (٨٠). لم يتيسر العثورُ عليه حتى الآن.

10- «المَسائلُ».

لم يتيسر العثورُ عليه حتى الآن.

١١ـ «المَقامُ المَحمودُ» ويُسمىٰ أيضًا «الرَّدُّ علىٰ مَن رَدَّ حَديثَ مُجاهِدٍ
 وغيرِهِ في المَقام المَحمودِ».

ذَكرهُ أَبُو بَكرِ الخَلَّالُ في «السُّنَّة»: (١/ ٢١٦)، والقاضي أبو يَعلىٰ ابنُ الفرَّاء في ﴿إِبطالِ التَّأُويلاتِ» ص(٥١٩) و (٢٥١)، ووَلَدُه القاضي أبو الخُسين في ﴿الإعتقادِ» ص (٣٩)، ووصَفَه فقالَ: ﴿كِتابًا كَبِيرًا»، وابنُ قيّم الجوْزِيَّة في ﴿بدائع الفوائد»: (٤/ ٣٩)، وغيرهم. ولقدْ ساقَ جُملةً منه أبو بَكرٍ الخلَّل في ﴿السُّنَّة»: (١/ ١٩٩- ٢١٥) ولم يستوعِبُه.

لمْ يتيسر العثورُ عليه حتى الآن.

«المَنْسَكُ».

ذكرَه ابنُ تيميَّة في كتاب «الرَّدِّ علىٰ الإخنائيِّ» ص (٢٦٢)، و «مجموعِ الفَتاويٰ»: (١/ ١٤٠)، وابنُ مُفلِحٍ في «الفُروع»: (٣/ ٢٢٩).

لم يتيسر العثورُ عليه حتى الآن.

17- «الوَرَعُ».

هو كِتابُنا هذا، وسيأتي الكَلامُ عليه مُفصَّلًا.

#### ذِكْرُ مَكَانَتِهِ

\* قالَ عنه شَيخُهُ عبدُ الوهّاب الوَرَّاقُ: «أَبُو بَكْر ثِقةٌ صَدوقٌ، لا يُشكُّ فِي هذا».

\* قَالَ أَبُو بَكْر ابْن صدقَةَ: «لا تُخْدَعَنَّ عَنِ المَرُّوذيِّ، فإنِّي ما علمتُ أحدًا كان أذَبَّ عَن دينِ اللَّهِ منْه».

\* قالَ أبو يَعقوبَ إسحاقُ بْن داودَ: «لا أَعلَمُ أحدًا أَقوَمَ بأمرِ الإسلامِ منْ أَبِي بكر المَرُّ وذيِّ».

\* قِالَ أَبُو بَكُرِ الخَلَّالُ: «خَرجَ أَبُو بَكْرِ المَرُّوذيُّ إِلَىٰ الغَزوِ، فشَيَّعَه النَّاسُ إِلَىٰ سامِرًا، فجَعلَ يَرُدُّهم، فلا يَرجعونَ.

قَالَ: فحزروا، فإذا هم بسامِرَّاء ـ سوى مَن رجع ـ نحو خمسينَ ألفَ إنسانٍ . فقيل له: يا أبا بكر، احْمَد اللَّهَ، فهذا عِلمٌ قدْ نُشِرَ لك.

قَالَ: فبَكَيْ. ثم قَالَ: لَيْسَ هذا العِلمُ لي، وإنَّما هذا عِلمُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ».

\* قَالَ أَبُو زَكْرِيا السَّلَمَاسِي: «كَانَ فَاضِلًا وَرِعًا، وَكَانَ يَقُولُ: قَلَيْلُ التَّقُويُ يَهِزِمُ كثيرَ الجُيوش».

\* قالَ سِبطُ ابنِ الجَوزيِّ: «كانَ له في قُلوب النَّاس مَحبَّةٌ، ولهم فيه حُسنُ اعتقادٍ».

\* قالَ الذَّهبيُّ: «الإِمَامُ، القُدْوَةُ، الفَقِيهُ، المُحَدِّثُ شَيْخُ الإِسْلَامِ... كانَ من كبار علماء بغدادَ... وَكَانَ إِمَامًا فِي السُّنَّةِ، شَدِيدَ الاِتِّبَاعِ، لَهُ جَلَالَةٌ عَجِيبَةٌ بِبَغْدَادَ ... إمامًا في الفِقهِ والحَديثِ... وغَيْرُهُ أكثرُ تحصيلًا لفنونِ الحديثِ، ولكنَّه كانَ إمامًا في الشِّنَةِ شديدَ الاِتِّباع، له جلالةٌ عَظيمةٌ ..

\* قالَ ابنُ كَثيرٍ: «كَانَ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْأَذْكِيَاءِ، وَحَصَلَتْ لَهُ رِفْعَةٌ عَظِيمَةٌ».

## ذِكرُ مَكانَتِهِ لَدَىٰ أَبِي عَبد اللَّهِ رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ

\* قَالَ أَبُو بَكُرِ الْخَلَّالُ: "الْمَرُّوْذِيُّ أَوَّلُ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَوْرَعُهُم، رَوَىٰ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَسَائِلَ مُشْبَعَةً كَثِيرَةً، وَأَغْرَبَ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فِي دِقَاقِ الْمَسَائِلِ وَفِي الوَرَعِ، وَهُوَ الَّذِي غَمَّضَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَغَسَّلَهُ، وَلَمْ يَكُنْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَغَسَّلَهُ، وَلَمْ يَكُنْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَغَسَّلَهُ، وَلَمْ يَكُنْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يُقَدِّمُ عَلَيْهِ أَحَدًا».

\* قال أَبُو الحُسينِ ابْنُ المُنادي: «هو المُقدَّم مِن أصحابِ أَحْمَد لوَرَعِه وفَضلِه، وكَانَ أَحْمَد يأنَسُ بِهِ ويَنبسِطُ إليه، وهو الذي تولَّىٰ إغماضه لمَّا ماتَ وغسَّلَه، وقد رَوىٰ عنه مَسائل كَثيرةً، وأسندَ عنه أحاديثَ صالِحَةً».

\* قال أبو بكر المَرُّوذيُّ: «كَانَ أَبُو عَبْد اللَّه يَبعثُ بي فِي الحاجَةِ، فَيقولُ: كُلُّ شَيءٍ تَقُولُهُ عَلَىٰ لِسَانِي، فأَنَا قُلْتُهُ».

علَّقَ الخَطِيب بقولِه: «لِأمانَةِ المرُّوذِيِّ عند أَحْمَد؛ كَانَ يقول لهُ ذَلك».

علَّقَ الذهبيُّ بقولِه: «ما كانَ يقولُ أبو عبدِ اللَّه له ذلك، إلَّا لِمَا يَعلَمُ من صِدقِه وأمانَتِه ووَرَعِه».

\* قالَ سبطُ ابنِ الجَوزيِّ: «كانَ قدْ سَلكَ طريقةَ الإمامِ أحمَدَ في الزُّهدِ والوَرع».

\* قَالَ الذَّهبيُّ: «كَانَ أَجَلَّ أَصِحَابِ أَحمَدَ بنِ حَنبلٍ، لَزِمَ أَحمَدَ دَهرًا، وأَخَذَ عنهُ العِلمَ والعَمَلَ».

**%** •**%** 

# القِسمُ الثَّاني دِراسَةُ الكِتاب

ويَنقسِم هذا القِسمُ إلى اثني عَشَرَ مَبحثًا:

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَحقيقُ اسم الكِتابِ.

المَبحَثُ الثَّاني: إثباتُ صِحَّةَ نِسبةِ الكِتابِ إلى أبي عبدِ اللَّهِ رَضَّ لِيَّهُ عَنْهُ. المَبحَثُ الثَّالثُ: موضُوعُ الكِتاب.

المَبحَثُ الرَّابعُ: الدَّاعي لجَمعِ الكِتابِ وَزَمنِ ذلكَ.

المَبحَثُ الخامِسُ: مَنهَجُ أبي بَكْرِ المَرُّوديِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في جَمعِه ورِوايَتِه. المَبحَثُ السَّادسُ: مَصَادِر أبي بَكْرِ المَرُّوذيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ومَوَارِده في كِتَابه. المَبحَثُ السَّابعُ: المَكانَةُ العِلميَّةُ لِلكِتاب.

المَبحَثُ الثَّامنُ: الأعمالُ الَّتي تَمَّت على الكتابِ.

المَبحَثُ التَّاسعُ: إِسنَادُ الكِتاب ورِوايَتُه.

المَبحَثُ العَاشِرُ: مَطبوعاتُ الكِتابِ السَّابقةِ، وَأَسْبَابِ إِعَادَة تَحْقِيقِه. المَبحَثُ العَاشِرُ: مَطبوعاتُ الكِتابِ السَّابقةِ، وَأَسْبَابِ إِعَادَة تَحْقِيقِه. المَبحَثُ المحادِي عشر: وصفُ النُّسخِ الخَطِيَّةِ المُعتمَدَةِ. المَبحَثُ الثَّاني عَشَر: عَملي في تَحقيقِ الكِتابِ.

**No.** 1

## المَبحَثُ الأَوَّلُ تَحقيقُ اسمِ الكِتابِ

قدْ ثبتَ ـ وللهِ الحمْدُ ـ لدى المُحقِّق، ووَقَرَ في قَلبِه، واستَقَرَّ في خاطرِه، صِحَّةُ تسميةِ هذا الكِتابِ بالصِّيغة المُثبَتة، باسْم «كِتابِ الوَرَع»، وذلك لتَوافُرِ أدلَّةٍ واضحَةٍ وقَرائنَ ساطِعةٍ تُؤكِّد صِحَّةَ هذه الصِّيغةِ في التَّسميةِ.

ولَقد اخْتَرْتُ ـ اختصارًا ـ أَنْ أَذكُرَ أَهمَّ تلكَ الدَّلائل والقَرائنِ، وهما دَليلانِ، وفي نَظري كافيان لإثباتِ صِحَّة اختياري:

الدَّليلُ الأوَّلُ: أنَّ هذا الاسمَ - بتلك الصِّيغة - قد اتَّفقت عليه جَميعُ النُّسخِ الخَطِّيَّة، وهو مُثبَتٌ على غَواشِيها، يُنظر ص (١١٤) و (١١٧) و (١٢٠).

الدَّليلُ الثَّاني: أنَّ هذا الاسمَ ـ بتلك الصِّيغة ـ قدْ ورَدَ عنْ جَمْعٍ من المشايخ الأَعلام، ممَّن لهم مَعرفةٌ بالكتابِ، أو عِنايةٌ به، أو استفادَةٌ منه.

وفيما يلي سردٌ بأهم هؤلاء الأعلام، معَ ذكر مواضِعِ إشارَتِهم إلىٰ كتابنا بتَسميته وصيغَتِه:

- ١- أبو الحسنِ الورَّاقُ ت ٢٥١ هـ، وهو أهمُّهم علىٰ الإطلاق؛ حيثُ إِنَّه شيخُ الرَّاوي، كما أنَّ الكتابَ يحوي الكثيرَ مِن أخبارِه، ذكرَه عنه أبو بكرِ الخَطيبُ في «تاريخ بغداد» (٦/ ١٠٤).
- ٢- أبو عَليِّ ابنُ الرَّوَّاس، ذَكرَهُ عنه أبو بَكرٍ الخَطيبُ في «تاريخِ بَغدادَ»
   (٦/ ١٠٤).
  - ٣- أبو يَعلىٰ ابنُ الفرَّاء ت ٤٥٨ هـ، ذكرَهُ في «التَّعليقةِ الكَبيرَةِ» (٣/ ٨). ٤- أبو مُحمَّد ابنُ قُدامة ت ٦٢٠ هـ، ذكرهُ في «المُغني» (١٠/ ١٨٣).

- ه. أبو العبّاس ابنُ تَيميّة ت ٧٢٨ هـ، ذكرَه في «مسألةٍ في مَعنىٰ اسمِ اللّهِ الحيّ القيُّومِ» ص (٤٦) ضِمنَ جامعِ الرَّسائل المَجموعةِ الأُولىٰ، «مَسألةٌ في حُكمِ البِناء في طَريقِ المُسلمينَ» (٣٠/ ٣٩٩) ضِمنَ مَجموع الفَتاوىٰ.
- ٦- أبو بَكر اَبنُ قيِّمِ الجَوزيَّةِ ت ٧٥١ هـ، ذكره في «تَهذيبِ سُننِ أبي داودَ» (٣/ ١٢٠).
- ٧- أبو عَبد اللَّه مُغُلْطَاي ت ٧٦٢ هـ ، ذكرَه في «إكمالِ تهذيبِ الكَمالِ» (٥/ ٤٠٢) (٦/ ٢٧١).
- ٨. أبو عبدِ اللَّه ابنُ مُفلحِ ت ٧٦٣ هـ، ذكرَه في «الآدابِ الشَّرعيَّةِ»
   (٦/ ٥٢٥) (٦/ ٢٣٨) (٣/ ١٨٤) (٣/ ٤٠٦) (٣/ ٥٠٦) (٣/ ٤٠٥)،
   «الفروع» (٣/ ٣٧٠) (٤/ ٣٧٠).
- 9- أبو الفَرجِ ابن رَجَبِ ت ٧٩٥ هـ، ذكرَهُ في «فَتح البارِي» (٣/ ٢٨٢) (٣/ ٢٨٤) (٣/ ٢٨٤)، «القواعد» (١/ ١٧٧)، «أحكامِ الخواتيم» ص (٢٤) (٨٨٨) (٩٤)، «الإستخراج» ص (٢٠٠) (٢٨٦) (٣٠٧) (٣٠٠)، «جامع العلوم والحكم» (٢/ ١٠٣)، «ذم قسوة القلب» ص (٦٥)، «لطائف المعارف» ص (٢٧٢).
- ١٠ أبو حفص ابن المُلقِّن ت ٨٠٤ هـ ، ذكرَه في «التوضيح لشَرح الجامع الصَّحيح» (٢٨/ ٥٨).
- ۱۱ـ أبو الفضل ابنُ حَجرِ ت ۸٥٢ هـ ، ذكره في "فتح الباري" (٧/ ١٥٤) (٩/ ٢٤٩)، "تَغليق التَّعليق" (٦/ ٢٣٩) (٣/ ٢٠٩) (٤/ ٤٢٤) (٥/ ١٧٢)، "المُعجَم المُفهرس" ص (٩١)، "تهذيبُ التَّهذيب» (٢/ ٢٤٩).
- ١٢. أبو المَحاسِنِ ابنُ المِبردِ ت ٩٠٩ هـ، ذكرَهُ في «فِهرستِ الكُتبِ» رقم

(٩٠٣) (٩٧٦)، «جَمعُ الجَوامعِ» (ج ٦٣، ١٢٨/ أ و ١٣١/ ب). وغيرُهُم كُثُر.

وبما قد قَدَّمتُه ـ مِن ذِكرِ هذيْنِ الدَّليليْنِ ـ الاِكتفاءُ عنْ إيرادِ المَزيدِ؛ وذَلك للوُضوح التَّامِّ، وعدمِ اللَّبسِ أو التَّشكُّك فيه.

#### \* تَصحيحٌ:

ذَكرَ كتابَنا هذا الدكتور فؤاد سزكين رَحِمَهُٱللَّهُ في كتابه «تاريخِ التُّراثِ العربي» (٣/ ٢٢٣) باسم «كِتابِ الوَرعِ والإيمَانِ» اعتمادًا علىٰ نسخة مجموع طلعت، المحفوظة بدارِ الكتب المِصريَّةِ.

والصَّوابُ: أنَّ هذه التسمية بهذه الصِّيغة غير صَحيحةٍ، حيثُ إِنَّها لم تَرد عَلَىٰ غَاشِية النُّسخةِ الخطِّيَّة المُشار إليها، والتي يُمكنُ رُؤيةُ غاشِيتِها ص (١١٧)، وأيضًا لم يُطبَع الكِتاب في مطبوعته الأُولىٰ بهذا الاسم، ولم يَلتحق به كتابٌ بهذا الاسم حتىٰ نُسوِّغَ التَّوهم في هذا الخطأِ، ولعلَّه خطأٌ طباعيُّ غيرُ مقصودٍ، عفا اللَّه عنى وعنه، ورحمه وأجزل له المثوبة.

#### \* فائدةٌ:

تَتشابَهُ عَدةُ كُتب لجَمع مِن الأعلام المؤلفين ـ في هذا المَوضوع ـ في اسم «كِتابِ الورَعِ»، وفيما يلي سَرْدٌ بهم، وبمواضِع ذِكرها لهم:

١- أبو الحَارِثِ المِصريُّ، الليثُ بنُ سَعدٍ تَ ١٧٥ هـ.

ذكرَهُ أبو طاهِرِ السِّلَفِيُّ في «مَشيخةِ الرَّازي» ص (١٨٩).

٢. أبو سَعيدِ القُرشيُّ، أَسَدُ بنُ موسىٰ ت ٢١٢ هـ.

ذكرَهُ ابنُ رجبٍ في «فتحِ الباري»: (٣/ ٣٣٤)، «جامِعُ العُلوم والحِكَم»: (١/ ٢٨٢).

٣ أبو مَروانَ السُّلميُّ، عبدُ المَلك بنُ حبيبٍ ت ٢٣٨ هـ.

وهو مطبوعٌ أكثرَ مِن طَبعةٍ.

٤ مُحمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبدوس بنِ بشيرِ الأفريقيُّ ت ٢٦٠ هـ. ذكرَهُ أبو طاهر السِّلفي في «مَشيخة الرَّازي» ص (١٩٣).

٥ أبو عَبد اللَّهِ التَّنُّوخي، مُحمَّدُ بنُ سَحْنُون ت ٢٦٥ هـ.

ذكرَه أبو طاهر السِّلفيُّ في «مَشيخةِ الرَّازي» ص (١٩٢).

٦- أبو بكر المرُّوذي، أحمَدُ بنُ محمَّد بنِ الحجَّاج ت ٢٧٥ هـ.
 وهو صَاحِب كِتابُنا هذا.

٧- أبو جَعفر الفَرجيُّ، محمَّدُ بنُ يَعقوبَ ت ٢٨٠ هـ ذكرَهُ أبو نُعَيْم في «الحِليَةِ»: (١٠/ ٢٨٧).

٨. أبو بَكر القُرشِيُّ، ابنُ أبي الدُّنيا ت ٢٨١ هـ.

وهو مَطبوعٌ أكثرَ مِن طَبعةٍ.

٩. أبو بَكر الخَلَّالُ ت ٣١١ هـ.

ذكرَهُ القاضي أبو يَعلَىٰ في «التَّوكُّلِ» ص (٦٤ و ٦٥ و ٧٢ و ٨٨ و ٩١)، «تَفضيلُ الفَقرِ علَىٰ الغِنیٰ» ص (١٠٢ و ١٢٩) وهو مِن ضِمن كُتبِ «الجامِع» له.

قدْ جَمعَ فيه ما وَردَ في هذا المَوضوع مِن كلام أبي عَبدِ اللَّه رَضَيَّلَقُهُ عَنْهُ، وقدْ ضَمَّنه رواية المرُّوذي للوَرَع، ولا يُستبْعَدُ أَنَّه قد استوْعَبها، وإنْ كان ابنُ مُفلح في «الآدابِ الشَّرعيَّةِ» قد أشار إلىٰ خِلاف ذلك، فقال: «ونقلتُ مِن غير «الجامع» وهو من «كتابِ الورع» قالَ المرُّوذِيُّ...» فَفِي النَّقل إشارة إلىٰ عَدَم استِيعَاب الرِّواية، إلَّا إذا كان يُشير إلىٰ مَصدَره ليس إلَّا.

ولمْ يَتيسَّر العثورُ عليه حتىٰ الآن، يسَّرَ اللَّهُ ذلك.

١٠ أبو عبدِ اللَّه الغافقيُّ، محمَّد بن فطيس بنِ واصِلِ ت ٣١٩ هـ.
 ذكرَه ابنُ فَرحون في «الدِّيبَاج المُذَهَّب»: (٢/ ١٩١).

١١ـ أبو عَبد اللَّهِ الكَاشْغَرِي، الحُسينُ بنُ عليِّ بن خَلفٍ ت ٤٨٤ هـ. ذكرَهُ الذَّهبيُّ في «تاريخ الإسلام»: (١٠/ ٥٣١).

١٢- أبو إسحاقَ الخُتُّلِيُّ، إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ الجُنَيْدِ ت ٢٦٠ هـ. ذكرَهُ النَّديم في «الفِهرست»: (١/ ٦٦٢).

١٣. أبو الغَمْر الأُمويُّ، محمدُ بنُ مُسلمِ بنِ عُثمانَ.

ذكرَه المَقريزيُّ في «المقفَّىٰ الكبير»: (٧/ ١٤٠).

١٤ ابنُ القاسمِ بنُ سالِمِ اللَّخميُّ المَالقيُّ.

ذكرَهُ الوَنْشَرِيسِيُّ في «المِعيار»: (١/ ١٥٨).

هذا ما تيسَّرَ الوُقوف عليه من ذكرِ لمتشابهي التَّسمية معَ كتابِنا.

**∅**₹••• ••**)**\*®

## المَبحثُ الثَّاني

## إِثْبَاتُ صِحَّةِ نِسبةِ الكِتَابِ إلىٰ أَبِي عبدِ اللَّهِ رَضَّالِكَ عُنهُ

قد اختُلف عندَ المتأخرين في نِسبةِ الكِتاب إلى أبي عبد اللَّهِ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، وذلك استنادًا إلى اضطرابِ ظاهرِ كلامِ جَمعٍ مِن المصنَّفينَ مِن أصحابِنا وغيرِهم؛ علىٰ قوليْن:

القولِ الأوَّلِ: نسبةُ الكِتابِ إلىٰ أبي عبدِ اللَّه رَضَيَ لِللَّهُ عَنهُ.

القولِ الثاني: نِسبةُ الكِتابِ إلىٰ تِلميذه أبي بكر المرُّوذِيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

وأقولُ: إِنَّ حَقيقةَ الأمرِ أَنَّ هذا الإختلافَ ما هو إلا اختلافٌ ظاهريٌّ ليسَ حقيقيًّا في جَوهرهِ، بدليلِ أنَّه يُمكنُ وبسهولةٍ الجَمعُ بيْن كلا القَوليْنِ، فإنَّه لا تَعارضَ بينهما في الحَقيقةِ، وصاحبُ كلا الوَجهيْنِ علىٰ جادَّةِ الصَّوابِ، واختيارُهُ يَحتمِلُ ـ أيضًا ـ الوَجه الآخَرَ.

وأمَّا طَريقةُ الجَمعِ بينَهما يَكونُ بالقَولِ: أنَّ الكِتابَ في أصلِه ـ جُلُّه ـ مِن قَولٍ أو رِوايَةٍ لأبي عَبد اللَّهِ رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ، والتَّخريج والرِّواية والزِّيادة لأبي بكر المرُّوذي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

وهذا الجَمعُ يَنطبقُ كذلك على جميع رواياتِ مَسائلِ أبي عبدِ اللَّه رَضَيَّالِيَّهُ عَنْهُ، فإنَّه لا ضَيْرَ بينَ أَنْ تَقُولَ «مَسائلُ صالِحٍ رَجْمَهُ ٱللَّهُ» وبيْنَ قُولِك «مَسائلُ صالِحٍ رَجْمَهُ ٱللَّهُ وَضَالِيَّهُ عَنْهُ رِوايةٌ صالح».

وفيما يَلي عَرضٌ لجَميع الأدلَّةِ التي يَحتكِمُ إليها كلُّ صاحِبِ وَجهٍ: أولًا: أَدلَّةُ مَن نسبَ الكِتابَ إلى أبي عبدِ اللَّهِ رَضِيَالِثَهُ عَنْهُ:

الدَّليلُ الأوَّلُ ـ وهُو يُعتبَرُ أهمَّ الأدِلَّةِ جَميعِها، وهُو الحاسِمُ بينَها ـ : هُو

الحوارُ الَّذي دارَ بيْنَ عبدِ الوَهَّابِ الورَّاق وبيْنَ أبي علِيِّ ابنِ الرَّوَّاس، ونَقلَه عنهما أبو بَكر الخَطيبُ في «تاريخ بَغدادَ» (٦/ ١٠٤) ونَصُّه كما يَلي:

[عَنْ أَبِي بَكر الخَلَّالِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيّ بْنُ الحَسنِ بْنِ هارونَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْر ابْن صَدَقَةَ، قَالَ: سَمعتُ عَبْدَ الوهَّابِ الورَّاقَ يقول لأبي عَلِيّ (۱) ابْن الرَّوَّاس: «كِتابُ الوَرعِ، كَانَ عندَ أَبِي طالِبِ (۱)؟»

فقالَ له أَبُو عليِّ: «لَا، إنَّما كَانَ عندَ المَرُّوذِيِّ».

فقالَ عَبْدُ الوهَّابِ: «أَبُو بَكْر ثِقةٌ صَدوقٌ، لا يُشَكُّ في هذا، إنَّما يَحمِلُهم عَلَىٰ هذا الحَسَدُ».

قَالَ أَبُو على: «لمْ يَكن فِي أصحابِ أَحْمَد أَقدَرُ عَلَيْهِ من أَبِي بَكرٍ». فقالَ عَبْد الوهاب: «هوَ كما تَقولُ».

> وجَعلَ يُطْرِي أَبا بَكرٍ، ويُثني عَلَيْهِ] وتَرجعُ أهميَّة هذا الخَبرِ إلىٰ عِدَّةِ أُمورٍ:

الأَوَّلُ: أَنَّ الحِوارَ يُشِتُ نِسبَةَ الكِتابِ لاَّبي عَبد اللَّهِ رَضَىَالِلَّهُ عَنْهُ، وأَنَّه رِوايَةٌ لاَبي بَكرِ المَرُّوذِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ.

الثَّاني: أنَّ عبدَ الوهابِ الورَّاقَ مِن أكابِرِ تَلاميذِ أبي عَبد اللَّهِ رَضَّيَّلَهُ عَنْهُ، وَبِالتَّالَي فهو أعلَمُ بكُتب شيخِه.

الثَّالثُ: أنَّ عبدَ الوهاب الورَّاقَ هو شيخُ أبي بكر المرُّوذِيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

الرَّابِعُ: أَنَّ كتابَنا المُختلفَ في نِسبتِه ـ ظاهرًا ـ يَضمُّ الكثيرَ مِن أقوال عبد الوهَّابِ وأفعالِه.

<sup>(</sup>١) كذا في «تاريخ بغداد»، ولعل الصَّواب (أبي بكر).

<sup>(</sup>٢) أي المُشْكَاني رَحْمَهُ أَللَّهُ.

ثُمَّ إِنَّه بدراسة هذ الخبَرِ وتأمُّلِه، يَظهرُ لنا ما يَلي:

١. أنَّ الكِتابَ لم يَكنْ مِن تصنيفِ المَرُّوذيِّ، بدَليل سُؤالِ عبدِ الوهَّابِ
 عنْ مَوضعِ كِتابِ الوَرعِ، وبذَلك أثبتَه لأبي عَبد اللَّهِ رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ.

٢٠ أنَّ عبد الوهَّابِ المُتوفي سنة ٢٥١ هـ ـ أي بعْدَ وفاة أبي عبدِ اللَّه رَضِّيَالِيَّهُ عَنْهُ بعَشْرِ سنواتٍ ـ لَم يَكنْ رأى الكِتابَ بعْدُ.

٣- أنَّ هناك مَن شكَّكَ في أن الكِتابَ لم يَكن مِن رِوايةِ المَرُّوذيِّ، وأنَّ هناك مَن ظنَّ أنَّ أبا طالبِ المُشْكَانيَّ هو راوي الكِتابِ.

٤ أَنَّ أَبِا بِكُرِ الْمَرُّوذِيَّ رَجِمَهُ أَللَّهُ جَامِعَه ورَاوِيَه، بِدَليل قولِ أَبِي عَلِيِّ ابنِ الرَّ اِلرَّوَّاسِ: «لَمْ يَكُن فِي أَصِحَابِ أَحْمَد أَقدرُ عَلَيْهِ مِن أَبِي بِكْرٍ».

وأرى أن في هذا الدَّليلِ الكِفايةَ الكامِلةَ لإثبات صحَّة نسبةِ الكِتاب لأبي عبد اللَّه رَضِّيَالِيَّهُ عَنْهُ، ولو اكْتفيتُ به لوَفي وكَفَى، ولكنْ أذْكرُ باقي الدَّلائل ليَزدادَ يَقينُ القارئِ إنْ شاءَ اللَّهُ.

الدَّليلُ الثَّاني: أنَّ هذه النِّسبةَ مُثبتةٌ علىٰ غَواشي النُّسخَتين «ك» و «خ»، يُنظر ص (١١٧) و (١٢٠).

الدَّليلُ الثَّالثُ: أنَّ جُلَّ ما يَحويه الكِتابُ هو مِن قولِ أو فِعلِ أو رِوايةِ أبي عَبد اللَّهِ رَضَى اللَّهُ رَضَى اللَّهِ رَضَى اللهِ ا

الدَّليلُ الرَّابِعُ: نَصَّ جمْعٌ مِن الأعلامِ ـ منْ أصحابِنا وغيرهم ـ على صِحَّة هذه النِّسبَةِ، منهم:

١ ابنُ قُدامةَ في «المُغني» (١٠/ ١٨٣) قال: «رواهُ أحمد في الورَع».

١٠٠ أبنُ مُفلح في «الفُروع» (٤/ ٣٧٢) قال: «ورَوى أحمدُ بإسناده في الورَع»، وقالَ في «الآداب الشَّرعيَّة» (٣/ ٤٦٥): «وروى أحمدُ في الورع ...».

- ٣- ابنُ قيِّم الجَوزيَّةِ في «تهذيب سنن أبي داود» (٣/ ١٢٠) قال: (وقَد دَهَبَ إليه أحمدُ في روايةٍ حكاه في كِتاب الورَع عنه».
- ٤- مُغُلْطاي في «إكمالِ تهذيب الكمال» (٥/ ٤٠٢) قال: «وفي كِتاب الورَعِ تأليفِ الإمام أحمد بنِ حنبلِ ورواية المرُّوذيِّ»، وقال في (٦/ ٢٧١): «وقال الإمامُ أحمدُ في كتاب الورعِ تأليفِهِ برواية المرُّوذي عنه».
- ٥ ابنُ المُلقِّنِ في «التَّوضيحِ لشَرحِ الجامعِ الصَّحيح» ( ٢٨/ ٥٠) قالَ: «وفي كِتابِ الوَرعِ لأحمَدَ...».
- ٦- ابنُ فهدٍ في «المُعجم» ص (٩٨) قال: «كِتابُ الوَرع للإمامِ أحمَدَ»، وقالَ في ص (١٠٤): «كتابُ الوَرع للإمام أحمَدَ تَخريجُ أبي بكر المرُّوذِي».
- ٧- ابن حجر في «المُعجم المُفهرس» ص (٩١) قال: «كتابُ الوَرعِ
   للإمام أحمد روايةُ أبى بكر المرُّوذي عنه».
- ٨ـ السَّخاوي في «الضَّوء اللامع» (١٠/ ٣٢٤) و«الجواهِر والدُّرَر»
   (٣/ ٩٨١) قال: «الورَعُ لأحمدَ».
- ٩- الرُّوداني في «صِلةِ الخلفِ بموصولِ السَّلف» ص (٤٤٧) قال:
   «كتابُ الوَرع عنه أي الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلٍ تخريجُ خادمِه أبي بكر
   المرُّوذي وروايتُه عنه وعن شيوخِه».

الدَّليلُ الخَامِسُ: أنَّ النَّاظر في مَجموعِ مُصنَّفات أبي بكر المرُّوذيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ يَجدُ أنَّه ـ في مُعظمِها ـ قد سارَ فيها على مِنهاجِ مُوحَّد غالبًا، فنجِدُ أنَّها قائمةٌ على المصدر الرَّئيس للمَرُّوذيِّ وهو أبو عبد اللَّه رَضَيَالِلَهُ عَنهُ، ويَضمُّ إليه مَصادرَ ثانويَّة، عن غيره مِن مشايخه وأقرانه، ولذلك نَجدُ على غَاشِية كتابه

«أخبار الشُّيوخ وأخلاقِهم» لفظ «رواية» لا «تَصنيف» أو «تأليف» أو «جَمْع» على الرغم أنَّ الكتاب يَضُم الكثير من الأخبار التي هي مِن غير طريقِ أبي عبد اللَّه رَضِّيَالِيَّهُ عَنْهُ، رواها المرُّوذي عن غيره مِن مَشَايخه وأقرانه.

# الحرااول مزاهما والنسوج والملاقه والله وواله الوطرا والمعالي الحياج السرود كرجه الله

الإجابَةُ عن هذا الدَّليل مِن ثلاثَةِ أوجُهِ:

الأوَّلُ: أنَّ عدمَ ذِكرِ كتابٍ لأبي عبد اللَّه رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ في بعضِ الكُتب لَيسَ دَليلًا ـ بالضَّرورة ـ علىٰ نَفْي نِسبتِه له.

الثَّاني: أنَّ ابنَ أبي يَعلىٰ رَحِمَهُ اللّهُ لم يَذكرْ مُصنَّفاتِ أبي عبد اللَّه رَضِّيَالِيَّهُ عَنْهُ في كِتابه «الطَّبقات»، كما أنَّه لم يَشترطِ ابنُ الجوزِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ذِكرَ جميعِ مُصنَّفات أبي عبد اللَّه رَضِّيَالِيَّهُ عَنْهُ في كتابِ «المَناقب»، فقد قالَ في ص (٢٦١) بعدما ذكر عددًا مِن مُصنَّفاته: «... وأشياءُ أُخر».

الثَّالثُ: أنَّهما ـ أيضًا ـ لم يذكرا «كِتابَ الورع» ضِمن مُصنَّفات أبي بكر المرُّوذي رَحِمَهُ ٱللَّهُ، فلو كان هذا دليلًا علىٰ نفي نسبَتِه عن أبي عبد اللَّه رَضَيَّالِيَّهُ عَنْهُ؛ فهوَ بالمِثل دَليلٌ علىٰ نفي النِّسبة عن أبي بكر المرُّوذيِّ رَضَيَّالِلَّهُ عَنْهُ.

الدَّليلُ الثَّاني: نَصَّ جمعٌ مِن الأعلام ـ مِن أصحابِنا وغيرِهم ـ على صِحَّة

هذه النّسبة، منهم:

١- القاضي أبو يَعلىٰ ابنُ الفراء في «التَّعليقة الكَبيرة» (٣/ ٨) قال: «ونُقل أيضًا في كتاب الوَرَع للمَرُّوذي».

٦- ابنُ تَيْميَّة في «جامعِ الرَّسائل م١» ص (٤٦) قال: «...في كتاب الورَع للمَرُّوذي».

٣- ابنُ رَجبٍ في «القَواعدِ» (١/ ١٧٧) قالَ: «...ساقه المَرُّوذيُّ في كتابِ الوَرَع له أنَّ أحمَد قالَ ...».

ابن المِبرَدِ في «فِهرستِ الكُتب» رقم (٩٠٣) قال: «كتابُ الورَع للمَرُّوذيِّ».

الإجابةُ عن هذا الدَّليل:

أنَّ المَقصودَ بالنِّسبة هنا نِسبةُ تَخريجِ وجَمعِ وروايةٍ، وأنَّنا قد ذَكَرنا فيما مضى صِحَّةَ وجْهِ القائلِ بهذا القَول، وقرَّرنا أنَّ الصَّحيح هو الجَمعُ بين القَوليْنِ، وأنَّه قد ثَبتَ من كلامِ عبدِ الوهَّابِ الورَّاق تلميذِ أبي عبد اللَّه رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ وشَيخِ أبي بَكرٍ المَرُّوذي رَحِمَهُ اللَّهُ وجَمعِ مِن الأئمَّةِ الأعلامِ نِسبةُ الكِتابِ أصلًا إلى أبي بكر المَرُّوذي رَحِمَهُ اللَّهُ وتَخريجًا إلىٰ أبي بكر المَرُّوذي رَحِمَهُ اللَّهُ.

الدَّليلُ الثَّالث: وُجودُ أخبارٍ وآثارٍ رواها أبو بَكر المَرُّوذيُّ رَحِمَهُٱللَّهُ عن مشايخِه غيرَ أبي عبدِ اللَّهِ رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ.

الإجابَةُ عنْ هذا الدَّليل:

أنَّ هذا لا يُعدُّ دليلًا على نفي النِّسبة، لأنَّه هكذا الحالُ في كُتبِ أبي عبد اللَّه وَضَّ النَّهُ عَنْهُ التي لا خِلاف في نِسبتِها إليه مثل «المُسند» الذي زادَ فيه عبد اللَّه ولده عددًا كبيرًا مِن الأحاديثِ عن مَشايخه غيرِ أبيهِ، بلْ وفَعلَ ذلك فيه أيضا أبو بَكرِ القَطِيعي؛ حيثُ زادَ أحاديثَ مِن طَريقِه في «المُسند» ليسَتْ منه، وكذلك فعلَ القَطِيعي؛ حيثُ زادَ أحاديثَ مِن طَريقِه في «المُسند» ليسَتْ منه، وكذلك فعلَ

عبدُ اللَّه في «الزُّهد» و «السُّنَة» و «فَضَائل الصَّحابة»، وكذلك فعلَ غيره من رُواةِ المَسائل عنْ أبي عبدِ اللَّه، فقدْ رَوَوا في مَسائلهم عنْ غيرِه، مثلَ إسحاقِ ابن منصور الكوْسَجِ وحَربِ الكِرْمَاني وإسحاقَ بنِ إبراهيمَ بنِ هَاني وغيرُهم كثيرٌ، حتى إنَّ أبا بكر الخَلَّال ذَكرَ في كتابه «المبسُوط» والمُسمَّى «الجَامِع» المُخصَّصَ لجَمع كلام أبي عبد اللَّه رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ آثارًا وأخبارًا عن غيره، فلو كانَ هذا الأمرُ دليلًا عَلىٰ نفي النِّسبةِ فإنَّه لنْ يَسْلَم لأبي عبدِ اللَّه رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ كتابٌ.

وأَخيرًا؛ فإنَّ فيما ذَكرناه الكِفاية في إثباتِ صِحَّةِ ما ذَهَبنا إليه مِن إثبات فِسبةِ الكِتابِ مَضمونًا إلى أبي عبدِ اللَّه رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ، وتَخريجًا وروايَةً لأبي بكرِ المَرُّوذيّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وأنَّ الصَّوابَ هو الجَمعُ بيْن قولِ الفَريقيْنِ، وهو أُولى، والمَسيرُ إليه أَصْوبُ.

#### \* تَصحيحٌ:

قدْ وقعَ وهمٌ في نِسبة كِتابِنا في بَعض الكُتب ـ التي تُعتَبَرُ مرجِعًا وتأريخًا للكُتب والمُصنَّفات ـ إلىٰ غير مؤلِّفه، وفيما يلي عَرضٌ لذلك:

١. وَهِمَ حاجِّي خَليفة في كتابه «كَشفِ الظُّنون عن أسامي الكُتبِ والفُّنون» (٢/ ١٤٦٩) فنسَبَ كِتابنا هذا إلىٰ مُحمَّد بنِ نَصرٍ المَرْوَزِيِّ، المُتوفَّىٰ سنة ٢٩٤هـ.

المُولِّفين وآثارُ المُصنِّفينَ (١/٢١) فنسبَه إلى مُحمَّد بنِ نَصرِ المُتقدِّم، المُؤلِّفين وآثارُ المُصنِّفينَ (١/٢١) فنسبَه إلى مُحمَّد بنِ نَصرِ المُتقدِّم، وظاهِرُ كلامِه عزْوه هذه النِّسبة إلى النَّوويِّ في كتابه «تهذيبِ الأسماء» وهذا غيرُ صَحيح.

٣. وَهِمَ الدُّكتور عُمَّمر رضا كحالة في كِتابه «مُعجم المؤَلِّفين» (١٢/ ٧٨) فنسَبَه أيضًا إلى مُحمَّد بنِ نَصرِ المُتقدم.

٤ وهِم الدُّكتور فُؤاد سِزْكِين رَحِمَهُ ٱللَّهُ في كتابه «تاريخِ التُّراث العربي» (١/ ٣١٧) فنسبَه إلى أحمدَ بنِ عليِّ بنِ سعيدٍ المَرْوزِيِّ المُتوفَّىٰ سنةَ ٢٩٢هـ.

وأخيرًا ـ كما تَرىٰ ـ فإنَّ السببَ الظَّاهر في الوُقوع في هذا الخطأ؛ إنَّما هو يَرجعُ في المَقام الأوَّل إلىٰ تَشابُه النِّسبةِ والرَّسمِ بيْن (المَرُّوذِيِّ) و (المَرْوَزِيِّ) و (المَرْوَزِيِّ) و (المَرْوَزِيِّ) و اللَّهُ تعالَىٰ أعلَمُ.

**©₹**~ **~}**\*©

## المَبْحَثُ الثَّالثُ

## موضوعُ الكِتابِ

يدورُ مَوضوعُ الكِتابِ وتَطوفُ مَباحثُه حولَ موضوعٍ واحدٍ ألا وهُو الوَرعُ والزُّهد، وأخبارَ الوَرِعِينَ والزُّهَّاد وأخلاقِهم، وسِيرتِهم وأحوالِهم.

وقدْ تورَّعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهُ رَضَّالِيَّكُّعَنْهُ أَنْ يَضَعَ حدًّا وتعريفًا للوَرعِ، وقدْ نقلَ المَرُّوذيِّ هذا عنه برقم (٢) فقال: «قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: هَلْ لِلْوَرَعِ حَدُّ يُعْرَفُ؟ فَتَبَسَّمَ، وَقَالَ: مَا أَعْرِفُهُ».

وقد فَسَّر هذه الرِّواية القَاضي أبو يَعلَىٰ ابن الفَرَّاء رحمه لله تعالىٰ في كتابه «التَّوكل» ص (٩٣) فقال: «إِنَّمَا لَمْ يَحُدَّهُ؛ لِأَنَّ الوَرَعَ هُوَ تَرْكُ الشُّبْهَةِ أَوِ المُبَاحَاتِ، وَذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَىٰ، فَلِهَذَا لَمْ يَحُدَّهُ».

وما أراه من قول أبي عبد الله رضي الله عنه أنَّه قد تورع عن الإجابة، كعادته في الأسئلة المُتعلقة بالورع والزُّهد، فهو إمَّا أن يقول: «لا أدري» ورعًا، وإمَّا أن يحيل السَّائل إلى غيره من أمثال بِشر بن الحَارث أو عبد الوهاب الورَّاق، وإلَّا فإنَّه قد تَكَلَّم في الشُّبهة كثيرًا وكذلك المُبَاحات، والله أعلم.

وَلْيَعْلَم مُقَلِّد أَبِي عَبد اللَّه رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ أَنَّ صُعُوبة تَقْلِيده لا تَكْمُن في أُصُوله وفُرُوعه، وإنَّما هي في زُهدِه ووَرَعِه وأَدَبِه.

وقدْ حدَّه أحمدُ بنُ حِمدان الحرَّانيُّ في «صِفةِ المُفتي» ص (١٢٩) فقال: «هو التَّرْكُ لِلْخَطَرِ، وَالْخَوْفُ مَنِ التَّقْصِيرِ وَالْقُصُورِ».

وفي المُجملِ، فإنَّ الوَرعَ هُو: «التَّوَقُّفُ في كلِّ شيءٍ، وتركُ الإقدامِ إلَّا بإذنِ الشَّرع».

والوَرغُ مَشروعٌ في كلِّ ما قَد يَضُرّ في الآخرةِ: فالوَرعُ عن المُحرَّمات والحَبُّ؛ لأنَّه قدْ يَكونُ في واجبُّ؛ لأنَّه قدْ يَكونُ في

ذلك محرَّم، وقد يَؤدِّي الوُّقوعُ فيها إلىٰ الوُّقوع في الحَرام.

والوَرعُ هو أساسُ العبادةِ ونَتيجةُ الزُّهدِ الَّذِي عليه مَبني الإرادَةِ، وقَد تَظاهرَت الأدِلَّةُ من الكِتاب والسُّنَّةِ وسِيَرُ الصَّحابَةِ والصَّالحينَ عَلىٰ استحبابِه مُطلقًا بما سَيأتي خِلالَ الكِتاب إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالىٰ.

ثمَّ إِنَّ الناظِرَ في الِكتابِ والمُتأمِّلَ له يَجدُ فيه شُمولًا واسْتيعابًا ـ مَعَ تَقدُّمهِ \_ لكافَّةِ مَباحثِ مَوضوع الوَرع والزُّهدِ:

## فيَجدُ أقسامَ الوَرعِ:

- الوَرعَ في الحَرام.
- ـ الوَرع في الشُّبهاتِ.
  - ـ الوَرعَ في الحَلالِ.
- ويَجدُ أصنافَ الوَرع:
- ـ الوَرعَ في السُّلطة وَالسُّلطان.
  - ـ الوَرعَ في المال.
- ـ الورَعَ في الطُّعام والشُّراب.
- الوَرعَ في المسكن والمَلْبَس.
  - ـ الوَرعَ في الكَلام والنَّظرِ.

وغيرَ ذلكَ.

#### ويَجِدُ أشخاصَ الوَرعينَ:

- ـ وَرعَ الأنبياءِ والرُّسل.
  - ـ ورَعَ الصَّحابة.
  - ـ ورَعَ التَّابعين.
- ـ ورَعَ العُلماء والصَّالحين.

#### ويَجدُ أصنافَ الورعينَ:

ـ وَرعَ الغَنيِّ والفَقيرِ.

ـ وَرعَ الرَّجل والمَرأةِ.

- وَرعَ المُضْطَرِّ.

ـ وَرِعَ المُتصدِّقِ، والمُتصدَّقِ عليهِ.

ـ وَرعَ الوارِثِ.

ـ وَرِعَ الآمِرِ بِالمَعروفِ وَالنَّاهِي عن المُنكرِ.

ـ وَرعَ الغازي والمُجاهِدِ.

- وَرعَ الصَّانع والتَّاجِرِ.

ـ وَرعَ الباني والمُنْشئِ.

وغَير ذلك.

#### ويجدُ أخبارَ الورعينَ:

- أخبارَ أبي عَبد اللَّهِ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

- أخبارَ بشرِ بنِ الحارِثِ رَحِمَهُ أَللَّهُ.

ـ أخبارَ عبدِ الوهَّابِ الورَّاقِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

- أخبارَ وُهيبِ بنِ الوردِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

ـ أخبارَ يُوسفَ بنِ أسباط رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

- أخبارَ سُفيانَ الثوريِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

- أخبارَ الفُضيل بنِ عياضٍ رَحِمَهُ أَللَّهُ.

ـ أخبارَ شُعيب بن حَرب رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

ـ أخبارَ محمَّدِ بن إدريسَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

- أخبارَ عبدِ اللَّهِ بنِ المُبارِكُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

وغيرَهم.

# المَبحثُ الرَّابعُ الدَّاعي لجَمع الكِتابِ وَزَمنِ ذلكَ

## أُوَّلًا: ما يَتعلَّقُ بسببِ جَمعِ الكِتابِ ودَاعِي ذلك:

إنَّ الهَدفَ الأَصيلَ لجَمعِ أبي بكْرِ المَرُّوذِيّ رَحِمَهُٱللَّهُ لهذا الكِتاب هو تَسجيلُ وتَدوينُ ما وَردَ عن أبي عَبد اللَّهِ رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ مِن أحوالٍ وأفعالٍ وأقوالٍ ومَرويَّاتٍ تَتعلَّقُ بمَوضوع الوَرع والزُّهد.

وهَذا ـ أي التَّدوين ـ مِن عادةِ المَرُّوذِيِّ رَحْمَهُ اللَّهُ مَعَ شَيخِه، فقَدْ جَمعَ كِتابًا في أَدبِه، وكِتابًا في أَعوالِهِ ومَسائلِهِ، وكِتابًا في أَدبِه، وكِتابًا في أقوالِهِ ومَسائلِه، وكِتابًا في وَرَعِه، فكانَ المَرُّوذيِّ مَصدرًا رئيسًا لسِيرةِ أبي عبدِ اللَّهِ رَضَيَّا لِلَّهُ عَنْهُ، مُتجاوزًا في ذاكَ ابنيْهِ صالحًا وعبدَ اللَّهِ رحمهما اللَّه، وإنْ كانا هما الأَوْلَىٰ في التَّصدُّرِ في ذاكَ ابنيْهِ صالحًا وعبدَ اللَّهِ رحمهما اللَّه، وإنْ كانا هما الأَوْلَىٰ في التَّصدُّرِ لذلك، ولكنْ كانَ المَرُّوذيِّ أقربَ منهما لأبي عبد اللَّهِ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، وألْصَقَ به، وأعرَف بأحوالِه وأقوالِه مِنْهما ل فيما ظهر لي ـ خاصَّةً في الفَترةِ الأخيرةِ مِن حياةِ أبي عبدِ اللَّه رَضَيَالِلُهُ عَنْهُ عندَما كانَ يَخدُمُه المَرُّوذيِّ رَحْمَهُ اللَّهُ.

ثمَّ أضافَ المَرُّوذِيِّ ـ كعادَته في كُتُبِه ـ أخبارَ الصَّحابةِ والتَّاربعينَ والصَّالحينَ والطَّالجينَ والطَّالحينَ والعُلماءِ، مِن الرِّجالِ والنِّساءِ، مِن رِوايَتِهِ عنْ أبي عبد اللَّه رَضِيَّالِلهُعَنْهُ وغيره إِتْمامًا للفائدَةِ وتَحصيلًا لِلمُرادِ مِن جَمعِهِ.

## ثانيًا: ما يَتعلَّقُ بزَمنِ جَمعِ الكِتاب:

لمْ يُصرِّح المَرُّوذيُّ رحمَه لله بزَمَنِ جَمعِهِ للكِتابِ، فلمْ يَكتبُ مُقدِّمةً للكتابِ أو خاتِمةً له، ولمْ يُصرِّحْ بذلك خِلال الكِتابِ؛ ولذلك فلا سبيلَ إلىٰ معرِفَة ذلك إلا باسْتقراءِ النُّصوصِ، والبَحثِ خِلالَها عن شواهِدَ وأدلةٍ تُتيحُ لنا تَحديدَ زَمن جمْع الكِتابِ، وإنْ كانَ تَقديرًا وتَقريبًا.

وخِلالَ بَحثي فَي ثَنايا النَّصوصِ وَقَفْتُ علىٰ شَواهدَ مُتناقضَةٍ، بعضُها يُشيرُ إلىٰ أَنَّ تَصنيفَ الكِتابِ كَانَ بعدَ وَفاة أبي عبدِ اللَّه رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ، أي بعدَ سنةِ ١٤١هـ، والبعضُ الآخرُ يُشيرُ إلىٰ أَنَّ التَّصنيفَ كَانَ في حياةِ أبي عبدِ اللَّه رَضِّاللَّهُ عَنْهُ، فَخرجَ بذلك إلينا ثلاثةُ احتمالاتٍ.

وفيما يلي عرضٌ لكل احتمالٍ، وأبرزُ تلكَ الشَّواهدِ الدَّالةِ علىٰ احتمالِه: الاحتمالُ الأوَّلُ: أنْ يَكونَ ابتداءُ التَّصنيفِ والاِنتهاءُ مِنْه في حياة أبي عبد اللَّه رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ.

وهذا الإحتمالُ ضَعيفٌ جدًا؛ وذلك لِتصريحِ المَرُّوذيِّ رَحِمَهُٱللَّهُ بوفاةِ أبي عبد اللَّه رَضِّيَلِيَّهُعَنْهُ كثيرًا خِلال نُصوص الكِتاب، ومِن ذلك:

قولُه في أوَّلِ الكِتاب برقم (٤): «سَمِعْتُ فَتْحَ بْنَ أَبِي الفَتْحِ يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ».

وقَولُه في خاتمةِ الجُزء الأوَّلِ مِن الكِتابِ برَقْم (٣٥٩): "مَوْلِدُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ، بِبَغْدَادَ، يَوْمَ الجُمُعَةِ؛ فَكَانَ سِنَّهُ يَوْمَ مَاتَ سَبْعًا وَسَبْعِينَ سَنَةً».

وقولُه برقْم (١٤٩): «وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ».

وقولُه برقْم: (٣٣٣): «وَجَّهَ إِلَىٰ أَوْلادِ أَحْمَدَ رَحِمَهُٱللَّهُ».

الاحتمالُ الثَّاني: أَنْ يَكُونَ ابتداءُ التَّصنيفِ والاِنتهاءِ مِنه بعدَ وفاةِ أبي عبدِ اللَّه رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

وهذا الاحتمالُ قويُّ، وله وَجاهَتُه، خاصَّةً معَ انتشارِ النُّصوصِ المُشيرةِ إلىٰ حياةِ أبي عبدِ اللَّه رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ ووفاتِه خِلالَ الكِتابِ بصورةٍ عشوائيَّةٍ. الاحتمالُ الثَّالثُ: أنْ يَكُونَ ابتداءُ التَّصنيف في حياة أبي عبد اللَّه والاِنتهاءُ منه بعدَ وفاته رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهُ.

وهذا الاحتمالُ قويٌّ، ودَليلُه: الحِوارُ الذي نَقلَهُ أبو بَكْرِ الخَطيبُ في «تاريخ بغداد» بيْن عبدِ الوهَّابِ الورَّاق تِلميذِ أبي عبدِ اللَّه وشَيخِ أبي بَكرِ المَرُّوذيّ، وبينَ أبي عليِّ ابن الرَّوَّاس، وهذا الحوارُ دليلٌ عَلىٰ أنَّ أصلَ الكِتابِ كانَ قد تَحمَّله المَرُّوذيّ في حياة أبي عبدِ اللَّه رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

وهذا الاحتمالُ هو أَوْلَىٰ الاحتمالاتِ وأصوبُها في نظري؛ لأنَّه يَجمعُ بينَ الأدِلَّةِ المُتناقضَةِ في نُصوصِ الكِتابِ، والَّتي بَعضُها يُشيرُ إلىٰ حَياةِ أبي عبدِ اللَّهِ، والبَعضُ إلىٰ وَفاتِه وقتَ جَمع الكِتابِ.

وأَرَىٰ أَنَّ الكِتابَ قَدْ تَطُوَّرَت بِنْيَتُهُ بَمُرورِ الوَقتِ، فَأَرَىٰ أَنَّه في الأصلِ كَانَ يَضِمُّ أقوالَ أبي عبدِ اللَّه وأفعالَهُ ومَرويَّاتِه في حياته رَضَّوَايَّكُ عَنْهُ دونَ غيرِهِ، ثمَّ بعدَ وفاتِه زادَ أبو بَكرِ المَرُّوذيِّ رَجِمَةُ اللَّهُ أخبارًا عنه وعنْ غيره من مَشايخه والصَّالحين، وقامَ بتَعديل بعضِ النُّصوص الَّتي يُحْتاجُ إلىٰ مَعرفةِ زَمَنها مُصرَّحًا بوَفاته رَضَوَايِّلَهُ عَنْهُ، ولعلَّ المَرُّوذِيِّ رَجَمَهُ اللَّهُ استمرَّ في الإضافةِ إليه والزِّيادَةِ فيه حتَّىٰ وفاتِه رَجَمَهُ اللَّهُ وأَجزَلَ إليه المَثوبةَ.

كما أرى أنَّ المَرُّوذِيِّ رَحِمَهُ أللَّهُ كَانَ في حياةِ شيخِه أبي عبد اللَّه رَضَّالِلَهُ عَنْهُ واهِبًا نفسه لخِدمته في حِلِّه وتَرحالِه، فلمْ يَكن لديْه المُتَّسعُ مِن الوقت الَّذي يُمكنُه مِن التَّصنيف والتَّأليف والجَمعِ، ولكِنَّه لاشَكَّ استطاعَ تَدوينَ شيءٍ كَثيرٍ عن أبي عبدِ اللَّه رَضَّالِلَهُ عَيْرَ مَحفوظاتِهِ عنه، ثمَّ بعدَ وفاته أَخذَ في تَصنيف وتَرتيبِ هذه التَّداوينِ والمَحفوظاتِ، وأخرجَ لنا هذه المُصنَّفاتِ العَظيمةَ.

**%** •**/** 

## المَبحثُ الخَامِس

## مَنهَجُ أبي بَكرٍ المَرُّوذيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في جَمعِه وروايَتِه

كعَادَةِ غَالِبِ المُصنَفِينَ القُدماء مِن المُحدِّثِين وغيرِهم له يُقدِّم المَرُّوذِيِّ رَحَمَهُ اللَّهُ كِتابَه بمُقدِّمةٍ يُبِينُ فيها عنْ طَريقَتِه في جَمعِ الكِتاب وروايَتِه، أو يَتكلَّمُ فيها عَن مَوضوعِ الكِتابِ ومَن لَقيَهُم مِن الزُّهَّاد والوَرعين، كما أنَّه لم يَختِمْ كتابَه بخاتِمةٍ يَذكُرُ فيها ذَلك، وليسَ بمُستغرَبٍ عليه ألَّا يَذكُر ذلك في أثناءِ الكِتابِ، ولعلَّ هذا راجعٌ إلىٰ اقتدائهِ بأبي عبدِ اللَّه رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، فلَم يَكتُبِ المُقدِّمات لكتُبُه؛ لنَهْيِه أنْ يُكتَبَ شيءٌ معَ الأثرِ، وحَثِّهِ أنْ تَتجرَّدَ الكُتبُ عن الرَّأي والكلام.

وكَما قالَ أبو عَليِّ ابنُ الرَّوَّاس: لمْ يَكن في أصحابِ أبي عَبدِ اللَّه رَضَوَّالِلَّهُ عَنْهُ مَن هو أقدَرُ علىٰ هذا الكِتابِ من أبي بَكرٍ المَرُّوذيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وكما ذكر أبو بكر الخَلَّالُ: أنَّه أَغْرَبَ عَلَىٰ أَصْحَابِ أبي عبد اللَّه رَضَاًلِلَهُ عَنْهُ فِي الوَرَعِ ودِقَاق المَسائل. ومَا ذَلك إِلَّا لأنَّه أكثرُهم معرفة به، وأكبرهم ثَباتًا علىٰ طَريقته.

ثمَّ إنِّي لمَّا كنتُ قد عزمتُ على كِتابةِ هذا المَبحث لمْ يَكن أمامي سبيلٌ للوُقوفِ على دَقائقِ مَنهجِه ومَبادئ عَمَلِه في الكِتاب؛ سِوى أنْ أستخدِمَ مَنهجَ السَقراءِ نُصوصِ هذا الكِتابِ وسَبرِها، معَ النَّظر في كُتبِه الأُخرى، ولِعرْضِ أبرَزِ مَلامح مَنهجِ المرُّوذيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ الَّذي اتَّبعه في كِتابِه؛ فقدْ قسَمتُ ذلك إلىٰ قِسميْن:

القِسمُ الأوَّلُ: المَنهجُ العامُّ للكتابِ:

١ـ جَمعَ المرُّ وذيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في كِتابه هذا بيْنَ القُرآن الكَريم والحَديث

النَّبويِّ والأثَرِ المَوقوفِ وبيْنَ مسائلِ أبي عبدِ اللَّهِ وأقوالِه وأفعالِه، وأقوالِ الصَّالحينَ وأفعالِهم.

اتَّبِعَ الْمَرُّوذيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في كتابه أُسلوبَ السَّردِ دونَ تَبويب أو وَضعِ
 تَراجِمَ.

٣- التَزَمَ المَرُّوذيُّ رَحِمَهُ أَللَّهُ إيرادَ جميعِ نُصوصِ الكِتابِ مُسندَةً مِن طريقِه، ولمْ يُخالف ذلك إِلَّا في قليل.

٤- حَشَدَ المَرُّوذي رَحِمَهُ ٱللَّهُ في كتابه جَملةً كبيرةً من مَروِيَّاته، سَواءٌ من طريقِ أبي عبدِ اللَّه أو غيره من أشياخِه أو أقرانِه.

نقلَ المَرُّوذيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ في كِتابه عنْ أهلِ السُّنَّةِ دونَ غيرِهم مِن أهلِ السُّنَّةِ دونَ غيرِهم مِن أهلِ البِدَعِ والأهواءِ، ولمْ يَنقُلْ عنْ أحدٍ مِن المُخالفينَ لأبي عبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أو الَّذين مَنعَ من السَّماع منهم والتَّحديثَ عنهُم، كعَلِيِّ بنِ الجَعدِ ويَحيىٰ بنِ مَعينٍ وغيرِهما.
 الجَعدِ ويَحيىٰ بنِ مَعينٍ وغيرِهما.

٦- تَحرَّىٰ المَرُّوذي رَحِمَهُ اللَّهُ الدِّقَّة والأمانَة في كِتابه والتزمَ بها في كامِلِ الكتاب، لذلك تجدُه يَذكر عَدم سَماعِه لبَعضِ الأُخبارِ، ويَتشَكَّكُ في سَمَاعِه بعض ألفاظِ أبي عَبد اللَّه رَضِيَ إِللَّهُ عَنْهُ.

القِسمُ الثَّاني: المَنهجُ التَّفصيلِيُّ للكتابِ: أُوَّلًا: ما يَتعلَّقُ بِبِنْيَةِ الكِتابِ وتَقسيمِهِ:

#### ١ تَجزئةُ الكِتاب:

يُعتبَرُ كِتابُنا مِن كبارِ كُتبِ المَرُّوذيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ حَجْمًا، حَيثُ جَعلَه في جزئيْنِ، كما هو ظاهِرٌ في النُّسختيْنِ الخَطِّيَّتَيْنِ «ظ» و «ك»، وأرى أنَّ هذه التَّجزئة في أصلِ الكِتابِ وليستْ من فِعلِ النُّسَّاخِ، وذلك لعَددٍ مِن الأدِلَّةِ:

ـ وُجودُ زياداتِ أبي بَكرِ الوَرَّاقِ ـ راوي الكِتاب عَن المَرُّوذي ـ في ذيل كلِّ جزءٍ، فدَلَّ علىٰ أنَّ هذه التَّجزئةَ قَديمةٌ.

- عادَةُ المَرُّوذيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في تَجزئةِ كُتبِه، مثلُ «أخبارِ الشُّيوخِ» الذي في ثَلاثَةِ أجزاءٍ، ومثل «كِتابِ المِحنةِ» حيثُ نقلَ ابنُ أبي يَعلىٰ مِن الجُزء الثَّاني منه، فرُبَّما كانَ في جُزئيْنِ أو أكثرَ، ومِثلُ «كِتابِ الأَدب» الَّذي كانَ في أكثرَ من جزءٍ.

\* مَلامِحُ تِلك التَّجزئةِ:

ـ الجُزآن مُتقاربا الحَجم.

ـ لمْ يَجعَلْ لِكلِّ جُزءٍ بدايةً مُختصَّةً به.

- ذَكرَ في نِهايةِ الجُزءِ الأوَّلِ مَواليدَ ووَفياتِ بعضِ الأَعلام(١).

ـ ذَكرَ في نِهايةِ الجُزء الثَّاني تفاسيرَ عن أبي عبدِ اللَّه رَضِّيَالِيَّهُ عَنْهُ.

الم يُقدِّم كِتابَه ـ كما ذكرنا ـ بمُقدِّمةٍ يُدوِّن فيها طَريقتَه في جَمعِ ورِوايَةِ
 الكِتاب.

٣- لَم يُبوِّبِ الكِتابَ، بَل جَعلَه قالبًا واحِدًا، كَفِعلِه في «أخبارِ الشُّيوخِ» وغيرِه، وسيأتي الكلامُ على مَسألَةِ التَّبويبِ وتَراجِمِ الأَبوابِ الحادِثِ في الكِتاب في ص (٦٧ و٧٤).

٤. لمْ يُرتِّب نُصوصَ الكِتاب حَسَبَ المَوضوعاتِ المَذكورَةِ، فرُبَّما تَجدُ بَعضَ الرِّواياتِ المُناسبَةِ في أَماكِنَ مُتفرِّقةٍ في الكِتاب، يُنظرُ مِثالُ ذلك رقْم (٤٣٧) و (٤٦١)، وقدْ أَدَّىٰ هذا إلىٰ تَكرارِ بعضِ الرِّواياتِ في الكِتاب، يُنظرُ مِثالُ ذلك رقمَ (٢١) و (٣٧٣)، ولا يَخلُو ذلك مِن مُحاولَتِه لجَمع ما يَتعلَّقُ بالمَسألة في مَوضع واحدٍ.

<sup>(</sup>١) وقد ذكرت في مَوضِعها من الكِتاب تشكُّكِي في نِسبتها إلى أبي بكر المروذي وأسباب ذلك.

#### ثانيًا: ما يَتعلَّقُ بالتَّعابير وَالألْفاظِ:

١ استخدَمَ في سؤاله لأبي عبد اللَّه رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ:

ـ «قُلتُ لأبي عبدِ اللَّه».

ـ «سألتُ أبا عبدِ اللَّه».

ـ «ذَكرتُ لأبي عبدِ اللَّه».

٢ استخدَمَ في التَّعبيرِ عن سؤالِ غيرِه لأبي عبدِ اللَّه رَضَالِيَّهُ عَنْهُ:

ـ «سُئل أبو عَبدِ اللّه عن كذا».

- «قيلَ لأبي عبدِ اللَّه كذا».

ـ «ذُكِرَ له كذا».

ـ «بَلغنى أنَّ أبا عبدِ اللَّهِ سُئل عن كذا»

- «أُخبرني مَن كانَ حاضِرًا».

٣- استخدَمَ في حِكايَتِه لأقوالِ أبي عبدِ اللَّه رَضِّيَالِلَّهُ عَنْهُ:

ـ «سمعتُ أبا عبدِ اللَّه يَقولُ كذا».

ـ «سَمعتُ أبا عبدِ اللَّه وذَكر كذا فقالَ».

٤ استخدمَ في حِكايَتِه لمَذهب أبي عبد اللَّه رَضَاً لِلَّهُ عَنْهُ:

ـ «ذَهبَ إلىٰ كذا».

- «ذهبَ أبو عبدِ اللَّه في مثل هذا المَوضع إلى كذا».

٥ استَخدمَ في تَشَكُّكِه في عباراتِ أبي عبدِ اللَّه رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ وغيره:

ـ «أَراهُ قالَ كذا».

ـ «أَظنُّه قالَ كذا».

ـ «أظنُّ أنِّي سَمعتُه يَقولُ كذا».

ـ «أَظنُّ أَنِّي سَمعتُ فُلانًا غيرَ مرَّةٍ إِنْ شاءَ اللَّهِ يَقولُ كذا».

٦- استخدمَ في بيانِه عَن تَأْخُرِ إجابَةِ أبي عبدِ اللَّه رَضَى لَيْكُ عَنْهُ:

ـ «فقالَ لي بَعدَما سَألتُه».

- «فلمَّا كانَ مِن بَعدُ أَخرَجَ إليَّ كذا».

٧- استخدَمَ في بَيانِه عن إعادةِ الشُّؤال علىٰ أبي عبدِ اللَّه رَضِّ اللَّهُ عَنهُ:
 - «فلمَّا كانَ بعدُ سألتُه».

٨- استخدمَ في بيانِ بَداءة أبي عبدِ اللَّه رَضَوْلِلَّهُ عَنْهُ بالحَديثِ معه:

ـ «ذَكر لي أبو عبدِ اللَّه».

ـ «قالَ لي أبو عبدِ اللَّه».

٩ استخدَمَ في مَقروءاتِه علىٰ أبي عبدِ اللَّه رَضِحَالِيَّكُعَنْهُ:

ـ «قَرأتُ علىٰ أَبِي عبدِ اللَّه».

ـ «قَرأتُ عليه كذا».

ـ «أَلْقَيْتُ علىٰ أبي عبدِ اللَّه».

١٠. استخدَمَ في مَقروءاتِ غيره علىٰ أبي عَبدِ اللَّه رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ:

- «قُرئ علىٰ أبي عبدِ اللَّه».

. «قُرئ على أبي عبد اللَّه وأنا أسمَعُ».

١١ـ استخدَمَ في أقوالِه لأبي عبدِ اللَّه رَضِّوَ لِللَّهُ عَنْهُ:

ـ «قلتُ لأبي عبدِ اللَّه كذا».

ـ «ذَكرتُ لأبي عبدِ اللَّه كذا».

١٢- استخدمَ للتَّحديث عنْ أبي عبدِ اللَّه رَضِّوَايْلَةُ عَنْهُ:

ـ «حَدَّثنا أبو عَبدِ اللَّه».

- «دفعَ إليَّ أبو عبدِ اللَّه هذه الأحاديثَ».

ـ «وأبو عبدِ اللَّه مُناولَةً».

ـ «أُخرجَ إلينا أبو عبدِ اللَّه أحاديثَ قُرئت عليه».

ـ «أخبرني أبو عبدِ اللَّه أن.. ».

١٣ استخدَمَ في وَصفِ أحوالٍ لأبي عبدِ اللَّه رَضَيَالِيَّهُ عَنهُ:

ـ «فعَجِبَ أبو عَبدِ اللَّه».

ـ «فتَبسَّمَ أبو عبد اللَّه».

ـ «فغَضِبَ أبو عبد اللَّه».

ـ «فغَلظ أبو عبد اللَّه».

١٤ استَخدَم في تَمييز أقواله:

ـ «قلتُ».

ـ «قالَ المَروُّ ذيِّ».

ـ «قالَ أبو بَكرٍ »(١).

١٥ استخدم في الإختصارِ:

ـ «فذكرَ الحَديثَ».

ـ «وهكذا قال في كذا».

١٦ـ استخدمَ في مُشاهداتِه ومَرْئِيَّاتِه:

ـ «رأيتُ».

ـ «دَخلت علىٰ أبي عبد اللَّه».

ثَالثًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِسَوَّالَاتِ وَمَرُويَّاتَ أَبِي عَبِدِ اللَّهَ رَضَيَالِتُهُ عَنْهُ:

[١] المَنهجُ في نَقلِه لسُؤالاتِه لأبي عبدِ اللَّه رَضَيَالِنَّهُ عَنْهُ:

ـ يَنقُلُ سُؤالاتِه وأجوبَةَ أبي عبد اللَّه رَضِّكَالِلَّهُ عَنها، وهي غالب الكِتاب.

<sup>(</sup>١) ويُحتمل أن يكون هذا التَّعبير والَّذي قبله من تَعَابير أبي بكر الورَّاق رَحِمَهُ أَللَّهُ.

- يَنقُلُ سُوالاتِ غَيره وأجوبَةَ أبي عبد اللَّه رَضَاً لِنَّهُ عَنهُ عنها، سواءٌ كانَ حاضرًا وقتَ السُّؤال أو لا، وغالبًا لا يُصرِّح بالسَّائل، إلا إذا كان السَّائلُ من أصحاب أبي عبد اللَّه رَضَالِلَهُ عَنهُ.
- تَنوَّعَ في نَقلِه عنْ غيره، فلمْ يَكتفِ بالرِّجالِ، بل ونَقلَ عن النِّساء، سَواءٌ كانَ حاضرًا وقتَ سُؤالِهِنَّ، أو بسُؤالِهِنَّ عن ذلك.
  - ـ يَذَكُر تَشَكُّكَه في لفظِ عِبارة أبي عبد اللَّه رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ، ويُبيِّنُ ذلك.
- يَنقلُ عن أبي عبد اللَّه رَضِّ اللَّهُ وَضَّ اللَّهُ وَخَوْلَالُهُ عَنْهُ رُدُود أفعالَه في المواقفِ المُختلفة؛ لِمَكَانه مِنه، ومُلاصَقَته لَه.
  - ـ يذكُرُ في بعضِ النُّصوص وقتَ السُّؤال للحاجَةِ إلىٰ ذلك.
- ـ حَرِصَ علىٰ إيرادِ ما احتَجَّ به أَبو عبدِ اللَّه رَضَوَ لِلَّهُ عِن أُدِلَّة علىٰ المَسألةِ.
  - يَضمُّ بعضَ السُّؤالات إلى بعضٍ، لمناسبةٍ تَقتَضِي ذلك.
- يُكرِّرُ بعضَ السُّؤالات في مَواضِعَ أُخرىٰ مِن الكِتاب، لِمُنَاسَبة وغير مُنَاسبةٍ.
- يُكرِّرُ الشُّؤال علىٰ أبي عبدِ اللَّه رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ في أوقاتٍ مُختلفَةٍ،
   فيسألُهُ مَرَّتان وثَلاثًا، يُنظَرُ رقم (١٠٦) و (١٨٧).
- ـ في بَعضِ الأحيانِ يَكتفي بإيرادِ مَذهب أبي عبدِ اللَّه رَضِّوَالِيَّهُ عَنْهُ دونَ قولِه.
- يُناقِشُ أبي عبدِ اللَّه رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ ويُجادِلُه في بعضِ المَسائل، مثلُ
   مَسائل الزَّواج والسَّواد وغيرِ ذلك، يُنظر رقم (١٦٨) و (٤٣٥).
- يَنقُلُ لأبي عبد اللَّه رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ أَقُوالَ النَّاسِ فيه، وينقُلُ عنه ردَّه علىٰ ذلك.

- ـ يَذكر لأبي عبدِ اللَّه رَضَى لِللَّهُ عَنْهُ أخبارًا وأحداثًا؛ ليَعرف مَذهبَ أبي عبد اللَّه رَضَى لِللَّهُ عَنْهُ فيها.
  - ـ يَذكر أسئلَةً قد سألَها له أبو عبدِ اللَّه رَضِحَالِيَّكُ عَنْهُ.
- يَسأَلُ أَبا عبدِ اللَّه رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ عن أُمورِه أي المرُّوذِيِّ الشَّخصيَّةِ، كزَواجِه وعَلاقَتِه معَ قَرابَتِه، ولم يَرَ غَضاضةً في إيرداها ونَقلِها.
- يَحكي كَثيرًا عن حَياة أبي عبد اللَّه رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ الشَّخصيَّةِ، وعِلَاقته بأهل بَيتِه.

## [٢] المَنهجُ في رِواياتِه لمَرويَّات أبي عبدِ اللَّه رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ:

- إذا ذَكَرَ أبو عَبد اللَّه رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ في إجابَتِه أثرًا دونَ أن يُسنِدَه؛ فإنَّ المَرُّ وذِيَّ يَسوقُ الخَبرَ بسَنده مِن طريق أبي عبد اللَّه رَضِاً لِيَّهُ عَنْهُ بعْدَ ذِكْرِ الرِّوايَةِ مُباشرَةً.
- يُميِّزُ المرُّوذي رَجِمَهُ اللَّهُ بين ما كان منه قراءةً، أو سماعًا، أو مناولةً، أو إجازةً، أو وجادةً، ويَذكر هذا غالبًا قبلَ سَوْقِ الأَثرِ.
- لا يُصرِّحُ المَرُّوذي رَحِمَهُ أللَّهُ بأبي عبد اللَّه رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ في روايَتِه عنه
   في المَسموعاتِ والمَقروءات، بلْ يَذكُرُ الحَديثَ كَمَا هو في
   أَصْل أبي عبد اللَّه رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ.
- إذا كانَ الأثَرُ الثاني مِن نَفسِ إسنادِ الأثرِ الأوَّلِ؛ فإنَّه لا يُكرِّرُ الإسنَادَ.

## رابِعًا: ما يَتعلَّقُ بتَعليقاتِه وتَفسيراتِه:

- يُفسِّرُ بعضَ ما يُشكِلُ مِن كَلام أبي عبدِ اللَّه رَضِّ اللَّهُ يُنظُرُ رقْم (١٧١).

- يُعلِّلُ لبَعضِ أقوالِ أبي عبدِ اللَّه رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ، يُنظر رقم (١٠٩). - يُفسِّرُ ما قالَه لأبي عبد اللَّه رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ مُضمَّرًا في السُّوَال، يُنظر رقم (٩٠).

- يُوجِّهُ بعضَ إجاباتِ أبي عبد اللَّه رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، يُنظَرُ رقم (١٠٤). - يُوضِّحُ مَا أُبهِمَ مِن كَلَام أبي عبد الله رضي الله عنه، يُنظر رقم (٣٤).

**6** 

## المَبْحَثُ السَّادِس

## مَصَادِر أبي بَكرٍ المَرُّ وذيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ومَوَارِده في كِتَابه

يُعتبَرُ كِتابُنَا هذا مِن الكُتبِ المُتقدِّمَةِ، فخُلوُّه عَن مُقدِّمةٍ للجامِعِ أو المُصنَّفِ شيءٌ طَبيعيُّ، اتَّسمت به هذه الفَترةُ مِن التَّصنيفِ، وذلك لقُربِ المُصادرِ وتَوَافُر أصحابِها، وكثرةِ المَسموع وتَنوُّعِه وانتشارِ رُواتِه.

ثمَّ إنَّ النَّاظرَ في الكِتابِ يَجدُه - في مُجملِه - عبارةً عن نُصوصٍ مُسندةٍ عن أصحابها، وإنَّه لا يُشَكَّ أن المَرُّوذيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ قد رجع إلىٰ كُتبِ أشياخه المُصنَّفة وأجزائهم، ولكنَّه لم يَذكرْ مَصدر النَّقل عِند سَردِه له، وهذا أيضًا مِن عادَةِ مُصنِّفي الكُتبِ المُسندةِ في وَقتِه، ثُمَّ إِنَّ كِتابَنا هذا تَتنوَّعُ فيه طُرقُ التَّحمُّلِ بصورةٍ كبيرةٍ بيْنَ قِراءةٍ وسَماع وإجازةٍ ووجادةٍ ومُناولةٍ وكِتابةٍ.

وممَّا يُؤسَفُ له عَدمُ وُقوفنا علىٰ كامِل أسانيدِ المَرُّوذي رَجِمَةُ اللَّهُ؛ وذلك بسبَبِ الإختصارِ الحاصِلِ في النُّسخ المُتوفِّرة، سوئ ما تمَّ استدراكه، سواءٌ من القِطعة المُسندة أو المَصادرِ والمَراجع.

وقدْ تميَّز كِتابُنا «الورعُ» عنْ بَقيَّةِ كُتبِ المُؤلِّفِ ـ المَعروفةِ ـ بكَثرةِ المَرفوعِ مِن الأحاديث، والإستشهاداتِ بِالقرآنِ، فَإِنَّ كِتابُه «أَخبارُ الشُّيوخ وأخلاقُهم» يَكاد يَخلو عَن هَذا، ولذلك فَمِنَ البَديهيِّ أَنْ يُكثِرَ فيه من مَصادره، لِيستطيعَ إيفاءَ الكتابِ حَقَّه، وسوْقَ نُصوصِ يُحتاجُ إليها في جَمعه للكِتاب.

ثمَّ إِنَّ اعتمادَ المَرُّوذيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ على مَصادره كانَ مُتفاوتًا، فمِنهم من أكثَرَ عنه كأبي عبدِ اللَّه رَضِيَّالِلَهُ عَنْهُ وشُعيبِ بنِ حَربٍ وغيرِهما، ومِنهم مَن توسَّط في النَّقل عنه، ومِنهم مَن أقلَّ مِن النَّقل عنه.

ومِن المؤكَّد أنَّه قدْ رَجعَ في جَمعِ مادَّتِه إلىٰ بَعضِ الكُتبِ التي له رِوايةٌ لها، كَكِتابِ «المُسندِ» و «الأُشربةِ» و «الزُّهد» لأبي عبد اللَّه رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ، وإنْ كانَ لم يُصرِّح بذلك، وكذا فعلَ فيما وَصلَنا مِن كُتبه كـ «أخبارِ الشُّيوخ»، ولكنَّ هذا واضحٌ بيِّنٌ لمَن نَظرَ في نُصوصِ الكِتابِ.

وفيما يَلي أُبرزُ أصحابِ هذه المَنقولاتِ:

أُوَّلًا: المَصدرُ الرَّئيسُ:

وهو أبو عبدِ اللَّه أحمدُ بنُ مُحمَّدِ بنِ حَنبل رَضِّوَاٰلِلَّهُ عَنْهُ.

\* وَسائِلُ أَبِي بِكْرِ الْمَرُّودَيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي التَّلَقِّي عنه:

الوَسيلةُ الأُولَىٰ: السُّوالُ.

ويَنقسمُ إلى قِسميْنِ:

الأوَّلُ: مَا سَأَلَهُ الْمَرُّودَيُّ، وأجابَ عنه أَبُو عَبْدِ اللَّهُ رَضِّيَلِيَّةُعَنْهُ، وهُو غالِبُ الكِتاب.

الثَّاني: ما سأَلَه أَبُو عبدِ اللَّه رَضَالِيَّةُعَنْهُ، وأجابَ عنه المَرُّوذيُّ، وهذا قليلٌ حدًّا.

الوَسيلةُ الثَّانيةُ: القِراءةُ.

وتَنقسمُ إلى قِسميْنِ:

الأوَّلُ: أَنْ يَقرأَ المَرُّوذِيُّ المَرويَّاتِ علىٰ أبي عبد اللَّه رَضِّيَالِيَّهُ عَنْهُ، ويَسألُه إجازَتَها، فيُجيزَها.

الثَّاني: أَنْ يُلقيَ المَرُّوذِيُّ علىٰ أبي عبد اللَّه رَضَالِلَّهُ عَنْهُ حادِثةً أو حِكايةً، ويَنظُرَ ردَّةَ فِعلِه عليها وقَولَه فيها.

ولاً يُشترَطُ أَنْ يكونَ مَقروءَ أبي بَكر المرُّوذِيِّ مِن كُتبِ أبي عبدِ اللَّه رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهُ، فيُحتَمَل أَنْ يَكونَ مِن مَسموعاتِه عَن شيوخِه غيره، ويَقرأُها عليه لو

وافَقَ له رِوايةٌ لها.

الوَسيلَةُ الثَّالثةُ: السَّماعُ.

وهي تَنقسِمُ إلىٰ ثَلاثةِ أَقسام:

الأوَّلُ: أَقُوالٌ لأبي عَبدِ اللَّهُ رَضَىَالِلَّهُعَنهُ سَمِعَها المرُّوذِي دونَ سؤالٍ مِنه أو غيره.

الثَّاني: مَسائلُ أو مَرويَّات ألقاها آخَرون علىٰ أبي عبد اللَّه رَضَِّالِيَّهُ عَنْهُ، فَسَمِعَها المرُّوذِي.

الثَّالثُ: مَرويَّاتٌ ألقاها أبو عبد اللَّه رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ علىٰ المرُّوذِيِّ، وأجازَ له روايتَها عنه.

الوَسيلةُ الرَّابعةُ: الوِجادةُ.

وهي تَنقسِمُ إلىٰ قِسميْنِ:

الأوَّلُ: ما وَجده المرُّوذِيُّ في كُتبٍ مِن تَصنيفِ أبي عبدِ اللَّه رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ، وَنَقَلَتُهُ عَنْهُ، وَنَقَلَه عنها، سَواءٌ كانتْ له فيها إجازَةٌ أو لا، مِثلَ «المُسندِ» و «الزُّهد» و «الأُهربةِ».

الثَّاني: مَا وَجده المَرُّوذيُّ في كُتبِ رِواية أبي عبدِ اللَّه رَضَالِلَّهُ عَنْهُ عن مَشايخِه وأُصُوله التي يَحتفِظُ بها.

الوسيلة الخامِسة : المُكاتبة .

وهي مَكتوباتٌ أرسلَتْ إلى المَرُّوذي، فهو يَرويها عن راسلها مُكاتبَةً. الوَسيلةُ السَّادسةُ: المُشاهدَةُ.

وهي ما شاهدَه المرُّوذيُّ مِن أفعال أبي عبد اللَّه رَضِّ اللَّهُ وَأحوالِه وتَصرُّ فاتِه في حَرَكَاتِه وسَكَنَاتِه.

الوَسيلةُ السَّابعةُ: البَلاغاتُ.

وهي تَنقسمُ إلىٰ قِسميْنِ:

الأوَّلُ: ما بَلغَ المرُّوذِيُّ خَبرُه دون رِوايةٍ منه.

الثَّاني: مَا بَلَغَ الْمَرُّ وذِيُّ خَبرُه دُونَ تَصريحٍ بِنَاقِلِهِ.

الوَسيلةُ الثَّامنةُ: المُناوَلَةُ.

وهي ما ناولَه أبو عبد اللَّه رَضِّيَلِيَّهُعَنْهُ للمَرُّوذيِّ مِن مَرويَّات، فهو يرويها مُناولَةً، دونَ تَصريحه بإجازَته له.

\* المَوادُّ التي استفادَها أبو بكر المرُّوذيُّ رَحِمَهُ أللَّهُ:

المادَّةُ الأولَىٰ: المسائلُ.

وهي تَنقسمُ إلى قسميْنِ:

ـ مسائلُ سألَها المرُّوذيُّ لأبي عبد اللَّه رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ.

ـ مسائلُ سألَه رواةٌ آخرونَ لأبي عبد اللَّه رَضِحَٱيْلَةُعَنْهُ، أو طالبو الفُتيا منه.

وهي تَنقسمُ إلىٰ ثَلاثة أنواع:

- د مَسائلُ أُلقيَتْ علىٰ أَبي عبد اللَّه رَضَالِلَّهُ عَنْهُ في حَضرةِ المَرُّوذيّ، فسَمعَها.
- ـ مَسائلُ أُلقيَتْ علىٰ أبي عبد اللَّه رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، لمْ يَسمَعْها المرُّوذيُّ، في مَسمَعْها المرُّوذيُّ، فيرويها عن أصحابها.
- مَسائلُ طَلبَ صاحِبُها مِن المرُّوذيِّ أن يَسألُ عنها أبا عبد اللَّه رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.
   رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

ماهيَّةُ هذه المَسائل، وهي أنواعٌ:

ـ سُؤالاتٌ عَن الوَرع والزُّهدِ.

ـ سُؤالاتٌ فِقهيَّةٌ في العبادات والمُعاملاتِ.

- ـ شُؤالاتٌ عن المرويَّات.
- ـ سُؤالاتٌ عن أحوال الرِّجال والعِلل.

المادَّةُ الثَّانيةُ: المَرويَّاتُ.

وهي الآثارُ التي رَواها المَرُّوذيُّ عن أبي عبد اللَّه رَضِّوَلِلَّكُ عَنْهُ، سواءٌ كانت في موضع سؤالٍ أو مبادرَةٍ مِن أبي عبد اللَّه رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ.

وهي تَنقسمُ إلى أربعةِ أنواع:

- ـ آثارٌ مرفوعةٌ عنْ رسولِ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
  - آثارٌ موقوفةٌ عن الصَّحابة رَضِوَٱلِلَّهُ عَنْهُمْ.
- ـ آثارٌ منقولةٌ عن التَّابعينَ والعُلماء والصَّالحين.
  - ـ نُصوصٌ عن الأقران والمُعاصرين.

## ثانيًا: المَصادرُ الثَّانويَّةُ:

وهيَ مُتعدِّدةٌ وإنْ كانَ الاعتمادُ عليها قَليلًا، وهي أيضًا تتفاوَتُ مع كَثرتِها، بيْن مُكثِرٍ عنه ومُقلِّ عنه، ولذلك فإنِّي لنْ أَستطيعَ سَردَ جَميعِها، ولكنْ أَنتقي مِنهم ما يُغني ذِكرُه عن إيراد غيره، وقدْ قسَّمتُ ذلك إلىٰ ثَلاثة أقسام:

الأوَّل: مَن يَروي عنه مُباشرَةً، سواءٌ كانوا أَشياخَه أو أقرانَه.

وأبرزُهم:

- ـ مُحمَّدُ بنُ مُقاتل ت ٢٣٦ هـ.
- ـ عبدُ الوهَّابِ الورَّاقِ ت ٢٥٠ هـ.
  - ـ زيادُ بنُ أَيُّوبَ ت ٢٥٢ هـ.
  - ـ عليُّ بن خشرمَ ت ٢٥٧ هـ.
  - ـ أبو بكرِ ابنُ مُسلمٍ ت ٢٦٠ هـ.

الثَّاني: مَن يَروي عنه بواسِطَةٍ.

وأبرزُهم: بِشرُ بنُ الحارِثِ ت ٢٢٧ هـ.

رَوي عنه من طريقِ جَمع، منهم:

ـ مُحمَّدُ بنُ إدريسَ.

ـ مُثنىٰ الأنباريُّ.

ـ عُمرُ بنُ منصور، ابنُ أُخت بِشرٍ.

ـ عبدُ الصَّمد بنُ محمدِ بنِ مُقاتل.

ـ عبَّاس الدُّوريُّ ت ٢٧١ هـ.

ـ مَيمونُ الغزَّال.

ـ أبو نصرِ التَّمَّارُ ت ٢٢٨ هـ.

ـ يَحييٰ الجلَّاء.

ـ عبدُ اللَّه بنُ نوح السَّرَّاج.

#### مُلاحظةٌ:

قد رأى أبو بكر المَرُّوذيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِشرًا، ونقلَ عنه مشاهدةً، كما في النَّص رقم (١٣٤)، ولكنَّه لمْ يَسمَعْ مِنه، ورُبَّما ذلك لفِعل أبي عبد اللَّه رَضَيَلِيَّهُ عَنهُ مِع بِشرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، فقد كانَ أبو عبد اللَّه رَضَيَلِيَّهُ عَنهُ يُشني علىٰ بِشرِ أيَّما ثناء، ويَحتُّ السَّائلين عليه أيَّما حثٌ، ومع ذلك لم يُجالِسْه، بالرَّغم مِن كونهما في مَدينة واحدة، بل إنَّه لم يره إلا مرَّات قليلة، مرَّة علىٰ باب ابن عُليَّة، ولم يَتحدَّثا، ذكرَه أبو بكر الخَطيب في «تاريخ بغداد»: (٧/ ٥٥٢) ومرَّة في الطَّريق ولم يتكلَمَا، ذكره أبن الجَوزي في «أخبار بشر الحَافي» عن ابراهيم الحَربي رَحِمَهُ أللَّهُ.

الثالِثُ: مَن يَروي عنه مُباشرَةً وبواسِطَةٍ.

وأبرزُهم: شُعيبُ بنُ حَربِ ت ١٩٧ هـ.

رَويٰ عنه مباشرةً، كما في النَّص رقم (٣١).

ورَوىٰ عنه ـ أيضًا ـ مِن طريق:

ـ أبي عبد اللَّه رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

ـ محمدِ بنِ عبدِ اللَّه البزَّازِ.

ـ عليّ بن شعيبِ بنِ حربٍ.

وصرَّح بالسَّماع عنه تلميذه أبو بكر الورَّاق في زياداته على الورع ص (٥٠٨) رقم (٤٥)، وإن كان المرُّوذِي قد نقل هذا الخَبَر ـ الذي أورده الورَّاق ـ في كتابه «أخبارالشُّيوخ» رقم (٨٤) بواسطة أبي يُوسف الجِيزي عن شُعيب بن حرب، فيحتمل هذا جواز حُدوث سَقط في رِواية الورَّاق عنه، وإن كان باختلاف ألفاظ وتعابير، والله أعلم.

فيكون مُجمَل مَا وَصَلنَا عن رِوَاية المرُّوذِي عن شُعيب؛ ثَلاثة أشكالٍ: الأول: الرِّوَاية المُباشِرة، كما في ص (١٤٢) رواية رقم (٣١).

الثَّاني: الرِّوَاية بِواسِطَة واحِدة ـ وهو الغَالِب ـ كما في ص (١٣٨) رواية رقم (١٢).

## المَبحثُ السَّابِع المَكانَةُ العِلميَّةُ لِلكِتابِ

يَتمتَّعُ كتابُنا هذا بمكانةٍ كبيرةٍ وأهميَّة عظيمةٍ بين كُتبِ الزُّهد والرَّقائق، وليسَ أدلَّ علىٰ ذلك مِن اتساعِ رُوايَتِه وكثرةِ سماعاتِه، وليس هناك أبلغُ من أنْ يُحسَدَ عليه مُخَرِّجُه، كما ذكر عبدُ الوهَّابِ الورَّاق رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وفيما يَلِي أبرزُ تلك المُقوِّمات التي مكَّنته مِن احتلالِ هذه المَكانةِ الرَّفيعةِ:

المُعتبَرُ الكِتابُ مِن أوائل الكُتبِ المُصنَّفة في هذا الموضوع بهذا الشُّمول، فيَذكرُ الزُّهاد طبقة بعدَ طبقة مِن لدن رسولِ اللَّه صَلَّائلَهُ عَلَيْدِوَسَلَّمَ والأنبياء، مرورًا بالصَّحابة، ثم التَّابعين، ثم تابعي التَّابعين والصالحين والزُّهاد.

٢. يُعتبر الكِتابُ مِن أكبر كُتب الزُّهد والرَّقائق حَجمًا، وتنوعًا.

٣- تَفرَّد أبو بَكر المَرُّوذيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في روايتِه وأغربَ علىٰ باقي أصحاب أبى عبد اللَّه رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ بمسائلَ لم يَروها غيرُه.

عاداتٍ عباداتٍ الكتاب، فتجدُ فيه الأحكامَ الشَّرعيَّة؛ عباداتٍ ومعاملاتٍ، وتجدُ فيه الآثار والأخبارَ والتراجمَ.

ه. يُعتبرُ الكتابُ مَدخلًا مُهمًّا للوُقوف علىٰ حياة أبي عبد اللَّه رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ الشَّخصيَّةِ، وفي كثيرٍ من الجوانبِ يُعتبر مدخلًا وحيدًا لذلك، وذلك لمُلازَمَةِ المَرُّوذي لأبي عبد اللَّه في حِلِّه وتَرحالِه.

٦- يُعتبرُ الكِتابُ تأريخًا عامًّا للتَّطبيق العَملي للزُّهد والوَرعِ في الإسلامِ.
 ٧- يَتفرَّدُ الكِتابُ بِعدَدٍ كَبيرٍ مِن الآثار الَّتي لمْ أجدْ لها تَخريجًا بعدَ

البَحثِ الواسِع في الكُتب المَطبوعةِ والمَخطوطةِ المُتاحةِ لي.

٨- يَحوي الكِتابُ على أحداثٍ لبعضِ الأعلامِ، لم تُذكرٌ في تَراجمهم،
 ولمْ تُعرَفْ عنهم.

٩- تفرَّدَ الكِتابُ بذِكرِ أحداثٍ أتتْ علىٰ الخِلافِ مِن ذِكرها في الكُتبِ الأُخرىٰ.

١٠ تَفرَّد الكِتابُ بِذِكرِ صالحينَ وزُهَّاد لمْ أقفْ لهم علىٰ تراجِمَ.

١١ـ يُظهِرُ الكِتابُ جوانبَ مِن العلاقة بين أبي عبد اللَّه رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ وبين خادِمه و تلميذِه أبي بكر المَرُّ وذيّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

١٢- يُعطي الكتابُ لَمَحاتٍ عن حياةِ أبي بكر المَرُّوذيِّ رَحِهَهُ ٱللَّهُ العِلميَّةِ
 والشَّخصيَّة.

١٣- يُعتبرُ الكِتابُ مَرجعًا مُسندًا لعَددٍ ضَخمٍ مِن النُّصوص والآثار.
 ١٤- يَتفرَّدُ الكِتابُ بذكرِ أسانيدَ غيرِ معروفةٍ لمَجموعةٍ مِن الآثار.

وأزعمُ أنَّ فيما قد سُقتُه مِن تلك المُقوِّمَات الكِفايةَ لإظهار مَدى الأهميَّة الكِبيرةِ التي يَتمتَّعُ بها هذا الكِتابُ النَّفيسُ.

**⊚√∞ ∞√∞** 

# المَبْحثُ الثَّامن المَّبعثُ الثَّامن الكتابِ الاَّعمالُ الَّتي تَمَّت علىٰ الكتابِ

ممَّا يُميِّز كتابَنا هذا أنَّه من كُتبِ المُتقدِّمين من المُحدِّثين، وقد سارَ جَامِعه مسيرَهم وانتهجَ نَهجَهم في جَمعِ مادَّة هذا الكتابِ، وأقرَبُ كِتاب أَراه يُشبِهُ كتابَنا هو كِتابُ «الزُّهد» لأبى عبدِ اللَّهِ رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ.

وقدْ كانَ أصلُ كتابِنا هذا عِبارَةً عن سَردٍ من رِوايات وآثارٍ وحِكاياتٍ غيرِ مترابطةِ المَباني، وغَير مُرتَّبة علىٰ المَعاني، مُفرَّقةِ الأواصِلِ، مَنثورةِ الفوائدِ، إلَّا بعضَن المواضعِ التي حاولَ فيها المَرُّوذيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ جَمْعَ بعض النُّصوص ذاتِ التَّشابُه في موضع واحدٍ.

ولمّا كانَ أصلُ كتابنا هذا على هذه الصُّورة وهذا البناء، قلَّتُ الإستفادةُ التَّامةُ منه، وصعُبَ العزوُ إليه، وعشرَ النَّظرُ فيه، وانقطعَتْ دونَ تَحصيل التَّامةُ منه الأَنفاسُ، فعَمَد إليه مَجموعةٌ مِن المُعتنين مِن المشايخ الأعلامِ إلى إجراء مجموعةٍ من الأعمال على الكتاب مِن شأنها أَنْ تُسهِّل الانتفاعَ به، ويُوصَلَ بها إلى مخافيه ومَبانيه، وفيما يلي دِراسةٌ وافيةٌ لهذه الأعمالِ، وقد قسّمت هذه الدِّراسة إلى قسمين:

القِسمُ الأولُ: وَصفٌ لمُجملِ الأعمالِ على الكِتاب. ١- تَرتيبُ الكِتاب.

وهوَ ترتيبُ نُصوص الكِتاب حسبَ المَوضوعاتِ، فيُضَم كلُّ نصِّ إلىٰ غيرِه ممَّا ماثَلَه في المَعني، بِغَضَّ النَّظر عن مَوضعه في الكِتاب الأصلِ. غيرِه ممَّا ماثَلَه في المَعني، بِغَضَّ النَّظر عن مَوضعه في الكِتاب الأصلِ. ويُمثِّل هذا العَملَ النُّسخةُ «ت» والقائمُ عليه مجهولٌ.

٢ اختِصَارُ الكِتاب.

ويَنقسِمُ ذلك إلى ثَلاثةِ أنواع:

الأوَّلُ: حَذف أسانيدِ الآثار والنُّصوص.

الثَّاني: حَذفٌ نُصوصٍ، سواءٌ تكرَّرت معانيها أو لا.

الثَّالث: اختصارُ عباراتِ بعضِ النُّصوصِ.

يمثِّل هذا العملَ النُّسخةُ:

«ظ» و «ك» وهي مِن اختصار الحَافظ عبدِ الغنيِّ المَقدسيِّ رَجِمَهُٱللَّهُ.

و «خ» وهي اختصارُ إبراهيم (غير معروف).

٣ تَبويبُ الكِتاب.

وهو وَضعُ تَراجمَ لمَجموعةٍ مِن النُّصوص، سواءٌ كانت مُرتَّبة أو لا. يمثِّلُ هذا العَملَ النُّسخةُ:

«ظ» و «ك» وهي مِن تبويب مَجهول.

و «ت» وهِي مِن تبويب مَجهولٍ آخرَ.

٤ التَّعليقُ على الكِتابِ.

وهوَ رَدفُ بَعضِ النُّصوصِ المهمَّةِ التي تَحتاجُ إلىٰ توضيحٍ بتَعليقٍ يوضحُ المَقصودَ.

يمثلُ هذا العَمل النُّسخةُ «خ» وهي مِن تعليق إبراهيم (غير معروف).

٥ التَّحشيةُ علىٰ الكِتابِ.

وهوَ وَضعُ حواشٍ توضِيحية على بَعض الإشكالاتِ الواردةِ في النُّصوص. يُمثِّلُ هذا العملَ النُّسخةُ «ك» وهي مِن تَحشيةِ الحافظ ابنِ ناصرِ السَّلَامِي وآخرَ مجهولِ.

٦- الزِّيادةُ على الكِتابِ.

هي نُصوصٌ وآثارٌ زِيدتْ على الكِتاب، مِن نَفس مَوضوعِه، وبِنفس أسلوبِه، وعنْ نفس مَشايخ المرُّوذِي غالبًا، وهي:

ـ زياداتُ أبي بكر الورَّاقِ، راوي كتاب الورع. وتمثَّل هذه الزيادةَ النُّسَخُ «ظ» و «ك» و «خ».

> ـ زِياداتُ ابنِ رجاءِ (غير معروف). وتَمثَّلُ هذه الزِّيادةَ النُّسخةُ «ت».

القِسمُ الثَّاني: وَصفٌ دَقيقٌ لمَنهجِ العملِ في كلِّ نُسخةٍ خَطيَّةٍ. بِناءً علىٰ ما قدْ وصلنا مِن نُسخِ لِلكِتابِ، يُمكنُ تَقسيمُها علىٰ ما ذَكرناه مِن أعمالٍ علىٰ الكِتاب، علىٰ النَّحو التَّالي:

ـ النُّسختان «ظ» و «ك» تُمثِّلا: التَّبويبَ، والاختصارَ، والزِّيادةَ.

. النُّسخةُ «ك» تَنفردُ: بِالتَّحشيةِ.

ـ النُّسخةُ «خ» تمثِّل: الإختصارَ، والزِّيادةَ.

- النُّسخةُ «خ» تَنفردُ: بالتَّعليقِ.

- النُّسخةُ «ت» تمثُّلُ: التَّرتيب، والتَّبويب، والزِّيادةَ-

وفِيمَا يَلِي عَرض تَفْصِيلي لِكُل صِنفٍ ممَّا سَبَق:

أُوًّا لا: مَنهجُ العَملِ في النُّسختي «ظ» و «ك»:

وهاتان النُّسختان فَرعَان لأصل واحدٍ، وقد اختُصِرَ هذا الأصل من النُّسخة الكاملةِ للكِتاب.

والعَملُ فيهما يَجمعُ بيْن: الإختصار، والتَّبويب.

وإن كانت النُّسختان متماثلتيْنِ في العَمل، ولكنَّ كلَّ نسخةٍ تَنفردُ عن

الآخرىٰ في أمرِ:

فالنُّسخةُ «ظ»: تنفردُ بوُجود اختصارٍ آخرَ بعدَ الاختصار الأوَّل في بعض مواضع الكِتابِ، يُنظر توضيح ذلك ص (٦٦).

والَنُسخةُ «كَ»: تنفردُ بوجود حواشٍ علىٰ طُرَرِها، يُنظر تَوضيحُ هذا ص (٧٠).

(١) ما يَتعلَّقُ بالاختصارِ:

\* تَعيينُ المُختصرِ:

بعدَ البَحثِ واستقراءِ الشَّواهدِ والنُّصوص أستطيعُ التَّأكيد على أنَّ مختصرَ أصلِ هاتيْنِ النُّسختين هو الحافِظُ عبدُ الغنيِّ المَقدسيُّ، راوي الكِتاب، وفيما يلي أبرزُ هذه الشَّواهدِ:

الأوَّل: أنَّ الحافظَ عبدَ الغِنيِّ قد رَوىٰ في كتابه «المِحنةَ عن أبي عبدِ اللَّه» ص (١٠٤) ـ بنفس إسنادِه للوَرَع ـ نصَّا لم يَرِده في انتقائه هذا، وهذا دليلُ علىٰ أنَّ رِوايتَه كانتْ للكِتاب كاملًا، وأنَّه هو مَن انتقىٰ هذه النُّصوص من الكِتاب.

الثَّاني: أنَّ الكِتابَ التَّالي لكتابنا في المَجموع الخطّيِّ لكِلا النُّسختيْنِ، هو المُنتقىٰ من «الدِّيباج» للخُتُّلِي، وهو مِن روايته وانتقائه أيضًا، وقدْ فعلَ فيه ما فعلَهُ في «الوَرَع».

الثَّالثُ: أنَّ هذا مِن عادَتِه، فهو يَختصرُ ويَنتقي مِن مَسموعاته للكُتُب، وأبرزُ انتقاءاته واختصاراته ما يلي:

- المُنتقىٰ مِن «كِفايةِ المُفتي» لابن عَقيلِ الحَنبلي.
  - ـ المُنتقىٰ مِن «الطَّبقات» لأبي عَروبَةَ الحَرَّاني.
  - المُنتخبُ مِن «الشُّعراء» لأبي نُعيمِ الأصبهانيِّ.
    - ـ تَلخيصُ «الكُنيٰ» للحاكمِ النيسابورِيِّ.

الرَّابِعُ: أَنَّ الكِتابَ ـ فيما وَقفتُ عليه ـ لمْ يُروَ عنه، ولَيس على نُسختِه سماعاتٌ، ولعلَّ هذا يَرجع إلى عَمَلِه في الكِتاب، فإنَّ غرضَ طالبِ الرِّوايةِ هو روايةُ «كِتابِ الوَرعِ» لأبي عبد اللَّهِ رَضَيَالِيَّةُ عَنْهُ، وليس مُختصره، فلذلك لم يُسمع الكِتاب عليه ولم يروَ عنه مع كونه أحدَ رواةِ النَّسخة الكاملَةِ.

الخامسُ: أنَّ الكِتاب رُوي كَاملًا من الطُّرق الأُخرى، تُنظر هذه الطُّرق ص (٧٩).

#### \* مَنهجُ المُختصِرِ في اختصارِ الكِتابِ:

- قامَ بحَذفِ كثيرٍ مِن الآثارِ والنُّصوصِ، التي رأى أنَّها مُكرَّرة المَعاني، أو لا تَخدمُ موضوعَ الوَرعِ بشكلِ مباشر، كحذف المَسائل الفِقهيَّةِ، مِثل مسائل الحجِّ والمُعاملات وغيرها، فلعلَّه رآها غيرَ مناسبةٍ لعُنوان الكتاب ومَوضوعِه.
- ـ قامَ بحَذْف جُلِّ أسانيدِ الآثارِ والنُّصوص الباقيةِ، ولكِنَّه حافظَ علىٰ واسطةٍ أو اثنيْنِ مِن رأسِ الإسنادِ.
- قامَ بحذْفِ كثيرٍ مِن المُكرَّرات التي جاءت بنَفس المَتن معَ اختلافِ الطُّرق والأسانيدِ، فاكتفَىٰ بالمَتن مِن طَريقٍ واحدٍ معَ حذْفِ سَندِهِ كما ذكرْ نا.
- قامَ بحَذْف مَشايخِ المَرُّوذي رَحِمَهُ ٱللَّهُ مِن كثيرٍ من نُصوصِ الكِتاب، وإنْ كانَ في بَعض الأحيان يَتعمَّدُ تَرْكَ شيخ المرُّوذي للتَّفريق والتَّمييز.
- قامَ باختصارِ عبارةِ بعضِ الآثار والنُّصُوص، والحِفاظِ على العِباراتِ الوَثيقَةِ الصَّلَةِ بمَوضوع الكِتابِ.
- قامَ بالمُحافظةِ علىٰ كامل نُصوص زِيادات أبي بكر الورَّاق رَحِمَهُ ٱللَّهُ، ولكِنَّه فعلَ في أسانيدها ما فعلَه في أسانيد المرُّوذي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

#### \* سَلبيَّات مَنهج الإختصار:

- لمْ يُشِرْ إلىٰ اختصاره علىٰ غاشيةِ نُسخته، حيثُ تَركَ عُنوان الكِتاب كما لو كان كاملًا، وهذا ممَّا جعلَ الأَمرَ مُشكِلًا قَبْلَ تَبيُّنِه وللهِ الحَمدُ.
- قامَ بحذْفِ أسانيدِ النُّصوص بمنهج غيرِ مُنضبط، فمَرَّةً يَسوق الإسنادَ كاملًا، وهو قليلٌ، ومرَّةً يُبقِي على الرَّاوي الأوَّل مع شَيخه، ومرَّةً يُبقِي شَيخه وحدَه، ومرَّةً يُبقِي ألسنادَ كامِلًا، ومرَّةً يُبقِي الإسنادَ كامِلًا، ومرَّةً يُبقِي الإسنادَ كامِلًا، ومرَّةً يُبقِي الإسنادَ كامِلًا، ومرَّةً يَحذِفُ روايًا أو أكثرَ من وسَطِ الإسنادِ.
- -قامَ بانتقاءِ النُّصوص انتقاءً مُضطرِبًا، فتَجدُ في المَحذوف من النُّصوص مَن هو وثيق الارتباطِ بمَوضوع الوَرعِ، وتَجدُ في المُثبَتِ من النُّصوص مَن هو بَعيدٌ تمامًا عَن المَوضوع.
- تسبَّب عَمَله في الكِتاب خَاصة مع عَدم تصريحه بالانتِقَاء والتَّدخُل في النُصوص إلى إساءة الظَّن بأبي بكر المرُّوذِي وعِلمه، ونِسبة الخَطأ إليه، كإسقاط راوٍ أو أكثر من وسط الإسناد، فإن هذا الخطأ بالإرسال والانقطاع يُنسب للمرُّوذِي، وهو منه بَرَاء.

#### \* مُلاحظةٌ:

تَفرَّدت النُّسخة «ظ» بوجود اختصارٍ إضافيٍّ، وتمثَّل هذا في التَّالي:

- ـ حذفُ بعضِ الأحاديثِ والآثار والرِّوايات، يُنظر رقم (٣٣٩) و (٥٣٠).
- ـ اختصارٌ لبعضِ الأحاديث، حيثُ يسوقُ طرفَ المَتن دونَ بقيَّته، يُنظَر رقم (١٩١) و (١٩٢) و (٢٢٢).

والحقيقةُ أنَّ هذا التَّفرُّدَ غَريبٌ؛ كونَ النَّسخة «ظ» مُطابقةً للنَّسخة «ك» من حيث الإختصارُ والإسنادُ والتَّبويبُ، فمِن أين أتى هذا التَّفرُّدُ؟! ومَن القائمُ عليه؟! هذا ممَّا لم أجد له إجابةً، واللَّهُ أعلَمُ.

(٢) ما يَتعلَّقُ بالتَّويبِ:
 \* تَعيينُ المُبوِّب:

قدْ قرَّرنا ـ فِيمَا مَضَىٰ ـ أَنَّ المرُّوذَىٰ رَحِمَهُ أَللَّهُ قد صَنَّف كتابه سردًا غير مبوَّب، كعادَتِه في كُتُبِه كه أخبارِ الشُّيوخ» وغيرِه، وكعادَة المُصنَفين في زَمانه، ولمَّا كانت النُّسخة «ظ» و «ك» مُبوَّبة، ولمْ يُذكر مُبوِّب أَصلهما؛ فلمْ يكن أمامَ المُحقِّق ـ عفا اللَّهُ عنه ـ سَبيلٌ سِوىٰ اعتبارِ المُختصِرِ الحافظ عبدَ الغنيِّ رَحِمَهُ أَللَّهُ مُبوِّبًا للكتاب، حيثُ لا تُوجد أيَّةُ شواهدَ تشيرُ إلىٰ غيره، وإن كان يُعكِّرُ صفوَ هذا الإعتبار ما نَقلَه ابنُ مُفلِح في كتابه «الآدابِ الشَّرعيَّة» حيثُ نقلَ عددًا مِن تراجِم أبواب الكِتاب، مع أنَّه قد اعتمدَ علىٰ نُسخةٍ كاملةٍ مِن الكتاب، وهذا يعني أنَّ هذه التَّراجمَ كانت مُثبتةً في النُّسخة الكاملةِ للكتاب قبلَ انتقاءِ الحافظ، وذلك يُظهر لنا عدَّةُ احتمالات:

الأوَّل: أنَّ تَبويب الكِتاب كانَ قديمًا قَبلَ اختصارِ الحافِظِ.

الثَّاني: أنَّ الحافِظَ كانَ قد بوَّب نُسختَه الكاملَةَ ثم اختصَرَها.

معَ العِلم أنِّي لم أستطِعْ معرفةَ إسنادِ نُسخة ابنِ مُفلحٍ، هلْ كانت من طَريق الحافظِ عبدِ الغنيِّ أو مِن طَريق غيرِه؟

والصَّواب في نَظَري أَنَّ هذا التَّبويبَ في بِدايتِه كانَ عَنونَةً على طُرَرِ صَفحات الكتاب، قدوضَعها أحدُ قرَّاء الكِتاب؛ لِيتبيَّن له مواضعَ المَوضوعاتِ المُختلفةِ، ثمَّ أدخلَها الحافظُ عبدُ الغنيِّ في النَّص عندَ الاِنتقاءِ، واللَّهُ أعلَمُ.

مُلاحظة: يَظهر من صِياغة بعض تَراجم الأبواب، كباب (الشَّرَاء مِن نَهْر سَعِيد وأَشْبَاهه) أن المُبوِّب رحمه الله مُتقدِّم؛ وذلك لأنَّ هذا المَوضِع قد دُثِر ولم يُعرف فيما بعد، كَمَا أَنَّه لَم يَرد ذِكره في نَصِّ الرِّوايات، ويَظهر مِنه أيضًا أنه كان عِرَاقيًا؛ لأنَّ هذا المَوضِع لم يُشْتَهر عِند غَيرهم.

#### \* مَنهجُ المُبوِّب في تَبويب الكِتاب:

- ـ قامَ بوضع تَراجمَ وعناوينَ لكلِّ مَجموعةٍ مِن الآثار والنُّصوص.
- ـ حاولَ قدرَ الإمكانِ صياغَةَ تلكَ التَّراجمِ بما يَستوعبُ مَعاني ما يَضمُّه البابُ مِن آثارِ ونُصوص.
- كثيرٌ مِن هذه التَّراجم قدِ اقتبسَها المُبوِّبُ منْ أحد نُصوص البابِ،
   وغالبًا ما تكونُ صيغةُ الشُّؤال الموجَّه لأبى عبد اللَّه رَضَوَّالِلَّهُ عَنْهُ.
  - ـ لمْ يَستخدم المُبوِّب العَنونة بالفُصول في الكِتاب.
  - ـ تَنوَّعَت صيغُ التَّراجِم بيْنَ العِبارات وبيْن السُّؤالاتِ.
- تنوَّعَت أحجامُ التَّراجمِ؛ فمنها ما هو طَويلٌ، ومِنها ما هو مُتوسِّط ـ وهو الغالب ـ ، ومِنها ما هو قَصير، ومِنها ما هو قصيرٌ جدًّا.
  - ـ ترجمَ المُبوِّب بعضَ الأبواب بآيَةٍ أو جزءٍ من آيةٍ.

#### سَلبيّات منهج التّبويب:

- صُعوبَةُ تَبُويب الكِتاب بدونِ تَرتيبِ نُصوصِه، فالنَّاظر فيه يَجد كَثيرًا مِن تراجم الأبوابِ؛ إمَّا قاصرةً عن استيعاب معاني نُصوص الباب، فتُعبَّرُ عن مَوضوع واحدٍ مِن مجموعةِ مَواضيعَ في الباب، أو تَجدُ التَّرجمة كَبيرةً مُتعدِّدةً المعاني؛ ليَستطيع استيعابَ مَوضوعاتِ جَميع نُصوص البابِ، كما يُوجد تَشَابه كبير في المَعنىٰ بين عَدد من التَّراجم. في الحَتلافاتُ في التَّبويب بيْن النُّسختيْنِ على الرَّغم مِن كَونِهمَا فَرعَا لأصل واحدٍ.
- ـ الإضطرابُ الحاصل في إضافَةِ كلمةِ (باب) حيث خَلَت غالِبُ تَراجم الأبوابِ عنها، فقد كانتِ التَّرجمةُ تُساق دونَ ذكْرٍ لها، وفي بعضِ التَّراجم قد أُثبِتَت، فهل كانتْ كلمةُ (باب) مُثبتَةً في أصل التَّراجم أم لا؟

أرى صواب وُجودُ كلمةِ البابِ في التَّراجم، وأنَّ سقوطَها ربَّما كان لسَهوٍ مِن ناسخِ النُّسخة عنِ انتقاءِ الحافظِ أو مِن الحافظِ نَفسِه، فإنَّهُما رُبَّما تَركا بَياضًا (فراغًا) بقدْرِ كَلمة لإثباتِ كلمةِ (بابٍ) لتكتبَ بالحُمرةِ، فسَهيا عن هذا، ونُسِخَ الكِتابَ على هذه الطَّريقة، وهذا لعَدَد من الأدلَّةِ:

 ١- أنَّ مِن عادةِ الحافِظِ عبدِ الغَنيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبويبَ كُتبِه ومُختصراتِه ومُنتَقياتِه، وهذا مُثبتٌ بخطِّه المَشهور.

انَّ كَلمة (باب) قدْ أُثبِتتْ في بَعضِ تَراجم الكِتاب، فيَدُلُّ علىٰ أَنَّ المُبوِّبَ استخدَمَ نفسَ الطَّريقة في تَراجم الكِتاب جَميعِها.

٣. وُجودِ كلمة (في) في بِداية بعضِ التَّراجم، فَدلَّ ذلك علىٰ سُقوط كَلمة (باب) من بِداية العِبارة؛ لأنَّه لا يُمكن أن تبدأ التَّرجمة بكلمة (في).

ولكنْ يُعارض ما ذَكرْتُه ما نَقله ابنُ مُفلِح في كتابه «الآدابِ الشَّرعيَّة» حيثُ نَقلَ عَددًا مِن تَراجم الأبوابِ، وجَميعُها خاليةٌ عَن كلمة (باب)، فلعلَّ أمرَ تَرك البياضِ - السَّابق ذِكرُه - قَديم، أو كانَ في النُّسخة الكاملَةِ للحافظِ عبد الغني رَحِمَهُ اللَّهُ قبلَ اختصارِه للنُّسخة.

(٣) ما يَتعلَّقُ بالزِّياداتِ:

\* تَعيينُ صاحِبِ الزِّيادَةِ:

هو أبو بَكرٍ الورَّاقُ، أحمدُ بنُ مُحمَّد بن عبدِ الخَالق ت ٣٠٩ هـ، وهو راوي الكِتاب عنْ أبي بكر المرُّوذي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

\* مَنهجُه في زياداته:

ـ سارَ علىٰ مَنهج شَيخه في خِدمة نفسِ المَوضوع.

- ـ يَروي نُصوصَه عن طريقِ شَيخه أو مَشايخ شيخِه، خاصةً عبدَ الوهاب الورَّاق رَحِمَهُ ٱللَّهُ، حيث كان له اختصاص به.
- تنوَّعت نُصوصُه؛ فمِنها ما هو مسائلُ لعبدِ الوهَّابِ الورَّاق، ومِنها
   الأحاديثُ المَرفوعةُ، ومِنها الآثارُ الموقوفةُ، والأخبارُ، والحكاياتُ.

#### تنبيه:

لم يُميِّز صَاحب الاختصار «خ» والحافظ عبد الغني وابن قُدامة وابن رجب بين كتاب الوَرَع وزيادات الورَّاق، فنسبُوها ـ أي الزِّيادات ـ إلىٰ المرُّوذِي رَحِمَهُ ٱللَّهُ. (٤) ما يتعلَّق بالتَّحشيَةِ: تَفرَّدت بها النُّسخة «ك»

وهي عِبارةٌ عَن عباراتٍ وردَتْ علىٰ طُرَرِ أوراقِ النُّسخةِ، بأرقام مختلفةٍ، وبخطٍّ مختلفٍ منه المَشرقيُّ ومنه المغربيُّ.

## \* تَعيينُ المُحشِّي:

تعدُّدَ المُحشُّونَ على النُّسخة، وهم:

- أبو الفضل الحافظ ابنُ ناصرِ السَّلامِي ت ٥٥٠ هـ، وهو أحدُّرُ واة الكِتاب، مِن غير طَريق الحافظِ عبدِ الغني رَحِمَهُ ٱللَّهُ المُثبَتِ على النُّسختيْن.

وهي عبارة عن (٤) حاشية.

وقد كتِبَتْ هذه الحواشي بخطِّ ناسخِ النُّسخة، بخطٍّ مشرقيٍّ. وأغلَبُها تصحيحاتُ قراءةٍ على ابنِ ناصرِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

ولسائل أنْ يَسألَ كيفَ وَصلَتْ هذه الحَواشي إلى هذه النُّسخةِ، بالرَّغمُ من كَونها من إسنادٍ مُختلِفٍ عن إسناد النُّسخة؟

ولهذا عدَّةُ احتمالاتٍ:

الأوَّلُ: أَنَّهَا نُقلَتْ مِن نسخةٍ من طَريق ابنِ ناصرٍ، وعليْه حَواشيه، وزادَها النَّاسخُ علىٰ طُررِ النُّسخةِ. الثَّاني: أنَّ واضِع هذه الحَواشي هو الحافظِ عبدِ الغَنيِّ نفسه، زادَها علىٰ نُسختِه، حيثُ إنَّه تِلميذ لابنِ الجوزيِّ، ويَروي من طريقه «كتابَ الورَع» عن ابنِ ناصرٍ، فلعلَّه نقلَها من نُسخة ابنِ الجوزِيِّ، وقدَّمَ روايَةَ سماعِه للكتاب علىٰ روايةِ إجازَتِه عن ابنِ الجَوزِيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

ـ مُحشًّ مجهولٌ.

وهي عبارَةٌ عن (١٥) حاشية.

كَتَبها بخطِّ مشرقيِّ، أغلَبُها تعليقاتٌ وتوضيحاتٌ علىٰ نصِّ الكِتاب، نقل فيها عن الغزَّالي رَحِمَهُٱللَّهُ ص (١٤٠) هـ (٢).

ويُلاحظ على هذه الحَواشِي تِكرار مَا يَرد في النَّص من تفسير للمعنى، وكأنَّها وضِعَت علىٰ نُسخة قد خَلَت من هذه التَّفَاسِير والتَّوضِيحَات، يُنظر ص (١٤٥) رقم (٤١).

ـ مُحمَّد بنُ عبدِ الكريم الفَكُّون، وهو أحد مُتملِّكي النُّسخة.

وهي عبارةٌ عن عَنونةٍ لمَسائل الكِتاب ومَباحثِه؛ ليَسهلَ عليه مُراجعةُ الكِتاب.

وهي كَثيرةُ العدَدِ، لا تخلُو صَفحة من صفَحَات النَّسخة عنها. كَتبَها بالخطِّ المَغربيِّ.

ثانيًا: مَنهجُ العَملِ في النُّسخةِ «ت»:

كما سيأتي في وصفِ هذه النُّسخة أنَّها ـ للأسف ـ عبارَةٌ عن قِطعةٍ ضُغيرةٍ من الكِتاب، وقدْ حاولتُ استقراءَها جيِّدًا لاستخراجِ منهجِ العمَلِ فيها.

(١) ما يتعلَّق بالتَّرتيب:

\* تَعيينُ المُرتِّبِ:

لم أستَطِع تَعيينه، حيث أنِّي لم أجدْ خِلال هذه القطعة أيَّ إشارةٍ تدلُّ عليه،

ولعلُّه صاحبُ الزِّياداتِ المُسمَّىٰ بـ (ابن رجا) وسيأتي الكلام عليه قريبًا.

#### \* مَنهجُ المُرتِّب في ترتيبِ الكِتابِ:

- -ضمَّ الآثارَ والنَّصوصَ المُتشابِهَةَ المَوضوعِ والمعنىٰ تَحتَ بابٍ واحدٍ.
   نظرًا لكثرَةِ التَّشابُه بيْن معاني الآثار والنُّصوص، ولئلَّا يُكرَّرَ الأثرُ أو
  الرِّوايَةُ في أكثرَ مِن موضع مِن الكتاب؛ عَمَدَ المُرتِّبُ إلىٰ ذِكْرِ مُختصرِ
  الرِّواية أو الأثرِ في بِداية البابِ أو وَسَطِهِ مُستخدِمًا تعابيرَ كرَّرها في
  تلك المَواضع وسيأتي ذِكرُها.
- لمْ يَحذَف نُصوصٍ من الكِتاب، وإنَّما قام باختصار ما تَكرَّر في أكثرَ منْ مَوضع، فأتىٰ به كامِلًا تامَّا في المَوضع الأوَّل، ثمَّ عند تَكرُّره يَختصر الرِّواية ، مُستخدِمًا في ذلك تعبيرَ «سَبقَ كذا» كرَّرَه في تلك المَواضع، ومِثال ذلك: «وسَبقَ في فَصلِ الشُّربِ قولُ الإمامِ أحمَدَ كذا» و «سَبقَ في الفَقْرِ والتَّقلُّل قوْلُ الإمام أحمَدَ كذا».
- في بعضِ الأحيانِ يأتي بالأثرِ أو النَّصِّ مُختصَرًا في الموضِعِ الأوَّل، ثم يأتي به على التَّمام في المَوضع الثَاني، وسببُ ذلك مُناسبةُ الموضعِ الثَّاني لذِكْر النَّصِّ كاملًا تامَّا دونَ الأوَّل، مُستخدمًا في ذلك تعبيرَ «سَيأتي في.. » كرَّره في تلك المواضع، ومثالُ ذلك: «وسيأتي في المُعامَلات قولُ الإمام أحمَد كذا» و «وسيأتي في الوَليمة في ذلك شيءٌ آخرُ».
- حذْفُ أسانيدِ بعضِ النَّصوص ممَّا لم تَتكرَّر، ولا أدري سبَبَ ذلك، ومثالُ ذلك «وأسندَ عن الحسَن كذا» و «وأسندَ حديثَ ابنِ عبَّاس كذا». حذف من الأسانيد قولَ المرُّوذي رَجِمَهُ اللَّهُ «حدَّثنا أبو عبد اللَّه قالَ» واستبدَلها بـ «و:» أو «وقالَ».

ـ استبدَلَ تعابيرَ المرُّوذي رَحِمَهُ ٱللَّهُ في سؤالاتِه لأبي عبدِ اللَّه رَضِيَالِتَهُ عَنْهُ، مثلُ استبدالِه «سَمعتُ أبا عبدِ اللَّه يَقول» بـ «سَمعتُه يقول»، «سألتُ أبا عبدِ اللَّه » بـ «سألتُه »، «سُئِلَ أبو عبدِ اللَّه عن » بـ «سئل عن » ـ

### ملاحظةٌ مُهمَّةٌ:

يُلاحظ عِند مُقابِلةِ نَصِّ هذه القِطعة بنُصوص النُّسخ الأُخرىٰ وُجودُ فُروقِ لَفظيَّةٍ كَبيرةٍ وكَثيرةٍ ومُؤثِّرةٍ، ومِن العجيب أنَّ صيغةَ الرِّواية بما جاءت به في هذه القِطعة قد أجِدُها منقُولة في بعض كُتُب أصحابنا.

مثال ذلك:

### النُّسخةُ «ظ» و «ك»

### النُّسخةُ «ت»

سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ دَاوُدَ يَقُولُ: كُنْتُ دعوتُ عبدَ الوهَّاب، فأضَعُ المائدَة أَدْعُو عَبْدَ الوَهَّاب، فَأَضَعُ الطَّعَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَآكُلُ، وَأَتْرُكُهُ. قَالَ: فَيَقُولُ كُل. قال: فكنتُ آكُلُ وأتغافَلُ، لِي: «يَا أَبَا يَعْقُوبَ! قُلْ لِي: كُلْ». قَالَ: فَأَتَغَافَلُ عَنْهُ وَآكُلُ، فَيَأْخُذُ بيَدِي، وَيَقُولُ: «يَا أَبَا يَعْقُوبَ! قُلْ لِي آكُلُ». قَالَ ذَلِكَ مَرَّتَيْن أَوْ ثَلَاثًا. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَلِمَ دَعَوْتُكَ؟!

سَمعتُ إسحاقَ بنَ داودَ يَقولُ: ربَّما بيْن يديْه، فلا يأكلُ حتَّىٰ أقول له: فيقولُ: يا أبا يَعقوبَ، قل لي: كُلْ. فأتغافلُ عنه، فيأخذُ بيدي ويقول: [قل:] لي كُلُ، فأقول: لأَيِّ شيءٍ دعوتُكَ إلا لِتأكّلَ؟!

ولا أرئ أن هذه الفروق من تدخل المُرتِّب أو النَّاسخ، وتفسير ذلك يقوم علىٰ احتمالين:

الأوَّل: أن هذه القِطعة (النُّسخة) من راوية مختلفة عن رِوايتنا، فلعلها من رواية أبي بكر الخلَّال رَحِمَهُ ٱللَّهُ، فإن النَّاظر في منقُولاته عن «الورع» في كِتابه «الجَامع» ـ كِتاب الأمر بالمعرُّوف ـ يجد تَبَايُنًا ظَاهرًا في كثير من الألفاظ بيْن رِواَيَتِه وبين روايةِ النُّسخة «ظ» و «ك».

الثَّاني: أن هذه القِطعة (النَّسخة) تمثل إِبرازة مُختلفة للكتاب، وهذا بَعِيد.

(٢) ما يَتعلُّق بالتَّبويب:

\* تَعيينُ المُبوِّب:

لم أَسْتَطِع تَعيينه، حيث أنِّي لم أجدْ خلالَ هذه القِطعةِ أيَّ إشارةٍ تدلُّ عليه، ولعلُّه صاحِبُ الزِّيادات المُسمَّىٰ بـ (ابن رجا) وسيأتي الكلام عليه

عرْضٌ لتَبويب القِطعةِ الخَطِّيَّةِ:

فصلٌ

البابُ السَّادسُ: في المساجِد والصَّلوات واللِّباس والزِّينة والنِّكاح والوَليمة، وجُمَل من العِبادات كالحَجِّ والجِهاد وحُكْم أرضِ السَّواد.

فصلٌ

ويَظهرُ مِن طَريقة التَّبويب هذه، ما يلي: - تَقسيمُ الكِتاب إلى أبوابِ ثم فَصولٍ.

\* مَنهِجُ المُبوِّبِ في تبويب الكِتاب:

فصلٌ فصلٌ فصلٌ

فصلٌ في الوَليمةِ فصلٌ في الحَجِّ فصلٌ فصلٌ

فصلٌ

- ـ وَضعُ تَرجمةٍ لأبوابِ الكِتاب.
- ـ إغفالُ وضع ترجمةٍ لكثير من فصولِ الكِتابِ.
- يَجمَعُ البابِ الواحِدِ عددًا كَبيرًا مِن المَواضع غيرِ المُترابطة، ولا المُتناسبَةِ معَ بعضِها البَعض.
  - يَظهرُ أَنَّ التَّرتيبَ كانَ بدائيًّا قديمًا، فلمْ يكنْ تَرتيبًا ناضجًا.

### (٣) ما يَتعلَّقُ بالزِّياداتِ:

### \* تَعيينُ صاحب الزِّيادةِ:

جاءَ اسمُه في القِطعةِ (ابن رجا) وهو يَروي ـ في القِطعة ـ عن أبي بَكر ابنِ أبي شَيبةَ، ومُحمَّد بنِ عبدِ اللَّه البزَّاز، وإسحاقَ بنِ داوُدَ.

وعددُ هذه الزِّيادات ـ في هذه القِطعة ـ (٦) زيادة.

وهو عِندي بين اثنين لا ثَالثَ لهما:

الأوَّلُ: مُحمَّد بنُ مُحمَّد بن رَجَاء، أبو بكرِ ابن رَجاء الإشفراييني ت ٢٨٦هـ سَمِعَ أبا عبدِ اللَّه رَضِوَّالِلَّهُ عَنْهُ وأبا بكرِ ابنَ أبي شَيبةً.

الثَّاني: عُمرٌ بنُ مُحمَّدِ بنِ رجاء، أبو حَفصٍ العُكبريُّ ت ٣٢٩ هـ.

وهوَ يَروي عنِ المَرُّوذي بواسطة مُحمَّد بنِ داوُد بنِ جَعفرٍ، أبو جَعفرٍ البَصروِيُّ.

وهذا العُكبريُّ هو الذي اختاره وأُرَجِّحُه، على الرَّغم مِن كونِه لمْ يَروِ عن أحدٍ ممَّا روى عنه (ابن رجا) المَذكورُ في القِطعة، وذلك لأنَّ حَقيقَة هذه الزِّيادات لمْ تكن مِن روايةِ ابنِ رجا، وإنَّما هي مِن رواية المَرُّوذي رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وذلك لدليلين:

الأوَّل: أنَّ بعضَ هذه الزِّيادات أتَت في النَّسخَتين «ظ» و «ك» عن المَرُّوذي وليسَ عن ابن رجا، والبعضُ الآخرُ حَذفَه الحافظُ عبدُ الغنيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ. الثَّاني: أنَّ هؤلاءِ الشُّيوخَ الثَّلاثةَ في الحقيقةِ هم شُيوخُ المرُّوذي وأقرانُه يَروي عنهم كثيرًا في هذا الكِتاب وغيره.

ولِحَلِّ ذَلك الإشكَال احتمالان:

الأوَّل: أنَّه رُبَّما كانت لابن رجاء العُكبريِّ نُسخةٌ من «كتابِ الورع» سَقطتْ منها هذهِ النُّصوصُ، فزادَها علىٰ الطُّرَّة بقولِه «زادَ ابنُ رجا».

الثَّاني: أن تكون لأحدهم نُسخةٌ فيها سَقطٌ، فاستَدْرَكَه منْ نسخةِ العُكبرِيِّ، وعبَّر عن هذا بقوْلِه «زادَ ابنُ رجا» واللَّهُ تعالىٰ أعلَمُ.

### \* مَنهجُ صاحبُ الزِّيادةِ فِيهَا:

- ـ قدِ استعمَلَ لِتمييزِ زِياداتِه تَعابيرَ، مثلَ: «وقدْ زادَ ابنُ رجا.. » و «زادَ ابنُ رجا بإسناده».
- جَميعُ الزِّياداتِ عبارةٌ عنْ أحاديثَ وآثارٍ وأخبارٍ، ليسَ مِن ضِمنِها
   مسائلُ لأبى عبدِ اللَّه رَضِحُائِلَةُ عَنْهُ.

#### مُلاحظة:

كَثيرٌ مِن هذه الزِّياداتِ مَوجودٌ في النُّسختي «ظ» و «ك» ضِمنَ رِوايةِ المَرُّوذي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

### ثالثًا: مَنهجُ العمَلِ في النُّسخة «خ»:

(١) ما يَتعلَّق بالإختصار:

### \* تَعيينُ المُختصِرِ:

أشارَ المُختصرُ إلىٰ نَفسه في مَوضعيْنِ باسم (إبراهيم) وليسَ هناك أيُّ دلائلَ في القِطعة تُساعدُ علىٰ تَعيينه، ولو كنتُ سأحتملُ له احتمالًا؛ فلعله واحدٌ من ثَلاثة:

الأوَّل: إبراهيمُ بنُ إسحاق، أبو إسحاق الشَّيْرَجِي ت ٣٣٢ هـ. وهو صاحب أبي بكر المرُّوذِي رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وهو بعيد.

الثَّاني: إبراهيمُ بنُ عمرَ، أبو إسحاق البَرْ مَكي ت ٤٤٥ هـ.

الثَّالث: إبراهيمُ بنُ عبدِ الواحدِ، العِمَاد المَقدسيُّ ت ٦١٤ هـ.

### \* مَنهجُ المُختصِرِ في اختصارِهِ:

- ـ أشارَ إلى اختصارِه على غاشية النُّسخة، فقالَ: «مِن كتابِ الورَع».
- ـ قامَ بانتقاءِ ما يتعلَّق بموضوع الورَع والزُّهد مِن نُصوص الكِتاب.
  - ـ كانتْ أكثرُ المَحذوفات مِن غير كلام أبي عبدِ اللَّه رَضِيَالِيُّهُ عَنْهُ.
    - ـ زادَ علىٰ مُختصر «ظ» و «ك» بـ (٢٣) نصًّا.
- ـ لم يَتدخَّلُ في نصوصِ الآثار والأخبارِ باختصارٍ أو تَعديل أو حَذْفٍ.
- عمَدَ إلىٰ أسانيدِ النُّصُوصِ فحَذَفَها دونَ الرَّاوي الأوَّلُ عن الشَّيخ، فيبدَأُ الاسنادَ به (عن) ولم يُصرِّح به (حدَّثنا) أو (أخبَرَنا) بمَنهجٍ مُنضبطٍ خلالَ الكِتاب لمْ يخالِفْ ذلك.
  - ـ غالبًا ما يُضيفُ الصَّلاةَ والتَّرضيةَ لأسماءِ الأعلام.
  - يُقدِّمُ ويُؤخِّرُ بعضَ النُّصوص، ولكنْ ذلك في نطاقٍ ضيِّقٍ.

### (٢) ما يَتعلَّق بالتَّعليقِ:

### \* تَعيينُ المُعلِّقِ:

يَظهرُ مِن التَّعليقاتِ أنَّ صاحِبَها هو صاحبُ الاِختصارِ نَفسِه، وذلك لإشارَتِه إلىٰ ذلك، يُنظر ص (١٥٣).

#### ملاحظة:

يُلاحظ تَكرارُ تَعبير «قالَ المُصنِّف: قُلتُ» في غَالِب التَّعليقات، وهذا

التَّعبيرُ مِن تعابيرِ أبي الفَرج ابنِ الجَوزيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ المُشتهرِ به في جَميع كُتبِه. \* مَنهجُ المُعلِّق في تَعليقاتِه:

ـ غالبًا ما يَبدأُ تَعليقَه بتَعبيرِ «قالَ المُصنِّفُ: قُلتُ» أو «قالَ المُصنِّفُ:».

- يأتي التَّعليق بذَيل النَّصِّ المُراد التَّعليق عليه مباشَرَةً.

ـ يُعلِّقُ على الأمورِ المُشكلةِ التي تَحتاجُ إلى تَفسيرٍ.

- يُعلِّقُ على الأخبارِ ؛ لِتَوضيح غَرضِ سَوقِ الخَبرِ.

- يَظْهِرُ مِن تَعليقاتِ المُعلِّق نَفَسَ المُتقدِّمينَ.

- فِي بَعضِ الأحيانِ يُعيدُ ذِكرَ بعضِ الجُملةِ المُرادِ التَّعليقِ عَلَيها، وهذا يُعطي إيحاءً أنَّ هذه التَّعليقاتِ كانتْ على طُرَّةِ النُّسخة الأصلِ، أو أنَّها كانَ حاشِيَةً على الطُّررِ، ثُمَّ تمَّ إدخالُها إلى النَّصِّ، وإلَّا فلا فائدة مِن إعادةِ ذِكرِ بِدايةِ الجُملةِ المُعلِّق عليها، وغالبًا ما يُفعَل هذا لِيميَّز مَوضعَ التَّعليقِ.

- في بَعض الأَحيان يَكون هناك اختلافٌ بيْن النَّصِّ المُثبَتِ والنَّصِّ المُشبَتِ والنَّصِّ المُستخدَم بِدايَتُه في التَّعليقِ، ولعل هذا من قِبَل التَّصحِيف.

**⊚**₩•••₩••

## المَبحثُ التَّاسِع إسنادُ الكِتاب وروايتُه

أُوَّلًا: طَريق إسنادِ النُّسخَتين الخَطِّيَّتين «ظ» و «ك»: \* صورَةُ الإسنادِ:

أَبُو بَكْرِ المَرُّ وذِيُّ ا أَبُو بَكْر الوَرَّاقُ ا أَبُو بَكْرِ الخُتُّلِيُّ أَبُو الفَتْح ابْنُ أَبِي الفَوَارِسِ ا أَبُو بَكْر الخَيَّاطُ . أَبُو طَالِبِ اليُوسُفِيُّ أَبُو نَصْرِ ابْنُ أَبِي الفَرَج أَبُو الحَسَن البَطَائِحِيُّ عَبْدُ الغَنَيِّ المَقْدِسِيُّ

### \* مُلاحظاتٌ على الإسنادِ:

١- يَتكوَّنُ الإِسنادُ مِن تِسْع وسائطَ.

الحافظُ عبدُ الغنيِّ يَروي مِن طريقيْنِ ذَكرهما، ولكِنَّه أيضًا يَرويه مِن طريقٍ ثالثٍ لم يَذكرُه وهو طَريقُ ابنِ الجَوزيِّ عنِ ابنِ ناصرٍ السَّلَامِيِّ به.

٢- يَروي أبو بكر الخيَّاطُ الكِتابَ سَماعًا عن أبي الفَتح ابنِ أبي الفَوارسِ، وذلك في ذي القعدة سنة ٤٠٧ هـ.

٣- يروي ابنُ أبي الفوارس الكِتاب سَماعًا عن أبي بكر الخُتُّلِي، بقِراءة أبي الحَسن ابنِ الفُراتِ، في سنَةِ ٣٦٣ هـ.

وابنُ الفُرات هو: مُحمَّد بنُ العبَّاس بنِ أحمدَ، أبو الحَسَن ابنُ الفُراتِ، تُوفي سنَةَ ٣٨٤هـ.

٤- يَروي أَبُو بَكُر الخُتُليُّ الكِتابَ إِجازَةً عن أبي بَكرٍ الوَرَّاقِ.

٥- يَروي أبو بكر الورَّاقُ الكِتابَ سَماعًا من أبي بكر المَرُّوذيّ.

### وفيما يلي نُبُذُّ مِن تراجم هؤلاء الرُّواةِ:

[١] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الخَالِقِ، أَبُو بَكْرِ الوَرَّاقُ.

ورَّاق أبي همام الوَليد بن شُجاع.

سَمعَ: أبا بكر المَرُّوذيّ، وهارونَ بنَ عبد اللَّه البزَّازَ، وعبدَ الوهَّابِ الورَّاقَ.

روىٰ عنه: أَبُو بكر الخُتُّلي، وعليُّ بنُ مُحمَّد بن لُؤلؤٍ، ومُحمَّد بنُّ المُظفَّر.

قالَ الخَطيبُ: «ثِقةٌ».

قالَ الأزديُّ: «صَدوقٌ».

قالَ أبو القاسِم الآبندوني: «لا بأسَ بِهِ».

تُوفِّي يومَ الجُمعةِ بالغَداة ٢٥ ربيع الأوَّل سنَةَ ٣٠٩ هـ.

تُنظر تَرجمَتُه في «تاريخ بغداد»: (٦/ ٢١٢)، «الثِّقات»: (٦/ ٥٠).

[٢] أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَم، أَبُو بَكْرِ الخُتُّلِيُّ.

وُلدَ يومَ الأربعاء ١ جُمادي الأُوليٰ سنة ٢٧٨ هـ.

سَمِعَ: أَبَا بَكْرِ الورَّاقَ، وعَبْدَ اللَّهُ بِنَ أَحَمْدَ بِنِ حَنْبِلِ، وَجَعَفْرًا الْفِرِيابِيَّ. رَوىٰ عنه: أَبُو الْفَتِحِ ابنُ أَبِي الْفُوارسِ، والدَّارَقُطْنِيُّ، وأَبُو الْحَسَن ابنُ رَوَىٰ عنه: أَبُو الْفَتِحِ ابنُ أَبِي الْفُوارسِ، والدَّارِقُطْنِيُّ، وأَبُو الْحَسَن ابنُ رَوَّويه.

قالَ الخَطيبُ: «ثِقةً ثَبتًا».

تُوفِّي يوم السبتِ ٢٠ ربيع الأول سنةَ ٣٦٥ هـ.

تُنظر ترجمته في «تاريخ بغداد»: (٥/ ١١٣).

[٣] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَبُو الفَتْحِ ابْنُ أَبِي الفَوَارِسِ.

وُلد في سَحر يوم الأحد ٢٢ شوالٍ سنة ٣٣٨ هـ.

سَمِعَ: أبا بَكرِ الخُتُّليَّ، وأبا بكرِ الشَّافعيَّ، وأبا علي ابن الصَّوَّافِ.

حدَّثَ عنه: أَبو بكْرٍ الخَيَّاط، وأَبو سَعد المالِينيُّ، وأبو بَكرٍ البَرقانيُّ.

قالَ الخَطيبُ: «ذا حِفظٍ ومَعرفةٍ وأمانةٍ وثِقةٍ».

توفِّي يومَ الأربعاء ١٦ ذي القعدة سنة ٤١٢ هـ.

تُنظر ترجمتُه في «تاريخ بَغدادَ»: (٢/ ٢١٣).

[٤] مُحَمَّدُ بْنُ عَلَيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، أَبُو بَكْرٍ الخَيَّاطُ المُقْرِئُ. وَلَا سَنةَ ٣٧٦ هـ.

سَمعَ: أَبَا الفَتْحِ ابْنِ أَبِي الفَوَارِسِ، وأبا عُمرَ ابنَ مَهديًّ، وابنَ الصَّلتِ المُجَبِّرَ.

حَدَّثَ عنه: أَبُو طَالِبِ اليُوسفيُّ، أبو بَكرٍ الخَطيبُ، وأبو مَنصورِ القَزَّازُ. قالَ ابنُ الجَوزيِّ: «ثِقَةٌ».

تُوفِّي ليلةَ الخَميس ٣ جُمادي الأُولي ٤٦٧ هـ.

تُنظر تَرجمَتُه في «تاريخ الإسلام»: (١٠/ ٢٥٤)، «المُنتظِم»: (١٦/ ١٧٠).

[٥] عَبْدُ القَادِرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي القَاسِمِ، أَبُو طَالِبِ اليوسُفيُّ.

وُلدَ سَنةَ نيِّفٍ وثلاثينَ وأربَعِمائةٍ.

سَمِعَ: أبا بكر الخيَّاطَ، وأبا عَليِّ البَرمكيّ، وأبا بكر ابنَ بِشرانَ.

حدَّث عنه: أَبُو الحسَنِ البَطائحيُّ، وأَبُو نَصرٍ، وأَبُو الفَضلِ ابنُ ناصِرٍ. قالَ السَّمعانيُّ والسِّلَفِيُّ: «ثِقةٌ».

تُوفِّي يومَ الجُمعةِ ١٨ ذي الحِجَّة سنة ٥١٦ هـ.

تُنظر تَرجمَتُه في «تاريخ الإسلام»: (١١/ ٢٥٥)، «الثِّقات»: (٦/ ٤٠٩).

[٦] عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الخَالِقِ بْنِ أَحْمَدَ، أَبُو نَصْرٍ ابْنُ أَبِي الفَرَجِ.

ولد في سلخ رمضان سنة ٥٥٧ هـ.

سَمعَ: أبا طالِبِ اليُوسفي، وأبا القاسِم ابنَ بَيانَ، وأبا الحَسنِ ابنَ مَرزوقٍ. حدَّثَ عنه: عبدُ الغنيِّ المَقدسيُّ، أبو مُحمَّدِ ابنُ قُدامَةَ، وابنُ الأخضرِ. قالَ ابنُ القَطِيعي: «ثِقةٌ».

تُوفِّي بِمَكَّةَ سنَةَ ٧٧٤ هـ

تُنظر تَرجمتُه في «ذيل تاريخ بغدادَ»: (٤/ ٨٤)، «الثِّقاتُ»: (٦/ ٣٢٨).

[٧] عَلِيٌّ بْنُ عَسَاكِرَ بْنِ المُرَحَّبِ، أَبُو الحَسَنِ البَطَائِحِيُّ.

وُلدَ سنةَ ٤٩٠ أو ٤٨٩ هـ.

سَمِعَ: أبا طالِبٍ اليُوسُفيَ، وأبا القاسِمِ ابنَ الحُصينِ، وأبا غالِبٍ ابنَ البَنَّاء.

حدَّثَ عنه: عبدُ الغَنيِّ المَقدسيُّ، وأبو مُحمَّد ابنُ قُدامَةَ، وأبو عُمَرَ المَقدسِيُّ. المَقدسِيُّ.

قَالَ ابنُ الدّبيثيّ: «ثِقةٌ، صَحيحُ السَّماع والرِّوايَةِ».

تُوفِّي ليلةَ الثُّلاثاءِ ٢٨ شعبانَ سنةَ ٧٢٠ هـ.

تُنظر ترجمتُه في «ذيل تاريخ بغدادَ»: (٤/ ٤٧٨).

[٨] عَبْدُ الغَنِيِّ بْنُ عَبْد الواحد بْنِ عَلِيّ، أَبُو مُحَمَّدِ المَقْدِسِيُّ.

وُلدَ في ربيع الآخِرِ سَنَةَ ١٤٥ هـ

سَمعَ: أبو نَصرِ بنُ أبي الفَرجِ، وأبو الحَسن البَطائحيُّ، وأبو الفَرجِ ابنُ الجَوزيِّ.

حَدَّثَ عنه: المُوفَّقُ المَقدسيُّ، وعبدُ القادِرِ الرُّهَاوي، والضِّياءُ المَقدسيُّ.

وثَّقه جَمعٌ مِن العُلماءِ.

توفِّي يومَ الإثنيْنِ ٢٣ ربيع الأوَّلِ سنةَ ٦٠٠ هـ.

تُنظر تَرجمَتُه في «السِّير»: (٢١/ ٤٤٣).

\* الحُكُم على الإسناد ورُواتُهُ:

١ الرُّواةُ جَميعُهُم ثِقاتٌ.

٢. الإسنادُ مُتَّصلٌ، بعضُه بالسَّماع، وجُلُّه بالإجازَةِ.

إذًا فهو إسنادٌ صحيحٌ لرواية «كتابِ الوَرعِ».

تَساؤلٌ:

هلْ تفرَّدَ أبو بَكرِ الورَّاقُ رَحِمَهُ أللَّهُ دونَ غيره برِوايةِ الكِتاب عن مُخرجِهِ؟

وَالإِجابَةُ:

أنّه لا شَكَّ لديَّ أنَّ «كِتابَ الوَرعِ» مِن رِوايةِ أبي بكر الوَرَّاق عن المَرُّوذيّ رَحْمَهُ ٱللَّهُ، وهذا ظاهرٌ بَيِّنٌ في تَعدُّد طُرقِ الرُّواةِ للكِتابِ، واتِّفاقِ الجَميع على رِواية الكِتابِ عن الورَّاق، ولكِنَّ هذا لا يَمنعُ مِن وُجود رِوايةٍ أُخرىٰ للكِتاب لمْ تَصلْنا مُسندةٍ، فهُناك رِوايةُ أحمدَ بنِ مُحمَّد الصَّيدلانيِّ أبي بكر البَغداديِّ تع ٣٠٠ه، وهناك رِوايةُ أحمدَ بنِ محمَّد بنِ هارون، أبي بَكر الخَلَّلِ ت ٣١٠ه، وأيضًا لا يَمنعُ ذلك مِن روايةٍ نُصوصِ الكِتابِ مُنفردَةً عنْ غيره من تَلامينِ المَرُّوذيّ، كما أنَّ هناك نُصوصًا مكرَّرةً بين كُتبِ المَرُّوذيّ المرويَّةِ عنه بطرقِ المَرُّوذيّ المرويَّةِ عنه بطرقِ أَخرى، فتَجدها بأكثرَ منْ إسنادٍ.

ثانيًا: طُرقُ أسانيدِ العُلماءِ والرُّواةِ إلى الكِتابِ:

(١) طَريقُ إسنادِ رِوايةِ: أحمدَ بنِ مُحمَّد الصَّيدلانيِّ أبي بَكرٍ البَغداديِّ ت ٣٠٢ هـ.

يرويه مُباشرةً عن جامِعِه ومُخرجِه أبي بكر المَرُّوذيّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

(٢) طَريقُ إسنادِ رِوايةِ: أحمدَ بنِ مُحمَّد بن هارون، أبي بَكرٍ الخلَّال ت ٣١١ هـ .

يرويه مُباشرةً عن جامِعِه ومُخرجِه أبي بكر المَرُّوذيّ رَجِمَهُ ٱللَّهُ.

(٣) طريقُ إسنادِ روايةِ: أحمدَ بنِ الحُسينِ، أبي بكْرٍ البَيهقيِّ ت ٤٥٨ هـ . الطَّريقُ:

[عن أبي الْفَتْحِ ابْنِ أَبِي الْفَوارِسِ به]

(٤) طَريقُ إسنادِ رِوايةِ: أحمدَ بنِ عليّ، أبي بَكرٍ الخَطيبِ ت ٤٦٣ هـ. الطريقُ:

[عنْ أبي الحسنِ الحَذَّاء، عنْ أبي بَكر الخُتُّلي بِهِ] \* عليُّ بنُ مُحمَّد بنِ عبدِ اللَّه، أبو الحسن الحذَّاء المُقرئُ.

سَمعَ: أبا بكر الخُتُّلي، وأبا بكر ابنَ القَطِيعي.

حدَّث عنه: أُبو بكرِ الخَطيبُ، أبو بكر الخيَّاطُ.

قالَ الخَطيبُ: «صَدوقٌ».

تُوفِّي يوم الأربعاءِ ٢٦ محرم سَنةَ ١٥٥ هـ.

تُنظرُ تَرجمتُه في «تاريخ بغداد»: (١٣/ ٥٨٠)، «غاية النهاية»: (١/ ٥٧٢).

(٥) طُرُقُ إسنادِ رِوايةِ: مُحمَّدِ بنِ عبدِ الباقي، أبو بكْرٍ الأنصاريُّ ت ٥٣٥ هـ. الطَّريق الأُوليُ: الطَّريق الأُوليُ:

[عنْ أبي الفَضلِ ابنِ البَقَّال، عنْ أبي الفَتح ابنِ أبي الفوارسِ إملاءً به] \* عُمرُ بنُ عُبيدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ، أبو الفَضلِ ابنُ البَقال الأزجِيُّ. وُلدَ سنةَ ٣٩٥ هـ.

> سَمعَ: أبا الفَتح ابنَ أبي الفَوارسِ، وأبا الحَسَنِ الحمَّامي. حَدَّث عنه: أبو بَكرٍ الأَنصارِيُّ، وأبو القاسِمِ ابنُ السَّمرقنْدِيُّ. توفِّى يومَ الثُّلاثاء ١٥ ذي الحجَّة سنةَ ٤٧١ هـ.

تُنظرُ تَرجمَتُه في «تاريخ الإسلام»: (١٠/ ٣٣٤)، «المُنتظم»: (١٦/ ٢٠٣). الطَّريقُ الثَّانيةُ:

[عنْ أبي الحُسينِ البَرمكيِّ، عنْ أبي الفَتح ابنِ أبي الفَوارسِ إملاءً به] \* أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ عمرَ، أبو الحُسينِ البَرمكيُّ.

سَمعَ: أبا الفَتحِ ابنَ أبي الفَوارسِ.

رَويٰ عنه: أبو بكرٍ الأَنصاريُّ.

تُوفِّي في ذي القَعدةِ سَنةَ ٤٦٨ هـ.

تُنظرُ ترجمتُه في «باريخ الإسلام»: (١٠/ ٢٥٧)، «الثِّقات»: (١/ ٢٦٤).

(٦) طَريقُ إسنادِ رِوايةِ: مُحمَّد بنِ ناصِرٍ، أبو الفَضل السَّلامِيُّ ت ٥٥٠ هـ.
 الطَّريقُ:

[عنْ أبي طالِبِ اليوسُفِيِّ به]

وقدْ حدَّث به مِن طريقِه كُلٌّ من:

١ أبو القاسِم ابن عساكِر ت ٧١ هـ.

٢ أبو الفَرج ابنُ الجَوزِيِّ ت ٥٩٧ هـ .

٣. أَبُو جَعَفْرِ ابْنُ مُكْرَمِ الصُّوفَيُّ ت ٦٢١ هـ.

٤ أبو الحسَن ابنُ المُقيَّرِ ٦٤٣ هـ .

(٧) طُرُقُ إسنادِ رِوايةِ: عليِّ بنِ الحسنِ، أبو القاسِمِ ابنُ عساكِرَ ت ٧١ه هـ. الطَّريقُ الأُولَئِ:

[عنْ أبي القاسِمِ النَّيسابوريِّ، عنْ أبي بَكرِ البَيهقيِّ، عنْ أبي الْفَتْحِ ابْنِ أَبِي الْفَتْحِ ابْنِ أَبِي الْفَوارِس، بهِ]

\* زاهِرُ بنُ طاهِرِ بنِ مُحمَّدٍ، أبو القاسِم النَّيسابورِيُّ.

وُلدَ في ذي القَعدةِ سَنةَ ٢٤٦ هـ.

سَمِعَ: أبا بكر البَيهقي، وأبا يَعلىٰ الصَّابونيّ، وأبا القاسم القُشيرِيّ.

حدَّثَ عنه: أبو القاسِم ابنُ عَساكر، وأبو سَعدٍ السَّمعانيُّ.

توفِّيَ في ١٤ ربيع الآخر سنةُ ٥٣٣ هـ.

تُنظر ترجمتُه في «السِّير»: (٢٠/ ٩).

الطريقُ الثانيةُ:

[عن أبي مَنصورِ ابنُ خَيرونَ، عنْ أبي بكرِ الخَطيبِ، عن أبي الحَسنِ الحَدَّاءِ، عنْ أبي بَكرِ الخُتُّلِيِّ، بهِ]

\* مُحمَّد بنُ عبدِ المَلكِ بنِ الحَسنِ، أبو مَنصورٍ ابنُ خَيرونَ.

وُلِدَ في رَجبِ سنةَ ١٥٤ هـ.

سَمِعَ أَبِا بَكرِ الخَطيبَ، وأبا جَعفرِ بنَ المسلمةِ.

حدَّث عنه أبو القاسِمِ ابنُ عساكِرٍ، و أبو الفَرجِ ابنُ الجوزيِّ، وابنُ السَّمعانيِّ.

قالَ ابنُ السَّمعانيِّ: "ثِقةٌ".

تُوفِّني في ٢٦ رجبٍ سنَةَ ٣٩٥ هـ.

تُنظر ترجمَتُه في «تاريخ الإسلام»: (١١/ ٧١٧).

الطَّريقُ الثَّالثةُ:

[عن أبي الحسن ابن قُبيس، عن أبي بكر الخَطيب، عن أبي الحسن الحسن المحسن المختَّلي، به ]

\* عَلَيُّ بنُ أحمَدَ بنِ مَنصورٍ، أبو الحَسنِ ابنُ قبيسٍ.

وُلدَ في شوَّالٍ سنةَ ٢٤٢ هـ.

سَمعَ: أبا بَكرٍ الخَطيبَ.

حَدَّث عنه: أبو القاسمُ ابنُ عساكرَ.

تُوفِّي بعرَفَةَ سَنةَ ٥٣٠ هـ.

تُنظرُ تَرجمتُه في «تاريخ الإسلام»: (١١/ ٥٠٧).

الطَّريق الرَّابعةُ:

[عنْ أبي الفَضل ابنِ ناصر، عن أبي طالبِ اليُوسفِيِّ به]

(٨) طُرقُ إسنادِ روايةِ: عبدِ اللّه بنِ أحمدَ، أبو مُحمَّدِ ابنُ قُدامةَ المَقدسيُّ
 ٣٠٠ هـ .

الطَّريقُ الأُوليٰ:

[عنْ أبي الحَسَن البَطائحيّ، به]

الطَّريقُ الثَّانيةُ:

[عنْ عبدِ الغَني المَقدسيّ، به]

(٩) طَريقُ إسنادِ رِوايةِ: مَنصورِ بنِ سليمٍ، أبو المظفَّر الهَمدانيُّ ت ٦٧٣ هـ . الطَّريقُ:

[عنْ أبي الحسَن ابنِ المُقَيَّرِ، عن أبي الفَضل ابنِ ناصرٍ، عن أبي طالب اليُوسفيِّ، به]

\* عليُّ بن الحسينِ بنِ علي، أبو الحسَن ابن المُقَيَّر.

وُلِدَ ببغدادَ ليلةَ الفِطر سنةَ ٥٤٥ هـ.

أجازَ له أبو الفضل ابنُ ناصرٍ مُكاتبةً.

سَمعَ: مَعمرَ بنَ الفاخرِ، وشهدةَ الكاتبة، وابنَ صدقة الحرَّانيَّ.

حدَّث عنه: أبو محمَّد ابن أبي غالب، وعبدُ المؤمن الدَّمياطيُّ، والضِّياء

توُفِّي بالقاهرة في ١٥ من ذي القَعدةِ سَنةَ ٦٤٣ هـ.

تُنظر ترجمتُه في «السِّير»: (٢٣/ ١١٩)، «ذيل التقييد»: (٢/ ١٨٩).

(١٠) طَرِيقُ إِسنادِ روايةِ: يونُسَ بنِ إبراهيمَ بنِ عبد القوي، أبو النُّون الدَّبُّوسيُّ ت ٧٢٩ هـ .

[عن أبي الحسَنِ ابنِ المُقيَّر، عن أبي الفَضل ابنِ ناصرٍ، عن أبي طالبٍ اليوسفي، به].

ومِن طريقه أبو عبد اللَّه الرُّوداني ت ١٠٩٤ هـ في «صلةُ الخَلف بمَوصول السَّلف» ص (٤٤٧).

(١١) خَديجةُ بنتُ مُحمَّد بنِ أحمَدَ، أمُّ إبراهيمَ المَقدسيَّةُ الحَنبليَّةُ.

ذكرَ النَّجمُ ابنُ فهدِ المَكِّيُّ في «المعجم» ص (١٠٤) أنَّ أبا الفَتح ابنَ نصرِ اللَّه الكنانيِّ الحنبليِّ المُتوفَّىٰ سنةَ ٨٥٠ هـ سَمِعَ عليها كتابَ الوَرع سنةَ ٧٨٥ هـ. ٧٨٥ هـ.

وذكرَ شمسُ الدينِ السَّخاوي في «الضَّوء اللامع» (١٠/ ٣٢٤) أنَّ يوسفَ ابنَ عليِّ بن خلف أبا المَحاسن الدِّميريَّ المُتوفىٰ سنة ٨٥٤ هـ سمعَ عليها كتاب الورع.

وذكرَ أحمدُ بنُ على أبو جعفرِ الوادي آشي المتوفي سنة ٩٣٨ هـ في «ثبته» ص (١٢٠) أنَّ أحمدَ بنَ عثمانَ بن محمدٍ أبو العباس أبو الفتحِ الكلوتاتي المتوفي سنة ٨٣٥ هـ يروي كتابَ الورع عنها.

(١٢) عبدُ الرَّحمن بنُ أحمدَ، أبو الفرج ابنُ الشيخةِ ت ٧٩٩ هـ.

ذكرَ النَّجم ابنُ فهدِ المكيِّ ت ٨٧١ في «المعجم» ص (٩٨) أنَّ أحمدَ بنَ يعقوبَ بنِ أحمدَ، أبو العبَّاس الإطفيحي المتوفىٰ سنة ٨٥٦ هـ سَمِعَ عليه ـ أي علىٰ ابن الشيخة ـ كتابَ الورع.

(١٣) طريقُ إسنادِ روايةِ: أَحمدَ بنِ عليٍّ، أبو الفَضلِ ابنُ حجرٍ ت ٨٥٢ هـ . الطريقُ:

[عنْ أَبَي الْحسن بن أبي الْمجد، عَن أبي مُحَمَّد ابن أبي غَالب، عن أبي الْحسن ابن المُقيَّر، عَن أبي الْفضل ابن نَاصِر، عن أبي طالب اليوسفي، به] \* عليَّ بن محمَّد، أبو الحسنِ ابنُ أبي المجدِ، إمامُ مسجد الجوزةِ. ولدَ في ربيع الأوّل سنة ٧٠٧هـ.

سَمِعَ: وزيرة بنتَ عمرَ بنِ المنجا، وأحمدَ بن أبي طالب الحجار. حدَّثَ عنه: ابنُ حجرٍ العَسقلانيُّ، أبو زرعة العراقيُّ. توفِّي يومَ الثلاثاء ٢٥ من شهر ربيع الآخر سنة ٨٠٠ هـ. تُنظر ترجمتُه في «ذيل التقييد»: (٢/ ٢١٨).

\* القاسمُ بنُ المظفرِ بنِ مَحمودٍ، أبو محمَّد ابن أبي غالب. ولدَ في ٢٨ صفر سنة ٦٢٩ هـ.

سمعَ: ابنَ المقيَّر، وابن غسانَ، وابن اللتي.

حدَّث عنه: الذهبيُّ، أبو الحسن بن أبي المجدِ.

توقّي في شعبان سنة ٧٢٣ هـ.

تُنظر ترجمته في «معجم الشيوخ» للذَّهبي: (٢/ ١١٧).

ويرويه من طريق الحافظ ابن حجر؛ محمد بن عابد بن أحمد السِّنديُّ ت ١٢٥٧ هـ كما في «حصر الشَّارد» ص (٥٢٦).

### \* تَصحِيحٌ:

قالَ صالحٌ الفلاني المُتوفَّىٰ سنة ١٢١٨ هـ في «قطفِ الثَّمر في رَفع أسانيد المُصنَّفاتِ في الفنون والأثرِ » ص (٧٧): «وبهذا السَّندِ نَروي ... وكتاب الورعِ » وكانَ سندُه من طريقِ جَلَال الدِّين السَّيوطيِّ إلىٰ عبد اللَّهِ بنِ أحمدَ، به. وهذا إسنادٌ غيرُ صحيح للكتابِ، فإنَّه مِن الثَّابِ المتَّفقِ عليه أن الكتَّابِ من رواية، وتخريج أبي بكر المَرُّوذيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ، ولم يروِه عبد اللَّه عن أبيه رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

**%** •%

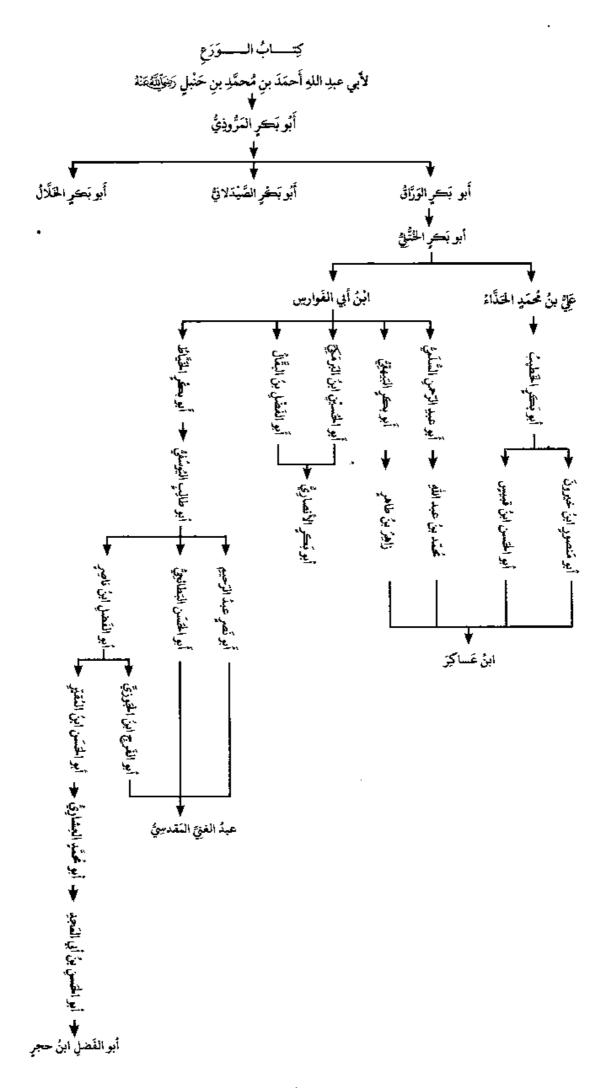

### المَبحثُ العَاشِر

### مَطبوعاتُ الكِتابِ السَّابقةِ، وَأَسْبَابِ إِعَادَة تَحْقِيقِه

لا شَكَّ أَنَّ قَارِئ مُقدِّمَاتنا السَّابقة قد استَظْهَر عُلُو مَكانة كِتَابنا هذا، وتَيقَّن من احتِلَاله أهمية كبيرة بين المُصنَّفات في المَكتبة الإسلامية عَامة، وبين كُتُب الزُّهد والرَّقائق خَاصة، ووَقَف على تَقَدُّم مُخرِّجه بين عُمُوم العُلماء المُحدِّثين، وما إنْ ظَهَرت طَبعَته الأولى ـ والَّتي كانت مُبكِّرة ـ واطلَع عَليه جُمهور القُرَّاء وإلَّا وزادت الحَاجة إليه، ودَعَت الضَّرُورة إلى توفُّره، حيث تعدَّدت مَطبوعاتُه حتى بَلَغَت تِسعًا، وفيما يلي سردٌ بتَفَاصِيلِها:

### المَطبوعةُ الأُوليٰ:

سَنَةُ النَّشْرِ: ١٣٤٠ هـ/ ١٩٢١ م.

النَّاشِرُ: مُحيي الدِّين صبري الكُردِي.

المَطْبَعَةُ: مَطبعَةُ السَّعادةِ / القاهِرةُ / مِصرُ.

التَّحقيقُ: بدون.

النُّسخة الخَطِّيَّةُ المُعتمدة: لم تُذكر، ولعلها النُّسخة «ك».

أُعيدَ طباعَتُها علىٰ نَفقة عُمر عبد الجبَّار بدارِ مِصر للطّباعة بدون تاريخٍ.

وأعيدَ نَشرُها في الهِند/ دِلهِي سنة ٢٠٢٠م عن دار snbooksworld

### المَطبوعةُ الثَّانية:

سَنَةُ النَّشْرِ: ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م.

دارُ النَّشرِ: دارُ الكُتب العِلْميَّة / بَيروتُ / لُبنانُ.

المُحقِّقُ: زَينب إبراهيم القاروط.

النُّسُّخة الخَطِّيَّةُ المُعتمدةُ: اعتمدَ على المَطبوعة الأولى للكِتاب.

ثم طُبِعَ هذا التَّحقيقُ في دارِ عبَّاس أحمد الباز للنَّشرِ والتَّوزيع مَكَّةُ.

المَطبوعَةُ الثَّالثة:

سَنَةُ النَّشْرِ: ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م.

١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩ م.

النَّاشِرُ: دارُ الكِتابِ العربيِّ / بَيروتُ / لُبنانُ.

تَحقيقُ: مُحمَّد السَّيِّد بَسيوني زغلُول.

النُّسخَةُ المُعتمدَةُ: اعتمَدَ على المَطبوعة الأُولى للكِتاب.

المَطبوعةُ الرَّابعة:

سَنَةُ النَّشْرِ: ١٩٩١ م و ١٩٩٣ م.

النَّاشِنرُ: دارُ الإِيمانِ للنَّشرِ والتَّوزيع/ الإِسكندرِيَّةُ، دارُ طَيبةَ للنَّشرِ والتَّوزيع/ مَكَّةُ.

النُّسَخُ الخَطِّيَّةُ المُعتمدَةُ: لمْ أَتبيَّنْها.

المَطبوعَةُ الخَامِسة:

سَنَةُ النَّشْرِ: ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م.

النَّاشِرُّ: دارُّ الصّميعي / الرياضُ.

المُحقِّق: سَميرُ بنُ أمين الزّهيريُّ.

النُّسخُ الخطيَّة المُعتمدَةُ: النُّسخة «ظ» و المَطبوعةُ الأُولىٰ للكِتاب. ثمَّ أُعيد طباعَتُها بمَكتبة المَعارف / الرِّياض، سنةَ ١٤٢١ هـ / ٢٠٠٠ م.

المَطبوعةُ السَّادسة:

سَنَةُ النَّشْرِ: ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م.

٢٦٤١هـ/ ٢٠٠٥م.

النَّاشِرُ: مكتبة نِزار مُصطفىٰ الباز/ مَكَّة المُكرَّمةُ/ السُّعوديَّةُ.

المُحقِّقُ: مُصطفىٰ مُحمَّد حُسين الذَّهبي. النُّسخُ الخَطيَّةُ المُعتمدةُ: لم أتبيَّنها.

### المَطبوعةُ السَّابعة:

سَنَةُ النَّشْرِ: ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠٢ م.

النَّاشِرُ: دارُ ابنِ رَجبٍ / المَنصورةُ / مِصرُ.

المُحقِّقُ: نَشأتُ بنُ كمالٍ المِصريُّ.

النُّسخ الخطيَّة المُعتمدةُ: النُّسخة «ظ» و المَطبوعة الأولىٰ للكِتاب.

### المَطبوعةُ الثَّامنة:

سَنَةُ النَّشْرِ: ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٢ م.

النَّاشِرُ: دارُ اللِّواء للطِّباعة/ القاهرةُ.

المُحقِّقُ: عليُّ أحمَد الخَطيب.

النُّسخُ الخَطيَّةُ المُعتمدَةُ: لم أَتبيَّنْها.

وذيَّلَه المُحقِّق بشرحٍ لغَوامِضه بعنوان «النيَع في مُبهَمَات الوَرَع».

المَطبوعةُ التَّاسعة: (وهي قِطعة مِن النُّسخة المُرتبَةِ للكِتاب).

سَنَةُ النَّشْرِ: ١٤٤٢ هـ/ ٢٠٢١ م.

النَّاشِرُ: دارُ الحَديث الكتانيَّة / بيروتُ / لُبنانُ.

تَحقيقُ: مُحمَّد بن عَبدِ اللَّه السُّريِّع.

النُّسخُ الخَطِّيَّة المُعتمدَةُ: النُّسخةُ «ت».

وقد تَعدَّت حَاجة القُرَّاء إلىٰ كتابنا القَارئ العَرَبي، فقد ذَاع صِيته حتىٰ طُلِبَ من ذَوي اللِّسان الأعجَمي، فَعَمَدَت بعض الجِهَات إلىٰ تَرجَمَته ونشْرِه، وفيما يلي عَرضٌ بتلك التَّرجَمَات:

التَّرجمة الأولىٰ:

وهي تَرجمةُ جُزء مِن الكِتاب إلىٰ اللُّغة الفِرنسية.

مَجلَّةُ: Hesperis الفَرَنْسيَّةُ.

تَرجَمةُ: G. H. Bousquetet Ch. Dominiquein

عددُ سنةَ ١٩٥٢م.

صَفحات: (۹۷ ـ ۱۲٤).

التَّرجمة الثَّانية:

وهي ترجمةٌ لكامل الكِتاب إلىٰ اللُّغة الأنكليزية.

سَنَةُ النَّشْرِ: ١٤٣١ هـ/٢٠١٠م.

النَّاشِرُ: دار Harrassowitz / أَلْمَانِيا.

تَرجمَةُ: كريستوف بيتشك.

وليسَ الغرضُ مِن وضعِ هذا المَبحث نَقدَ المَطبوعات أو تَقويمَها، فإنَّ هذا الأمرَ سَيطول دونَ فائدةٍ كبيرَةٍ، ولكنْ قد اشْتركت أكثرُ هذه المَطبوعات وإنْ لمْ يكنْ جَميعُها (١) د في سلبيَّات وهَناتٍ وأخطاءٍ، أشير إليها مُجمَلة دون تفصيل فليس المَقَام يَسمح بهذا.

وفيما يلي عرضٌ لأبرزها:

١. وُجودُ الكثيرِ مِن الأسقاطِ والتَّحريفاتِ والتَّصحيفاتِ في نَصِّ الكِتاب.

٢ عدمُ استدراكِ الحَذْفِ والسَّقط الحاصل في الكِتاب.

<sup>(</sup>١) سِوى تحقيق أخي الفَاضِل الدُّكتور مُحمَّد السُّريع حفظه اللَّه للقطعة (ت)، فقد أتقَنه أيَّما إتقَان، وقد استفدتُ من تحقيقه، جزاه اللَّه تعالى خيرًا.

- ٣- الإعتمادُ علىٰ نُسخةٍ خطيَّةٍ واحدَةٍ في تَحقيق نَصِّ الكِتاب، معَ وُجودِ
   نُسخ أُخرىٰ.
- ٤- كَثيرٌ مِن هذه الطّبعاتِ مَنقولةٌ مِن بَعضها البَعض دونَ الرُّجوع إلىٰ
   الأَصل الخَطِّيِّ.
- و- إغفالُ دِراسةِ الكِتاب، ممَّا أدى إلىٰ عدم إدراك المحقِّق أنَّ نَصَّ الكِتاب مُختصرٌ، وليسَ هو علىٰ صورةِ ما وَضَعَه مُخرِّجُه عليه.
- ٦. عدمُ التَّحقُّقِ مِن نِسبةِ الكِتابِ إلى مُؤلِّفِه، فبَعضُ هذه الطَّبعات تَنسبُهُ لأبي عبد اللَّه رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، وبعضُها تَنسبُه إلىٰ أبي بكر المَرُّوذيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وهناك طبعةٌ قد نسبته إلىٰ أبي بكرٍ الخَلَّال ؟!! وهناك مَن نَسبَه لمُحمَّد ابن نصر المَرْوَزيِّ ؟!!
- ٧- إهمالُ وَضعِ فهارسَ مُتنوِّعَةٍ، تُسَهِّلُ الوُصولَ إلىٰ دقائق الكِتابِ،
   خاصَّةً وأنَّ الكتابَ يَحتاج إلىٰ ذلك.

وقد دَفَعَني مَا مَضَىٰ ذِكْرَه مِن هَنَات في مطبُوعات الكِتاب إلىٰ إعادة تحقيقه، وأرجو أن أكون قد وُفِّقت لتفَاديها وغيرها إن شاء اللَّه تعالىٰ.

**⊘**€00 00€0

# المَبحَثُ الحَادِي عَشْر

# وصف النُّسخ الخَطِّيَّةِ المُعتمَدَةِ

مِنَ المُسلَّم بِه أَنَّه كُلَّمَا زَادت أهمية كِتاب مَا وعَلَت مَكَانته؛ كُلَّما أَقْبَل على على المُسلَّم بِه أَنَّه كُلَّما أَوْبَل عليه طَلَبة العِلم دَرسًا وسَمَاعًا وقِرَاءَة وحِفظًا، وكان لِزَامًا لِذلِك أَنْ يُطْلَب نِسَاخَته، وتكثر نُسَخُه، تَلْبيةً لحاجة المُسْتَفيد.

وقد وَقَقَنِي اللَّه تَعَالَىٰ إِلَىٰ الوُقُوفِ علىٰ أربعِ نُسخٍ خَطيَّةٍ لكِتابنا هذا، وبالرَّغم مِن غَامِر سَعَادتي بهذا العَددِ مِن النُّسخ - والَّذي لمْ أعمَلْ علىٰ مِثلِه لكتابِ خلالَ رحلةِ تَحقيقي لكتبِ الحنابلةِ، فإنَّ كُتبَ مُتقدِّمي الحنابلة غالبًا ما يَكون لها إلا نُسخةٌ وحيدةٌ وفي أفضلِ الأحوال نُسختان، إلَّا ما نَدَرَ - فإنِّي لم أَقِفْ علىٰ نُسخةٍ كاملةٍ علىٰ وفق نُسخةٍ أبي بكر المَرُّوذِي رَحَمَهُ أللَّهُ، فكانَ مُجملُ النَّسخ التي وَقَفْت عليها، كالتالي:

- ـ نُسختان «ظ» و «ك» من انتِقَاء الحَافظ عبد الغَني واختِصَاره.
  - ـ النُّسخةُ «خ» من انتقاءِ واختصارِ مَجهولٍ.
  - النُّسخة «ت» ـ قطعةٌ ـ مِن تَرتيب الكِتاب لمَجهولٍ ـ

وقد كُنتُ خلال بَحثي عنْ نُسخ الكِتاب قد دُهشْتُ بوُقوفي على نُسخةٍ خَطيَّةٍ كاملةٍ مُصوَّرةٍ في إحدى المَكتباتِ ـ سيأتي وَصفُها ـ فكُنتُ في غايَةِ الشُّكرِ والإمتنانِ للهِ عَرَّوَجَلَّ؛ إذْ وفَقني لهذا الكَشف، فأخذْتُ في البَحث عن أصلِ هذه المُصوَّرة؛ وبعد طول بحث دقيق لم أوفق أن أصل إلى مكان أصل هذه النسخة المصورة، ولم أجِدْ أمامي سوى ضَرورةِ الوُصول إلى النُسخة المُصوَّرة بأي ثمنٍ كانَ، فأخذتُ في التَّواصل مع هذه المَكتبة ولكن لَمْ أتلَقَّ ردًّا، ثمَّ تواصَلْتُ معَ بعضِ إخوانِنا مِن ساكِني هذا البلدِ فلَمْ يَستطع تَصويرَها،

حتَّىٰ تمكَّنَ أحدُ الإِخوَّةِ الأفاضلِ منَ الوُصولِ إلىٰ المَكتبة وطَلَبَ تَصويرَ النُّسخة المُصورة ليُصْدَمَ برَدِّ مَسؤولي المَكتبةِ أنَّ النُّسخة غيرُ موجودةٍ، فاللَّهُ المُستعانُ.

ومِن الجَدير بالذِّكر أنَّ الأصلَ الكامِلَ لكتابنا كانَ مُتداولًا حتَّىٰ عصرٍ مُتأخِّرٍ، نَسْخًا وسَماعًا، فقدْ نقلَ عنه ابنُ رجبٍ وابنُ مُفلحٍ وابنُ حَجرٍ، ولكنْ مَعَ كثرَةِ انتساخِ النُّسخةِ المُنتقاة، وصِغرِ حَجْمها؛ طَغَتْ شُهْرَتُها علىٰ شُهرة النَّسخة الكاملَةِ، فقلَتْ نُسَخُها ونَدَرَتْ.

ثُمَّ لَمْ يَكَنُ أَمَامِي بَعَدَ ذَلَكَ إِلَّا الْعَمْلُ عَلَىٰ مَا تَحْتَ يَدِي مِن نُسَخٍ، فَاسَتَعْنْتُ بِاللَّه تَعَالَىٰ وأَتَمَمْت الْعَمْلُ عَلَىٰ الْكَتَابِ، وقُمتُ باستدراكِ مَا فَاتَهَا مِن الْمَصَادر التي استوعبَتْ بعض كتابِنا، مثل «قُوتِ القُلُوبِ» لأبي طالِبٍ المَّرَعيَّةِ» لابنِ مُفلح وغيرِهِما.

وفيما يَلي وصفٌ تفصيليٌّ لهذه النُّسخِ الأربعِ: [١] النُّسخةُ الخَطِّيَّةُ «ظ»

مَصدرُ النَّسخة: مكتبةُ الأسد الوطنيَّة/ دِمشق/ سُوريا<sup>(١)</sup>. رقم النُّسخة: ١٤٤٧ت ١ (١/ أ ـ ٢٩ / أ).

عددُ الأوراقِ: (٢٩) ورقةً.

المُسطَّرَةُ: (٢٢ ـ ٣٩) سطرًا.

عددُ الكلماتِ في السَّطر: نحو (١٢) كلمةً تقديرًا.

المِقياسُ: ٥ , ٢٧ × ١٥ سم.

<sup>(</sup>١) كانت النُّسخة قد أُوقفَتْ على مَكتبة المَدرسة العُمَرِيَّة، ثم انتقلَت إلى المكتبة الظاهرِيَّة، ثم انتقلَتْ إلى مَقرِّها الأخير مكتبةِ الأسد الوَطنِيَّة.

النَّاسِخُ: لم يُذكر.

تاريخُ النَّسخِ: لم يُذكر، ولكنَّها قد نُسخت قبلَ عامِ ٦٥١ هـ(١). الخطُّ: نسخيُّ معتادٌ، قليلُ الإعجام.

### مُلاحظاتٌ:

- نُسخَةٌ ضِمنَ مَجموعٍ (٢).

ـ نُسخةٌ لا تَحوي نِظامَ التَّعقيبَةِ.

ـ نُسخةٌ مُتأثِّرةٌ بِالرُّطوبَةِ.

ـ نُسخَةٌ قد نُسِخَتْ بخَطَّيْنِ مُختلفَيْنِ:

الأوَّلُ: من (١/ أ) إلى مُنتصَف (٩/ ب).

الثَّاني: من مُنتصف (٩/ب) إلىٰ آخرِ (٢٩/ أ).

والنَّاسخُ الثَّاني أدَقُّ مِن الأوَّل.

ـ نُسخةٌ كثيرةُ الخَطأ.

<sup>(</sup>۱) وذلك لوُرودِ قَيْدِ سَماعِ على كِتابِ ضِمن مَجموعِ كِتابنا، وهو (ما اختلَفَتْ أَلفاظُه واتَّفَقَت مَعانيه) للأصمعِيِّ، وهذا القيْدُ يحوي مُشايخ من عُلماء القرن السَّابع الهجري، ومِن ضِمنهم الشَّيخ عبدُ الواحدِ بنُ عبدِ الكريم بنِ خلفِ الزَّمْلكاني المُتوفى سنة ٦٥١ هـ.

<sup>(</sup>٢) ويَضمُّ هذا المَجموعُ ستَّة عَشَرَ كتابًا، مَنسوخةٌ بنفس خَطِّ كتابِنا، في ٢١٥ ورقة وهي: كِتابُ الوَرَعِ لأبي بكر المرُّوذي، الجزءُ الأوَّل من كتاب الدِّيباج لأبي الفاسِم إسحاقَ بنِ إبراهيم الخُتُلِيِّ، الحَبدةُ والاعتذارُ في ردِّ مَن قال بخَلق القُرآن لعبدِ العزيز الكِناني، جزءٌ من النَّصيحة لأهلِ الحَديث لأبي بكر الخطيب، الأنسابُ المُتفقةُ في الخطِّ المُتماثلَةُ في النَّقط والضَّبطِ لأبي الفضلِ ابن طاهر المقدسِيِّ، الغوامِضُ والمُبهماتُ لأبي مُحمَّد الأزدِيِّ، ما اختلفَتْ ألفاظه واتفقتْ معانيه للأصمعيُّ، مسائلُ في الانسابِ وأجويَتِها، جزءٌ فيه حديثُ وقعةِ الجَملِ لأبي بكر الصُّوليُّ، أخبارُ المُصحَّفينَ لأبي أحمدَ الحسنِ العَسكريُّ، جزءٌ في تَروُّج فاطمةَ بنتِ رسول اللَّه بعلِيِّ بنِ أبي طالب، للرُّوياني، قاعدةً في المَحبّةِ لأبي العبَّاس ابنِ تيميَّة قطعةٌ تشمَلُ بَحثًا في بَعضِ الصَّحابة، مَسائلُ في النَّحو من القُرآنِ المُحبةِ والمُحلمةِ والعُلماء، الإخلاصُ لابن أبي الدُّنيا وقد سقط مِن المَجموع.

- نُسخةٌ مَنقولةٌ مِن نُسخةٍ مُصحَّحةٍ مُقابلَةٍ، وأَظُنُها نُسخةَ الحافظِ
   عبدِ الغنيِّ المَقدسيِّ راوي الكِتاب، أو نُسخةً مَنقولةً عنها، وذلك لأنَّ
   خطَّه يُغلِقُ على الكَثير، فلَعلَّ هذا سَببُ كثرةِ الخَطاِّ.
- ـ قدْ أدخَلَ النَّاسخُ ـ خَطأً ـ ألفاظَ التَّصحيحِ والمُقابِلَةِ والبَلاغات داخِلَ نصِّ الكِتابِ، فأحْدَثَ اضْطرابًا في بعضِ العِباراتِ.
  - ـ نُسخةٌ مُصحَّحةٌ مُقابَلَةٌ، نَقلَ عَلىٰ طُرَّتِها فُروقَ الأَصل.
- نُسخةٌ وقَفَها الشَّيخ أبو الحسَنِ ابنُ عُروةَ الحَنبليِّ () على المَكتبة العُمَريَّةِ ()، وقيَّدَ وقْفَها كما يَلي: "وَقَفَه وجَميعَ كُتبِه شَيخُنا الإمامُ العُكرمةُ الأوحَدُ أبو الحسَنِ عليُّ بنُ الحَسنِ بنِ عُروةَ الحَنبليُّ تقبَّلُ اللَّهُ منه ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعَدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِنَّهُ أَنْ مَلَى الْذَيْنَ يُبَدِّلُونَهُ أَإِنَّا اللَّهُ عَلِيمٌ ﴾.

### [٢] النُّسخةُ الخَطِّيَّةُ «ك»(٣)

مَصدرُ النُّسخةِ: نسخةُ دارِ الكُتبِ المِصريَّةِ / القاهرةُ / مِصرُ<sup>(٤)</sup>. رقمُ النُّسخة: (٩٤١) مَجموعُ (١٥٧) مجاميع طَلَعَت (١/ أ ـ ٤٨ / أ) عَددُ الأوراقِ: (٤٧) وَرقةً.

المُسَطَّرة: (١٩) سطرًا.

<sup>(</sup>١) هو الشَّيخُ المُحدُّثُ الزَّاهد عليُّ بن حُسينِ بنِ عُروةَ، أبو الحسنِ المَشرقيُّ ثمَّ الدِّمشقِيُّ، يُعرفُ به ابن زَكنون، ولد قبل سنة ٧٦٠ هـ، حفِظَ القُرآن وتَفقَّه وسَمِعَ مِن المَشايخ وأكثَرَ، مِن أهمَّ مُصنَّفاتِه الكواكِبُ الدَّراري في تَرتيب مُسند الإمامِ أحمَدَ على أبواب البُخاريِّ وشَرحِه في مائةٍ وعِشرين مُجلَّدًا، وقدْ حصَّلَ كُتبًا نفائسَ مُثيرةً أوقَفَها بعدَ موته على مَدرسة شَيخ الإسلامِ أبي عُمَرَ المَعروفة بالعُمريَّة، توفِّى سنة ٧٣٧هـ. «السُّحب الوابلَةُ»: (٢/ ٧٣٤).

 <sup>(</sup>٦) نِسبةً إلى الشَّيخ مُحمَّد بن أحمَد بن مُحمَّد بن قُدَامَة، أبو عُمَر المَقْدسي ت ٦٠٧ هـ. تُنظر ترجمته «السِّير»: (٢٢/٥).

<sup>(</sup>٣) أكَرمني بِها الشَّيخُ الفاضلُ الدُّكتور مُحمَّد السُّريعِ حَفِظَه اللَّهُ تعالى، وغَفرَ له، وجَزاه عني خيرًا.

<sup>(</sup>٤) كانت النُّسخة ببلاد المَغرب، وهذا ظاهرٌ من خطُّ الحواشي والوقْفيَّةِ.

عددُ الكَلماتِ في السَّطر: نحو (١٣ ـ ١٧) كلمةٍ تَقديرًا. النَّاسخُ: لم يُذكَرُ.

تاريخُ النَّسْخِ: لَمْ يُذكَرْ، ولَكِنَّها نُسِخَت قبلَ سنةِ ٧٤٥ هـ(١). الخَطُّ: نَسخيٌّ مُعتادٌ، مُعجَمِّ.

### مُلاحظاتٌ:

ـ نُسخةٌ ضِمنَ مَجموع (٢٠).

ـ نُسخةٌ استخدَمَ نَاسخُها الحُمرةَ لِتمييزِ نِهاياتِ الآثارِ والنُّصوصِ.

- نُسخةٌ خَلَتْ عَن نظامِ التَّعقيبةِ، وأضافَه إليها قارِئُها مُحمَّدُ بنُ عبدِ الكريم الفَكُّون.

ـ نُسخةٌ مُصحَّحةٌ مُقابِلَةٌ.

ـ نُسخةٌ مَقروءةٌ، وعلَيها بَلاغاتٌ.

ـ نُسخةٌ عليها حواشٍ وتَعليقاتٌ وَعَنونةٌ لجَمع مِن الأعلامِ.

ـ نُسخةٌ عليها قيدُ قِراءةٍ:

(١/أ) [نظرَ في هذا الكِتابِ المُباركِ العَبدُ الفَقيرُ إلى اللَّهِ تَعالىٰ ...عفا اللَّهُ عنه وعن والِديه وعنْ سائرِ المُسلمينَ، وكتبه بنَهار السَّبت ثامِنَ شهر المُحرَّم مِن سنةِ خمسٍ وأربعين وسبعمائةٍ]. السَّبت ثامِنَ شهر المُحرَّم مِن سنةِ خمسٍ وأربعين وسبعمائةٍ]. (١٤٨/ أ) [الحمدُ لله طالَعَه أفقرُ الوَرَىٰ لرَبِّه الكريم، عبده مُحمَّد ابنُ عبد الكريمِ الفَكُّون، أماته اللَّهُ على الإسلامِ والسُّنَّةِ والجَماعة آمين، وذلك أواسطَ جُمادی الأولیٰ آخرَ شُهورِ سَنةِ ١٢٢٧هـ].

<sup>(</sup>١) وذلك لوُرود قيْدِ قراءةٍ للكِتاب بهذا التَّاريخ، وسيأتي قريبًا.

<sup>(</sup>٢) يَشملُ هذا المجموعُ سبعةَ كُتبٍ، وهي: الوَرَعُ لأبي بَكْرِ المَرُّوذي، الدِّيباجُ لأبي القاسم الخُتَّلِيِّ، العِقدُ جامعُ الآدابِ، العِقدُ المُسمَّى بالجَوهرةِ لابن عَبْدِ ربَّه، الزُّمُرُّدَةُ في الوَعظِ والزَّهدِ لابنِ عبدِ ربِه، نُبذةٌ مُختصرةٌ مِن فضائلِ الشَّام المَحروسِ، عَقيدةُ الطَّحاوِيِّ.

ـ نسخةٌ على غاشِيتِها قيدي تَملُّكٍ:

الأوَّل: [مَلكَ الفَقيرُ خَليل السكريُّ ببيْنَ القصريْنِ غفرَ اللَّهُ له، وقد الخَوْتُ هذا الكِتابَ لنفسي، لم أسمحْ فيه ببيْع لأحد ما دمْتُ حيًّا] وقال في موضع آخَرَ (١/أ) [لم أفرِّطْ فيه قَطُّ] والثَّاني قد طُمِسَ عَمدًا.

ـ نسخةٌ على غاشيَتِها أبياتٌ شِعريَّةٌ لجمالِ الدِّين ابن نُباتة وغيرِه.

[٣] النُّسخةُ الخَطِّيَّةُ «خ» (١)

مَصدرُ النُّسخةِ: مَكتبةُ مدرسةِ الدِّراساتِ الشَّرقيَّة والإفريقيَّة / لِندن.

رقم النُّسخة: (٣٨٠٢٨٨)(٢).

عددُ الأوراقِ: (٢٢) ورقةً.

المُسطَّرة: (٢٢) سطرًا.

عددُ الكَلِمات في السَّطر: نحوُ (١٣) كلمةً تقديرًا.

المِقياس: ٥, ١٥ × ٩ سم.

النَّاسخُ: لم يُذكرُ.

تاريخُ النَّسخِ: لمْ يُذكَرْ، ولَعلَّها مِن مَنسوخاتِ القرْنِ الحاديَ عَشَرَ الهجريِّ ددًا.

الخطُّ: نَسخيٌّ مُعتادٌ، مُعجمٌ.

مُلاحظاتٌ:

ـ نُسخةٌ مُقابلةٌ مُصحَّحةٌ.

<sup>(</sup>١) أكرمني بها شَيخي الدُّكتور عامِر صبري حَفِظَه اللَّهُ تعالَى، وغَفرَ له، وجَزاه عني خيرًا، ثم طَلبْتُها مُلوَّنَةً من المكتبة فتكرَّمت الآنسة دُومينيك بإرسالِ النُّسخة المُلوَّنَةِ بدونِ مُقابلِ، فشُكرًا لها.

<sup>(</sup>٢) مُلتحِقٌ بالكتابِ رِسالةُ أبي عبدِ اللَّه إلى المُتوكِّل مِن مسائلِ صالِحٍ.

ـ استخدَمَ النَّاسخ الحُمرةَ في تمييز بعضِ الكلمات، مثل «سَمعتُ» ، «عن» ، «المَرُّوذي».

- نسخةٌ بها بعضُ البَيَاضاتِ؛ لتعشُّر نسخِ بعضِ الكَلماتِ مِن الأصلِ. - نُسخةٌ علىٰ غاشيَتِها قيدُ تَملُّكٍ، ونصّه: [في مِلك الأقلِّ محمَّد بن عبد [اللطيف] أبو هيب].

### [٤] النُّسخةُ الخطِّيّةُ «ت» (قطعةٌ) (١)

مَصدرُ النُّسخةِ: مَكتبةُ جامعةِ المَلكِ سُعودٍ / الرِّياض/ السُّعودية. رقمُ النُّسخة: (٤٣٥٦).

عددُ الأوراقِ: (١١) ورقةً.

المُسطَّرة: ٩-٥٠ سطرًا.

عددُ الكلماتِ في السَّطر: لا ينضبطُ.

المِقياس: ١٣,٥×١٨,٥ سم.

النَّاسخُ: لمْ يُذكَرْ.

تاريخُ النَّسخِ: لمْ يُذكَرْ، ولعلَّها مِن منسوخاتِ القرْنِ العاشِرِ الهِجريِّ تَقديرًا.

### مُلاحظاتٌ:

ـ نُسخةٌ مَخرومةُ الأَوَّلِ والآخرِ، تَبدأ من أثناءِ الباب الخَامسِ إلىٰ أثناء الباب الخَامسِ إلىٰ أثناء الباب السَّادس.

ـ نُسحةٌ غَيرُ مرتَّبةِ الأوراقِ.

ـ نسخةٌ استَخدمَ فيها نُسَّاخُها نظامَ التَّعقيبةِ.

<sup>(</sup>١) أكرمَني بها الشَّيخُ الفاضِلُ الدُّكتور مُحمَّد بنُ تركي التُّركي حَفِظَه اللَّه تعالى، وغَفَرَ له، وجَزاه عنِّي خيرًا.

ـ نُسخةٌ كَتَبَها أربعُ نُسَّاخٍ. ـ نسخةٌ كثيرةُ الخطأِ والتَّصحيفِ والسَّقطِ.

النُّسخةُ المَطبوعةُ «م»

عِنايَةُ ونَشْر: مُحيي الدِّين صَبري الكُردي.

سُنَّةُ النَّشرِ: ١٣٤٠ هـ/ ١٩٢١م.

المَطبعةُ: مَطبعةُ السَّعادة / القاهرَةُ / مِصرَ.

النُّسخةُ المُعتمدةُ في التَّحقيق: نُسخةٌ عَتيقةٌ، مَغربيَّةُ المَصدرِ، مَشرقيَّةُ الأَصْلِ، تَملَّكَها مُحيي الدِّين صَبري الكُردِي، وجاءَ بها إلى مِصر، قالَ: "وقدْ عَثَرْنا عَلَىٰ أَصلهِ في أيَّام رِحلَتِنا إلىٰ أقطارِ المَغرِبِ، فوَجَدْناه مَكتوبًا بخطِّ جيِّدٍ منذُ سبعمائة سنةٍ " وبَقيَت النُّسخةُ في حَوزَتِه، بدَليلِ قولِه: "تَنبيهُ": مَن تجاسَرَ علىٰ طَبْعه طالَبْناه بالأَصْل الَّذي نُشِرَ مِنْه ".

### إشكالٌ:

هذا الوَصفُ السَّابِقُ قدْ جعَلَني أَتشكَّكُ كثيرًا في أنَّ النُّسخَةَ الخَطيَّةَ المُخطيَّةَ المُعتمدَةَ في هذه المطبُوعة «م» هي نَفسُها النُّسخةُ «ك» المَذكورةُ، وذلك للشَّواهدِ الآتيةِ:

١. التَّشابُهُ و التَّوافَقُ الكَبيرُ بيْنَ فُروقِ النُّسختيْنِ.

انَّ النَّسخة «ك» عَليها خُطوطٌ وتَملُّكاتٌ وحواشٍ بخطٍ مَغربيٍ، ممَّا يدلُّ على أنَّها كانت بالمَغْرب، أو تَملُّكاها أحد المَغَاربة، وإنْ كانت النُّسخة بخطٍ مشرقِيِّ.

٣ أنَّ النُّسخةَ التي قد اعْتُمدَتْ في النَّشر كانتْ في مَجموع، ومَضمومٌ إليها عَقيدةُ الطَّحاوِيِّ؛ حَيثُ قالَ الكُردي: «وقدْ رأينا عَقيدَةَ الإمامِ

الطَّحاوِيِّ مَضمومَةً إلىٰ ذلك الأصلِ في نُسخةٍ واحدَةٍ» وهو ما يوافِقُ مَجموعَ النُّسخةِ «ك».

4. التشابُه الكبيرُ في قَيدِ القِراءةِ المُثبتِ في كِلا النُّسختيْنِ، حيث قالَ في «م»: «كَتَبَ في أطرافِه بعضُ العُلماء أنَّه نظرَ فيه في شهر المُحرَّم سنة خَمسين وسَبعمائة»، وفي «ك»: [نظرَ في هذا الكِتابِ المُباركِ العَبدُ الفَقيرُ إلىٰ اللَّه تَعالىٰ ...عفا اللَّه عنه وعن والدَيْهِ وعن سائر المُسلمين، وكَتَبه بنهارِ السَّبت ثامِنَ شهرِ المُحرَّمِ مِن سنةِ خَمسٍ وأربعين وسَبعمائةٍ].

ويُلاحظُ عدَمُ تَسميتِه للناظر في النَّسخة، وذلك بسَببِ طَمسِه مِن غاشيةِ «ك»، والاختلافِ ما بيْنَ ٧٥٠ و ٧٤٥ هو أنَّ الكُرديَّ لم يستطعْ قراءةَ القيْدِ. ولكنَّ هناك مِن الشَّواهد ما يَدلُّ علىٰ خِلاف ما سَبقَ:

١- وُجودُ زياداتٍ مُؤثِّرةٍ في تَزيد على النَّسخة «ك»، وبعضها يُطابقُ نُسخٍ أُخرى، مثل:

- ـ (فقالُوا له: الحديث [جُوزيت] إِنْ حَدَّثْتَنا وإلَّا شَكوناك).
- ـ (قالَتْ مِن شاة [قالَ: وكيفَ وصَلَتْ إليْك] فقالَتْ: اشتريْتُها).
- ـ (فهو عَلَىٰ غيرِ الحقِّ و [مَن رَغِبَ عن فِعْلِ] أصحابِ النَّبِيِّ..). وغيرُ هذا كَثيرٌ.

٢. وُجودُ فُروقٍ كَثيرةٍ تُخالِفُ النُّسخة «ك»، مِثلُ:

| نُسخة «ك»      | نُسخة «م»        |
|----------------|------------------|
| كأنَّه حَدثُ   | أنَّه كانَ حدثًا |
| <b>جُ</b> رْما | خُرْمَة          |
| مُّبايَعَة     | مُعامَلَة        |
| إدامي          | إدماني           |
| حذرًا لِما     | حذارًا ممَّا     |
| قرفًا          | حَرِيًا          |
| مُرب           | مُرابي           |
| يَكْتُب        | يَكسَبُ          |
| المكوك         | المُلوكي         |

#### وغيرُ ذلك كثيرٌ.

٣. الإختلافُ في قَيدِ القِراءة بَيْنَهما، فالمُثبَتُ في «م» سنة ٧٥٠ هـ،
 والمُثبت في «ك» سنة ٧٤٥ هـ.

٤- أنَّ القَيد المذكُور والمُشار إليه في «م» بقوله: «كَتَبَ في أطرافِه بعضُ العُلماء» موجُود في «ك» في قلب غَاشية النُّسخة، وليس علىٰ أحد أطرافها، كما ذكر.

٥- لم يُثبت في «م» أيُّ مِن الحَواشي أو التَّعليقات التي وجدت في النُّسخة «ك».

7- وجود أسقاط في المطبُوع، بالرَّغم مِن كَمَالِ النَّص في النَّسخة «ك». والخُلاصةُ: أنِّي أرى أنَّ النَّسخة «ك» هي ذاتُها النَّسخة المُعتمدةُ في المَطبوع «م»، وأنَّ جميعَ الزِّياداتِ والفُروقِ مِن المُعتَنِي بالمَطبوعة وتَصحيحِه، وأنَّ الأسقاطَ والتصحيفاتِ هي مِن خطأِ المُعتَنِي أيضًا، ولذلك فإنِّي لمْ أعْتمِدْ فروقَ وزياداتِ هذه المَطبوعةِ، ولكِنِّي حافظتُ علىٰ هذا في هامشِ الكِتاب، فلا تصح المُخاطرة بوضع كَلِمات دَاخل نصّ الكِتاب وهي مَحل شَكَ كبير عِندي.

\* وَصفُ النُّسخةِ الخَطيَّة الكاملةِ المَفقودةِ:

مَصَدرُ النُّسخة: لمْ يُعرَفْ.

عددُ أوراقِها: (٨٣) ورقةً.

مسطرتها: (١٦) سطرًا.

النَّاسخُ: غَيرُ مَذكورٍ.

تاريخُ النَّسخ: غيرُ مَذكورٍ.

بِدايتُها: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا الشَّيخُ .. ابنُ المُكرم الصوفي .. قالَ المَرُّ وذِي قالَ: سَمعتُ أبا عبدِ اللَّه .. ابنَ حنبل .. ذكرَ أخلاقَ الوَرِعين فقالَ أسألُ اللَّهَ أن لا يَمقُتنا ..)

خاتِمَتُها: (استفْتِ نَفْسَكَ، البِرُّ ما اطْمأنَّ إليه القَلَبُ واطمأنَّت إليه النَّفس والْإثْمُ حَاك في النَّفْسِ وتَرَدَّدَ في الصَّدْرِ وإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ .. والحَمْدُ للهِ).

**€** 

# المَبحثُ الثَّانِي عَشْر عَملي في تَحقيقِ الكِتابِ

يَتلخَّصُ عَملي في تَحقيق الكِتابِ في النِّقاط الآتيةِ: ١ـ ما يَتعلَّقُ بنَصِّ الكِتابِ، ورِوايَتِه، ونُسَخِه الخَطيَّةِ:

- ـ اعتمادُ النُّسختيْنِ الخَطِّيَّتيْنِ «ظ» و «ك» في إخراج نَصِّ الكِتابِ.
- ـ المُحافظةُ علىٰ انتقاء الحافظِ عبدِ الغُنيِّ دونَ مَا اختصَرَه أو حَذفَه.
  - ـ اعتمادُ فروقِ النُّسخ «خ» و «ت» معَ تَمييزِ ما تَفرَّ دَتا به.
- ـ استدراكُ ما حُذف واخْتُصِرَ بالاعتمادِ على «خ» و «ت»، ومَصادر الرَّاوي مثل «المُسندِ» و «الأشربة» و «الزُّهد»، والمَراجع النَّاقلةِ عن كتابنا مثلَ «قوتِ القُلوب» و «الآدابِ الشَّرعيَّة» وغيرِهما، معَ تَمييزِ ذلك.
- ـ زِيادَةُ كلمةِ «بابٍ» لتَراجُمِ الكِتابِ؛ وذلكَ لتيَقُّني مِن سقوطِها سَهوًا، يُنظَرُ تَفصيل ذلك ص (٦٨).
- ـ النَّظرُ في النَّسخةِ المَطبوعةِ «م» والاكتفاءُ بإثباتِ فُروقها في الهَامِش، وذلك لعَدم اطْمئناني لها.
- المُحافظةُ على رسم كلماتِ الأصل الخطِّيّ، مثل: «أبة»، «أمه»، «إيش».
- ـ المُحافظةُ علىٰ بعضِ الأخطاء الإعرابيَّةِ الواردة في الكتابِ ممَّا تأكدَ ثبوتُ الرِّواية به.
- المُحافظةُ علىٰ ما وردَ علىٰ جِهةِ الخَطأ، إذا كانَ لهُ احتمالٌ، أوْ لم يَظهرْ لي تَحريفُه أو تَصَحُّفُه.
  - ـ ضَبِطُ النَّصِّ بالشَّكل ضَبطًا تامًّا؛ لتَسْهُلَ قِراءَتُه وفَهمُه.

ـ وَضعُ الأسانيدِ المَشكوك فيها في الهامش.

# ٦ ما يَتعلَّق بالزُّوائد والاستدراكاتِ:

- إفراد قِسم لزيادات «خ» و «ت»، واستدراك «القُوتِ» و «الآدابِ».
  - إفراد كلُّ منهم بقِسم مُفردٍ عَن الآخرِ.
- ـ تَكرارُ بعضِ الرِّواياتِ التي وَردت في أصلِ الكِتاب عندَ وُجود فُروقٍ لَفظيَّةٍ كبيرَةٍ.
- تَحقيقُ الجُزءِ المُستدركِ مِن «قُوت القُلوب» لأبي طَالب المَكي ت ٣٨٦ هـ بالاستعانَةِ بنُسخةٍ خَطِّيَّةٍ عَتِيقَةٍ، نُسِخَت سَنة ٧٧٤ هـ.
- ـ مُراجعَةُ الجُزءِ المُستدرَكِ مِن «الآداب الشَّرعيَّةِ» لابن مُفلح ت ٧٦٣ هـ علىٰ إبرازته الأُولىٰ للكتاب رَحِمَهُ اللَّهُ.

# ٣. ما يَتعلَّقُ بالتَّرقيم والعَلامات والرُّموزِ:

- ـ تَرقيمُ الآثارِ والنُّصوصِ؛ ليَسهُلَ تَكشيفُها وفَهرسَتُها.
- ـ وضعُ السَّاقِطِ أو المُستدرَكِ بين قُوسيْنِ مَعقوفيْنِ [ ].
  - ـ وَضعتُ ما تَمَّ تَصويبُه بين قوسيْنِ مَعقوفيْنِ [ ].
- ـ وَضعُ نِقاطٍ مواضعَ الإختصارِ والحَذفِ الذي لم أستطعْ استكمالُه.

## ما يَتعلَّقُ بالتَّخريج والعَزو:

### \* عَزْوُ الآياتِ القُرآنيَّةِ:

- ـ عزوُ الآياتِ إلى سُورِها، معَ بيانِ رَقْم الآيةِ.
- ـ تَصويبُ ما وقَعَ في الأصل منْ أخطاءٍ في نَصِّ الآيةِ.

### \* تَخريجُ الأحاديثِ النَّبويَّةِ والمَوقوفاتِ:

ـ تَخريجُ الآثارِ مِن طريق أبي عَبد اللَّه رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ وأشياخِه.

- تَخريجُ الآثارِ مِن مَصادرِها الأصليَّة الأقدَمُ فالأقدَمُ.
- إذا كانَ ثَمَّ فَرقُّ لَفظيٌّ بَالمُثبتِ مُغايرٌ للَفْظِ المَصدرِ؛ فإنِّي أُشيرُ إلىٰ هذا.

# ه ما يَتعلَّقُ بالتَّراجم والتَّعريفِ والبّيانِ:

- ـ وَضعُ تَرجمةٍ وافَّيَةٍ للمُؤلِّفِ؛ تَشتمِلُ علىٰ حياتِهِ الشَّخصيَّةِ والعِلميَّةِ.
  - التَّعريفُ بمَشايخ أبي عبد اللَّه بشكل مُختصَرٍ.
    - ـ التَّعريفُ بمَشايخ الرَّاوي بشكل مُختصرٍ.
      - ـ التَّعريفُ بالبُلدان والمَواضع.
  - ـ بيانٌ وتَفسيرُ بَعضِ المُصطلحاتِ والكَلماتِ الغَريبةِ.
    - ـ بيانُ ما أُغلِقَ مِن كلامِ أبي عبدِ اللَّه رَضِّ آلِنَّهُ عَنْهُ.
      - إيضاحُ ما أشكَلَ مِن كلام الرَّاوي رَجِمَهُ ٱللَّهُ.

# ٦- تَقديمُ الكتابِ بمُقدِّماتٍ دِراسيَّةٍ مُهمَّةٍ عن الكِتابِ ومُؤلِّفِه، وهي:

- تَحقيقُ اسم الكِتابِ.
- إثباتُ صِحَّةِ نِسبةِ الكِتابِ إلىٰ أبي عبدِ اللَّهِ رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ.
  - ـ موضُوعُ الكِتابِ.
  - الدَّاعي لجَمع الكِتابِ وَزَمنِ ذلكَ.
  - ـ مَنهَجُ أبي بَكرٍ المَرُّوذيِّ في جَمعِه ورِوايَتِه.
- ـ مَصَادِر أبي بَكرِ المَرُّوذيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ومَوَارِده في كِتَابه.
  - المَكانَةُ العِلميَّةُ لِلكِتابِ.
  - ـ الأَعمالُ الَّتي تَمَّت على الكتابِ.
    - ـ إسنَادُ الكِتاب وروايَتُه.

ـ مَطبوعاتُ الكِتابِ السَّابقةِ.

ـ وصفُّ النُّسخ الخَطِّيَّةِ المُعتمَدَةِ

ـ عَملي في تَحقيقِ الكِتابِ.

٧ صُنعُ كَشَّافاتٍ وفَهارسَ مُتنوِّعةٍ، وهِي:

ـ كشَّاف الآيات القُرآنية.

- كشَّاف الأحاديث النَّبوية.

حَشَّاف المَوقُوفات والمَقُولات.

- كشَّاف الأعْلَام المُترجم لهم في الكِتاب.

ـ كشَّاف مَسَائل أبي عبد اللَّه رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ

- كشَّاف أقوال أبي بكر المَرُّوذِي رَجْمَهُ ٱللَّهُ.

ـ كشَّاف الفَوَائِد والفَرَائِد.

ـ كشَّاف المَواضِع والأمَاكِن.

ـ الفِهرس التَّفصيلي للكتاب.

- الفِهرس الإجمالي للكتاب.

نَمَاذِج مِن النُّسخ الخَطِّيَّة المُعتَمَدة

# غَاشِيَة النُّسْخَة (ظ)



مرة بن هلهل عالليوم الوب كنت ادي فيرس عن النوري مُستحرير العن عالط مطات عنه ليايات انته معالك ما الماسعله لما الطالعنائم أحد ببري واخروبي الماهيات الم فاعتزلنا مأجبه عنطرب الناسرف كانتم قال يا ابامهلهل و دُدت اني لم ألز كتبة وراالمام فأوامر االامالا برالترهل متم كاتر فالبالا بهلهل فولنت البرم الحوه الموقفة لمي المهوم بعنا لماوت والم بيبطن بولساني قالقلت ولم ولا والنافير وقيدادهم تمال كالمتنظف المخالط فرز ماتك هوالورا فافعل وليكر جهادك وامرراتيان هاولاي الامرا وارعباليان فيحوا يكل اليك تعظم عده الداع مواديد ما وعلى الدوم مالكوفه احرًا لوفرعت اليه و فرع عشره دراهم اقرضي كنها علىذه بنغول أي مسلط المسلط المس السلام مالعال مراحم المزود واني النويان و قويندك الميديد معقال بإعلام الكناف والاتيالصنولتاني ه عن بيب ابزهر بقال معتفيان بنول العبيد والجيح الم التوا ه متدريعنور طالعدس لرهم انبعولله قال توسيعيان التواكية ويكيعل ا وي النفاء تاك ما العمالسود اللهم وللخير عن الاضوا في النظا مُعَالَظًا وفالغالية النقرات فين مها الماري والمرايدة والمرايدة الماري والمرايدة الماريدة المار ومايه ه عن إبوب ليزعموالسران كررع و المعه ما اليدرو الده الله عليه ولم واناار بداد لا المع فيها و البرولانم الكالناله عند فيعلن المنال أن مقالوا الدُها والبعد عن والله فقلن عوي أدنو استه ما نه من العبال التي الدُنو سنة فعَالِيا دابفه الغبركا حِبَة عِالْمِي عَنه ادِّف لَمِي فَعَلَمَ الْعَبْرِي إِلَيْهِ فِعَالَى فَعَلَمَ الْعَبْرِي إِلَيْهِ فِعَالَى فَعَلَمْ الْعَبْرِي إِلَيْهِ فِعَالَى فَعَلَمْ الْعَبْرِي الْمُعْلِمُ الْعِبْرِي الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ بادائيد استفت فلك استفت فعلى البرما المإن البرالغاب والمان البيرالناسي وللاتماحاكة النفري وتردد في العدر وال فتاك الناس وانتول الفراكات المن السفار عن أن عبر الفالق عن المراس وها و وهاواته على المراس عن أي كم المرعب الفالق عن المراس وها و وهاواته على المراس وها و وهاواته على المراس وها و المراس وها و وهاواته على المراس وها وها والمراس والمرا سيرًا محرواله واصحابه و) الما الله المحابه و) كار الديناج تاليذ الحالية عالية الموالية على الموالية على الديناج تاليذ الحالية على الموالية على الموالية المو 

# غَاشِيَة النُّسْخَة (ك)

المتنخ الابكرام المجران عدللا المعمد والم P . اي ڪرا دران جعفران محران سَرا الحماعية روايه و روايه الشعيران صرعد الحم عد الخالق الحال . P • ابن عدالقادر والشيح اللسرع في ابن عساك وابرالحدالطاتح والمراتع فاللائ وإِذَ اقْرَاتُ كِمَّا سَّا ﴿ فَأَضَتْ دُمُوعِ أَلْهُوا رِي و مُلكَ الله الكناع لوى ه الأفور الحكور أون

مالسالكم الرتك مرتك سنها واعز المترياللسع الامام العالم الراهد تقالدين الوجر عبر العتى ينعد الواحدان على النسترور المقديني قال الدالشيج للحافظ المقتة ابوالفتح عمر ابزاجد أبزاد العوارس قراه عليه وإنااسم في حالفنده من سنه سبع واربعابه والمالوسراجران جعفران عران سكم للعتلى فرامعليه وإنااسكم بقراه الالحسن از الفرات قل إن ابوبكر احداد لمحدا زعبد للنالق قال ابوبكر احدار محدار العجاج المرودك فالسبهعت إباعداس احداد محدائه ملرض اسعنه ودكر اخلاق الموعن ففال أسًالُ إِنَّهُ أَن لَا يِفْسًا أَبْنَ فَيُ مُن هَاولاً وَقِبل لا يعبد السهل للورع حديع رفقيتم وقالما أعرفه سكعت الماعيدا سؤذكر ودععتمان ابزرابيه ففال الوعيراسفل فيا لِلسَّفِيانِ بِعِنِي النُّورِي مُنْ بِسَّالَ بِعِرَكَ فَفَالْ بِسَّلُوا رَابِدِهِ • حِرْسًا ابُوبَكُر قالتُمُّعِبُ فتخابزا والفتح بغول لايعبراسه ومرضه الذي مات فيه ادع اسان لحسم الملافة علما بعرك وقاله مزيسًا ليعدل فقال سكاعبدالوهاب والخبرى مزكان حاضراانه قالِلة المداسَّلة انسَّاع في العلم فقال إبوعد السائه رَجُلُ مَا لَحِسْله بُوفَق المُعَانِةِ المق فالنشعد المعداسه ولاكرورع عطا المعدلل فركرمن ورعه فالكان وافلم محد حمل عه احالطعام وفاللا انافس اهله في سَعْمِ هُ وَكَان بَنَا وَلَا انافس الماهم الماهم وكان بَنَا وُلُ هذه الايفوكس برد فيه بلغاد بظلم فاليوعبدا سمايلعى علاحدانه نظرفهذا عبرها فالسعد الاعداله وذكرورع الزالغاد فقال فدكان خرج مماله كله ﴿ فَرَرَاسِهِ بِمُكَاهِ وَمَعْ مِنْ مِنْ السَّمْعَى بِعَمْنَ مِنْ مِرْمِ وَلَسْلانِي وَالسَّقَاقَادِ الدَّمِلي فيللابهم اللادم للانسَّرُدُ رَاهِم وَعَالَ لِعِوْجِدِتُ دَيَشَا اوْحَلُواللاسْتَقِتُ وَسُلَّ

## خَاتِمَة النُّسْخَة (ك)

ولعي ويفول جاني سفين فاستقرضي فافرصته حرثني بعقوب فالحرث ع ولتكلم فالقالم المراح المن دفر والى شفين وفر ترك من الميزيه فقال يلغلم أزكم احتلمت والافقوالصف الثاني عنشعيب ابزحرب قااستمعت العسه كالجوح القراحرتني بعقوب فالحذنني أبرهم أبزع بداسفال لقرسكفان التورى سريك بعدماول الفضافقال لغيااباعبدايس بعدالاشلاع والمنرصرنب الى الدخول إلفضا ففالله سربك بالباعبراس بدللناس وقال فقالله سفن مالها عنداسه بدللناس من شرطى وفالقال ابوالنضرمات شفين سنه احدك وكشكن وكمايه وكمات شعبه شنه تنين وتشنى وكمايه عرابوب ابرع واساب مك زعن والمه قال البت فال البت رسول السمل السعلية وسكروانا ارسال لا ادع شام الروالالم الااسالة عنه بعدلت الخطاالناس وقالواالك باواصه عزرسول اسملى اسعلته وشيا ففلت دعوني دنوامنه فانهمز إحدالناش الرادنو منه فقال اوابعه اخبرك ماجبت تشكم عنه اونشكي فقلت اخربي بإرشواليه تفالحب تسليمن البروالانم قلت نع فالعمع امابعه مععلى كذبهامدري ونقول اوابعه اشتفت قلبك استفت نفشك البرما اطاز الثه الفل واطانت النَّهِ المفسِّ وَاللانَّهِ مِلْ حَالَتُ المفسَّ وَتَرْدِدُ فِي الْصِدْرُ وَإِنْ افْتَالَ النَّاسُّوَ افْتُولَ الْحُر اخماكان فألكتا عزاع بآرابن عبدللنالق عن شوخه والمرسوكوه وصلواته على سَونا محروً المواصحامه وسرف وكرم مستسلماك

# غَاشِيَة النُّسْخَة (خ)

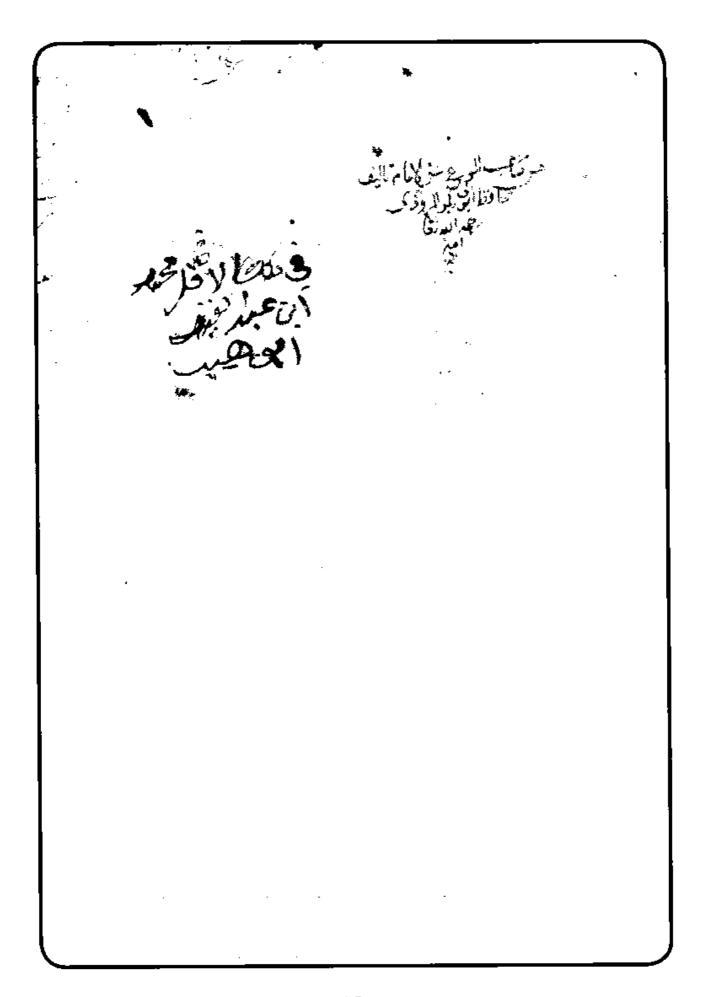

# بِدَايَة النُّسْخَة (خ)

ت اباعب الله احدين تحدين جبيل صحالاه عنه وذكر لخلاف الورعين فقال اسأالله انلاعقتنا اينغن ضولاء وسمعت وتذكرون شحيب نحرب فقال دفق فقال اليكنان تطين محايط من خادج لئلا يغيج في الطريق أله معيب نحرب فالسد هيريك ان تطين إيحابط من خارج وليس لك ان يجصعه لعله يخوج في الطريق 8 مجدبن عبدالله يقول دايت قدبنوا درجتراسعيد شعيب في الطريق فقال وسفت وعليها حتي هذم سيوي عبدالولعديقول سمعت اباسليمان الأنتقروكفاك بآنيك قال تنزه يؤسبهن ذبيع من حنساية إلف مق ميران ابيه فلم ما خذه قالسد المرود وذكوان نروع كان والتياة اسموق لسمابوع بداسكانك بالوت وقدفوق بيننامااعدل بالفقرشيئلمااعلل بالفق تثيثا اثاا فوحا ذالم يكزعن بحيشي انى لا تمنى الوبت صباحًا ومساءً كغاف ان إفتن في الدنياى لــــ مسروف وانما يخعَمُ المؤمن حفرة رغير. شعيب بن حرب وقيد للرتوسف بن ا شعيب البرعشرة اجزا تسعدُ في طلب أي الان يوسف الم كما التسعة بم عو . بنيرين العا دت سمت العافابن عمران يقول كان عشرة ونيمز معنى فأهل العلم نبط وت واستحلال النظالت ديدلا يدخلون بطونهم الاما يعرفون مؤاعلال والااستعواالتراس تخعدنتر ابواهلم بنادهم وسليمأن المخواص وعلى بنالفضيل وابعثعا ويرالاسود ويوشف بناسياط ووهكب بنانورد وكخذ فيترشيخ سناهل حوان وداؤدالطائ فغدعت كانوالابدخلون بطونهم الاما بعرفون مزاعلال والااستقواالتراسب عن يشهمة الله عليه قالد ينبغي المرجل ال سفطرخيرة من ابن صوويسكند الذي يسكنداصله من ايشهوخم يتكيم لاعر عدبن عاتل السيبع للحل أن ينظر رعوعينغذ شاين صويح رصرس الزهرة تسسس سعيان اعلى الإطال يعنى كسب اعلال وسمر محدين مقاتل الدسقطت نفعة ابراهيم بادهم عكر فلت

يڪھ

٥١ـ قلت ولمذاك المستقبات وفساده في الناسطة اللغالط في زمانك المعلقة المنافعة ومتجهلاك ولحد المان المعلقة اللهم ومتجهلاك ولحد المان العلم الستغناء والرعب الماعة في حابيك المين الغيرة المحاليج فوالله ما المعلمة المعلمة المعلمة والمعلمة المعلمة والمعلمة المعلمة والمعلمة المعلمة والمعلمة المعلمة والمعلمة على المعلمة المعلمة على المعلمة المعلم

عبر و إمله التواوم عما كالعُمار يُعالَّ فعوق حايدًا نَصْرَ فَعَ الْمُعَارِينَا الْفُعُونِ الْمُعَارِينَا الْمُعَارِينَا الْفُعُونِ وَلِمُعْوَا نَصْرَ الْمُعَارِينَا الْفُعُونِ وَلِمُعْوَا نَصْرَ الْمُعَارِينَا الْمُعَارِينَا الْفُعُونِ وَلِمُعْوَا نَصْرَ الْمُعَارِينَا الْمُعَارِينَا الْفُعُونِ وَلِمُعْوَا نَصْرَ الْمُعَارِينَا الْمُعَارِينَا الْفُعُونِ وَلَهُ مُعْلَى الْمُعَارِينَا الْفُعُونِ وَلَمُعْوَا لَمُعَالِمُ عَلَيْهِ الْمُعَارِينَا الْفُعُونِ وَلَهُ مُعَلِينًا الْمُعَارِينَا الْمُعَارِينِينَا الْمُعَارِينَا الْمُعَارِينَا الْمُعَارِينَا الْمُعَالِمُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ لَلْمُعَالِمُ لَعْلِيلًا اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ لِلللَّهُ لَلْمُعَالِمُ لَعْلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَل السالين والناس معلون والرم بودون بعيدي يسكن الصام منى بغيري من العلاه و فواعيم علا الراق عن معروف ايوب مؤنافع الدابر عمروا يسابلاسال والامام عطيدوم الحدد عصبهوم رابت الحسن وم جَعدوااما على فاسار فاخذ الحسن بدالحموصي وسالت من جالويان بينمات عندوله قرايد بشريؤ والسرمعا العلى الحلق من مواحوج منه ولعلم معطور من النام العرابه ما معين دراه بدرون سادلكن وطوف سوم فلت الكابت بعطون الكاه في البندة قال مع فلان فان عمر وعليهما اخذا وهوللسيدوالذهب قوم إلى زو فقاله أكسب التسدد الأعجز يموللسيدوسا لناعل في عطاعتما فالمومن عنوان ويتوه غاتى فحدد الطبط فعال طريف ومأعقوه من الم وسمان وسالعه عن فريك السنال ملان بقسر فالكرباس ان اكل مد صاحبه ثلث نصرى الحقومنه فالله في بنسم وكووان باكل غيرصاحب المرص ووكردوب الحنص دعوالهم بندماباكلون ملت الحل لذي بفي عدالسنال مولها دب الدين إين بن شي السلطان و سعل اباعدوال امر على المعالمة وعلامة المعالمة المعالمة وعوجور وفيوالكار زعلودابناء بوالسبن وجفوعن عمده ارتكوبت المسودان الم غالب دوفي دوايكا يترب من المازني يتى فالسجد ديومه مريد الدسون وان السور كان اذا قدام عن التي من الفقة فرم إهدى اليد شي ن التاريد ما استمال بنوا يعلون لدفي رسدنا لأن كان ريا في الاستمال بنوا يعلون لدفي رسدنا لأن كان ريا في المرب الدشياناذه به الله ودخلن عليه دين بديه تريفال بروقي مؤاالرس تدعرف هوا يعودكم فدولا لم الدراغ على دش المر فرد ذه فارسلوا من فسان عله فبعث النيوزابهم ورايد وفراهر كالبه فواساني مازمزم فارسوالبه بسوين وسكرو بساعن الحل كلون مخناجا بهيسه الغ من احواته الشي فا نسطيدان إينداه تالان اناعن هيرسله و ١٠ مشران عس اغان ان بغيرة عليه ان إيقل بناله فان كان مستشريطاله فَى نَكَانَ مِنْ شَرَةَ اذَا اسْتُوي النَّاسِ فِي قَلْمِ وَانْ شُوهِ تَدْ دِيهَا وَجَبْسَهُ مِنْ جَالَاتِ فِي النَّاسِ فِي قَلْمِ وَانْ شُوهِ تَدْ دِيهَا وَجَبْسَهُ مِنْ جَالَاتِ فِي النَّاسِ فِي قَلْمِ وَانْ شُوهِ تَدْ دِيهَا وَجَبْسَهُ مِنْ جَالَاتِ فِي النَّاسِ فِي قَلْمِ وَانْ شُوهِ تَدْ دِيهَا وَجَبْسَهُ مِنْ جَالَاتِ فِي النَّاسِ فِي قَلْمِ وَانْ شُوهِ تَدْ دِيهَا وَجَبْسَهُ مِنْ حَيَالُاتِ فَي النَّاسِ فِي قَلْمِ وَانْ شُوهِ تَدْ دِيهَا وَجَبْسَهُ مِنْ حَيَالُاتِ وَمِنْ الْعَلَمْ يَعْلَى مِنْ عَلَمْ وَانْ شُوهِ تَدْ وَلِيهُ وَلَا اللَّهِ وَانْ شُوهِ وَانْ اللَّهِ فَيْ الْعَلَمْ وَانْ شُوهِ وَانْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ فَي النَّاسِ فِي قَلْمِ وَانْ شُوهِ وَانْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ وَانْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُالْ مِنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلْعِلَةُ لَلَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلْمِ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ فَا لَمْ اللَّهُ فَاللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَال

# خَاتِمَة النُّسْخَة (ت)

تهالحا اغوق النصل عبع ابنا دادرعن جوابن السيب انكان لا خبل والثلاث ويقول قر ودمن هوذيوسى على فوذبوسم روجلم الحزاء على والسطالسعام ولا دميرا ردجوابا ستعيم اعلمان جبرو لبن سرين لات عليات فاي اندول واسعيل سارون فاللاؤجهة ملك ابن هيلوه اخبري محرة اللاخرجة فالاعلوه كذا اعطوه كذا اعطوه كذا والمدم وافعال المافيانياس ابن محوم دفال فرع الم معطمه فعلت انكانت صريه فإدمامه في وأنكان بجلني اجراً على العنود والدروعله اجرا دانهم وعن من عن بدلك بعد الدراد المن بدرا المنافسة سلاعد وابن مون وموه وابح ما الحت والحصه والعربين خسط به ما بقيل بورن و ما الحوامل تناونه وخاللودذي والإجاباعسا المتناعنة منل من الربيع اما بن الباح عنايراهم عنائعين طادس لمتندجا أساخ السحداكرام مربع وجل تفالطاعها وس مغوا مادن قِيل وذكرت كرة فالتغناك اكتعبه ذفال وريده والنبيد ماعلل وفات على يعيدا الدعبوا الذاح فالبه والعدين وعلوك الخاج فغناء بارده فواطلوسا ساجوا فاموفا لقعيماع أو مالطسان فلاراطاوى راسم لمالاس معكبه منى لعادعه وعالي أبوعيوالم اجندواعل سوان عيب معالواله لوان وسلط عنالدينها فلها وجدتم معكا تغولوا والتكابي عبوالدين رجوا تعبوا لغفارية الماره وقد والغيضي ملنككي معيدان أبزيدنداعطاء دعيان يفاؤد لم سجوه مكر الفندا براخيان معي أوغيره ومال وتفي ومع اشوى استوكالد رشيس مقال تنزي بالعيد وللين بشاعد فليس ويومواله وقال جهاله فلزله احتوى ادرس معالها بهما ما المعتاري واما ان علم المال خوالمال فنوالما بوعير الداما الذي أن ما نه بشاليم عال معزفه ودور في العدال عدين سواسه المرس ومصل من سروما معدما بعدا وساسعه ما وموارس وما معدما بعدا وسول ع القللة توالامام ما السلون جل المحدثين إي ول لوصله واحدة كان لاسال مواحدة الان عما ودي عن إن داد وعل است سائي على الما والمعل والمعل منويس المبا من الما والمعدد فع اسم بعال معلى وابرس بكرة والمن المن المن المناس الم بل حنى وبالم على ورام معلم الم والموالة فعالابوه المكايك فلبن النا وفعال بنه انا ارسو تعاليكلان مرسع مأبكن فلاأكل ولت بيعبوالا نروالجال إجاء الروليسال نوي ان بسال وله فالكولان في العلاق المعلى الماليولي الماليولية الم J.?

\*\*\*\*\*\*\*

297.08 يكاربون و 297.08 آ يكاربون و يكاربون و

الشيباني رضي الله عنه

إليكم أيها القراء \_ هذا الكتاب الجليل الذي نخرجه اليوم الى عالم المطبوعات \_ كتاب جئنا به بعدد بذل غاية الجهدد في التنقيب عن الأسيفار العالية لأكابر الأعمة وخصوصاً الصدر الاول من سلفنا الصالح وقد عثرنا على أصله في أيام رحلتنا الى أقطار المغرب فوجدناه مكتوباً بخط جيد منذ سبعمائة سنة ويكنى أنه في أجل المواضيع الدينية الاسلامية عن إمام السنة الذي صيته يغنى عن وصفه ألاوهوالامام أحمد بن محمد بن حنبل

وقدراً يناعقيدة الامام الطحاوى مضمومة الى ذلك الاصل في نسخة و حدة فلماراً يناها جديرة بالنشر ألحقناها به تتميا للفائدة

﴿ الطبعة الأولى في سنة ١٣٤٠ هـ ﴾

طبيع على ندقة البلحا**ئة المنقبءن الأسفار النفيسة حضر** عليه المركز المنظمة المركز المر

حقوق الطبيع محفوظة لناشره > أر بهنيج موساً
 م م أمار عام ما معطال المطلام اللكام أثر ما

تنبيه .. من تحاسر على طبعه طالبناه بالاصل الدي نه

۲

# كتابالورع

عن الامام أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى رضى الله عنه تصنيف أبى بكر أحمد بن محمد المروزى رواية الشيخ أبى بكر أحمد بن جعفر بن محمد الخالق عنه رواية أبى بكر أحمد بن جعفر بن أحمد بن سلام الحنبلى عنه رواية الشيخ الحافظ أبى الفتح محمد بن أحمد بن أبى الفوارس عنه رواية الشيخ أبى طالب عبد القادر بن محمد الحنبلى عنه رواية الشيخ أبى طالب عبد القادر بن محمد ابن أبى القاسم عنه رواية الشيخين أبى نصر عبد الرحيم بن عبد القادر والشيخ بن عبد القادر والشيخ أبى المرحب بن عبد القادر والشيخ أبى المرحب المحلق عنه المحلق عنه \*



أخبرنا الشيخ الامام العالم الزاهد تتى الدين ابو محمد عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدسي \* قال أنبأنا الشيخ الحافظ الثقة

يارسول الله فقال جئت تسلني عن البر والاثم قلت نعم قال فجمع أصابعه فجمل ينكث بها صدرى ويقول ياوابصة استفت قلبك استفت نفسك البر ما اطمأن اليه القلب واطمأنت اليه النفس والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان أفتاك الناس وأفتوك \*

هذا آخر ماجاء فی هذا الکتاب عن أبی بکر بن عبد الخالق عن شیوخه (۱) والحمدلله وحده وصلواته علی سیدنا محمد وآله وأصحابه وسلم وشرف وکرم تملما کثیراً



(١) نقل من أصل عتيق كتب في أطرافه بعض العلماء آنه نظر فيه
 في شهر المحرم سنة خمسين وسبعمائة \*

#### LE KITĀB AL-WARA' OU LIVRE DU SCRUPULE RELIGIEUX SELON LIMĀVI IBN ḤANBAL

Extraits traduits et annotés par G.-H. Bousquet et Paule Charles-Dominique

Les demi-traducteurs sont des instituteurs utiles. Victor Hugo (1).

#### INTRODUCTION

Ι

L'ouvrage dont nous présentons aujourd'hui un aperçu au public n'est pas, à proprement parler, d'Ibn Hanbal lui-même (\*), mais bien de son disciple immédiat, Abū Bakr Ahmad b. Muhammad al-Marwäzī (\*), comme cela est indiqué à la p. 2 de l'édition (Le Caire, 1340) qui en a été publiée. A la vérité, la couverture — sans doute pour décevoir le lecteur — imprime le nom d'Ibn Hanbal seul et en gros caractères (\*). Mais il est « d'après », ou « selon » ('an) ce personnage célèbre.

En principe, il devrait ne s'agir, dans ce recueil de dires et d'anecdotes, que de wara', c'est-à-dire de scrupule religieux raffiné (ci-dessous § III). Mais il n'y a pas que cela dans ce livre et, de plus, tout ne remonte pas au seul Ibn Ḥanbal (qui y est toujours désigné ici par Abū 'Abd Allāh). Il contient toutes sortes de dires et d'anecdotes, rapportés ou non, par le canal d'Ibn Ḥanbal, et qui remontent à des personnages très différents,

<sup>(1) •</sup> Raliquat • de William SHAKESPEARE, p. 246 de l'édition Oilendorff, Imprimerie Nationale, 1987.

<sup>(2)</sup> C'est sous ce nom d'auteur qu'il figure à la bibliographie de la thèse de H. Laoust sur Tagl ad-Dîn, 1939, p. 633, ainsi que chez Brogrelmann (Suppl., I, p. 316).

<sup>(3)</sup> C'est peut-être le même personnage que celui qui figure chez Baccasamann sous le nom d'al-Hallé! (p. 911).

<sup>(4)</sup> W. Marçais, Ini, l'attribue à son véritable auteur (Texies de Tokroûna, p. 399, n. 15). Ce n'est qu'un petit exemple de la sejence et de la précision de ce grand homme qui stupéfait chaque jour davantage le traduction.

# نُسْخَة قُوت القُلُوب

عَنْضَيلِ إِنْفَكَ مَهُ جَاهِ بدرهمين فَقَالَ عَمِلْتُ فِحَارِ فلان فلك في الكرون المان وَفَالُ لا يُتَقَرِّبُ الله سحانه الإبالطيب فعجب ابۇعبدالىدەقاك رحمەاللە كۆدكىب ابۇعبداللالك ازيتصدة به كانه عِندَهُ احرَط وَفال يُعجب إنيتصدف به ادانصد فنه فای شی فی ۵ دیک رما راک العمليز حيار رحمه الله الحنروج منسه خرشت عزاج دبرع بالخالق فالمدشاابو بكرالمروذك قالسالت إباعبلالله عزال حليدع الحالولمة مناء شخ المخرج الوائوب حيزكما ابزع كرفرا كالبيت وقاستره وأدع كحاك بهأة فحنرج

لا رالورع في الحشيل ابزع بالخالو فالمدسر العجاج قال قلت لا بي الله نز كالرا الوصي تسلم الصبية ازيشرى لْمُالْعُنِهُ قَالَ إِنْ الْحَارَةُ وَلَا وَرَحْرُونِهِ شيًّا قلت البيرالصورَةُ الراكارَيْكَ اورجلَ فَقَالَ عرضة يفول كلشي له راس فهو صورة والكوع الله وَعَدْ نُصَرُونِ لَهُ اصَدْ الوَعِينَا وَ انْفَا قلت واحباليك ازجتنب شراعا قال نعمر ساكث المعكلاله عبن قُبِلَة اليدِ فَلَم يَربه مَاسًا ان الصالع للتدين عَالَب قَلْقَلَ لِبُوعُسُكَة بِلِعُمُ بِرِالْخِطَابِ رِضُولِ لِلمِعنه وانكازعلط يقالدنيا فلاالارجل يافسيفه

وتخفضه والعاكرة الحاله أجته واوح الله تعالى المعض النبيايه لانتنزالاه أولماك في ذالع قومات وقال رسول الله صلى الله عليه لا تقدد والقَّيْعَة فَتَرْعَبُوا -فالدنيان معالم وحسرتيسيره نفع الدصاحبه به ورزنه تواب المتبعيزيم وذكك ووالاحد اربع وسبعيز وغيرمايت والجريدر العالم وصاونه علعم ربيبه وعلى المعمن كابته محرد بزختلع المترور كالخلاطي



القِسْمُ الثَّالِثُ النَّصُّ المُّحَقَّقُ

# بِشِهِٰ لِلْهِ الْمَالِحَ مِنْ الْمَالِحُ مِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْم رَبِّ يَسِّرْ وَأَعِنْ (1)

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الإِمَامُ العَالِمُ الزَّاهِدُ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ الغَنِيِّ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ سُرُودٍ المَقْدِسِيُّ، [قَالَ](): (أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَسْدِ المُوَحِبِ البَطَائِحِيُّ، وَأَبُو نَصْرِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الخَالِقِ بْنِ أَحْمَدَ ابْنِ عَبْدِ الفَادِرِ، قَالاً: أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ القَادِرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي القَاسِم، قال: الْخَبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ القَادِرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي القَاسِم، قال: الْخَبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَىٰ الخَيَّاطُ المُقْرِئُ الحَنْبَلِيُّ، قَالَ: " أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الحَافِظُ الثَقَةُ أَبُو الفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الفَوَارِسِ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَلْسَمَعُ الْحَبَرَنَا أَبُو بَكُو أَنْ أَسْمَعُ فِي ذِي القَعْدَةِ مِنْ سَنَةِ سَبْعِ وَأَرْبَعِمِاعَةٍ - [قَالَ] (اللَّهُ الْحَبَرَنَا أَبُو بَكُو أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُحَمِّدِ ابْنِ سَلَم الخُتُلِيُّ () - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ بِقِرَاءَةِ أَبِي [الحَسَنِ] () ابْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ سَلَم الخُتَّلِيُّ () - قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ بِقِرَاءَةِ أَبِي [الحَسَنِ] (۱) ابْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ صَلَم الخُتَلِقِ (الْوَارِسِ - [قَالَ] (۱) أَنْ بَعْمِ الْهُ وَالَى الْمُعْرَاءَةِ أَبِي [الحَسَنِ] (۱) ابْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ صَلَم الخُتَلِق الْقَورَاءَةِ أَبِي [الحَسَنِ] (۱) إلْوَ بَكُرٍ أَحْمَدُ ابْنُ مُحَمَّدِ الْخَالِقِ الْحَالِقِ الْقَالَ الْمُالِقِ الْقَالَ الْمُعْمُ لِي قَالَا الْمُعْمُ لِيْرَاءَةِ أَبِي الْعَلَقِ الْقَالَ الْمُعْمُ لِي الْمَالِقُ الْمَالِقِ الْقَالَ الْمُعْمَلِي الْمُوبَاءِ الْحَلَقِ الْقَالَ الْمُعْمُ لِي الْمُعْمُ الْمُؤْلِقِ الْقَالَ الْمُعْمُ لِي مُرَاءَةً أَلِي الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمُعْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُ الْمُعُلِقِ الْمَالِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُو الْمُؤْلِقِ الْمُعْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْمِلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

حَلَقَنَا أَبُونَكُ إِخْمَاكُمْ نُحُكَّلُمْ لِلْعُجَاجُ لِلْمُوخِيُّ، [قَالَ](١٠):

[١] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَل رَضَىَالِلَّهُ عَنْهُ، وَذَكَرَ أَخْلَاقَ الوَرِعِينَ، فَقَالَ: «أَسْأَلُ اللَّهَ أَلَّا يَمْقُتَنَا، أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هَؤُلَّاءِ؟!»

[7] \* وَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: هَلْ لِلْوَرَعِ حَدُّ يُعْرَفُ؟ فَتَبَسَّمَ، وَقَالَ: «مَا أَعْرِفُهُ»(١١).

<sup>(</sup>١) في «ك»: (رب سَهِّل وأعن) وليست في «م»، وزيادة في «خ»: (وَنَسْأَلُهُ أَنْ يَمُنَّ بِالإِعَانَةِ وَالتَّتْمِيمِ).

<sup>(</sup>٢) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٣) سقطت من النُّسخ، والاستدراك من غاشية «ك» و «م»، ومن «المِحنة» و «التَّوكل» للحافظ عبد الغني رَحِمَهُ اللّ

<sup>(</sup>٤) ليست في «ظ». (٥) تصحّفت في «م» إلى: (سلّام الحنبلي).

<sup>(</sup>٦) تصحَّفت في النُّسخ إلى: (الحسين). (٧) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>A) ليست في «ظ». (٩) يُنظر مبحث دراسة الإسناد ص (٧٩).

<sup>(</sup>١٠) ليست في «ظ». (١١) يَحتمل الضَّبط أيضًا: (حديُعَرَّفُ... ما أُعَرِّفُهُ).

[٣] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَذَكَرَ وَرَعَ عُثْمَانَ بْنِ زَائِدَةَ (١)، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:

«قَدْ قِيلَ لِسُفْيَانَ ـ يَعْنِي: الثَّوْرِيُّ (١) ـ مَنْ نَسْأَلُ بَعْدَكَ؟

فَقَالَ: سَلُوا زَائِدَةَ (٣) (٤).

حَلَّشَا أَبُويَكِي، [قَالَ](٥):

[٤] \* سَمِعْتُ فَتْحَ بْنَ أَبِي الفَتْحِ<sup>(١)</sup> يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ .: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحْسِنَ الخِلَافَةَ عَلَيْنَا بَعْدَكَ.

> وَقَالَ لَهُ: مَنْ نَسْأَلُ بَعْدَكَ؟ فَقَالَ: «سَلْ عَبْدَ الوَهَّابِ(٢)».

[٥] \* وَأَخْبَرَنِي مَنْ كَانَ حَاضِرًا، أَنَّهُ قَالَ لَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ اتِّسَاعٌ فِي العِلْمِ! فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، مِثْلُهُ يُوَفَّقُ لِإِصَابَةِ الحَقِّ».

[7] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَذَكَرَ وَرَعَ عَطَاءِ بْنِ مُحَمَّدِ الْحَرَّانِيِّ (^)، فَذَكَرَ مِنْ وَرَعِهِ، قَالَ: لا أُنَافِسُ أَهْلَ مَكَّةً وَمَلَ مَعَهُ أَحْمَّالَ طَعَامٍ، وَقَالَ: لَا أُنَافِسُ أَهْلَ مَكَّةً

<sup>(</sup>١) أبو مُحمَّد الكُوفي. «تاريخ الإسلام»: (٤/ ١٤٦)

<sup>(</sup>٢) هو سُفيان بن سعيد، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النُّوريُّ، تُوفي سنة ١٦١ هـ. «السِّير»: (٧/ ٢٢٩)

<sup>(</sup>٣) هو زائدة بن قدامة، أبو الصَّلت الثَّقفي، تُوفي سنة ١٦٠ هـ. «السِّير»: (٧/ ٣٧٥)

<sup>(</sup>٤) تنبيه: زائدُة بنُ قُدامةَ ليسَ بوالدِ لعُثمانَ بنِ زَائدةَ، وإنَّما ذكرَهما أبو عبدِ اللَّهِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ في الخَبَر؛ لأنَّ عثمانَ هو راوي قوْلِ سفيانَ في زائدةَ، وقدْ أخرجَه البُخاريُّ في «التَّاريخ الكَبير» (٣/ ٤٣٢) بلفظ: «قَالَ ابنُ أبي الأَسْوَد: حدَّثَني مُوسى بنُ دَاودَ، قال: حدَّثَني عُثمانُ بنُ زَائدةَ الرَّازيُّ، قلتُ لسُفيانَ: أريدُ أن آتيَ الكوفةَ، ممَّنْ أسمَعُ؟ قالَ: عليكَ بزائدةَ وابنِ عُيَنْنَةَ».

<sup>(</sup>٥) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٦) هو الفَتح بن شُخْرُف، أبو نصر المَرْوَزِي، تُوفي سنة ٢٧٣ هـ . «تاريخ بغداد»: (١٤/ ٣٦٣)

<sup>(</sup>٧) هو عبد الوهَّاب بن عبد الحَكم، أبو الحسن الورَّاق، تُوفي سنة ٢٥٠ هـ . «السِّير»: (١٢/ ٣٢٣)

<sup>(</sup>A) لم أقف له على ترجمة، قال ابن حِبَّان: «مِن عُبَّاد أَهْلِ الثَّغْر وقُرَّائهم». «الثِّقات»: (٨/ ٥٠٥)

فِي سِعْرِهِمْ. وَكَانَ يَتَأَوَّلُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَمَن يُعَرِدُ فِيهِ بِإِلْحَسَادِ بِظُلْمِ ﴾ (١)». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «مَا بَلَغَنِي عَنْ أَحَدِ أَنَّهُ نَظَرَ فِي هَذَا غَيرَ هَذَا (١)».

" سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَذَكَرَ وَرَعَ أَيُّوبَ بْنِ النَّجَّارِ"، فَقَالَ: «قَدْ كَانَ خَرَجَ مِنْ مَالِهِ كُلِّهِ، قَدْ رَأَيْتُهُ بِمَكَّةَ، وَمَعَهُ رِشَاءُ ('' يَسْتَقِي بِهِ مِنْ بِشْرِ زَمْزَمَ». [٧]

 
 « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَدْ قَالَ قَادِمٌ الدَّيْلَمِيُّ (٥): قِيلَ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ (٦): أَلَا [٨] تَشْرَبُ مِنْ زَمْزَمَ؟

فَقَالَ: «لَوْ وَجَدْتُ رِشَاءً أَوْ دَلْوًا(٧) لَاسْتَقَيْتُ».

وَقِيلَ لِوُهِيْبِ بْنِ الوَرْدِ (٨): أَلَا تَشْرَبُ مِنْ زَمْزَمَ؟

فَقَالَ: «بأَيِّ دَلُو؟!»

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «مَا ظَنَنْتُ أَنَّ وُهَيْبًا قَالَ هَذَا! وَلَا<sup>(٩)</sup> ظَنَنْتُ أَنَّ أَحَدًا نَظَرَ فِي هَذَا غَيْرَ أَيُّوبَ بْنِ النَّجَّارِ!».

\* (وَسَمِعْتُ أَبَا بَكِرِ ابْنَ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرِ (١٠)، يَقُولُ: ١١ حَدَّثَنَا الفِرْيَابِيُّ (١٠)، وَقُولُ: ١١ حَدَّثَنَا الفِرْيَابِيُّ (١٠)، وَقَالَ: ﴿ إِنْ وَجَدْتُ دَلُوًا وَقَالَ: ﴿ إِنْ وَجَدْتُ دَلُوًا فَقَالَ: ﴿ إِنْ وَجَدْتُ دَلُوًا فَأَشْرَتَ (١٠)».

\* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَذَكَرَ وَرَعَ شُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ (١٥)، فَقَالَ: «لَقَدْ دَقَّقَ، [1.]

(١) سورة الحج: (٢٥). (٣) أبو إسماعيل اليَمَاميُّ. «تاريخُ الإسلامِ»: (٤/ ٨١٥) (٤) هو حَبْلُ الدَّلْوِ.

(٥) لم أقف له على ترجمة، قال أبو نُعيم: ﴿صَحِبَ الفُضيلَ بنَ عياضٍ وأقرانَه». «الحِلية»: (١٠/ ١٣١)

(٦) أبو إسحاق العِجليُّ، تُوفي سنة ١٦٢ هـ. «السِّير»: (٧/ ٣٨٧) (٧) ويحتمل الرَّسم أيضًا: (رشاءًا ودلوًا).

(٨) أبو عُثمان المَكِّيُّ، تُوفي سنة ١٥٣ هـ. «السِّير»: (٧/ ١٩٨) (٩) في «ت»: (وما) وهي أشبه بكلامه.

(١٠) مُحمَّد البُخَاري، تُوفي سنة ٢٥١ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٦/ ١٧٦).

(١١) الاستدراك من «مُسوَّدة تَعَالِيق أحمَد بن عِيسَى المَقدِسِي» مَجمُوع العُمريَّة رقم (١٠٤) (٣٣/ أ).

(١٢) هو محمدُ بنُ يوسفَ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّي، تُوفي سنة ٢١٢ هـ . «السِّير»: (١٠/ ١١٤)

(١٣) ليست في «ظ». (١٤) في «ظ»: (شربت)، ويَحتَمِل الضَّبط أيضًا: (وجدتَ ... فاشربَ).

(١٥) أبو صَالح المَدَائِني، تُوفي سنة ١٩٧ هـ. «السِّير»: (٩/ ١٨٨)

- (فَقَالَ: ١) لَيْسَ لَكَ أَنْ تُطَيِّنَ الْحَائِطَ مِنْ خَارِجٍ؛ لِئَلَّا تَخْرُجَ (١) فِي الطَّرِيقِ».
- [١١] \* (وَسَمِعْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ، يَقُولُ: " سَمِعْتُ ابْنَ حَرْبٍ يَقُولُ: "مَا احْتَمَلُوا لِأَحَدِ مَا احْتَمَلُوا لِوُهَيْبٍ، وَكَانَ يَشْرَبُ بِدَلْوِهِ».

# حَلَّثَنَا أَبُونَكِي، [قَالَ](٤):

- [١٢] \* سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ البَزَّازَ (٥) يَقُولُ: سَمِعْتُ شُعَيْبَ بْنَ حَرْبٍ يَقُولُ: «لَكَ أَنْ تُجَصِّصَهُ ؛ لَعَلَّهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي الطَّرِيقِ». أَنْ تُجَصِّصَهُ ؛ لَعَلَّهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي الطَّرِيقِ».
- [١٣] \* سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: رَأَيْتُ قَدْ بَنَوْا دَرَجَةً لِمَسْجِدِ شُعَيْبٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: «لَا وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْهَا حَتَّىٰ تُهْدَمَ».
- [١٤] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَذَكَرَ وَرَعَ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ (٧)، فَقَالَ: «قَدْ تَنَزَّهَ عَنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ».
- [١٥] \* سَمِعْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ (٨) يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سُلَيْمَانَ الأَشْقَرَ (٩) ـ وَكَفَاكَ بِأَبِي شَلَيْمَانَ الأَشْقَرَ (٩) ـ وَكَفَاكَ بِأَبِي سُلَيْمَانَ ـ قَالَ: «قَدْتَنَزَّهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ (١٠) خَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ، فَلَمْ يَأْخُذُهُ».
- [١٦] \* وَسَمِعْتُ أُمَيَّةَ بْنَ بِسْطَامِ (١١) ابْنَ عَمِّ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، يَقُولُ: (كَانَ يَزِيدُ يَرِيدُ يَعْمَلُ الخُوصَ، وَكَانَ يَكُونُ فِي هَذَا البَيْتِ» وَأَشَارَ إِلَىٰ بَيْتٍ لَطِيفٍ فِي المَسْجِدِ.

<sup>(</sup>١) الاستدراك من «خ». (٦) مُهملة في «ظ».

<sup>(</sup>٣) الاستدراك من «ت». (٤) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٥) لم أقف له على ترجمة، وكنَّاه المرُّوذِي في «أخبار الشُّيوخ» (أبا أحمد).

<sup>(</sup>٦) كذا في النُّسخ و «صِفة الصَّفوة»، والمَروِي عنه أنَّه كَرِهَ التَّطيِين، ولعل الصَّواب: (ليس لك...).

<sup>(</sup>٧) أبو معاوية العَيْشِي، تُوفي سنة ١٨٢ هـ. «السِّير»: (٨/ ٢٩٦)

<sup>(</sup>A) تصحَّفت في (خ» إلى: (عَبْدَ الوَاحِدِ).

<sup>(</sup>٩) هو دَاود بن نوح السِّمسَار، تُوفي سنة ٢٢٨ هـ. «تاريخ بغدد»: (٩/ ٣٣٤)

<sup>(</sup>١٠) في «خ»: (من). (١١) أبو بكر العَيْشِي، تُوفي ٢٣١ هـ. «السِّير»: (١١/ ٩).

- [١٧] \* سَمِعْتُ أَبَا الخَطَّابِ<sup>(١)</sup> يَقُولُ: لَمَّا أُخِذَ زُرَيْعٌ، قَالَ يَزِيدُ لِلْقَوْمِ<sup>(٢)</sup>: «ارْفُقُوا بِالشَّيْخ» وَذَكَرَ<sup>(٣)</sup> أَنَّ زُرَيْعًا كَانَ وَالِيًا<sup>(٤)</sup>.
- [١٨] \* (سَمِعْتُ بَعَضَ أَصْحَابِنَا ـ وَهُوَ أَبُو حَفْصٍ (٥) ابْنُ أَخْتِ بِشِّرٍ ـ قَالَ: ٦) سَمِعْتُ بِشْرًا ـ [يَعْنِي] (٧) ابْنَ الحَارِثِ ـ يَقُولُ: «مَا شَبِعْتُ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً » يَعْنِي: مِنَ السَّوَادِ (٨).

#### قَالَ:

- إذا لَمْ عَبْدِ اللَّهِ: «كَأَنَّكَ بِالْمَوْتِ وَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَنَا. مَا أَعْدِلُ بِالْفَقْرِ شَيْئًا ( ) .
   أنا أَفْرَحُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ. إِنِّي لَأَتَمَنَّىٰ الْمَوْتَ صَبَاحًا وَمَسَاءً ؟ أَخَافُ أَنْ أَنْ أَفْرَتُ فِي الدُّنْيَا، قَالَ مَسْرُوقٌ ( ) : إِنَّمَا تُحْفَةُ المُؤْمِنِ حُفْرَتُهُ ( ) .
- [٢٠] \* سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ ابْنَ مُسْلِمٍ (١٠) يَقُولُ: «الدُّنْيَا لَإِيِّ شَيْءٍ تُرَادُ! إِنْ كَانَ إِنَّمَا تُرَادُ الدُّنْيَا لَإِيِّ شَيْءٍ تُرَادُ! إِنْ كَانَ إِنَّمَا تُرَادُ الدُّنْيَا أَنْ يُطاعَ أَهْلُهَا (٣٠) فِيهَا (١٤)». لِلَّذَّةِ ؛ فَلَا كَانَتِ الدُّنْيَا وَلَا كَانَ أَهْلُهَا، إِنَّمَا تُرَادُ الدُّنْيَا أَنْ يُطاعَ أَهْلُهَا (٣٠) فِيهَا (١٤)».

(١) هو زيادُ بنُ يحيى، أبو الخطَّابِ النُّكري، تُوفي سنة ٢٥٤ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٦/ ٨٧)

(٢) ليست في «م». (٣) أي أبو الخطَّاب رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

(٤) زاد ابن حِبَّان في «الثَّقات» (٧/ ٦٣٢): (على الأُبُلَّة)، وقال ابن قُتيبة في «المَعَارف» ص (٥٠٨): (وكان زُريع يلي خِلافة صَاحب الشُّرط بالبصرة).

(٥) هو عُمر بن منصُور، أبو حَفص الكَاتب، ابن بنت مُخَّة أخت بِشر. «تاريخ بغداد»: (١٣/ ٤٨)

(٦) الاستدراك من «مشيخة قاضي المارستان» رقم: (٣٨٥).

(V) ليست في «ظ». (A) أي أنَّه أخذ حَاجته فقط من طَعام أرض السَّواد.

(٩) تكررت الجُملة في «خ» و «المناقب».

(١٠) هو مَسروق بن الأجْدع، أبو عَائشة الوَادِعيُّ، تُوفي سنة ٦٣ هـ. ﴿السِّيرِ﴾: (١/ ٦٣)

(١١) حاشية في «ك»: (أي قَبره) وأخرج الأثر أبو عبد اللَّه رَضِيَآلِنَّكُ عَنْهُ في «الزُّهد» رقم: (٢٠٨١) بلفظ مُغاير.

(١٢) هو مُحمَّد بن مُسلم، أبو بكر القَنْطَري، تُوفي سنة ٢٦٠ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٦/ ١٩٥)

(١٣) كذا في «ظ» و «ك»، وفي «م»: (لِيُطَاعَ إلهها)، وفي «صفة الصفوة»: (أَنْ يُطَاعَ اللَّهُ).

(١٤) حاشية في «ك»: (أيْ أَنْ يُطِيعُوا اللَّهَ فِيهَا، فَإِنَّ اليَّوْمَ العَمَلُ، وَغَدًّا الجَزَاءُ، وَمَا اتَّضَح لِي وَجْهُ بِنَاءِ الفِعْل لِلمَفْعُولِ).

# حَلَّشَا أَبُويَكِي، قَالَ:

- [٢١] \* وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيسَ () يَقُولُ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الحَارِثِ يَقُولُ: «مَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْبَعَ اليَوْمَ مِنَ الحَلَالِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا شَبِعَ مِنَ الحَلَالِ دَعَتْهُ نَفْسُهُ إِلَىٰ لَا تَبْغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْبَعَ اليَوْمَ مِنَ الحَلَالِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا شَبِعَ مِنَ الحَلَالِ دَعَتْهُ نَفْسُهُ إِلَىٰ الحَرَامِ، فَكَيْفَ إِلَىٰ هَذِهِ الأَقْذَارِ اليَوْمَ ؟! (٢)».
- [٢٢] \* (سَمِعْتُ مُثَنَّىٰ الأَنْبَارِيُّ (٣) يَقُولَ: ' سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الحَارِثِ يَقُولُ: ﴿ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ يَسْتَطِيبُهُ (٥) ﴾ أَنْ يَرْفَعَهُ أَوْ [قَالَ] (١): يَتَقَوَّتَهُ (٧) وَيَتَنَزَّهَ عَنْ هَذِهِ الأَقْذَارِ ».
- [٢٣] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَل يَقُولُ: «كَانَ عِنْدِي مَوْلًىٰ لِابْنِ المُبَارَكِ (١)، قَالَ: الأَمْرُ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَاوُدُ الطَّائِيُّ (١)».

  الطَّائِيُّ (١)».
- [٢٤] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَذَكَرَ وَرَعَ ابْنِ المُبَارَكِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا رَفَعَهُ اللَّهُ بِمِثْل هَذَا».
  - [٢٥] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: تَعْرِفُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الغَفَّارِ (١١٠)؟

(١) الأنباري، لم أقف له على ترجمة.

(٣) هو المُثنَّى بن جَامِع، أبو الحَسن الأنباري. «تاريخ بغداد»: (١٥/ ٢٢٤)

(٤) الاستدراك من «النِّهاية في اتصال الرِّواية» ص (١٢١).

(٦) ليست في «ظ». (٧) في «النَّهَاية»: (فلْيَتَقَوَّ بهِ).

(١٠) هو داود بن نُصَير، أبو سُليمان الطَّائي، تُوفي سنة ١٦٥ هـ. «السِّير»: (٧/ ٤٢٢)

(١١) لم أقف له على ترجمة، يروي عن مُحمَّد بن يُوسُف الأصبهاني، وروى عنه سَهل بن عَاصِم.

<sup>(</sup>٢) حاشية في «ك»: (فَكَيْفَ إِلَى مَحْضِ الحَرَامِ اليَوْمَ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَكْله قُوتًا مَعَ عَدَمِ تَعَدِّيهِ، قَالَ الغُزَّ الِيُّ: قَالَ: إِذَا صَارَتِ الدُّنْيَا دَمًّا عَبِيطًا فَتَنَاوَلَ المُؤْمِنُ مِنْهَا قُوتَهُ مِنْ غَيْرِ تَعَدُّ لَمْ يَأْتَمْ).

<sup>(</sup>٥) حاشية في «ك»: (أَيْ يَرَاهُ طَيِّبًا أَيْ حَلَالًا، أَوِ المُرَادُ بِالطَّيِّبِ الحَلَالُ).

<sup>(</sup>A) هو الحسنِ بن عِيسي، أبو علي النيسَابُوري، تُوفي سنة ٢٤٠ هـ. «السِّير»: (١٢/ ٢٧)

<sup>(</sup>٩) هو عبد اللَّه بن المُبارك، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ المَرْوَذِي، تُوفي سنة ١٨١ هـ. «السِّير»: (٨/ ٣٧٨)

فَقَالَ (١): «لَمْ أَرَهُ، وَقَدْ بَلَغَنِي خَبَرُهُ».

قُلْتُ: حَكَىٰ سَعِيدٌ: أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ (٢) أَعْطَاهُ دِرْهَمَيْنِ يَشْتَرِي لَهُ مِنْ جُدَّةَ سَمَكًا، فَلَقِيَهُ ابْنُ أَخِي نَافِعُ بْنُ مُحْرِزٍ (٣) أَوْ غَيْرُهُ. فَقَالَ لَهُ: تَعْرِفُ مَوْضِعًا أَشْتَرِي لِسُفْيَانَ سَمَكًا بِدِرْهَمَيْنِ؟ فَقَالَ لَهُ: يَا سَعِيدُ (٢)، وَتَحْمِلُ لِسُفْيَانَ بِضَاعَةً! فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ: «رَحِمَهُ اللَّهُ».

[77] \* قَالَ (لِي°) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «اجْتَمَعُوا عَلَىٰ سُفْيَانَ<sup>(١)</sup>، فَقَالُوا لَهُ: لَوْ أَخْبَرْ تَنَا؟ جَمَعْنَا (١) لَكَ ـ (يَعْنِي لَمَّا قَبِلَ (١) \_ فَقَالَ لَهُمْ: وَجَدْتُمْ مَقَالًا فَقُولُوا!».

[٢٧] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَذَكَرَ وَرَعَ عِيسَىٰ بْنِ يُونُسَ (١)، [فَقَالَ] (١٠): «قَدِمَ، فَرَفَعَ فِي حِصْنٍ مَنْقُوبٍ (١١)، فَأَمَرُ واللهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ - أَوْ قَالَ: بِمَالٍ - فَلَمْ يَقْبَلْ، وَتَدْرِي ابْنَ كَمْ كَانَ عِيسَىٰ ؟!» كَأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ كَأَنَّهُ حَدَثٌ (١٢).

[٢٨] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ ـ وَذَكَرَ لَهُ رَجُلٌ وَرَعَ يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ (١٣) ـ: أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ فِيمَا أَقْطَعُوا بِطَرَسُوسَ (١٤)، فَلَمَّا تَبَايَعُوا اعْتَزَلَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ، وَكَرِهَ مُبَايَعَتَهُمْ.

(٥) الاستدراك من «ت».

<sup>(</sup>١) في «ظ»: (قال).

<sup>(</sup>٢) هو سُفيان بن عُيينة، أبو محمد الكُوفي، تُوفي سنة ١٩٨ هـ. «السِّير»: (٨/ ٤٥٤)

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات»: (٩/ ٢١٠). (٤) في «ظ»: (يا أبا سعيد).

<sup>(</sup>٦) أي ابن عُيينة رَجِمَهُ ٱلنَّهُ.

<sup>(</sup>V) في «ت»: (لجمعنا). (A) الاستدراك من «ت».

<sup>(</sup>٩) أبو عَمرو السّبيعي، تُوفي سنة ١٩١ هـ. «السّير»: (٨/ ٤٨٩)

<sup>(</sup>١٠) في «ك»: (فَقَامَ)، وفي طرة «ظ»: (أصل: فَقَامَ).

<sup>(</sup>١١) أي أنَّه قَدِمَ بغدادَ، ورفعَ إلى ولاةِ الأمر ما يَتعلَّقُ بحِصنِ قدْ نُقِبَ.

<sup>(</sup>١٢) في "م": (أنه كانَ حَدَثًا).

<sup>(</sup>١٣) أبو مُحمَّد الشَّيبَاني، تُوفي سنة ١٩٥ هـ. «السِّير»: (٩/ ١٦٩).

<sup>(</sup>١٤) هي مَدينة تَقع بين أنطَاكية وحَلب وبلاد الرُّوم، وهي ضِمن الأراضي التُّركية الآن.

فَاسْتَحْسَنَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِعْلَ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَكَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ البَيْعَ، وَلَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَسْتَوْلِيَ<sup>(١)</sup>.

[٢٩] \* وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيَ (") يَقُولُ - وَأَشَارَ إِلَىٰ مَوْضِعِ فِي المَسْجِدِ السَحَرَامِ فَقَالَ ـ : كَانَ الفَّضَيْلُ (") وَابْنُ عُيَيْنَةَ يَجْلِسُونَ ثَمَّ - وَأَشَارَ إِلَىٰ نَاحِيَةٍ - فَلَمَّا قُدِّمَ ('') شُفْيَانُ؛ اعْتَزَلَ الفُضَيْلُ، وَقَعَدَ فِي بَيْتِهِ . وَقَالَ لَنَا سُفْيَانُ: قُومُوا بِنَا إِلَىٰ أَبِي قُدِّمَ ('' شُفْيَانُ: قُومُوا بِنَا إِلَىٰ أَبِي عَلِيٍّ . فَجَاءَ إِلَىٰ الفُضَيْلِ، قَالَ: أَلَا تَرْجِعُ إِلَىٰ مَوْضِعِكَ؟ عَلِيٍّ . فَجَاءَ إِلَىٰ الفُضَيْلِ، قَالَ: أَلَا تَرْجِعُ إِلَىٰ مَوْضِعِكَ؟ فَقَالَ: (الْيُسَ هَذَا زَمَانَ تَلَاقِي (٥) (").

[٣٠] \* وَسَمِعْتُ عَبَّاسًا (٦) يَقُولُ: سَمِعْتُ بِشْرًا يَقُولُ: قَالَ الفُضَيْلُ: «مَا كَانَ أَحَدًا أَخَدًا أَخَدًا إِلَيَّ مِنْ لِقَاءً مِنْهُ » يَعْنِي: أَحَدًا إِلَيَّ مِنْ لِقَاءً مِنْهُ » يَعْنِي: لِابْنِ (٨) عُيَيْنَةَ.

[٣١] \* .... (٩) سَمِعْتُ شُعَيْبَ بْنَ حَرْبٍ يَقُولُ: وَقِيلَ لَهُ: يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ مِنْ أَيْنَ كَانَ يَأْكُلُ؟

فَقَالَ شُعَيْبٌ: «البِرُّ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ؛ تِسْعَةٌ فِي طَلَبِ الحَلَالِ، يُوسُفُ أَحْكَمَ التِّسْعَةَ».

قَالَ:

[٣٢] \* وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ شُعَيْبٍ (١٠) يَقُولُ: لَمَّا فَارَقَ شُعَيْبٌ يُوسُفَ بْنَ أَسْبَاطٍ

(١) أَيْ كَرِهَ بِيْعَ القطائعِ، وِجوَّزَ وضْعِ اليَّذِ على الأرضِ.

(٢) هو مُحمَّدَ بن يَحييَ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ العَدَني، تُوفي سنة ٢٤٣ هـ . «السِّير»: (١٢/ ٩٦)

(٣) هو الفُضيل بن عِيَاض، أبو على التَّمِيمي، تُوفي سنة ١٨٧ هـ. «السِّير»: (٨/ ٤٢١)

(٤) يُحتمل تصحُّفُها من (قَبِلَ). (٥) كذا في النَّسخ، والصَّواب: (تَلَاقِ).

(٦) هو العَبَّاس بن عبد العَظِّيم، أبو الفَضل العَنْبري، تُوفي سنة ٢٤٠ هـ. «السِّير»: (١٢/ ٣٠٢)

(٧) في «ك»: (ما أحدٌ)، وفي «م»: (فما أحدٌ). (٨) في «م»: (ابن).

(٩) أخْرجه أبو نُعيم في «الجِلية»: (٨/ ٢٤٣) قال: (عبد الوهَّاب بن الحَكم الورَّاق، قَال: سَمعتُ المُثنَّى ابن جَامِع، قَال: سَمِعتُ أبا جَعفر الحَذَّاء) والمَرُّوذي يروي عن المُثنى.

(١٠) هو وَلدُ شعيبِ بنْ حربٍ، ولمْ أقفْ له على ترجمةٍ.

زَوَّدَهُ طَعَامًا، فَقَالَ شُعَيْبٌ لِابْنِهِ: «طَعَامُ يُوسُفَ بَقُّوهُ لِي، وَكُلُوا أَنْتُمْ طَعَامَنَا(١)».

[٣٣] \* وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ شُعَيْبِ يَقُولُ: لَمَّا قَدِمَ شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ عَلَىٰ يُوسُفَ بْنِ السّبَاطِ رَأَىٰ عِنْدَهُ شَابًا يُكَلِّمُ يُوسُفَ وَيَغْتَاظُ لَهُ ـ أَوْ قَالَ: يَرْفَعُ صَوْتَهُ - .

فَقَالَ شُعَيْبٌ: تَرْفَعُ صَوْتَكَ!

فَقَالَ لَهُ يُوسُفُ: «يَا أَبُا صَالِح، إِنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ<sup>(۱)</sup> إِنَّهُ يَدْرِي مِنْ أَيْنَ يَأْكُلُ!». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ رَجُلًا مِنَ الثَّغْرِ». قَالَ شُعَيْبٌ: «بِأَبِي أَنْتَ<sup>(٣)</sup>، وَإِنِّي نَذَرْتُ إِذَا رَأَيْتُكَ أَنْ أُحَدِّثَكَ».

[٣٤] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَذَكَرَ مُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيسَ - الَّذِي كَانَ بِالثَّغْرِ - فَقَالَ: "كَانَ ذَلِكَ رَجِلَهُمْ (٤) ، ذَاكَ كَانَ يَأْكُلُ مِنَ الأَسْلِ (٥) يَعْنِي: مِنْ نَتْفِهِ، ذَاكَ كَانَ يَأْكُلُ مِنَ الأَسْلِ (٥) يَعْنِي: مِنْ نَتْفِهِ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "(٦) أَبُو يُوسُفَ الغَسُولِيُّ (٧) قَدْ خَلَفَ ابْنَ إِدْرِيسَ " يُرِيدُ (٨) بذَلِكَ: الوَرَعَ. بذَلِكَ: الوَرَعَ.

[٣٥] \*سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ شُعَيْبٍ يَقُولُ: قَالَ [لِي] (١) أَبِي: «كُنْتَ قِلْتَ عِنْدَ فُلَانٍ؟ »(١)، قَالَ فَقَالَ لِي: «كُنْتَ قِلْتَ عِنْدَ فُلَانٍ؟ »(١)، قَالَ: فَقَالَ لِي: «أَكَلْتَ عِنْدَهُ؟ »
قَالَ: فَقَالَ لِي: «أَكَلْتَ عِنْدَهُ؟ »
قُلْتُ: نَعَمْ.

(١) حاشية في «ك»: (فَإِنَّهُ كَانَ أَحَلَّ مَا يَكُونُ). (٢) لم أتبيَّنْه.

(٣) زيادة في «م»: (وأمي).
(٤) في «ظ»: (أرجلهم).

<sup>(</sup>٥) هو نَبَاتُ لهُ أَغصانٌ كثيرةٌ دِقاقٌ، لا وَرقَ له، وَمَنبتُه الماءُ الرَّاكِدُ. «تَهذيبُ اللَّغةِ» والمَقصودُ هنا: هوَ الشَّوكُ الطَّويلُ للنَّبات يُنتَفُ ويُطْحَنُ على الرَّحا ويُأكِلُ.

<sup>(</sup>٦) زيادة في «م»: (قال).

<sup>(</sup>٧) كَانَ مُقيمًا بِالثَّغرِ الشَّاميُّ، مُلازمًا للغزوِ والجِهاد، تُوفي سنةَ ٢٤٠ هـ. «بُغيةُ الطَّلبِ »: (١٠/ ٤٦٥٩)

<sup>(</sup>٨) في «ك» و «م»: (يَزِيدُ).

<sup>(</sup>٩) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>١٠) كذا في النُّسخ، ولعل هناك سَقط تقدِيره (قُلت: نعم).

قَالَ: «احْمَدْ رَبَّكَ()، أَكَلْتَ مَا لَا تُسْأَلُ عَنْهُ » يَعْنِي: عَنْ كَسْبهِ.

[٣٦] \* وَسَمِعْتُ بَعْضِ الْمَشَيَخَةِ يَقُولُ: "سَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ الْغَسُولِيَّ يَقُولُ: «أَنَا أُنْفِقُهُ (٣) فِي مَطْعَمِي (١) مِنْ سِتِّينَ سَنَةً ».

[٣٧] \* (وَسَمِعْتُ حَرَمِيَّ بْنَ يُونُسَ (٥) يَقُولُ: (١) سَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ الغَسُولِيَّ يَقُولُ: (١ سَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ الغَسُولِيَّ يَقُولُ: ﴿ يَقُولُ: ﴿ يَقُولُ: ﴿ يَقُولُنِي فِي السَّنَةِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا، فِي كُلِّ شَهْرِ دِرْهَمٌ، وَمَا يَحْمِلُنِي عَلَىٰ العَمَلِ إِلَّا أَنْسِنَةُ هَوُلًا القُرَّاءِ ؛ يَقُولُونَ: أَبُو يُوسُفَ مِنْ أَيْنَ يَأْكُلُ؟! ».

[قَالَ:]<sup>(۲)</sup>

[٣٨] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «قَدِمَ دَاوُدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ يَمَانٍ (^)، وَأَيْشٍ كَانَ؟ مَا كَانَ أَنْسَكَهُ!».

[٣٩] \* (حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلِ العَبَّادَانِيُّ (١٠ ١٠)، قَالَ: قَالَ بِشْرُ بْنُ المَعَافَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلِ العَبَّادَانِيُّ (١٤ قَالَ: قَالَ بِشْرُ بْنُ المُعَافَى بْنَ عِمْرَانَ (١١) يَقُولُ: «كَانَ عَشَرَةٌ فِيمَنْ مَضَى مِنْ أَهْلِ الحَارِثِ: سَمِعْتُ المُعَافَى بْنَ عِمْرَانَ (١١) يَقُولُ: «كَانَ عَشَرَةٌ فِيمَنْ مَضَى مِنْ أَهْلِ الحَلَالِ النَّظَرَ الشَّدِيدَ، لَا يُدْخِلُونَ بُطُونَهُمْ إِلَّا مَا يَعْرِفُونَ مِنَ الحَلَالِ، وَإِلَّا اسْتَقُوا التُّرَابَ».

ثُمَّ عَدَّ بِشْرٌ: (١٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ، وَسُلَيْمَانُ الخَوَّاصُ (١٣)، وَعَلِيٌّ بْنُ الفُضَيْل (١٤)،

(١) بياض في «ظ» بقدر كلمة. (٢) الاستدراك من «الحثُّ عَلى التِّجَارة» ص(٦١).

(٣) كذا في «ك»، ومُهملة في «ظ»، وفي «م» والمصادر: (اتفقه).

(٤) أي الدِّرهم. (٥) هو إبرَاهِيم المُؤَدِّب. «تهذيب الكَمَال»: (٦/ ٢٥٦).

(٦) الاستدراك من «مُسوَّدة تَعَالِيق أحمَد بن عِيسَى المَقدِسِي» مَجمُوع العُمريَّة رقم (١٠٤) (٣٣/ أ).

(Y) ليست في «ظ».

(٨) العِجلي الكُوفي، تُوفي شابًا سنة ٢٠٣ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٥/ ٧٢)

(٩) لم أقف له على ترجمة، ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتَّعديل»: (٦/ ٥٢)

(۱۰) الاستدراك من «شعب الإيمان» رقم: (۵۳۸۰) و «تاريخ دمشق»: (۷۲/ ۲۶٦)

(١١) أبو مسعود الأزَّدِي، تُوفي سنة ١٨٦ هـ. «السِّير»: (٩/ ٨٠)

(١٢) زيادة في «ظ»: (و). (١٣) أبو أيوب الزَّاهد، من عُبَّاد أهل النَّغر. «السِّير»: (٨/ ١٧٨)

(١٤) ابن عِياض. «تاريخ الإسلام»: (١٤) ١٩٤).

وَأَبُو<sup>(۱)</sup> مُعَاوِيَةَ الأَسْوَدَ<sup>(۱)</sup>، وَيُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ، وَوُهَيْبُ بْنُ الْوَرْدِ، وَحُذَيْفَةُ<sup>(۱)</sup> ـشَيْخٌ مِنْ أَهْلِ حَرَّانَ، وَدَاوُدُ الطَّائِيُّ (۱). فَعَدَّ عَشْرَةً كَانُوا لَا يُدْخِلُونَ بُطُونَهُمْ إِلَّا مَا يَعْرِفُونَ مِنَ الحَلَالِ، وَإِلَّا اسْتَفُّوا التُّرَابَ.

- [٤٠] \* (سَمِعْتُ عَبَّاسًا الدُّورِيُّ (٥) يَقُولَ: (١ سَمِعْتُ بِشْرًا يَقُولُ: (يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ خُبْزَهُ مِنْ أَيْنَ هُوَ؟ وَمَسْكَنَهُ الَّذِي سَكَنَهُ (٧) أَصْلُهُ مِنْ أَيْشٍ هُوَ؟ ثُمَّ يَتَكَلَّمُ ».
- [٤١] \* سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُقَاتِلِ (٨) يَقُولُ: (ايَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ رَغِيفَهُ مِنْ أَيْنَ هُوَ؟ وَذِرْهَمَهُ مِنْ أَيْنَ [هُوَ] (٩)؟ قَالَ سُفْيَانُ: اعْمَلْ عَمَلَ الْأَبْطَالِ (١٠) " يَعْنِي: كَسْبَ الْحَلَال.
  الحَلَال.
- [17] \* حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ [بْنُ مُحَمَّدِ] (١١) بْنِ مُقَاتِل: سَمِعْتُ أَبِي [يَقُولُ] (١١): «سَقَطَتْ (٣) نَفَقَةُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ بِمَكَّةَ، فَمَكَثَ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمًا يَسْتَفَّ الرَّمْلَ».
- [٤٣] \* حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدَ اللَّهِ (١١)، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ (١٥)، حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في «م»: (وأبا). (٢) يمان، مولى بني أُمية. «تاريخ الإسلام»: (٤/ ١٢٦٩)

<sup>(</sup>٣) لعله حُذيفة بن قَتَادة المَرْعَشِي، تُوفي سنة ٢٠٧ هـ . «تاريخ الإسلام»: (٥/ ٤٧)

<sup>(</sup>٤) في رواية أخرى، قال بشر: «وَرَجُليْنِ ذهبا عليَّ» «تاريخ دمشق»

 <sup>(</sup>٥) هُو عَبَّاس بن مُحمَّد، أبو الفضل الدُّوري ، تُوفي سنة ٢٧١ هـ. «السِّير»: (١٢/ ٢٢٥) وأخشى أن تكون مُتصحِّفة من (العنبري).

<sup>(</sup>٦) الاستدراك من «الزُّهد الكبير» رقم: (٩١٧)، «تاريخ دمشق»: (١٠/ ٢٠١)

<sup>(</sup>٧) في «خ»: (يسكنه).

<sup>(</sup>٨) أبو جعفر العَبَّاداني، تُوفي سنة ٣٦٦ هـ. «تاريخ بغداد»: (٤/ ٢٤٦)

<sup>(</sup>٩) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>١٠) حاشية في «ك»: (أَيْ: عَمَلُ الْأَبْطَالِ: كَسْبُ الحَلَالِ).

<sup>(</sup>١١) ليست في «ظ». (١٢) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>١٣) حاشية في «ك»: (أَيْ ضَاعَتْ بِشُقُوطِهَا). (١٤) «المُسند» رقم: (٨٣٤٨).

<sup>(</sup>١٥) أبو النَّصْر اللَّيثي، تُوفي سنة ٢٠٧ هـ. «السِّير»: (٩/ ٥٤٥)

مَرْزُوقٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ<sup>١١</sup>، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1):

«[يَا أَيُّهَا النَّاسُ](٣)، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا إِنّي بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (1)، وَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ (٥)(١)» ثُمَّ ذَكَرَ: «الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَتَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَكَيْهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَغُلِّيَ بِالحَرَامِ، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟!»(٧).

وَهَذَا لَفْظُ هَاشِمِ بْنِ القَاسِمِ (٨).

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)، .... (٩)، عَنْ سُلَيْمَانَ (١١)، قَالَ (١١): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«تَنَظَّفُوا(۱۲)»(۱۳).

(١) الاستدراك من «المُسند». (٢) زيادة في «ظ»: (يَقول).

(٣) ليست في «ظ». (٤) سورة ألمؤمنون: (٥١).

(٥) سورة البقرة: (٢٦٧).

(٦) كذا وردَ ذِكْرُ هذهِ الآيةِ هنا في جميعِ النَّسخِ، والذي وَردَ ذِكرُهُ في المَصادرِ ـ وهُو الصَّوابُ ـ في روايةٍ هذا الحديثِ مِنْ طَرِيقِ هاشمِ بنِ القاسِمِ وغيره، هِيَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَكتِ مَا رَزَقْنَكُمْمُ ﴾ سورة البقرة: (١٧٢).

(٧) أخرجه مُسلم في «الصَّحيح» رقم: (١٠١٥) من طريق أبي أسامة، وأخرجه البُخاري في «رفع اليدين» رقم: (٩٤) من طريق أبي نُعيم، كلاهما عن الفُضيل به، وكلاهما يروي عنه أبو عبد الله رَضَوَاللَّهُ عَنهُ.

(٨) أرى أن هذه العبارة من كَلَام المُخْتَصِر، ويظهر أن لأبي عبد اللَّه رَضَالِيَّهُ عَنْهُ طريقين لرواية هذا الحديث، أحدهما عن هاشم، والثَّاني لم أقف عليه.

(٩) لعل الإسناد: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَاثِشَةَ).

(١٠) هو الصَّحابي سُليمان بن صُرَد رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ. ﴿ (١١) في ﴿ خِ ﴾: (عن سلمان رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ قال).

(١٢) حاشية في «ك»: (أَيْ: تَطَهَّرُوا مِنْ أَكْلِ الحَرَامِ؛ تُقْبَلْ طَاعَتُكُمْ، وَيُبَارَكْ لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ).

(١٣) أخرجه وَكِيع في «الزُّهد» رقم: (٢٩٤).

فَالَ أَبُوبِ حَيْرٍ:

[٤٥] \* وَسَمِعْتُ أَبَا صَالِحِ ابْنَ مُشْكَانَ (١) يَقُولُ: قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ أَبِي خَالِدِ (١): أَقُوئُ بِشُرَ بْنَ الحَارِثِ مِنِّي السَّلَامَ.

قَالَ: فَقَالَ لِي: (قُلْ لَهُ: إِنَّكَ ثَقِيلٌ، فَتَخَفَّفْ » يَعْنِي: مِنَ الذُّنُوبِ.

قَالَ أَبُوبَ حَيِر:

[٤٦] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَرْوِيهِ عَنْكَ؟ فَأَجَازَهُ (٣).

أَسْبَاطُ (١٠) ( حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ (١٠) عَنْ مُجَاهِدٍ (١٠)، قَالَ: أَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ دَاوُدَ عَلَيْهِ (١٧) اَلسَّلَامُ: «اتَّقِ، لَا (٨) يَأْخُذْكَ (١٠) اللَّهُ عَلَىٰ ذَنْبٍ، لَا يَنْظُرُ إِلَيْكَ فِيهِ أَبَدًا؛ فَتَلْقَاهُ حِينَ تَلْقَاهُ وَلَيْسَ لَكَ حُجَّةٌ (١٠).

اع] \* .... (١١) قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ (١٢) بْنَ ذَرِّ (١٣) يَقُولُ: «يَا عِبَادَ اللَّهِ، لَا تَغْتَرُّ وا بِطُولِ حِلْمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (١٤)، وَاحْذَرُ وا أَسَفَهُ، فَإِنَّهُ (١٥) قَالَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - [فِي كِتَابِهِ] (١٦): حِلْمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (١٤)، وَاحْذَرُ وا أَسَفَهُ، فَإِنَّهُ (١٥) قَالَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - [فِي كِتَابِهِ] (١٦):

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن هاشم بن مُشْكَان، تُوفي سنة ٢٤٢ هـ . «تاريخ بغداد»: (٧/ ١٥٨)

<sup>(</sup>٢) لعلَّهُ وزيرُ المأمونِ. «الإعجاز والإيجاز» ص (٩٩).

<sup>(</sup>٣) لم أجده في المطبوع من كُتُب أبي عبد اللَّه رَضِّ اللَّهُ رَضِّ اللَّهُ رَضِّ اللَّهُ مَثْهُ.

<sup>(</sup>٤) هو أسباطُ بنُ مُحمَّدِ، أبو مُحمَّدِ القُرشي، تُوفي سنة ٢٠٠ هـ. «السِّير»: (٩/ ٣٥٥)

<sup>(</sup>٥) الاستدراكُ من زياداتِ الحُسين المَرْوَزي على «الزُّهد» لابن المُبارك.

<sup>(</sup>٦) هو مجاهد بن جبر، أبو الحجَّاج المكّي، تُوفي سنة ١٠٤ هـ. «السِّير»: (١/ ٤٤٩)

 <sup>(</sup>٧) لَحْقٌ في «ك»: (الصلاة و).
 (١) في «ك» و «م»: (أنْ).

<sup>(</sup>٩) في ﴿خِ»: (يَنظُرْكُ).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الحُسين بن الحسن المرُّوزِي في زياداته على «الزُّهد» لابن المُبارك رقم: (١٠٥٠).

<sup>(</sup>١١) المرُّوذِي يروي بواسطتين عن عمر بن ذر، وإنما يَرْوي هذا الخبر عن عُمر. كما في المصادر. شُعيب ابن حَرب ووُهيب بن الورد، وكِلاهُما ممَّن أكثَر عَنهُم المُؤِّلف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>١٢) من «خ»، وفي النُّسخ: (عَمْرَو). (١٣) أبو ذر الهمداني، تُوفي سنة ١٥٣ هـ. «السِّير»: (٦/ ٣٨٥)

<sup>(</sup>١٤) في «خ»: (عَنْكُمْ). (١٤) بياض في «ظ».

<sup>(</sup>١٦) ليست في «م».

﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَننَقَمَّنَا مِنْهُمْ ﴾(١)،(٥).

\* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ (٣) يَؤُمُّنَا، [٤٨] وَكَانَ مُنْقَبِضًا (1)، يُصَلِّى وَيَدْخُلُ (٥)».

قُلْتُ لَهُ: أُجِيزُ ابْنَ إِدْرِيسَ (٦)، فَقَالَ لَهُ 'ابْنَهُ ٧): إِمَّا 'أَنْ^) تَخْتَارَنِي، وَإِمَّا أَنْ تَخْتَارَ المَالَ. فَرَدَّ (٩) المَالَ.

فَقَالَ (لِي أَبُو عَبْدُ اللَّهِ ''): «أَمَّا الَّذِي كَانَ؛ فَإِنَّهُ بُعِثَ إِلَيْهِ بِمَالٍ يُفَرِّقُهُ، فَرَدَّهُ وَلَمْ

\* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «كَانَ مُحَمَّدٌ أَفْضَلَ مِنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ». [٤٩]

\*سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَهَّابِ [يَقُولُ (١١): «كَانَ آبْنُ إِدْرِيسَ ] (١٢) يُجْرِي عَلَىٰ ابْنِهِ مُحَمَّدٍ [0.] وَّعَلَىٰ زَوْجَتِهِ عَشْرَةً فِي كُلِّ شَهْرٍ، مِنْ قَطِيعَةِ عُمَرَ بْنِ (١٣) الخَطَّابِ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ (١٤).

 \* قَالَ<sup>(١٥)</sup>: وَقَدِمَ مِنَ الحَجِّ وَأَصْحَابُ الحَدِيثِ عِنْدَ أَبِيهِ، فَقَالُوا لَهُ: [01] الحَدِيثَ (١٦)، إِنْ حَدَّثَتَنَا وَإِلَّا شَكَوْنَاكَ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ! فَقَالَ: ﴿ أَنَا أُحَدِّثُكُمْ، وَلَا تَشْكُونِي إِلَيْهِ ».

<sup>(</sup>١) سورة الزُّخرف: (٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في «العُقوبات» رقم: (٩٨) من طريق وُهيب بن الورد، وأبو بكر الأنباري في «حديثه» رقم: (١٠٠) من طريق شعيب بن حرب.

 <sup>(</sup>٣) ابن يَزِيد الأَوْدِي. «الثَّقات»: (٩/ ٧٠)

<sup>(</sup>٥) في «ظ»: (ثمَّ يَدخُلُ) وفوقها (لعلَّه).

<sup>(</sup>Y) الاستدراك من «ت».

<sup>(</sup>٩) بياض في «ظ» بقدر كلمة.

<sup>(</sup>١١) ليست في «ك».

<sup>(</sup>١٣) فوقها في «ظ»: (لعله).

<sup>(</sup>١٥) أي عبد الوهَّابِ الورَّاقِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٤) في «ظ»: (مُنقصًا).

<sup>(</sup>٦) أي عبد اللَّه رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٨) الاستدراك من «ت».

<sup>(</sup>۱۰) الاستدراك من «ت.

<sup>(</sup>۱٤) يُنظر زيادات «ت » ص (٤٣٢) رقم (٧٦٢).

<sup>(</sup>١٦) زيادة في «م»: (جُوزِيت).

# مَا يُكُرُهُ لِأَهْلِ النَّعْوُرِ وَبَعَـٰ كَادَ

[٥٢] \* وَذُكِرَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَبَا يُوسُفَ الغَسُولِيَّ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا لَمْ أَرَ لَهُ أَنْ يَلْتَقِطَ» يَعْنِي: السَّبَلَ(').

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «يُرْوَىٰ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي اللَّقَاطِ<sup>(٢)</sup>». وَلَمْ يَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَأْسًا بِاللَّقَاطِ، يَعْنِي: وَإِنْ مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا (٣).

٥٣] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَرْوِيهِ عَنْكَ؟ فَأَجَازَهُ (١٠).

(°) عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٦)، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ (٧): أَنَّ رَجُلًا رَقَىٰ إِلَىٰ أَبِي الجَعْدِ (٤): أَنَّ رَجُلًا رَقَىٰ إِلَىٰ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَهُوَ يَلْتَقِطُ حَبَّا، فَكَأَنَّهُ اسْتَحْيَا.

فَقَالَ لَهُ: «ارْتَقِ ـ أَوِ اصْعَدْ ـ إِنَّ مِنْ فِقْهِكَ رِفْقَكَ فِي مَعِيشَتِكَ »(^^).

نَهُ وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: اللَّقَاطِ مِنْ مَزَارِعِ الخَدَمِ (٩)؟ فَقَالَ: «تُتَوَقَّىٰ (١٠) أَحَبُّ إِلَيَّ».

وَأُرَاهُ قَالَ ـ سَنَةً ـ : «كُنَّا نَحْنُ نَتَوَقَّىٰ مَزَارِعَهُمْ».

وَلَمْ يَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِأَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الشَّوْكَ وَالكَلاَّ بَأْسًا.

نه و سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «رَأَيْتُهُمْ بِطَرَسُوسَ يَتَوَقَّوْنَ أَمْرَ الجَوَامِيسِ (١١)،

(١) هو السُّنبل. (٢) يأتي تخريجه قريبًا.

(٣) كذا قوله في رواية عبد اللَّه في «المسائل» رقم (٧٢٥).

(٤) لم أجده في كتب أبي عبد الله رَضِيَالِلَهُ عَنهُ، وإنما رواه في «المُسند» رقم (٢١٦٩٥) عنه مرفوعًا،
 وباختلاف لفظ.

(٦) هو عبد الرَّحمن بن مَهدي، أبو سعيد العَنْبَري، تُوفي سنة ١٩٨ هـ. «السِّير»: (٩/ ١٩٢)

(٧) هو سالم بن رافع الغَطَفَاني، توفي سنة ١٠٠ هـ. «السِّير»: (٥/ ١٠٨)

(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٥٧٤٩) عن جَرير عن منصُور به.

(٩) أي خَدمِ الخُلفاء والأُمراء، وفي «ظ»: (الحُذُم) وهم اللُّصُوص الحُذَّاق. (١٠) في «ظ»: (تتوق).

(١١) في «ظَّ»; (الحواميشِ).

لَا [يَشْتَرُونَ]() المَصْلِ (٢)(٣) وَلَا غَيْرَهُ».

[٥٦] \* قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ قَوْمًا يَتَوَقَّوْنَ أَنْ يُوقِدَوا ('' بِخِثْيِ (' الجواميس. فَقَالَ: «نَعَمْ، يُقَالُ: إِنَّ أَصْلَهَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ».
قَيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مُعَاوِيَةَ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ.
قَالَ: «أَرَهَمْ (٢) يُصَحِّحُونَ هَذَا».
قَالَ: «أَرَهَمْ (٢) يُصَحِّحُونَ هَذَا».

[٧٥] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَذَكَرَ الجَوَامِيسَ الَّتِي بِطَرَسُوسَ، فَقَالَ: «أَصْلُهَا فَاسِدٌ، يُقَالُ: إِنَّ فَسَادَهَا مِنْ قِبَلِ بَنِي أُمَيَّةُ (٧)» يَعْنِي: غُصِبَتْ مِنْهُمْ.

[٥٨] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَرْوِيهِ عَنْكَ؟ فَأَجَازَهُ (١٠). هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ، (حَدَّثَنَا المُبَارَكُ ١٠)، عَنِ الحَسَنِ (١٠)، قَالَ: ﴿إِنَّ أَيْسَرَ النَّاسِ

(١) في «ظ» و «ك»: (يسترون)، وفي «م»: (يستثنون). (٢) في «ظ»: (المصلي).

(٣) وهو مُشتقُّ اللَّبنِ، وهو يَنتُجُ عنْ عمليَّةِ تَختُّرِ اللَّبن أثناءَ تَحويلِه لجُبْنِ.

(٤) في «ظ»: (يُوقَدَ). (a) هو الرَّوثُ والرَّجيعُ.

(٦) كذا في «ظ» و «ك»، وفي «م»: (أراهم) وهو الصُّواب، ويُحتَمل تَصحُّفِها من (إنَّهم).

(٧) قال ابن العَدِيم في «بغية الطَّلب» (١/ ١٥٩): «وقالَ أبو النَّعمانِ الأنطاكِيُّ: كانَ الطَّريقُ فيما بيْنَ أنطاكية والمصيصةِ مَسبَعةً يَعترضُ النَّاسَ فيها الأَسدُ، فلمَّا كانَ الوَليدُ بنُ عبدِ المَلِك شُكِيَ ذلك إليهِ، فوَجَّه أربعة الآفِ جاموسةِ وجاموسٍ، فتفعَ اللَّهُ بها، وكانَ مُحمدُ بنُ القاسِمِ النَّقفيُّ عاملَ الحجَّاجِ على السِّنْدِ بَعثَ منها بألوفِ جواميسَ، فبَعثَ الحجَّاجُ إلى الوليد منها بما بَعثَ مِن الأربعةِ الألافِ، وألقى باقِيها في آجامٍ كَسْكَر، ولمَّا خُلِعَ يَزيدُ بنُ المُهلّب فَتُتِلَ، وقبَضَ يزيدُ بنُ عبدِ المَلكِ أموالَ بني المُهلّبِ أصابَ لهم أربعة آلافِ جاموسةٍ، كانتُ بكورِ دِجلَة، فوجَّه بها يزيدُ بنُ عبدِ المَلك إلى المصيصةِ ثمانية آلافِ جاموسةٍ، وكانَ أهلُ أنطاكية وقبَّسرينَ قد غَلبوا على كثير منها، واحتازوه لأنفُسِهم في أيامٍ فتنةِ مَروانِ بنِ مُحمَّدٍ، فلمَّا استُخلِفَ أميرُ المؤمنين المَنصورُ رَحِمَة اللَّهُ أمرَ برَدِّها إلى المصيصةِ ، وأما جواميسُ أنطاكيةَ فكانَ أصلُها ما قدِمَ أُميرُ المؤمنين المَنصورُ رَحِمَة اللَّهُ أمرَ برَدِّها إلى المصيصةِ ، وأما جواميسُ أنطاكيةَ فكانَ أصلُها ما قدِمَ أُميرُ المؤمنين المَنصورُ رَحِمَة اللَّهُ أمرَ برَدِّها إلى المصيصةِ ، وأما جواميسُ أنطاكيةَ فكانَ أصلُها ما قدِمَ أُميرُ المؤمنين المَنصورُ وَحَمَة اللَّهُ أمرَ برَدِّها إلى المصيصةِ ، وأما جواميسُ أنطاكيةَ فكانَ أصلُها ما قدِمَ به الزُّطْ معهم، وكذلك جواميسُ بُوقًا».

(A) «الزُّهدخ»: (٧٦/ أ). (٩) الاستدراك من «الزُّهدخ».

<sup>(</sup>١٠) هو الحسن بن يَسَار، أبو سعيد البَصْري، تُوفي سنة ١١٠ هـ. «السِّير»: (٤/ ٥٦٣).

حِسَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ حَاسَبُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، فَوَقَفُوا عِنْدَ هُمُومِهِمْ (١) وَأَعْمَالِهِمْ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ أَمْسَكُوا، وَأَعْمَالِهِمْ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ أَمْسَكُوا، وَإِنَّمَا يَثْقُلُ الحِسَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَىٰ الَّذِينَ جَازَفُوا الأُمُورَ فِي الدُّنْيَا؛ أَخَذُوهَا وَإِنَّمَا يَثْقُلُ الحِسَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَىٰ الَّذِينَ جَازَفُوا الأُمُورَ فِي الدُّنْيَا؛ أَخَذُوهَا عَلَىٰ غَيْرِ مُحَاسَبَةٍ، فَوَجَدُوا اللَّهَ قَدْ أَحْصَىٰ عَلَيْهِمْ مَثَاقِيلَ الذَّرِّ». ثمَّ قَرَأً: ﴿ يَكُونَ لِللّهُ اللّهُ قَدْ أَحْصَىٰ عَلَيْهِمْ مَثَاقِيلَ الذَّرِّ». ثمَّ قَرَأً: ﴿ يَعَلَىٰ اللّهُ وَكَبَدُوا مَا لَكُونَ لَكِيرَةً إِلّا أَحْصَىٰ اللّهُ وَوَجَدُوا مَا عَمَلُوا حَالَهُ وَوَجَدُوا مَا عَمَلُوا حَالِهُ وَوَجَدُوا مَا عَمَلُوا حَالَهُ اللّهُ وَلَا كَبِيرَةً إِلّا أَحْصَىٰ عَلَيْهِمْ مَثَاقِيلَ الذَّرِّ». ثمَّ قَرَأَ: عَلَىٰ اللّهُ وَلَا كَيْرَةً إِلّا أَحْصَىٰ عَلَيْهِمْ مَثَاقِيلَ الذَّرِّ ». ثمَّ قَرَأً: عَلَىٰ عَيْرِ مُحَاسَبَةٍ، فَوَجَدُوا اللَّهَ قَدْ أَحْصَىٰ عَلَيْهِمْ مَثَاقِيلَ الذَّرِّ ». ثمَّ قَرَأً: عَيْرُ مُحَاسَبَةٍ، فَوَجَدُوا اللَّهَ قَدْ أَحْصَىٰ عَلَيْهِمْ مَثَاقِيلَ الذَّرِّ الْعَلَىٰ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظَلِمُ وَيَكُولُ الْمَالُولُ الْمَالِي فَا اللّهُ الْمُولَ عَلَىٰ اللّهُ الْمُولُولُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(٥٩) \* حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَالِدِ الْخَطَّابُ (٥)، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْخَطَّابَ (٦)، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْخَطَّابَ (٦) يَقُولُ: «وَزَنْتُ عِشْرِينَ وَمِائَةَ ذَرَّةٍ (٧) بِحِذَاءِ خَرْدَلَةٍ» أَوْ قَالَ: «شَعِيرَةٍ».
 وَأَكْثُرُ (٨) ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ: «خَرْدَلَةٍ».

[٦٠] \* ....، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةً (٥): «أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ذَرَّةً، فَوَضَعَهَا فِي كِفَّةِ المِيزَانِ، فَلَمْ تَمِلْ بِهَا عَيْنُ (١٠) المِيزَانِ»(١١).

[٦١] \* ....، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، قَالَ: "بَعَثَ إِلَيَّ رَجُلٌ بِطَعَام، فَأَكَلْتُ مِنْهُ مَا أَكُلْتُ مِنْهُ مَا أَكُلْتُ مِنْهُ فَضَلَةٌ ""، فَأَصْبَحْتُ وَقَدِ اسْوَدَّ مِنَ الذَّرِّ، فَوَزَنْتُهُ بِذَرِّهِ، قُاصَبَحْتُ وَقَدِ اسْوَدَّ مِنَ الذَّرِّ، فَوَزَنْتُهُ بِذَرِّهِ، فَالله يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ "(١٥). ثُمَّ نَقَيْتُهُ مِنَ الذَّرِّ، فَوَزَنْتُهُ (١١)، فَلَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ "(١٥).

<sup>(</sup>١) في «ك»: (هموهم). (٢) في «ظ»: (في الدُّنيا).

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: (٤٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو الفرج ابن الجوزيِّ في «ذم الهوى» ص (٤١) من طريق عبد اللَّه بنِ أحمدَ عن أبيه.

<sup>(</sup>٥) لم أتبيَّنُه. (٦) مُهملة في «ظ»، ولم أتبيَّنْه.

 <sup>(</sup>٧) هو صِغَارُ النَّمل.
 (٨) في "خ»: (وأكبر).

<sup>(</sup>٩) أبو إياس المُزَني، تُوفي سنة ١١٣ هـ. «السِّير»: (٥/ ١٥٣).

<sup>(</sup>١٠) في "خ": (كِفَّةُ). (١٠) لم أجده.

<sup>(</sup>١٢) في «ظ»: (فأكلَ منه ما أكلَ). (١٣) في «خ»: (ما فَضلَتْ).

<sup>(</sup>١٤) في «م»: (ووَزَنْتُهُ). (١٥) لم أجده.

[75] \* (حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ (۱) ، حَدَّثَنَا المُطَّلِبُ (۱) (۱) (عَنْ هِشَام بْنِ المُغِيرَةِ (۱) (۱) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ يَحْمِلُ حَشِيشًا، فَتَنَاوَلَ رَجُلٌ مِنْهُ (۱) طَاقَةً (۱).

فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: ﴿أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ مِنَى أَخَذُوا مِنْ هَذَا طَاقَةً طَاقَةً، بَقِي مِنْهَا شَيْءٌ؟)

قَالَ: لَا.

قَالَ: «فَلِمَ فَعَلْتَ؟! (^^)» (^).

قَالَ:

[٦٣] \* وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبِ (١٠)، [قَالَ] (١١): سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ : كُنْتُ مَعَ أَبِي (١١) فَأَخَذْتُ مِنْ حَائِطٍ تِبْنَةً (١٣).

قَالَ: فَقَالَ لِي: «لِمَ أَخَذْتَ؟!»

قَالَ: قُلْتُ: إِنَّمَا هِيَ تِبْنَةً !

قَالَ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا تِبْنَةً تِبْنَةً، (١٠) كَانَ يَبْقَىٰ فِي (١٠) الحَائِطِ تِبْنَ؟!» أَوْ كَلَامًا ذَا مَعْنَاهُ(١٦).

[٦٤] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبِدِ اللَّهِ (١٧)، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ١٨)، (عَنْ

(١) أبو مُحمَّد الهَرَوي، تُوفي سنة ٢٤٠ هـ. «السِّير»: (١١/ ٤١٠).

(٢) ابن زِيَاد الثَّقَفِي، تُوفي سنة ١٨٥ هـ. «السِّير»: (٨/ ٣٣٢).

(٣) الاستدراك من «مُسوَّدة تَعَالِيق أحمَد بن عِيسَى المَقدِسِي» مَجمُوع العُمريَّة رقم (١٠٤) (٣٣/ أ).

(٤) أبو المُغيرة الثَّقفي. «الجَرح والتَّعديل»: (٩/ ٦٨).

(٦) في «ك» و «م»: (مِنْهُ رَجُلٌ).

(٥) الاستدراك من «خ».

(٨) زيادة في «التَّعاليق»: (وهلَّل).

(٧) أي حِزمَة.

۰۰۰ ریافت عي ۱۰۰۰

(٩) لم أجده. ( د ) أ

(١٠) أبو أيوب الوَاشِحِي، تُوفي سنة ٢٢٤ هـ. «السِّير»: (١٠/ ٣٣٠)

(۱۱) ليست في «ظ».

(۱۲) هو زَيد بن دِرهَم البَصْري، مولى جَرير بن حَازم. «الثّقات»: (٤/ ٢٤٧)

(١٣) في «ظ»: (تبنةً منْ حائطٍ).

(١٦) لم أجده.

(١٥) في ﴿خ﴾: (مِنْ).

(١٨) الاستدراكُ مِن «المُسند».

(۱٤) زيادة في «م»: (هل).

(۱۷) «المُسند» رقم: (۲۰۷۰۱).

حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً (١) ، عَنْ عُبَادَةً (٣) ، قَالَ: اللَّهِ أَعْمَلُونَ أَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِي أَدَقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، إِنْ (٥) كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً مِنَ المُوبِقَاتِ» (٦). (٧)

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي قَتَادَةَ: فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ زَمَانَنَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ لِذَلِكَ أَقُولَ. (٨)

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِ و (١) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ - عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِي أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ ، وَكُنَّا نَعُدُّهَا عَلَىٰ قَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِي أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ ، وَكُنَّا نَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ » . (١)

\* حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٠٠)، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ (١٠٠)، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَفَانُ (١٠٠)، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَفُولُ: ﴿إِنِّي لَأَعْرِفُ الْيَوْمَ ذُنُوبًا هِيَ عَلِيٌ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: ﴿إِنِّي لَأَعْرِفُ الْيَوْمَ ذُنُوبًا هِيَ

(٢) الاستدراك من «خ». (٣) هو الصَّحابيُّ عُبادة بن قُرْطِ رَضِحَالِيُّكُ عَنْهُ.

(٤) الاستدراك من «خ».

(٥) حاشية في «ك»: («إِنْ» هُنَا مُخَفَّفَةٌ مِنْ «إِنَّ» الثَّقِيلَةِ، فَهِيَ لِلتَّأْكِيدِ، قَالَ فِي الأَلْفِيَّةِ: وَخُفِّفَ فَسَتْ «إِنَّ» فَلَقَ لَ السَعَمَ لُ وَتَسَلَّى زَمُ السَلَّمُ إِذَا مَا تُلْهِمَ لُ؟

(٦) أخرجه ابن المُبارك في «الزُّهد» رقم: (١٨١).

(٧) زاد المُخْتَصِر في "ظ": (أو مِنَ الكبائرِ روايةٌ أخرى)، وفي "ك": (روايةٌ أخرى: أو مِن الكبائرِ)، وفي
 "م": (أو مِن الكبائرِ) وذلك لحذفه باقي الرَّوايات.

(٨) تَعليقٌ في «خ»: (قَالَ المُصَنَّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: قُلتُ: رَوَاهُ المَرُّوذِيُّ عَنْ ثَلَاثَةِ: عُبَادَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنْسٍ) هذا تصريحٌ من مُخْتَصِرِ «خ» بوجود الثَّلاث روايات، وقد استدركتها بفضل اللَّه تعالى.

(٩) «المُسند» رقم (١٠٩٩٥).

(١٠) أبو عَامر القَيسيُّ، تُوفي سنة ٢٠٥ هـ. «السِّير»: (٩/ ٢٦٩)

(١١) الاستدراكُ من «السُّنَّةِ» للخلَّال رقم: (١٢٨٥). (١٢) «المُسند» رقم: (١٤٠٣٩).

(١٣) هو عفَّان بن مُسلم، أبو عُثمان البَصريُّ، تُوفي بعد سنة ٢١٩ هـ. «السِّير»: (١٠/ ٢٤٢)

<sup>(</sup>١) هو تَميم بن نَذِير . ويقال: ابن قُنْفُذ . أبو قتادةَ العَدَويُّ. "تاريخ الإسلام": (٢/ ١٠٣١)

أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰلَةُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ

\* حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ خَلَّادِ البَاهِلِيُّ (١)، [قال] (٣): سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: [77] قَالَ أَبُو حَازِمِ (٤): «لَوَدِدْتُ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَتَّقِي عَلَىٰ دِينِهِ كَمَا يَتَّقِي عَلَىٰ نَعْلِهِ»(٥).

 ﴿ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: النُّزُولِ فِي دُورِ قَوْمٍ . وَذَكَرْتُ مَنْ تُكْرَهُ نَاحِيتُهُ (٦) . [٦٨] بعَبَّادَانَ (٧) أَوْ بِطَرَسُوسَ؟

فَقَالَ: «لَا تَتْزِلْهَا (^)»(٩).

فَقُلْتُ: فَمَنْ مَرِضَ، وَهُوَ فِيهَا، تَرَىٰ أَنْ يُعَادَ؟ قَالَ: «يُقَالُ لَهُ: اخْرُجْ مِنْهَا، أَوْ تَحَوَّلُ عَنْهَا».

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ ابْنَ المُبَارَكِ قَالَ: «إِنْ كَانَ عَالِمًا؛ لَمْ أَرَ أَنْ يَنْزِلَ [٦٩] فِيهَا، فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا » كَأَنَّهُ سَهَّلَ (١٠٠).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «العَالِمُ يُقْتَدَىٰ بِهِ، لَيْسَ العَالِمُ مِثْلَ الجَاهِلِ(١١)».

(١) الاستدراك من «المسند».

(٢) هو مُحمَّد بن خَلَّد، تُوفي سنة ٢٤٠ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٥/ ٩١٥)

(٤) هو سَلَمة بن دِينَار المَدِيني. «السِّير»: (٦/ ٩٦)

(٣) ليست في «ظ».

(٥) ذكره الجَاحِظ في «البَيّان والتَّبيين»: (٣/ ١١٠). (٦) في «ك»: (يَكْرَهُ، ناحِيّة).

(٧) هي جَزِيرة في فَم نَهر دِجلة. «مراصد الاطلاع» (٨) في «ظ»: (يَنْزِلْهَا).

(٩) حاشية في «ك»: (المَعْنَى: أَنَّ مَنْ رَأَى أَوْ عَلِمَ أَنَّ مَكَانًا أَوْ نَاحِيَةٌ مُعَدًّا أَوْ مُعَلَّةً لِلمَعَاصِي وَفِعْلِ المُنْكَرَاتِ كَأَمَاكِنِ الْمَكْسِ وَمَا يُفْعَلُ فِيهَا [الصِّيغَةُ] وَأَمَاكِنِ الظُّلْمِ، لَا يَدْخُلْ ذَلِكَ المَكَانَ أَوْ يَنْزِلْ فِيهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُّورَةٍ دَاعِيَةٍ إِلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ الدُّحولَ إِلَى تِلكَ الأُكُنِ مِنَ غَيْرِ ضَرُّورَةٍ حَرَامٌ، فَضْلًا عَنِ النُّزُولِ فِيهَا، وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنَ إِلاَ حَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْوَارِدَةِ فِي أَرَاضِي قَوْمٍ ثَمُودٍ وَقَوْمٍ لُوطٍ وَغَيْرِهِمَا، فَاعْلَمْ ذَلِكَ).

(١٠) في (م): (كَانَ أَمْرُهُ أَسهلَ).

(١١) حاشية في «ك»: (المَعْنَى: أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلعَالِمِ أَنْ يَنْزِلَ تِلْكَ الْأَمَاكِنَ مُطْلَقًا، فَإِنَّهُ يُقتَدَى بِهِ، فَيَفْعَلُ ذَلِكَ غَيْرُهُ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ العَالِمِ وَالجَاهِلِ، وَأَيْضًا فَيُنْكَرُ عَلَى العَالِمِ ٱلْفَ مَرَّةِ مَا لَا يُنْكَرُ عَلَى الجَاهِلِ مَرَّةً، فَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ).

#### حَلَّقَنَا أَبُويَكِي، [قَالَ]():

العَبَّاسِ الصَّائِغَ<sup>(7)</sup> يَقُولُ: قَالَ لِي بِشْرُ بْنُ الحَارِثِ: «أَقْرِئُ مُحَمَّدَ بْنَ مُقَاتِلِ<sup>(7)</sup> السَّلامَ، وَقُلْ لَهُ: قَدْ ذَهَبَ ثُلُثُكَ<sup>(1)</sup> بِمُقَامِكَ فِي دَارِ مُبَارَكِ مُحَمَّدَ بْنَ مُقَاتِلِ<sup>(7)</sup> السَّلامَ، وَقُلْ لَهُ: قَدْ ذَهَبَ ثُلُثُكَ<sup>(1)</sup> بِمُقَامِكَ فِي دَارِ مُبَارَكِ مُبَارَكِ التَّرْكِيِّ (<sup>0)</sup>]<sup>(7)</sup>».

قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، فَأَخْبَرْتُهُ.

فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُوَدِّعَهُ، قَالَ: «أَقْرِئْ بِشْرًا السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: قَدْ ذَهَبَ نِصْفُكَ بِمُقَامِكَ بِبَغْدَادَ».

#### قَالَ:

[٧] \* وَسَمِعْتُ عَبَّاسًا العَنْبَرِيَّ يَقُولُ: قَالَ لِي بِشْرُ بْنُ الحَارِثِ: «مَا صَدَقَ اللَّهَ عَبْدٌ (٧) أَحَبَّ المُقَامَ بِهَا» يَعْنِي: بَغْدَادَ.

#### قَالَ:

[٧٢] \* وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ( ) يَقُولُ: سَمِعْتُ حَسَنَ بْنَ الرَّبِيعِ ( ) يَقُولُ: قُلْتُ لِبِشْرِ: أَيْشٍ مُقَامُكَ بِبَغْدَادَ؟ قُلْتُ لِبِشْرِ: أَيْشٍ مُقَامُكَ بِبَغْدَادَ؟ فَقَالَ لِي: (إِنِّي لَأَمْشِي بَيْنَهُمْ وَكَأَنِّي أَطَأُ ( ) عَلَىٰ الجَمْرِ ».

(۱) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٢) لَمْ أَتبيَّنْه، لعلَّه هو أحمَدُ بنُ مُحمَّدِ البراثيُّ، أو نصرٌ الصَّائغُ، أو جعفرُ بن مُحمَّد الصَّائغُ.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفرِ العَبَّاداني، تُوفي سنة ٣٦٦ هـ. «تاريخ بغداد»: (٤٤٦/٤)

<sup>(</sup>٤) حاشيةٌ في «ك»: (المَعْنَى: ذَهَبَ عَمَلُ ثُلُثِ عُمُرِكَ).

 <sup>(</sup>٥) هو أحدُ القادَةِ العبَّاسيِّينَ، قد صادرَ مُوسى الهادي أمواله لإنهزامِهِ للحُسينِ بنِ عليٍّ بنِ الحَسنِ
 رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهُمُ.

<sup>(</sup>٦) ليست في «ظ». (عَبدا).

<sup>(</sup>٨) هو إسحاقُ بنُ داودَ بنِ صُبيحِ المَصِّيصِيُّ، أبو يَعقُوبِ البَلْخِي. «تاريخ بغداد»: (٧/ ٤٠٠)

<sup>(</sup>٩) أبو عَلِي البَجَلِي. «السّير»: (١٠/ ٣٩٩)(١٠) في «خ»: (أمشي).

- [٧٣] \* وَقَالَ لِي عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ: قَالَ لِي بِشْرُ بْنُ الحَارِثِ: «قَدْ أَظَلَّكَ هَذَا الشَّهْرُ يَعْنِي: شَهْرَ رَمَضَانَ اخْرُجْ مِنْ هَا هُنَا فَارْ تَدْ لِصَوْمِكَ». قُلْتُ: يَا أَبَا نَصْرِ، إِلَىٰ أَيْنَ؟ قَالَ: «إِلَىٰ المَدَائِنِ"، وَنَحْوِهِ». قَالَ: «إِلَىٰ المَدَائِنِ"، وَنَحْوِهِ».
- [٧٤] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(١) ٣)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فُضَيْلٍ(١)، قَالَ: «يُغْفَرُ لِلْعَالِمِ مَرَّةً». لِلْجَاهِلِ سَبْعِينَ مَرَّةً حَتَّىٰ يُغْفَرَ لِلْعَالِمِ مَرَّةً».
- [٧٥] \* سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ شَمَّاسٍ (٥)(٢) يَقُولُ: رَأَيْتُ الفُضَيْلَ ـ وَأَشَارَ إِلَىٰ قَصْرِ أُمِّ جَعْفَرٍ (٧) بِمَكَّةَ ـ فَقَالَ لَهُ (٨): «يَغْفِرُ اللَّهُ لِصَاحِبَةِ هَذَا القَصْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً مِنْ قَبْلِ أَمْ جَعْفَرٍ لا يَعْفَرُ لِي مَرَّةً؛ هِي تَعْمَلُ الشَّيْءَ بِجَهْلِ، وَأَنَا أَعْمَلُهُ بِعِلْمٍ».

#### حَلَّثَنَا أَبُويَكِي (٩)، قَالَ:

[٧٦] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: كَتَبْتَ عَنْ سَيَّارٍ (١١)(١١)، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ الْكَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: كَتَبْتَ عَنْ سَيَّارٍ (١١) ، عَنْ جَعْفَرِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْ يُعْفَىٰ أَنْ يُعْفَىٰ عَنِ الْأُمِّيِّينَ (١٣) قَبْلَ أَنْ يُعْفَىٰ عَنِ المُّلَمَاءِ (١٤) ؟

<sup>(</sup>١) مَدينة تَقع جنُوب شَرق بَغْدَاد. (٢) «العِلل ومعرفة الرِّجال» رقم: (٤٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) الاستدراك من «العِلل». (٤) أي ابن عِياض رَحِمَهُ أَللَّهُ. (٥) في «م»: (الشماس).

<sup>(</sup>٦) أبو إسحاق السَّمَر قَندي، تُوفي سنة ٢٢١ هـ. «تاريخ بغداد»: (٧/ ٥)

<sup>(</sup>٧) هي زُبيدة بنت جعفر العبَّاسية، والدة الأمين، تُوفيت سنة ٢١٦ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٥/ ٣١٤)

<sup>(</sup>A) ليست في «م».

<sup>(</sup>٩) أخرجه من طريقه الرَّامَهُرْمُزي في «المُحَدِّث الفَاصِل» ص (٤٩٢).

<sup>(</sup>١٠) تصحَّفت في «ظ» إلى: (يسار).

<sup>(</sup>١١) هو سيَّار بن حاتم، أبو سَلَمَة البصري، تُوفي سنة ٢٠٠هـ. «تاريخ الإسلام»: (١/ ١١٢٥)

<sup>(</sup>١٢) الاستدراك من «خ». (١٣) حاشية في «ك»: (أَيْ غَيْرِ العُلْمَاءِ).

<sup>(</sup>١٤) أخرجه الخلَّال في «العِلل» ـ المُنتخب ـ رقم: (٧٧) ونُقِلَ عنْ عبدِ اللَّهَ: قالَ أبي: « هذا حَديثٌ مُنكرٌ». وقال المرُّوذِي: قال أبو عبدِ اللَّه: «الخَطأُ مِن جَعفرِ، ليسَ مِن قِبَلِ سيَّارٍ»، وأبو نُعَيْم في «الحِليَةِ»: (٢/ ٣٣١) و (٩/ ٢٢٢) ونَقَلَ عن عَبد اللَّهِ قَولَه: «هذا حديثٌ مُنكرٌ، وما حدَّثني به إلا مرَّةً».

قَالَ: «نَعَمُ».

[٧٧] \* حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ<sup>(۱)</sup> بِطَرَسُوسَ، قُلْتُ: شَاوَرْتُ بِشْرًا فِي الخُرُوجِ إِلَىٰ طَرَسُوسِ.

قَالَ: فَقَالَ لِي: «أَذِنَتْ لَكَ أُمُّكَ؟»

قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: «لَوْ كُنْتُ فِي غَيْرِ هَذِهِ المَدِينَةِ مَا أَشَرْتُ عَلَيْكَ بِمُفَارَقَتِهَا، فَأَمَّا إِذْ<sup>(۱)</sup> أَذِنَتْ [لَكَ] (٣) فَاخْرُجْ».

[٧٨] \* (سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حَاتَمٍ (١) يَقُولُ: (١) سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ أَبِي بِشْرٍ (١) يَقُولُ: فَ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ أَبِي بِشْرٍ (١) يَقُولُ: خَرَجْتُ (٧) مَعَ بِشْرٍ إِلَىٰ بَابِ حَرْبِ (٨) ـ يَعْنِي: الصَّحَرَاءَ ـ.

قَالَ: فَقَالَ لِي: "يَا أَبَا يَعْقُوبَ، تَفَكَّرْتُ فِي هَذِهِ القَرْيَةِ وَمَنْ كَرِهَ الدُّخُولَ إِلَيْهَا، وَاعْلَمْ أَنَّ الدَّبَّاغَ إِذَا كَانَ فِي المَدْبَغَةِ (١٠ لَمْ يَشُمَّ رَائِحَتَهَا، إِنَّمَا يَشُمُّ رَائِحَتَهَا مَنْ وَرَدَ عَلَيْهَا».

#### **⊚√**00 • **√**∕0

<sup>(</sup>١) لعله إسحاق بن إسماعيل، أبو يعقوب الطَّالْقَاني، تُوفي سنة ٢٣٠ هـ. «تاريخ بغداد»: (٧/ ٣٤٨)

<sup>(</sup>٢) في «ظ»: (إذا).

<sup>(</sup>٣) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٤) أبو جعفرَ الزَّمِّي، تُوفي سنة ٢٤٦ هـ. «السَّير»: (١١/ ٤٥٢).

<sup>(°)</sup> الاستدراك من «القُوت».

<sup>(</sup>٦) لعله إسْمَاق بن عَمرو القُومِسِي، ذكره الخطيب في اتاريخ بغداد؟: (٧/ ٥٤٦).

<sup>(</sup>٧) في «ظ»: (خرجنا).

 <sup>(</sup>٨) أَحْدُ أبوابِ بَغدادَ، القَريبُ إلى الصَّحراء، وعِنده قبرُ أبي عَبدِ اللَّهِ رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ، ويُنسَبُ إلى حَربِ بنِ
 عبدِ اللَّه البَلخيِّ أحدِ قُوَّادِ أبي جَعفرِ المَنصورِ.

<sup>(</sup>٩) في «ك»: (المذبغة).

# ۻؙؙٳؽؚڮ مَا يُكُرَّهُ مِنْ شَرَكِ ٱلسِّوفِ وَالعَمَلِ

حَلَّقَنَا أَبُونَكِي ، قَالَ:

[٧٩] \* وَسَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنِّي فِي كِفَايَةٍ. قَالَ: «الْزَم الشُّوقَ؛ تَصِلْ بِهِ الرَّحِمَ، وَتَعُودُ بِهِ (١)».

[٨٠] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «التِّجَارَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ غَلَّةِ بَغْدَادَ<sup>(٢)</sup>».

[٨١] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي عَمَلِ الخُوصِ؟ قَالَ: «أَرْجُو أَنْ يَكُونَ حَلَالًا».

[٨٢] \* حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَة (٣)، عَنْ صَدَقَةَ الْمَرْوَزِيِّ (١)، قَالَ: قُلْتُ لِيُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ: سُوقُنَا (سُوقُ مَرْوِ (٥) قَدْ فَسَدَتْ ـ أَوْ قَالَ: فَاسِدَةٌ ـ فَمُرْنِي بِشَيْءٍ. قَالَ: قَالَ: هَاسِدَةٌ ـ فَمُرْنِي بِشَيْءٍ. قَالَ: هَالِدَةُ لَا مُكُوسٍ». قَالَ: «عَلَيْكَ بِعَمَلِ الْخُوصِ».

[٨٣] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: التَّوْرِيُّ، لِأَيِّ شَيْءٍ خَرَجَ إِلَىٰ اليَمَنِ؟

(١) زَادَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي «تَلْبِيسِ إِبْلِيسَ» فَمَرَّةً قَالَ: «وَتَعُودُ بِهِ عَلَى عِيَالِكَ» وَمَرَّةً قَالَ: «تَعُودُ الْمَرْضَى» وَأَرَى أَنَّ هَذَا تَفْسِيرٌ مِنْهُ لِلْعَوْدِ. ويُحتمل أن تُضبط الكلمة هكذا (تَعَوَّد به) من الاعتياد عليه.

> (٢) وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمَالَلَهُ فِي مَقْصِدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضَّالِلَّهُ عَلَى قَوْلَ لِنْ: الأُوَّلِ: هِيَ الزَّرْعُ المَرْزُوعُ فِي أَرْضِ بَغْدَادَ، وَهُوَ قَوْلُ القَاضِي أَبِي يَعْلَى ابْنِ الفَرَّاءِ. وَالثَّانِي: هِيَ أُجْرَةُ الدَّارِ وَالحَوَانِيتِ، وَهُوَ فَوْلُ ابْنِ رَجَبٍ.

وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ مُحْتَمَلَان؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ بَغْدَادَ كَانَتْ وَقْفًا عَلَى المُسْلِمِينَ، وَلَا يَصِحُّ الاِنْتِفَاعُ مِنْهَا بِمَا يَزِيدُ عَنِ الْحَاجَةِ والضَّرُورَةِ.

(٣) هو عُبيد اللَّه بن سعيد، أبو قُدامة السَّرَخْسِي، تُوفي سنة ٢٤١ هـ «السِّير»: (١١/ ٤٠٥)

(٤) هو صَدَقَة بن الفَضل، أبو الفضل المَرْوَزِي، تُوفي سنة ٢٢٦ هـ. «السِّير»: (١٠/ ٤٨٩)

(٥) هي مَرْوُ الشَّاهِ جَان، أشهرُ مُدنِ خُراسانَ، وهي الآن عاصمَةُ مِنطقَةِ ماري في دولَةِ تُرْكُمانِسْتانَ.

قَالَ: «خَرَجَ لِلتِّجَارَةِ، وَلِلُقِيِّ (١) مَعْمَرٍ (٢)». قُالَ: «خَرَجَ لِلتِّجَارَةِ، وَلِلُقِيِّ (١) مَعْمَرٍ (٢)». قُلْتُ: قَالُوا: كَانَ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ! قَالُ: «أَمَّا سَبْعُونَ، فَصَحِيحَةٌ ".

**No. No.** 

<sup>(</sup>١) في «م»: (وللقاء).

<sup>(</sup>٢) هُو مَعْمَر بن رَاشِد، أبو عُروة الأزدي، تُوفي سنة ١٥٤ هـ. «السِّير»: (٧/ ٥)

# بَيُّارِبُ مَا يُسْتَعَبُّ مِزَّالِكَ سِيب

حَلَّثَنَا أَبُويَكُمِّ ، [قَالَ](١):

[٨٤] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «قَدْ أَمَرْتُهُمْ أَنْ يَخْتَلِفُوا إِلَىٰ السُّوقِ، وَأَنْ يَتَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَةِ» يَعْنِي: وَلَدَهُ<sup>(٢)</sup>.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٣): «قَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ»(١)».

[٨٥] \* سَمِعْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ يَقُولُ: كَانَ هَا هُنَا قَوْمٌ (٥) خَرَجُوا - إِلَىٰ المَدَائِنِ - إِلَىٰ شَعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ، فَمَا رَجَعُوا إِلَىٰ دُورِهِمْ (٢)، وَلَقَدْ قَامَ بَعْضُهُمْ ثَمَّ يَسْتَقِي اللَىٰ شُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ، فَمَا رَجَعُوا إِلَىٰ دُورِهِمْ (٢)، وَلَقَدْ قَامَ بَعْضُهُمْ ثَمَّ يَسْتَقِي اللَّهُ وَكَانَ شُعَيْبٌ يَقُولُ لِبَعْضِهِمُ - الَّذِي يَسْتَقِي (٧) - : «لَوْ رَآكَ سُفْيَانُ لَقَرَّتْ اللَهُ وَمُنْهُ».

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٢) حاشية في «ك»: (أَيْ: أَوْلَادَهُ).

<sup>(</sup>٣) «المُسند» رقم: (٢٤٠٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنف» رقم: (١٦٦٤٣).

<sup>(</sup>٥) زيادة في «ظ»: (قد).

<sup>(</sup>٦) في «القُوت»: (خَوَرِج مِن هَهُنا إلى المَدَائِن إلى شُعيب بن حَرب، فكَلَّموه في النُّزُولِ ببَغداد، فأشارَ عليهم ألَّا يَرجِعوا، فتَركوا دُورَهُمْ).

<sup>(</sup>٧) زيادة في «صِفة الصَّفوة»: (الماء).

# بَيَّائِبُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ عَمَلِ ليَدَثِنِ

[٨٦] \* (حَدَّثَنَا أَبِو عَبْدِ اللَّهِ (٢)، حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ، قَالَ: ٣) حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ فَذَكَرَ الحَدِيثَ وَقَالَ لَهُ مُنَبِّهِ، قَالَ: ٣) حَدُّثَنَا أَبُو هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ فَذَكَرَ الحَدِيثَ وَقَالَ لَهُ (كَانَ دَاوُدُ عَلَيْهِ (١) ٱلسَّلَامُ لَا يَأْكُلُ إِلَا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ ».

[٨٧] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَرْوِيهِ عَنْكَ؟ فَأَجَازَهُ (٥).

سَيَّارٌ، (حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ()، حَدَّثَنَا () الحَسَنُ، قَالَ: (كَانَ عَطَاءُ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ رَضِّ لِللَّهُ عَمْسَةَ آلَافٍ، وَكَانَ أَمِيرًا عَلَىٰ زُهَاءَ [عَنْ] (() ثَلَاثِينَ الفَارِسِيِّ رَضِّ لِللَّهُ عَمْسَةَ آلَافٍ، وَكَانَ أَمِيرًا عَلَىٰ زُهَاءَ [عَنْ] (() ثَلَاثِينَ الفَّا مِنَ المُسْلِمِينَ، وَكَانَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي عَبَاءَةٍ يَفْتَرِشُ بَعْضَهَا، وَيَلْبَسُ بَعْضَهَا، وَيَلْبَسُ بَعْضَهَا، وَيَلْبَسُ بَعْضَهَا، وَيَلْبَسُ بَعْضَهَا، فَإِذَا خَرَجَ عَطَاؤُهُ أَمَضَاهُ، وَيَأْكُلُ مِنْ شُعْل (() يَدَيْهِ ().

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَرْوِيهِ (١٠)؟ فَأَجَازَهُ (١١).

أَبُو جَعْفَرِ الحَذَّاءُ(١٢)، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَحْقِرَنَّ فَلْسًا تُطِيعُ اللَّهَ فِي كَسْبِهِ، لَيْسَ الفَلْسُ يُرَادُ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ تُرَادُ، عَسَىٰ أَنْ تَشْتَرِيَ بِهِ بَقْلًا، فَلَا يَسْتَقِرُّ فِي جَوْفِكَ حَتَّىٰ يُغْفَرَ لَكَ».

(٥) «الزُّهد» رقم: (٨١٩).

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك». (٦) «المُسند» رقم: (٨١٦٠).

<sup>(</sup>٣) الاستدراك من كتاب «المبسُوط» ـ الحثّ على التِّجارة ـ لأبي بكر الخلّال رقم: (٦٦).

<sup>(</sup>٤) لحقٌ في «ك»: (الصَّلَاةُ وَ).

<sup>(</sup>٦) الاستدراك من «الرُّهد». (٧) في «م» و «خ»: (عَنِ).

<sup>(</sup>٨) ليست في «ظ» و «م».

<sup>(</sup>٩) في «خ»: (سَفِّ). (١١) «الزُّهد خ»: (٨٠/ أ).

<sup>(</sup>١٠) يُحتمل سُقُوط (عَنْكَ) لمُخَالفة عَادة الرَّاوي.

<sup>(</sup>١٢) هو مُحمَّد بن عَبد اللَّه. «تاريخ بغداد»: (٣/ ٤١٤).

[٨٩] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ)، عَنْ لَيْثِ (١)، عَنْ مُخَاهِدٍ، قَالَ: «مَنْ أَعَزَّ نَفْسَهُ أَذَلَّ دِينَهُ، وَمَنْ أَذَلَّ نَفْسَهُ أَعَزَّ دِينَهُ» (١).

<sup>(</sup>١) هو ليث بن أبي سُليم، أبو بكر الكُوفي، تُوفي سنة ١٤٣ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٣/ ٩٥٥)

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد اللَّه في زوائده على «الزُّهد» رقم: (٢٢٦٥) من هذا الطَّريق.

### بخانبي

## مَا يُكُرُهُ مِنْ الْعُزْلَةِ عَنِ ٱلنَّاسِ إِلَّا بِيقِينٍ

[90] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يَقْعُدُ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ؟ أَعْنِي: يَتْرُكُ العَمَلَ. فَقَالَ: «أَخَافُ أَنْ يُخْرِجَهُ هَذَا إِلَىٰ [غَيْرِ ذَلِكَ](١)».

قُلْتُ: إِلَىٰ مِثْلِ أَيِّ شَيْءٍ؟

قَالَ: «يَتَوَقَّعُ أَنْ يُبْعَثَ إِلَيْهِ بِالشَّيْءِ، لَوْ خَرَجَ فَاحْتَرَفَ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيَّ». قُلْتُ: فَإِذَا بُعِثَ إِلَيهِ بِالشَّيْءِ، فَلَمْ يَأْخُذْهُ؟ قَالَ: «هَكَذَا جَيِّدٌ».

[٩١] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: لَا أَكْتَسِبُ حَتَّىٰ تَصِحَّ لِيَ النِّيَّةُ. وَلَهُ عِيَالٌ؟ قَالَ: « قَالَ: « إِذَا كَانَ يَجِبُ (٢) عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ، فَمِنَ النِّيَّةِ صِيَانَتُهُمْ».

قَالَ:

[٩٢] \* وَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ رَجُلَانِ: عَنِ الشَّيْءِ يَلْتَقِطَانِهِ، مِثْلَ البَقْلِ وَنَحْوِهِ؟ فَقَالَ لَهُمَا: «تَعَرَّضَا لِلْعَمَل».

[٩٣] \* وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ يَعْمَلُ الخُوصَ، فَلَيْسَ يُقِيمُهُ؟

قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ الخُوصَ أَمْرُهُ ضَيِّقٌ [لَا يُقِيمُهُ] (٣)، لَوْ تَعَرَّضَ لِغَيْرِهِ». أَرَاهُ ذَكَرَ «المَغَازِلَ».

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك»، وفي «خ» بياض وعلى طرَّتها (كذا)، وفي «م»: (أمر)، والمُثبت من «المبسُوط» ـ الحثُّ على التِّجارة ـ قال: «إِذَا جَلَسَ خِفْتُ أَنْ يُخْرِجَهُ جُلُوسُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ».

<sup>(</sup>٢) في «خ»: (كَانَتْ تَجِبُ). (٣) ليست في «م».

[٩٤] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١)، حَدَّثَنَا يَزِيدُ (٢) ٢)، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ، عَنْ أَبِيهِ (١)؛ أَنَّ ابْنَ عَامِرٍ (٥) قَالَ لِابْنِ عُمَرَ (٢): يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا لَكَ لَا تَكَلَّمُ (٧)؟!

قَالَ: «إِذَا طَابَتِ المَكْسَبَةُ زَكَتِ النَّفَقَةُ، وَسَتَرِدُ فَتَعْلَمُ» (٨).

[٩٥] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامِةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ (١)، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ (١١)، قَالَ: مَرَّ رَجُلُ [بِرَجُلٍ (١٣)] (١٣) يَتَصَدَّقُ عَلَىٰ الْمَسَاكِين (١٤).

فَقَالَ ۚ أَبُو [هُرَيْرَةُ: «وَيْكَ] (٥٠) دِرْهَمٌ أُصِيبُهُ بِكَدِّ يَعْرَقُ بِهِ جَبِينِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صَدَقَةِ هَؤُلَاءِ مِائَةَ أَلْفٍ، وَمِائَةَ أَلْفٍ، وَمِائَةَ أَلْفٍ» (٧٧).

[٩٦] \* سَمِعْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ يَذْكُرُ، عَنْ رَجُل، قَالَ: قَالَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ (١٨): «مَا

(۱) «الزُّهد» رقم: (۱۰٦٤).

(٢) هو يَزيد بن هَارُون، أبو خَالد السُّلمي، تُوفي سنة ٢٠٦ هـ . «السِّير»: (٩/ ٣٥٨)

(٣) الاستدراك من «الزُّهد».

(٤) هو مَيمون بن مِهْران، أبو أيوب الجَزَري، تُوفي سنة ١١٧ هـ . «السِّير»: (٩١/٥)

(٥) هو الصَّحابيُّ عبد اللَّه بن عامر بن كُرَيز رَضِيَّلِيَّكُعَنْهُ، والي البصرَةِ.

(٦) وقد دَخَل عَليه يعُوده في مَرضٍ مَوته. (٧) في «م»: (لَا تَتَكَلَّمُ).

(٨) أخرِجه المرُّ وذِي في «أُحبار الشُّيوخ» رقم: (١٠٨) من غير طريق أبي عبد اللَّه رَضِّ اللَّهُ رَضِّ اللَّهُ

(٩) «الزُّهدخ» رقم: (٦٥/أ). (١٠) الاستدراك من «الزُّهدخ».

(١١) أبو نُعيم الأسَدِي، تُوفي سنة ١٢٧ هـ. «السِّير»: (٥/ ٢٢٦)

(١٢) زيادة «الزُّهدخ»: (من العمال). (١٣) ليست في «ظ».

(١٤) زيادة في «الزُّهد خ»: «قال: فأتا أبا هريرة، فقال: يا أبا هريرة، مررت بفلان، وهو يتصدق على المساكين» ولعلها سَقَطت من النَّص لاتحاد النِّهاية.

(١٥) تصحّفت في «ظ» و «ك» إلى: (همام يك)، وفي «م»: إلى: (همام شريك)، وفي «الزُّهد خ» إلى: (هريرة لىكدادرم)، وفي «خ»: (هريرة لكن)، والتَّصويب من «إصلاح المال».

(١٦) في "خ": (بِمِائَةِ).

(١٧) أُخْرِجَه ابنِ أبي الدُّنيا في «إصلاح المال» رقم: (١٠) من هذا الطَّريق.

(١٨) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ العَبْدي، تُوفي سنة ١٣٩ هـ. «السِّير»: (٦/ ٢٨٨)

السَّارِقُ عِنْدِي بِأَسْوَأَ سَرِقَةً مِنَ التَّاجِرِ يَشْتَرِي المَتَاعَ إِلَىٰ أَجَلِ، ثُمَّ يَضْرِبُ فِيهِ إِلَىٰ البُلْدَانِ، لَا يَكْتَسِبُ دِرْهَمًا بَعْدَ الأَجَلِ إِلَّا كَانَ حَرَامًا» (۱). ﴿ اللهُ البُلْدَانِ مَا يَكْتَسِبُ دِرْهَمًا بَعْدَ الأَجَلِ إِلَّا كَانَ حَرَامًا (۱).

<sup>(</sup>١) تعليق في "خ»: (قَالَ المُصَنِّفُ رَحَمَهُ ٱللَّهُ: قُلْتُ: بِهَذَا إِنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا اشْتَرَى سِلْعَةً بِثَمَنِ مُؤَجَّلٍ، ثُمَّ لَا يَزَالُ يَتَّجِرُ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ بِالبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَيُمَاطِلُ غَرِيمَهُ بِحَقِّهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الأَجَلِ مُدَّةً مِنَ الزَّمَانِ، فَكُلُّ كَسْبِهِ فِي تِلْكَ المُدَّةِ غَيْرُ طَيِّبٍ؛ لِآنَهُ كَالمُكْتَسِبِ بِالمَالِ المُغْتَصَبِ).

# بَجُائِبِئُ" تَرْكُ الْكِبْرِ وَلْزُومْ الْعَمَلِ

[٩٧] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ()، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو الرَّبِيعِ()، حَدَّثَنَا مُمْرُو بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو الرَّبِيعِ (أَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو الرَّبِيعِ لَا مُحَدِّقِنَا مُسْلِمٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الدَّيْلَمِيُّ ()، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «مَنْ لَمْ يَسْتَحِ مِنَ الْحَلَالِ؛ خَفَّتْ [مُؤْنَتُهُ] ()، وَأَرَاحَ نَفْسَهُ، وَقَلَّ كِبْرُهُ ().

[٩٨] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)، ... (٦)، عَنْ أَيُّوبَ (٧)، قَالَ: «كَانَ أَبُو قِلَابَةَ (٨) يَحُشُنَا (٩) عَلَىٰ السُّوقِ» (١٠).

[٩٩] \* (حَدَّثَنَا (١١) عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ (١١)، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا أَيُّوبُ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، احْتَرِفُوا، لَا تَحْتَاجُونَ (١٣) أَنْ تَأْتُوا أَبْوَابَ هَوُلَاءِ » وَذَكَرَ مَنْ يَكْرَهُ.

(١) ليست في «ظ» و «ك». (٢) «الزُّهد» رقم: (٢٦١).

(٣) الصُّوفيُّ الأَعرجُ السَّائحُ الواسِطيُّ، لمْ أقفْ لهُ عَلى تَرجمةٍ.

(٤) الإستدراكُ مِن «الزُّهد». (٥) في «ظ» و «ك»: (مَوُّونَتُهُ)، والمُثبت من «خ» و «الزُّهد».

(٦) لعل الإسناد: (حَدَّثَنَا وَكِيعُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ).

(٧) هو أيوبُ بنُ كَيْسَان، أبو بكر السِّخْتِياني، تُوفي سنةَ ١٣١ هـ. «السِّير»: (٦/ ١٥)

(٨) هو عبد اللَّه بن زيد، أبو قِلابِة الجَرْمِي، تُوفي سنة ١٠٤ هـ. «السِّير»: (٤/ ٤٩٦)

 (٩) في المصادر جميعها: (يَحُتَّنِي) فلعَلَها كانت هكذا في أصل الكِتَاب، واشتبه الرَّسم على النَّاسِخ أو المُخْتَصِر.

(١٠) أخرجه سعيد بن منصُور في «السُّنن» رقم: (٥٠٩) من طريق حمَّاد بن زيد، وابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢١٠٢١) من طريق وكيع، ومَعمر في «الجامع» رقم: (٢١٠٢١) من طريق أيوب باختلاف لفظ.

(١١) القائل هو أبو عبد اللَّه رَضِحَالِيَّكُ عَنْهُ.

(١٢) هو عبد الوهَّاب بن عبد المَجيد، أبو مُحمَّد النَّقفي، تُوفي سنة ١٩٤ هـ. «السِّير»: (٩/ ٢٣٧)

(١٣) في الخ": (لَا تَحْتَاجُوا).

## ب الربي

## ٱلشِّرَاةُ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي مُبَكِّرُهُ

[١٠٠] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِيمَنْ (") بَنَىٰ سُوقًا، وَحَشَرَ النَّاسَ إِلَيْهَا غَصْبًا (")؛ لِيَكُونَ البَيْعُ بِهَا وَالشَّرَاءُ، تَرَىٰ أَنْ يُشْتَرَىٰ (") مِنْهَا؟

فَقَالَ: «تَجِدُ (°) مَوْضِعًا غَيْرَهُ» وَكَرِهَ الشِّرَاءَ مِنْهَا.

قِيلَ لَهُ: فَمَنِ (٦) اشْتَرَى مِنهَا، يُشْتَرَىٰ مِنْهُ؟

قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ رَجُلٌ؛ فَهُوَ (٧) أَسْهَلُ » وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا (٨)(٩).

**N** 

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) في «الشَّافي»: (في بعض السَّلاطين).

<sup>(</sup>٣) حاشية في «ك»: (يَعْنِي: مَا قِيلَ فِيمَنْ بَنَى سُوقًا، وَحَشَرَ النَّاسَ إِلَيْهِ قَاصِدًا).

<sup>(</sup>٤) في «خ»: (نَشْتَرِي).

<sup>(</sup>٥) في «ك»: (يَجد).

<sup>(</sup>٦) في «ظ»: (من).

<sup>(</sup>٧) في «الشَّافي»: (هذا).

<sup>(</sup>٨) تعليق في "خ»: (قَالَ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: قُلْتُ: مَعْنَى هَذَا أَنَّ الأُمَرَاءَ إِذَا بَنَوْا لِأَنْفُسِهِمْ سُوقًا، فَنَقَلُوا الصُّنَاعَ وَالتُّجَّارَ إِلَيْهَا قَسْرًا؛ فَالأَوْلَى أَنْ تَجْتَنِبَ تِلْكَ السُّوقَ مَا أَمْكَنَ، فَإِنِ اشْتَرَى مِنْهَا إِنْسَانٌ شَيْئًا، وَخَرَجَ فَبَاعَهُ غَيْرُهُ؛ فَلَا بَأْسَ عَلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَاشِرِ المَكَانَ المَكْرُوة بِنَفْسِهِ).

<sup>(</sup>٩) زيادة في «الشَّافي»: (وهكذا في البقَّالينَ الذين يُأُوِّلُوه أَنَّها مثل طَرسُوس صُلح، السُّوق يكون غصبًا؟ قال: لا يدخل إلَّا شيئًا كان يُعرف أنه طَريق قَبل ذلك فيمُر فيه).

# ٱلنَّنْزَهُ عَنْ مُعَامَلَةِ مَنْ يُكُرُهُ

[۱۰۱] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: مُعَامَلَةِ بَعْضِ النَّاسِ؟
فَقَالَ: «يَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ رَجُلٌ، لَوْ ذَهَبَ رَجُلٌ يَسْتَقْضِي لَضَاقَ عَلَيْهِ،
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ (۱)؛ أَنَّهُ سَأَلَ عُبَيْدَةَ (۱)؟ فَقَالَ: وَيَجِدُ مِنْ ذَلِكِ بُدَّا (۱)».
قُدْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَقَدْ (۱) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عُبَيْدَةُ إِنَّمَا (۱) اسْتَفْهَمَ ابْنَ
سِيرِينَ؟
سِيرِينَ؟
قَالَ: (لَا).

[١٠٢] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)، ....(١)، عَنْ هِشَامٍ (٧)، قَالَ: «كَانَ الحَسَنُ وَابْنُ وَابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهَانِ أَنْ يَشْتَرِيَا (٨) مِنَ العُمَّالِ شَيْئًا»(٩).

**%** ••**/** 

<sup>(</sup>١) هو مُحمد بن سِيرين، أبو بكر الأنصاري، تُوفي سنة ١١٠ هـ. «السِّير»: (١/ ٦٠٦)

<sup>(</sup>٢) هو عُبيدة بن عَمرو، أبو مُسلم السَّلْمَاني، تُوفي سنة ٧٠ هـ. «السِّير»: (١٤/٤٠)

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) في «ظ»: (فَقَالَ).

<sup>(</sup>٥) في «م»: (لَمَّا).

<sup>(</sup>٦) لعل الإسناد: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هِلَالِ).

<sup>(</sup>٧) هو هِشام بن حَسَّان، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ القُرْدُوسي، تُوفي سنة ١٤٨ هـ. «السِّير»: (٦/ ٣٥٥)

<sup>(</sup>A) في "خ»: (نَشْتَرِيَ).

<sup>(</sup>٩) لم أجده.

## مُبَايِعَةُ (١) مَنْ يُحْرُهُ نَاحِينُهُ ، وَأَهْلِ البِدَعِ

[١٠٠] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: بِعْتُ ثَوْبًا مِنْ رَجُلٍ؟ أَعْنِي: أَكْرَهُ كَلَامَهُ وَمُبَايَعَتَهُ. فَقَالَ: «دَعْ<sup>(٢)</sup> حَتَّىٰ أَنْظُرَ فِيهَا».

[١٠٤] \* فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ، سَأَلْتُهُ؟

قَالَ: «تَوَقَّ أَنْ تَبِيعَهُ (٣)».

قُلْتُ: فَإِنْ بِعْتُهُ (٤)، وَأَنَا لَا أَعْلَمُ؟

قَالَ: «إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَسْتَرِدَّ(٥) البَيْعَ فَافْعَلْ».

قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ [يُمْكِنِّي](٦)، أَتَصَدَّقُ بِالثَّمَنِ؟

قَالَ: «أَكْرَهُ أَنْ أَحْمِلَ النَّاسَ عَلَىٰ هَذَا، فَتَذْهَبَ أَمْوَالُهُمْ».

قُلْتُ: فَكَيْفُ أَصْنَعُ؟

قَالَ: «مَا أَدْرِي، أَكْرَهُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فِيهَا بشَيْءٍ».

[قُلْتُ: إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ أَعْرِفَ مَذْهَبَكَ.

قَالَ: «أَلَيْسَ بعْتَ وَلَا تَعْرِفُهُ؟».

قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: «أَكْرَهُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فِيهِ بِشَيْءٍ ] (٧)، وَلَكِنَّ أَقَلَ مَا هَا هُنَا أَنْ يُتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ، وَيُتَوَقَّىٰ (٨) مُبَايَعَتَهُمُ».

<sup>(</sup>١) في «م»: (مُعَامَلَةُ). (٢) في «السُّنة»: (دعني).

<sup>(</sup>٣) في «السُّنة»: (نوق مبايعته) ولعل صَوَابِ المُثبِت: (أَن تُبايعه).

<sup>(</sup>٤) في «السُّنة»: (بايعته). (٥) في «السُّنة»: (ترد).

<sup>(</sup>٦) في «ظ» و «ك»: (يُمكِنَنِي)، والمُثبت من «خ» و «م» و «السُّنة».

<sup>(</sup>٧) سَقَطت من النُّسخ؛ لانتقال النَّظر، والاستدراك من «المبسُوط» ـ السُّنة ـ لأبي بكر الخلَّال رقم: (١٧١١).

<sup>(</sup>A) في «خ»: (تتصدق بالربح وتتوقى).

قَالَ أَبُونَ كُمِرٍ:

هَذِهِ المَسْأَلَةُ فِي الجَهْمِيِّ وَحْدَهُ.

[١٠٥] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يُرْوَىٰ عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ: أَنَّ الثَّوْرِيَّ وَابْنَ المُبَارَكِ اخْتَلَفَا فِي رَجُلِ خَلَّفَ مَتَاعَهُ عِنْدَ غُلَامِهِ، فَبَاعَ ثَوْبًا (١) مِمَّنْ يُكُرَهُ مُبَايَعَتُهُ. قَالَمُبَارَكِ اخْتَلَفَا فِي رَجُلِ خَلَّفَ مَتَاعَهُ عِنْدَ غُلَامِهِ، فَبَاعَ ثَوْبًا (١) مِمَّنْ يُكُرَهُ مُبَايَعَتُهُ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: "يُخْرِجُ قِيمَتَهُ" يَعْنِي: قِيمَةَ الثَّوْبِ.

وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: «يَتَصَدَّقُ بِالرِّبْح».

فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا أَجِدُ قَلْبِي يَسْكُنُ [إِلَّا] (٢) أَنْ أَتَصَدَّقَ بِالكِيسِ. وَقَدْ كَانَ أَلْقَىٰ الدَّرَاهِمَ فِي الكِيسِ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ (٣)».

[١٠٦] \* وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ـ مَرَّةً أُخْرَىٰ ـ، قُلْتُ (١٠): أَبِيعُ الثَّوْبَ، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ بَعْدُ أَنَّهُ مِمَّنْ أَكْرَهُ؟

قَالَ: «تَصَدَّقْ بِالرِّبْحِ».

[١٠٧] \* سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ أَبِي عَمْرٍ و (٥) يَقُولُ: سَأَلْنَا (٢) ابْنَ الجَرَّاحِ عَنْ مُعَامَلَةِ أَهْلِ المَعَاصِي؟

ْ فَقَالَ: «تُفْسِدُهُ (٧)»(٨).

(١) في «ظ»: (تُوْبَهُ).

(٣) في «خ»: (فيك). (فَقُلْتُ). (٤) في «م»: (فَقُلْتُ).

(٥) لم أتبينه.
 (٦) في «خ»: (سألت وكيع).

(٧) أي البيع، وفي «م»: (نُفْسِدُهَا)، وفي «خ»: (تُفْسِدُ).

(٨) تعليق في «خُ»: (قَالَ المُصَنَّفُ رَحِمَّهُ ٱللَّهُ: قُلْتُ: إِذَا كَانَ العَاصِي يَكْسَبُ الحَرَامَ؛ فَهُوَ الَّذِي يُنْهَى عَنْ مُعَامَلَتِهِ، وَإِنْ كَسْبُهُ حَلَالٌ وَمَعْصِيَتُهُ فِي غَيْرِ كَسْبِ المَالِ؛ فَلَا بَأْسَ بِمُعَامَلَتِهِ).

<sup>(</sup>٢) مَن «خ»، وفي «ظ» و «ك»: (الى)، وفي «م»: (إِلَّا الى).

## ۻؙٳؿڮ مَا يُكُرَّهُ ٱلشِّرَاءُ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي مُكُرَّهُ

[١٠٨] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ زَادًا مِنْ مَوْضِع - وَسَمَّيْتُهُ لَهُ - وَهِيَ فِي يَدَيْ قَوْم لَيْسُوا هُمْ أَرْبَابَهَا، فَمَا عَلِمْتُ إِلَّا بَعْدُ؟ وَهُوَ: [الصَّوَافِيُّ (٢٠](٣) قَالَ: "تَرْجِعُ إِلَىٰ القَرْيَةِ - أَوْ [قَالَ](١٠): السُّوقِ - فَتَنْثُرُ الزَّادَ، وَتَخْرُجُ ». قَالَ: "تَرْجِعُ إِلَىٰ القَرْيَةِ - أَوْ [قَالَ](١٠): السُّوقِ - فَتَنْثُرُ الزَّادَ، وَتَخْرُجُ ». قَالَ أَبُو بَكْرِ: هَذَا فِي الغَصْبِ.

فَالَّا(٥):

[۱۰۹] \* جَدَّثَنِي أَبُو طَالِبِ ابْنُ عَبَّادٍ<sup>(۱)</sup>، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُ بَعَثَ بِغُلَامِهِ إِلَىٰ الْكَلَّاءِ يَشْتَرِي لَهُ طَعَامًا.

فَلَمَّا رَجَعَ، قَالَ: «مَا صَنَعْتَ؟! اذْهَبْ فُرُدَّهُ»(٧).

وَكَرِهَهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنَ [الصَّوَافِيِّ](٨).

[۱۱۰] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(۱)، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: " حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ (۱۱)، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ (۱۱) يَقُولُ لِلَّذِي يَشْتَرِي لَهُ الطَّعَامَ: «اتَّقِ ذَاكَ».

(١) ليست في «ظ» و «ك».

(٢) هِيَ الأَمْلاكُ وَالأَراضي التي جَلَا عِنها أَهْلُها، أو ماتوا ولا وارِثَ لَها. وقيلَ: هِيَ الضّياعُ التي يَسْتخلِصُها السُّلطانُ لخاصَّتِه. «تاج العروس»

(٣) تصحَّفت في النُّسخ إلى: (الصواقي).(١) ليست في «ظ».

(٥) لعله أبو عبد اللَّه رَضَى اللَّهُ عَنْهُ.

(٦) كذا في النُّسخ، ولم أتبينه، ولعله المذكُور في الرِّواية ص (٤٦٥) رقم (٩٠٦)، ولعل صَواب العبارة:
 (أبو طالب عن عبَّاد) واللَّه أعلم.

(٧) لم أجده. (١) تصحَّفت في النُّسخ: (الصواقي).

(٩) «الزُّهدخ»: (٨٤/ب). (١٠) الاستدراك من «الزُّهدخ».

(١١) هو عبد اللَّه بن عَون، أبو عَون المُزَنِي، تُوفي سنة ١٥١ هـ. «السِّير»: (٦/ ٣٦٤)

(١٢) أي ابن سيرين رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

قُلْتُ لِابْنِ عَوْنٍ: وَمَا (١) ذَاكَ؟ قَالَ: «طَعَامُ الأَحْوَازِ (٢)».

**⊚∜**∞ **∞//**⊚

(١) في «ك» و «م»: (ما).

<sup>(</sup>٢) كذًا في النُّسْخ، و «الحوز»: (هوَ المَوضعُ يَحُوزُه الرَّجلُ، ثُتَّخَذُ حوالَيْه مُسَنَّاة). «تاج العروس»، وفي «الزُّهدخ»: (الاخوان) وهو المَائِدة.

## بُنَائِبُ ٱلشِّرَاهُ مِنَ نَهْرِسَعِيدٍ (°) وَأَشْبَاهِهِ

نَاااً \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الشِّرَاءِ مِنْ مِثْلِ بُسْتَانِ ابْنِ رَبَاحٍ (١)، هَلْ يُشْتَرَى مِنْهُ؟ مِنْهُ؟

قَالَ: «يَتَوَقَّىٰ مِنْهُ» وَكَرِهَهُ.

[۱۱۲] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلُ لَهُ وَالِدَةٌ مَرِيضَةٌ، وَقَدْ كَانَ أَبُوهُ اشْتَرَىٰ طَوَابِيقَ (٥) مِنْ مَكَانٍ يُكْرَهُ ـ وَهُوَ: الغَصْبُ ـ وَقَدْ فَرَشَ الدَّارَ بِهَا، تَرَىٰ لِلِابْنِ أَنْ يَدْخُلَ إِلَىٰ أُمِّهِ؟

يَدْخُلَ إِلَىٰ أُمِّهِ؟

قَالَ: «لَا، كَيْفَ يَدْخُلُ؟! أَلَيْسَ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَهَا»(٦). (٧)

[١١٣] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «كَانَ ابْنُ المُبَارَكِ لَا يُصَلِّي بِمَرْوَ فِي المَّارَكِ لَا يُصَلِّي بِمَرْوَ فِي المَسْجِدِ الجَامِعِ إِلَّا الجُمُعَةَ، لَا يَرَىٰ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِيهِ (٨)».

(١) ليست في «ظ» و «ك».

(٦) هو نَهرٌ بالقربِ مِن الرَّقَة على الفُرات، حَفرَه سعيدُ الخيرِ بنُ عبدِ المَلك بنِ مَروانَ، وكانتُ غيضةً فيها سِباعٌ، أقطَعَها له الوَليدُ بنُ عَبدِ المَلك، فسَكنَها وعمَّرَها، وأشارَ البَلاذُريُّ في «فتوح البُلدان» ص
 (١٧٩) أنها فتحٌ، ولعلَّ هذا سببُ كراهيةِ أبي عبدِ اللَّهِ رَضِّقَالِيَّهُ عَنْهُ لَها.

(٣) في «ك»: (رياح).

(٤) هو بُستانُ إبراهيمَ بنِ رباحٍ، أبو إسحاقَ الجَوهريُّ، كانَ مِن حاشيةِ الخُلفاءِ، وكانَ على نَفقاتِ المَأمونِ، ووَلَاهُ الواثقُ ديوانَ الضِّياعِ، ثمَّ سَخِطَ عليه فقبضَ مالَه وضِياعَه، وكانتْ قطيعَتُه تَقعُ في الشَّارع العَظيم، بجوارِ قطيعةِ الخبيثِ ابنِ أبي دوَّاد عليهِ مِن اللَّهِ ما يَستحقُ . .

(٥) هي مادةُ البِناءِ، فَتكونُ مِن صخرٍ أو طينٍ مُحرُوقٍ، ثمَّ تُرصُّ وتُشدُّ بالملاطِ.

(٦) تعليق في «خ»: (فَالَ المُصَنَّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: قُلْتُ: المُرادُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الذَّارَ إِذَا كَانَتْ [مُبَلَّطَةً] بِشَيْءٍ مَغْصُوبٍ؛ فَلَا يَحِلُّ دُخُولُهَا، حَتَّى لَوْ كَانَتِ الوَالِدَةُ مَرِيضَةً؛ لَمْ يَجُزُ لِلوَلَدِ دُخُولُ تِلْكَ الدَّارِ لِعِيَادَةِ الوَالِدَةِ).

(٧) يُنظر زيادات «خ» ص (٤١٨) رقم (٧١٤).

(٨) وذلك لأنَّ مَسجد مَرُو أُخِذَ غَصْبًا، وهُدِم ما حَوْلَه، وأُدْخِل في المَسْجِد. «مَسَائل الكَوْسَج» رقم:=

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: لِأَيِّ عِلَّةٍ؟ قَالَ: «لَأَنَّ<sup>(١)</sup> أَبَا مُسْلِمٍ (١) كَانَ اغْتَصَبَ [فِيهِ] (٣) شَيْئًا». (قُلْتُ لَهُ: حَدِيثَ أَبِي بَكْرَةٍ (١)؟

قَالَ: «نَعَمْ، كَانَ زِيَادٌ<sup>(٥)</sup> اغَتْصَبَ سَاجًا<sup>(٦)</sup>، فَبَنَىٰ ظُلَّةً، فَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ لَا يُصَلِّى تَحْتَهَا».

> قُلْتُ: تَذْهَبَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». ٧ (^^

 <sup>(</sup>٥٤٤)، «مَسَائل حَرْب» رقم: (١١٧١).

<sup>(</sup>١) في «ظ»: (لا).

<sup>(</sup>٢) هو عبدُ الرَّحمنِ بنُ مُسلمِ الخُرَاسَانيُّ، صاحبُ دعوةِ بني العبَّاس، قُتِل سنة ١٣٧ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٣/ ٧٦٦)

<sup>(</sup>٣) في النُّسخ: (منه)، والتَّصويب من «ت».

<sup>(</sup>٤) هو الصَّحَابيُّ نُفَيعُ بنُ الحَارث، أبو بَكرةَ الثَّقفي، مَولى النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>٥) هو زياد بن عُبيد، أبو المُغيرة الثَّقفي، تُوفي سنة ١٥٣ هـ. «السِّير»: (٣/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٦) «السَّاجَة»: (هي الخَشَبة الوَاحِدة المُشَرجَعَة المُربَّعة كما جُلبت من الهِند). «العين»

<sup>(</sup>٧) الاستدراك من «ت».

<sup>(</sup>A) يُنظر زيادات «خ» ص (٤١٨) رقم (٧١٥)، وزيادات «ت» ص (٤٣٦) رقم (٧٨٠).

#### ب الربيط (١)

## مَا يُكُرَهُ مِنَا لَمَسَاجِدِ الَّيِيْ فِي ٱلطَّرِيقِ، وَٱلصَّالَا فِيهَا

(قَالَ:<sup>٢) (٣)</sup>

[١١٤] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: تَرَىٰ أَنْ أُصَلِّيَ فِي (٤) مَسْجِدٍ بُنِيَ عَلَىٰ سَابَاطِ (٥)؟ قَالَ: «لَا، هَذَا طَرِيقُ المُسْلِمِينَ».

قَالَ: «وَكَانَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ<sup>(١)</sup> - [أَوْ قَالَ: مُحَمَّدُ] (١) بْنُ عَلِيٍّ - يَكْرَهَ (١) أَنْ يُصَلَّىٰ فِي هَذِه المَسَاجِدِ الَّتِي فِي الطُّرُقَاتِ (٩)».

[١١٠] \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي المَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ عَلَىٰ القَنْطَرَةِ (١٠)(١٠)».

[١٦٦] \* وَقَالَ لِي (١٢) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ـ يَوْمًا ـ : «خَرَجْتُ البَارِحَةَ لُأَصَلِّي، فَانْتَهَيْتُ إِلَىٰ مَسْجِدِ الحَلْقَانِيِّ (١٣)، فَإِذَا هُوَ فِي الطَّرِيقِ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ البَيْتِ، فَصَلَّيْتُ (١٤) وَحْدِي ».

(١) ليست في «ظ» و «ك».

(٣) يُنظر زيادات "خ» ص (٤١٨) رقم (٧١٦). (٤) في "خ»: (عَلَى).

(٢) الاستدراك من «خ».

(٥) هي سَقيفةٌ بَيْنَ دَارَيْنِ، مِنْ تَحْتِهَا طُرِيقٌ نَافِذٌ. «تَهديبُ اللُّغةِ»

(٦) ابن عَلِيّ بن الحُسين بن عَلِيّ رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُم، تُوفي سنة ١٤٨ هـ. «السّير»: (٦/ ٢٥٥)

(٧) أتت في النَّسخ بعد (عليّ)، والتَّصوِيب من «خ».

(٨) سقطت من «ظ»، وفي طرتها: (لَعَلَّهُ نَهَى).

(٩) لم أجده عنهما.
 (٩) لم أجده عنهما.

(١١) أخرجه حَرب الكَرَمَاني في «المسائل» رقم: (١١٥١).

(١٢) ليست في الما.

(١٣) كذا في النُّسخ، وفي «ت»: (الحلفاني) ولعل صوابها: (الخلقانيين) نسبة إلى بيع الخَلِق من الثِّياب.

(١٤) ليست في «م».

[١١٧] \* وَقَالَ لِي - وَذَكَرَ المَسَاجِدَ الَّتِي فِي الطُّرُقَاتِ فَقَالَ لِي - : «إِنَّ حُكْمَهَا أَنْ تُهْدَمَ (١)».

وَقَالَ: «المَسَاجِدُ أَعْظَمُ جُرْمًا(٢)»(٣).

وَقَالَ: «إِنَّمَا يُخْرِجُونَ المَسْجِدَ، ثُمَّ يُخْرِجُونَ عَلَىٰ إِثْرِهِ، تَرَىٰ شَارِعَ [الزَّرَّادِينَ (١)] (١) إِنَّمَا أُخْرِجَتِ المَسَاجِدُ، ثم أُخِذَ عَلَىٰ أَثْرِهَا» (١) [الزَّرَّادِينَ (١)] (١) إِنَّمَا أُخْرِجَتِ المَسَاجِدُ، ثم أُخِذَ عَلَىٰ أَثْرِهَا»

 <sup>(</sup>١) تعليق في "خ": (إِنَّمَا أَفْتَاهُ بِهَدْمِ المَسَاجِدِ الَّتِي فِي الطُّرُقَاتِ؛ إِذَا كَانَتْ قَدْ بُنِيَتْ عَلَى وَجْهِ يَضُرُّ المُسْلِمِينَ فِي طُرُقَاتِهِمْ).

<sup>(</sup>٢) في «م»: (حُرْمَةً).

<sup>&</sup>quot;) تعليق في "خ": (وَقَوْلُهُ: "المَسَاجِدُ أَعْظَمُ جُرْمًا": أَنَّ بَانِيَ الْمَسْجِدِ فِي مَوْضِعِ لَا يَحِلُّ بِنَاؤُهُ أَعْظَمُ إِثْمًا مِنْ بَانِي بَيْتٍ أَوْ حَانُوتٍ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ يُصَلِّي فِيهَا النَّاسُ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مِنْ أَحَلِّ الأَبْنِيَةِ).

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى حَدَّادِي الدُّروع.

<sup>(</sup>٥) في أصل «ت»: (الزرادبني) ولعل صَوَابها: (الزراديني).

<sup>(</sup>٦) الاستدراك من «ت».

# بَّانِبُ ﴿ مَا يُكُرُّهُ مِنَاكِدَ ثِنْ فِيطِرِقِ المُسْلِمِينَ

[١١٨] \* وَسَمِعْتُ أَبَا<sup>(٢)</sup> عَبْدِ اللَّهِ مَرَّةً أُخْرَىٰ - يَقُولُ: «هَوُّلَا عِ الَّذِينَ يَجْلِسُونَ عَلَىٰ الطَّرِيقِ؛ يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ، مَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ مِنْهُمْ».

فَالَ أَبُونَ كُمِّرٍ:

نَا اللهِ اللهِ اللهِ سُئِلَ عَنْ: رَجُلٍ أَخَذَ مِنَ الطَّرِيقِ شَيْئًا، يَكُونُ مَقْبُولَ الشِّهَادَةِ؟

قَالَ: «مَا هَذَا بِعَدْلٍ».

[١٢٠] \* وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ<sup>(٣)</sup> اللَّهِ رَجُلًا<sup>(٤)</sup> أَخَذَ مِنَ الطَّرِيقِ شَيْئًا يَسْتَغِلُّهُ، فَأَنْكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِنْكَارًا شَدِيَدًا، وَقَالَ: «قَدْ أَخَذَ طَرِيقَ المُسْلِمِينَ يَسْتَغِلُّهُ!» كَالمُنْكِرِ عَلْيهِ.

[١٢١] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يَحْفِرُ فِي قَنَاتِهِ البِئْرَ، أَوِ المَخْرَجَ المُعَلَّقَ (٥)؟ قَالَ: «لَا، هَذَا طَرِيقُ المُسْلِمِينَ».

قُلْتُ: إِنَّهَا بِئُرٌ، تُحْفَرُ وَيُسَدُّ رَأْسُهَا؟

قَالَ: «أَلَيْسَ فِي طَرِيقِ المُسْلِمِينَ! أَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ، قَدْ بَلَغَنِي عَنْ شُعَيْبِ ابْنِ حَرْبٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُطَيَّنُ الحَائِطُ مِمَّا يَلِي السِّكَّةَ (١)؛ لَعَلَّهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك». (١) في «ظ»: (اما اما)، ولعلها: (أنا أبا).

<sup>(</sup>٣) تكورت في «ظ».

<sup>(</sup>٤) كَأَنَّهُ عَمُّه إِسحاقُ بنُ حنبلٍ، كما نقل صالحٌ في روايته للمِحنَةِ ص (٢١٨).

<sup>(</sup>٥) في «م»; (المغلق).

<sup>(</sup>٦) يُنظر ص (١٣٨) رقم (١٠).

الطَّرِيقِ<sup>(۱)</sup>».

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «لَقَدْ دَقَّقَ شُعَيْبٌ رَحِمَهُ ٱللَّهُ».

[١٢٢] \* وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يَحْفِرُ فِي فِنَاءِ المَسْجِدِ بِئْرَ المَاءِ؟ قَالَ: «فِي الطَّرِيقِ؟».

قُلْتُ: هُوَ ذَاحَرِيمُ المَسْجِدِ.

قَالَ: «مَا<sup>(٢)</sup> يُعْجِبُنِي أَنْ يَحْفِرَ بِئُرًّا فِي الطَّرِيقِ».

في «ظ»: (طريق).

<sup>(</sup>٢) من «ظ» و «ت»، وفي «م»: (لا) وفي «ك» مُلحقة على الطُّرة بخط مُخالف.

#### (١) نيج الخب

## مَا يُكُرُهُ مِنَ الشُّربِ مِنَ الآبَادِ الَّتِي فِي ٱلطَّرِيقِ

(١٢٣] \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «أَكْرَهُ الشُّرْبَ مِنْ هَذِهِ الآبَارِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ، قَدْ كَانَ أَبُو بَكْرِ الْمِسْكَانِيُّ (٢) أَوْصَلَى أَنْ تُحْفَرَ (٣) لَهُ بِئْرٌ، فَسَأَلُونِي؟ فَقُلْتُ لَهُمْ: لَا تَحْفِرُوا فِي شَيْءٍ مِنَ الطَّرِيقِ».

رَ ١٢٤] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنِّي أَسْمَعُ الشَّارِبَ<sup>(١)</sup> يَقُولُ: مِنْ بِئْرِ فُلَانٍ. مِمَّنْ أَكْرَهُ أَنْ أَشْرَبَ مِنْهُ؟

قَالَ: «لَا».

قُلْتُ: وَلَا أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ؟

قَالَ: «لَا».

قُلْتُ: فَإِنْ حَضَرَتِ الصَّلاةُ، وَلَمْ أَجِدْ إِلَّا مِنْهَا، أَتَيَمَّمُ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي».

[١٢٥] \* حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٥)، حَدَّثَنَا مَهْدِي (٢)، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ ٧)، عَنْ بِلَالِ بْنِ

(١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) كذا في النُّسخ الثَّلاثِ، مُهملة الوسَطِ، ولعلَّ صوابَها (المِشكانيّ) ولم أتبيَّنْه على كلا الوجهيْنِ. (٣) مُهملة في «ظ».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: (القائل)، قال الصَّفَدي في «تصْحِيح التَّصحِيف» ص (٣٢٩): «ويقولون لسَاقي الماء (شَارب) وهو قلب للكلامِ، إنما المَسْقِي (الشَّارب) وصاحبُ الماءِ (السَّاقي)».

<sup>(</sup>٥) «الزُّهدخ»: (٣/ ب).

<sup>(</sup>٦) هو مَهْدِي بن جَعْفَر، أبو مُحمَّد الرَّملي، تُوفي سنة ٢٣٠ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٥/ ٧٠٤)

<sup>(</sup>٧) الاستدراك من «الزُّهدخ».

كَعْبِ<sup>(۱)</sup>، قَالَ: "كَانَ طَاوُسٌ<sup>(۱)</sup> إِذَا خَرَجَ مِنَ الْيَمَنِ إِلَىٰ مَكَّةَ؛ لَمْ يَشْرَبْ إِلَّا مِنْ تِلْكَ المِيَاهِ القَدِيمَةِ [الجَاهِلِيةِ<sup>(۳)</sup>]<sup>(۱)</sup>» (۹).

**N** 

(١) العَكِّي. «تهذيب الكمال»: (٤/ ٢٩٧)

<sup>(</sup>٢) هو طَاوُس بن كَيْسَان، أبو عبد الرَّحمن الفّارسي، تُوفي سنة ١٠٦ هـ. «السِّير»: (٥/ ٣٨)

<sup>(</sup>٣) تعليق في «خ»: (يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّمَا كَرِهَ طَاوُسُ الشُّرْبَ مِنَ الآبَارِ الإِسْلَامِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا حُفِرَتْ مِنْ أَمْوَالِ الوُلَاةِ، وَأَمْوَالُهُمْ غَيْرُ طَيِّيَةٍ).

<sup>(</sup>٤) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية»: (١٠/٤) من طريق أبي عبد اللَّه رَضِّيَ إِيَّلَهُ عَنْهُ.

# مَا يُكُرُهُ مِنَ الشِّربِ مِنَ الآبارِ الَّتِي احْلَفَهُا مَرْيَكُ وَهُ

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: بِئُرٌ احْتُفِرَتْ، وَقَدْ أَوْصَىٰ مُخَنَّثٌ أَنْ يُعَانَ فِيهَا، تَرَىٰ [14-

قَالَ: «لَا، كَسْبُ المُخَنَّثِ خَبِيثٌ، يَكْسِبُهُ (١) بِالطَّبْلِ ». قُلْتُ لَهُ (٣): فَإِنْ رُشَّ مِنْهَا المَسْجِدُ، تَرَىٰ أَنْ يُتَوَقَّىٰ ؟

 \* وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: بِئْرٍ احْتَفَرَهَا بَعْضُ (١) مَنْ تُكْرَهُ (٥) نَاحِيَتُهُ، وَهِيَ مُسَبَّلَةٌ (٦)، وَبِئْرٍ أُخْرَىٰ هِيَ فِي دَارِ رَجُلٍ هِيَ مِثْلُهَا، أَيُّهُمَا أَعْجَبُ إِلَيْكَ الشُّرْبُ

قَالَ: «المُسَبَّلَةُ أَعْجَبُ إِلَىً».

قُلْتُ: فَإِنْ كَانَتِ المُسَبَّلَةُ فِي الطَّرِيقِ؟

(٧) فَكَأَنَّهُ كَرِهَهَا.

قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ احْتَفَرَهَا بَعْضُ مَنْ يُكْرَهُ، وَهِيَ بَارِدَةٌ، وَبِئْرٌ احْتَفَرَهَا رَجُلٌ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ، وَلَيْسَتْ بَارِدَةً؟

قَالَ: «هَذِهِ الَّتِي احْتَفَرَهَا هَذَا الرَّجُلُ، الَّتِي لَيْسَتْ بِبَارِدَةٍ».

\* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: بِئْرِ احْتُفِرَتْ فِي السَّبِيلِ (٨) لِلْمُسْلِمِينَ، فَحَفَرَ

[158]

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٣) ليست في «م».

<sup>(</sup>٥) في «م»: (يكره)، ومُهملة في «ظ».

<sup>(</sup>٧) زيادة في «م»: (قال: لا).

<sup>(</sup>٢) في الخ١ : (لِكَسْبِهِ).

<sup>(</sup>٤) ليست في لامه.

<sup>(</sup>٦) أي مجعولة في سبيل الله.

<sup>(</sup>٨) أي مُسَبَّلة.

إِلَيْهَا رَجُلٌ مِنْ دَارِهِ مَجْرًىٰ؛ يَجْرِي المَاءُ مِنَ البِثْرِ المُسَبَّلَةِ إِلَىٰ بِنْرِهِ؟ قَالَ: «هَذَا لَا يَصْلُحُ، (١) يَحُوزُهُ دُونَ النَّاسِ وَإِنَّمَا هِيَ مُشْتَرَكَةٌ!». قُلْتُ: فَيُتَوَقَّىٰ الشُّرْبُ مِنْهَا؟ قُلْتُ: فَيُتَوَقَّىٰ الشُّرْبُ مِنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «إِذَا نَقَصَ مَاءُ البِئْرِ المُسَبَّلَةِ أَضَرَّ بِهَا».

[١٢٩] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «أَكْرَهُ الشُّوْبَ مِنْ هَذِهِ الآبَارِ الَّتِي فِي الطُّوقَاتِ».

[١٣٠] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: عَمَّنْ أَخْرَجَ بَسَاتِينَ فِي هَذِهِ الدُّورِ، وَالْمَاءُ يَجْرِي فِي السَّعَاةِ، اللَّهُ عَاءَ [السُّقَاةِ] (١)؛ يَسْقُونَ بِهِ النَّخْلَ وَالبَقْلَ؟ السُّقَاةِ] (١)؛ يَسْقُونَ بِهِ النَّخْلَ وَالبَقْلَ؟ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ عَنِ النَّاسِ» وَكَرِهَهُ.

[۱۳۱] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَدِ احْتَفَرُوا فِي هَذِهِ البَسَاتِينِ بِرَكًا، وَرُبَّمَا أَقْطَعُوا (٣) المَاءَ حَتَّىٰ يَدْخُلَ (١) إِلَيْهِمْ، تَرَىٰ أَنْ يُتَوَقَّىٰ (٥) يُشْتَرَىٰ مِنْهَا شَيْءٌ؟
قَالَ: «يَنْبَغِي أَنْ يُتَوَقَّىٰ [أَنْ] (٦) يُشْتَرَىٰ مِنْهَا شَيْءٌ (٩) وَكَأَنَّهُ كَرِهَ فِعْلَهُمْ.

**%** ••**/**®

<sup>(</sup>١) زيادة في «م»: (أن).

<sup>(</sup>٦) كذا في «م»، ورسمها في «ظ» و «ك»: (السقة).

<sup>(</sup>٣) في «م»: (اقتطعوا).

<sup>(</sup>٤) في الم): (يخرج).

<sup>(</sup>٥) زيادة في «م»: (أن).

<sup>(</sup>٦) ليست في «ك».

<sup>(</sup>٧) تكرر في "ظ" و "ك": (قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يُتَوَقَّى).

# بَيْ الْمِيْثُ مَا يُكُرُهُ مِنَ الْمَشْبِي عَلَىٰ لِعِبَارَةِ "

[١٣٢] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فِي المَشْيِ عَلَىٰ الْعَبَّارَة - الَّتِي يَجْرِي فِيهَا مَاءُ [السُّقَاةِ]<sup>(٣)</sup> إِلَىٰ آبَارِ النَّاسِ - ؟

قَالَ: «لَا» وَكَرِهَ المَشْيَ عَلَيْهَا.

وَقَالَ: «إِنَّمَا صُيِّرَتْ هَذِهِ لِلْمَاءِ أَنْ يَجْرِيَ فِيهَا».

وَقَالَ: «هَذِهِ تَخْرَبُ» يَعْنِي: إِذَا مُشِيَ عَلَيْهَا.

[١٣٣] \* وَهَكَذَا قَالَ فِي المُغْتَسَل (٤): «لَا يُغَطَّىٰ بِهِ البِئْرُ إِذَا حُفِرَتْ فِي المَسْجِدِ». وَقَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ لِلْمَوْتَىٰ» (٥).

[١٣٤] \* قَالَ أَبُونَ كُمِر:

«رَأَيْتُ ـ أَنَا ـ بِشْرَ بْنَ الحَارِثِ يَمْشِي عَلَىٰ العَبَّارَة بَعْدَ مَا صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنَازَةٍ، وَكَانَ عِنْدِي مِنْ ضَرُورَةٍ؛ وَذَاكَ أَنَّ النَّاسَ ازْدَحَمُوا خَلْفَهُ، يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ».

**⊘**\**`**~ ~**\**'`⊙

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) هو نَفَقٌ مُعدُّ لمرورِ الماءِ فيه تحتَ الأرض.

<sup>(</sup>٣) في الم»: (السقية)، ورسمها في الله و الله (السُّقة).

<sup>(</sup>٤) هو الذي يُغسَّلُ عليه الميِّتُ.

<sup>(</sup>٥) يُنظر زيادات ﴿خ ٤ ص (٤٢٠) رقم (٧٢٧).

#### (١) مِنْ الْرِبْ

# مَا كُرِهُ () مِنَ القَّعُودِ عَلَى بَارِيَةِ الْمَسْجَدِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ

[١٣٥] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: بَوَارِيِّ (٣) المَسْجِدِ، تَرَىٰ أَنْ يُقْعَدَ (١) عَلَيْهَا خَارِجَ المَسْجِدِ المَسْجِدِ [لِجَنَازَةٍ تَكُونُ؟

قَالَ: «لَا يُقْعَدُ<sup>(٥)</sup> عَلَيْهَا خَارِجَ المَسْجِدِ»]<sup>(١)</sup>.

[١٣٦] \* وَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَدْ (٧) جَاءَ يُعَزِّي رَجُلًا، وَبَارِيَّةٌ عَلَىٰ البَابِ: فَلَمْ يَقْعُدْ مَعَ النَّاسِ عَلَىٰ البَارِيَّةِ، وَقَعَدَ عَلَىٰ التُّرَابِ.

[۱۳۷] \* وَرَأَيْتُ (١٠) عَبْدَ الوَهَّابِ الوَرَّاقَ ـ يَوْمَ مَاتَ سُرَيْجٍ (١٠) بْنُ يُونُسَ (١٠) ـ وَقَدْ جَاءَ فَقَامَ عَلَىٰ بَارِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَهِيَ مَظْرُوحَةٌ عَلَىٰ بَابِ سُرَيْجُ (١١)، فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ اللَّهِ يَكُرَهُ أَنْ يُقْعَدَ عَلَىٰ بَارِيَّةِ أَنْ يَقْعُدَ عَلَىٰ بَارِيَّةِ أَنْ يَقْعُدَ عَلَىٰ بَارِيَّةِ المَسْجِدِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ. فَتَنَحَّىٰ، وَقَعَدَ عَلَىٰ التُّرَابِ.

**€**\$\$\$

(۱) ليست في «ظ» و «ك». (٢) في «ظ»: (يكره).

(٣) أي حَصيرِ. (٤) في «خ»: (نَقْعُدَ).

(٥) في «خ»: (تقعد). (٦) سقطت من «ظ».

(٧) في «م» و «خ»: (وقد)، وفي «ت»: (مرة).

(٨) زيادة في «ت»: (مرة).(٩) في «ك» و «م»: (شريح).

(١٠) أبو الحارث المَروَزِي، تُوفي سنة ٢٣٥ هـ. «السِّير»: (١١/ ١٤٦).

(١١) في «ك» و «م»: (شريح). (١٢) في «ت»: (أراد القعود).

# مَا كُرِهُ مِنْ فَضَلِ عُسْلِ للمَيِّتِ أَنْ يُتُوصَّا أَبِفَضْلِهِ "

[١٣٨] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنِّي أُدْعَىٰ أُغَسِّلُ المَيِّتَ<sup>(٣)</sup> فِي يَوْمٍ بَارِدٍ، فَيَفْضُلُ مِنَ المَاءِ الحَارِّ، تَرَىٰ أَنْ أَتَوَضَّاً مِنْهُ؟

قَالَ: «لَا، ذَاكَ قَدْ أُسْخِنَ بِكُلْفَةٍ» كَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَىٰ أَمْرِ الْوَرَثَةِ.

١٧] \* سَمِعْتُ مُوسَىٰ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ (١) يَقُولُ: لَمَّا قُبِضَ عَمِّي أَعْمِي عَلَىٰ أَبِي، فَلَمَّا أَفَاقَ، قَالَ: «البِسَاطَ نَحُّوهُ» أَيْ: أَدْرِجُوهُ، لَعَلَّهُ لِلْوَرَثَةِ (٥).

[١٤٠] \* سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي خَالِدِ الخَطَّابَ (٢) يَقُولُ: كُنْتُ مَعَ أَبِي العَبَّاسِ الخَطَّابِ، وَقَدْ جَاءَ يُعَزِّي رَجُلًا مَاتَتِ امْرَأَتُهُ، وَفِي البَيْتِ بِسَاطٌ، فَقَامَ أَبُو العَبَّاسِ عَلَىٰ بَابِ البَيْتِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا الرَّجُلُ، مَعَكَ وَارِثٌ غَيْرُك؟»

بَابِ البَيْتِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا الرَّجُلُ، مَعَكَ وَارِثٌ غَيْرُك؟»

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: «فَمَا قُعُودُكَ عَلَىٰ مَا لَا تَمْلِكُ!» أَوْ كَلَامًا ذَا مَعْنَاهُ.

قَالَ: فَتَنَحَىٰ الرَّجُلُ عَنِ البِسَاطِ.

\* وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ الضَّحَّاكِ (٧) - صَاحِبِ بِشْرِ بْنِ الحَارِثِ - قَالَ: «كَانَ يَجِيءُ إِلَى أُخْتِهِ حِينَ مَاتَ زَوْجُهَا، فَيَبِيتُ عِنْدَهَا، فَيَجِيءُ مَعَهُ بِشَيْءٍ يَقْعُدُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَرَ أَنْ يَقْعُدُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَرَ أَنْ يَقْعُدُ عَلَيْهِ، مِنْ عِلَّةِ (٨) الوَرَثَةِ».

(٣) في «خ»: (مَيُّتًا). (٤) البَصري. «أخبار أصبَهان»: (٢/ ٢٨٤)

(A) في «ك» و «م»: (غلة).

۱۸٥

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك». (٢) في «م»: (به).

<sup>(</sup>٥) كَذَا فَي النُّسخ، وفي «القُوت»: (لعلَّةِ الوَرَثَةِ) وهو الصَّواب في نظري.

 <sup>(</sup>٦) مُهملة في «ظ»، وقد تقدَّم إعجَامها.

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن الضحَّاك الحِزَامي. «الجرح والتَّعديل»: (٧/ ٢٩٠)

# بَ الْمِصُ<sup>()</sup> مَا يُصْهَنَعُ مِمَا فَضَهَ لَمِنْ بَوَارِيِّا لَمَسْجِدِ وَالْآجُرِّ وَالْجَصِّ<sup>()</sup> وَالْحَشَّبِ وَمَا هَذَا سَبِيلُهُ

[١٤٢] \* وَسَأَلْتُ أَبَا [عَبْدِ اللَّهِ] (٣): عَنْ بَوَارِيِّ المَسْجِدِ إِذَا فَضَلَ مِنْهُ (١) الشَّيْء، وَ أَوِ (٥) الخَشَبَةُ (٢) السَّيْء، وَ أَوِ (٥) الخَشَبَةُ (٢) ؟

قَالَ: «تُصُدِّقَ<sup>(٧)</sup> بهِ».

وَأَرَىٰ (٨) أَنَّهُ (٩) احْتَجَّ بِكِسْوَةِ البَيْتِ (١٠) إِذَا تَخَرَّقَتْ؛ [يُتَصَدَّقُ] (١١) بِهَا.

قَالَ:

[١٤٣] \* وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الجَصِّ وَالآجُرِّ يَفْضُلُ مِنَ المَسْجِدِ؟ قَالَ: «يُصَيَّرُ فِي مِثْلِهِ».

**%** %

(١) ليست في «ظ» و «ك».

(٢) في «ظ»: (والجَصِّ والآجُرِّ).

(٣) تصحَّف في النُّسخ إلى: (عَبْدِ الرَّحْمَنِ)، والتَّصويب من «ت».

(٤) أي المسجد، وفي «ت» و «القُوت»: (منها) أي البواري.

(٥) في «خ»: (و).

(٦) في «ت»: (أو من الخشب).

(٧) في «ت» و «القُوت»: (يُتَصَدَّقُ).

(A) في «ظ»: (ورَأَى)، وفي «ت»: (ورأيي).

(٩) في «خ»: (أَنْ).

(١٠) أي الكعبة.

(١١) في «ظ» و «ك»: (صدق)، والمُثبت من «خ» و «ت».

# بُّ الْمِثْثُ اللَّهُ اللللِلْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّلْمُ اللللْمُولِمُ اللَّاللِّهُ الللللِّ الللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ اللللللِّلْمُلْمُ اللللللِّلِمُ الللل

[١٤٤] ﴿ وَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: نَهْرٌ يُسْتَقَىٰ مِنْهُ، وَيُصَادُ<sup>(٢)</sup> فِيهِ؟ وَقَدْ سَمَّيْتُهُ لَهُ، وَهُوَ: الخَنْدَقُ<sup>(٣)</sup>.

فَقَالَ: «هَذَا يَصُبُّ إِلَىٰ دِجْلَةَ، إِذَا كَانَ الشَّيْءُ لِلْعَامَّةِ» فَلَمْ يَرَبِهِ بَأْسًا.

[١٤٥] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْهَا: الجُسُورُ، وَالْقَنَاطِرُ».

وَأُرَاهُ ذَكَرَ: «المَصَانِعَ»(٤) أو «المَسَاجِدَ».

**(%)** 

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) يُحتمل أن يُكون صَوابها بحذف الواو، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) هو نَهرُ خندقِ طاهرِ بنِ الحُسيْنِ، مِن أنهارِ بغدادَ القديمةِ، يجري إلى الجانب الغَربيُّ من بغدادَ.

<sup>(</sup>٤) هي ما يُصنَع لِجَمع المّاء، نَحو البِرْكَة والصَّهْريج والبِئر، وقيل: هي الحُصُون.

#### ٢٠١٤ نوبي (١)

## ٱلصَّلَاةُ وَاخِلَا لْمَسْجِدِالْجَامِعِ وَفَضْلُ الْإِنِّبَاعِ

[١٤٦] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ ـ وَذَكَرَ مَسْجِدَ<sup>(١)</sup> الجَامِعِ، فَقَالَ ـ : خَارِجَ المَسْجِدِ أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «صَاحِبُ هَذَا (الكَلَامِ")، نَازِلُ بِبَغْدَادَ؟ » قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: «هَذَا لَا يَلِيقُ بِصَاحِبِ هَذَا الكَلَامِ، وَلَا يَحْسُنُ بِهِ، هُوَ نَازِلٌ هَا هُنَا، وَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِهَذَا! كَيْفَ يَصْنَعُ؟ هَذَا يَمْشِي تَحْتَ الطَّاقَاتِ(١٠)، أَخَافُ أَنْ يُخْرِجَهُ هَذَا إِلَىٰ أَمْرٍ وَحْشِ، لَيْتَ لَا يَكُونُ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الأَمْرِ».

وَغَلَّظَ فِي هَذَا، وَقَالَ: «هَذَا شَدِيدٌ (٥)، قَدْ كَانَ هَا هُنَا قَوْمٌ أَخْرَجَهُمْ هَذَا الأَمْرُ إِلَىٰ أَنْ أَبَاحُوا السَّرِقَةَ، فَقَالُوا: لَوْ سَرَقَ هَذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَطْعٌ ». الْأَمْرُ إِلَىٰ أَنْ أَبَاحُوا السَّرِقَةَ، فَقَالُوا: لَوْ سَرَقَ هَذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَطْعٌ ». قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: هَؤُلَاءِ (٦) كَانُوا قَدْ مَرَقُوا مِنَ الإِسْلَامِ ؟ قَالَ: «نَعَمْ ».

[١٤٧] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: لَوْ نَاظَرُوا بِشْرًا فِي مِشْيَتِهِ تَحْتَ الطَّاقَاتِ، أَيْشِ تَرَىٰ كَانَ يَقُولُ؟ الطَّاقَاتِ، أَيْشِ تَرَىٰ كَانَ يَقُولُ؟

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك». (٢) في «خ»: (و).

<sup>(</sup>٣) الاستدراك من «ت».

 <sup>(</sup>٤) «الطَّاقُ»: (هُو ما عُطِفَ مِن الأَبنيةِ مِن قَنطرةٍ أَوْ نافذَةٍ كالقَوسِ)، و «طاقُ البناءِ»: (الفارغُ ما تَحتَهُ)، و «طاقاتُ بَغدادَ»: (هي التي بناها الخُلفاءُ وحاشيتُهم ومواليهم، مثلُ طاقاتِ أمَّ عبيدةَ حاضنةِ المَهديِّ، وطاقات الغِطْريفِ خالِ هارونَ الرَّشيدِ، وطاقِ أسماءَ بنتِ المَنصورِ).

 <sup>(</sup>٥) في «ت»: (وغلّظ به شديدًا).
 (٦) زيادة في «م»: (قد).

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «لَوْ تَكَلَّمَ بِشُرٌ فِي مِثْلِ هَذَا لَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي أَنْ يَنْزِلَ

\* وَذُكِرَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (١) حَدِيثُ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ [188] صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ»(٢)؟

قَالَ: «هُوَ حَدِيثٌ رَدِيءٌ»(٣).

أُرَاهُ قَالَ: «هَؤُلَاءِ المُعْتَزِلَةُ يَحْتَجُّونَ بِهِ» يَعْنِي: فِي تَرْكِ حُضُورِ الجُمُعَةِ.

\* وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ـ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ ـ : «قَدْ دَخَلْتُ إِلَىٰ دَاخِل [164] المَسْجِدِ، وَصَلَّيْتُ عَلَىٰ الحَصِيرِ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «هَذَا مَشْجِدُ الحَرَامِ يُنْفِقُونَ عَلَيْهِ، وَيُعَمِّرُونَهُ!».

<sup>(</sup>١) «المُسند» رقم: (٨٠٠٥).

<sup>(</sup>٢) حديثٌ مُتَّفَقٌ عليه، أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٣٦٠٤)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (٢٩١٧) كلاهما من هذا الطَّريق، ونَصَّه: «يُهْلِكُ أُمَّنِي هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ» قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ».

<sup>(</sup>٣) قال أبو بكر الخلَّال في «العِلل» رُقم (٩٤): (قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: وَقَالَ أَبِي فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: اضْرِبْ عَلَى هَذَا ٱلْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ خِلَافُ الْأَحَادِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي قَوْلَهُ: «اسْمَعُوا وَأُطِيعُوا وَاصْبِرُوا»).

#### بئارج

# مَنْكِرَهُ أَنْ يَسَمُّمُ رَائِحَةُ ٱلطِّيبِ وَالبُخُورِ لِمَنْتُكُرُهُ نَاحِيَتُهُ

[١٥٠] \* وَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنِّي أَكُونُ فِي المَسْجِدِ<sup>(١)</sup> فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَيُجَاءُ بِالعُودِ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ؟

فَقَالَ: «وَهَلْ يُرَادُ مِنَ العُودِ إِلَّا رَائِحَتُهُ (<sup>۱)</sup>! إِنْ خَفِيَ خُرُوجُكَ؛ فَاخْرُجْ».

[١٥١] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٣)، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
رَاشِدٍ (٥) - صَاحِبِ الطِّيبِ - قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ بِالطِّيبِ الَّذِي كَانَ
يُصْنَعُ لِلْخُلَفَاءِ مِنْ بَيْتِ المَالِ، فَأَمْسَكَ عَلَىٰ [أَنْفِهِ، وَقَالَ: ﴿إِنَّمَا يُنْتَفَعُ بِرِيحِهِ (٢٠).

[١٥٢] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَرْوِيهِ عَنْكَ؟ فَأَجَازَهُ(٧).

أَبُو سَعِيدٍ (^)] (') - مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِم - ، (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ '')، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ('')، قَالَ: قَدِمَ عَلَىٰ عُمَرَ رَضَىٰ اللّهُ عَنْهُ مِسْكٌ وَعَنْبُرٌ مِنَ البَحْرَيْنِ.

فَقَالَ عُمَرُ: «وَاللَّهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أَجِدُ امْرَأَةً حَسَنَةَ الوَزْنِ، تَزِنُ لِي هَذَا

(٢) في «القُوت»: (ريحه).

(١) في «م»: (مسجد).

(٤) الاستدراكُ مِن «الزُّهدخ».

(١٠) الاستدراكُ مِن «الزُّهد» و «القُوت».

(٣) «الزُّهدخ»: (٦٣/ ب).

(٥) كان على طِيب خُلفاء بني أمية. «تاريخ دمشق»: (٨٦/ ٦٤)

(٦) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٢٨/ ٦٤) من هذا الطَّريق، وابن أبي الدُّنيا في «الورع» رقم:
 (٨٨) من طريق يُونس بن أبي الفُرات.

(۷) «الزُّهد» رقم: (٦٢٣).

(٨) هو عبدُ الرَّحمن بنُ عَبد اللَّه، أبو سَعيدِ البَصريُّ، تُوفي سنة ١٩٧ هـ. إتهذيب الكمال»: (١٧/ ١٧)

(٩) سقطت من «ظ».

(١١) أبو مُحمَّد المَدَني، تُوفي سنة ١٣٤ هـ. «السِّير»: (٦/ ١٢٨)

الطِّيبَ؛ حَتَّىٰ أَفَرِّقَهُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ».

فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ . عَاتِكَةُ بِنْتُ [زَيْدِ بْنِ] (') عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ ('' ـ : أَنَا جَيِّدَةُ الْوَزْنِ، فَهَلُمَّ أَزِنُ لَكَ.

قَالَ: «لَا».

قَالَتْ: وَلِمَ؟!

قَالَ: «إِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ تَأْخُذِيهِ هَكَذَا، [فَتَجْعَلِيهِ هَكَذَا] (٣) ـ وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي صُدْغَيْهِ ـ وَتَمْسَحِينَ عُنُقَكِ، فَأُصِيبُ فَضْلًا عَنِ (١) المُسْلِمِينَ ».

\* حَدَّثَنَا [عُبَيدُ اللَّهِ] (\*) بْنُ مُعَاذِ العَنْبُرِيُّ (\*)، [قَالَ] (\*): (حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ أَنْ مَحَدُّ ثَنِي نُعَيْمٌ (\*)، عَنِ العَطَّارَةِ (\*)، قَالَتْ: كَانَ عُمَرُ يَدْفَعُ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ عَنْ أَبِيهِ أَنْ عَمَرُ يَدْفَعُ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ عَنْ أَبِيهِ أَنْ حَدَّثَنِي نُعَيْمٌ (\*) عَنِ العَطَّارَةِ (\*)، قَالَتْ: فَالَتْ: فَالَتْ تُقَوِّمُ، طِيبًا مِنْ طِيبِ المُسْلِمِينَ. قَالَتْ: فَتَبِيعُهُ امْرَأَتُهُ. قَالَتْ: فَبَايَعَتْنِي، فَجَعَلَتْ تُقَوِّمُ، وَتُكْسِرُهُ (\*) بِأَسْنَانِهَا، فَيَعْلَقُ بِإِصْبَعِهَا (\*) شَيْءٌ مِنْهُ. فَقَالَتْ (\*\*) بِهِ وَتُرْيدُ وَتُنْقِصُ، وَتَكْسِرُهُ (\*) بِأَسْنَانِهَا، فَيَعْلَقُ بِإِصْبَعِهَا (\*\*) شَيْءٌ مِنْهُ. فَقَالَتْ (\*\*) بِهِ هَكَذَا بِإِصْبَعِهَا فِي فِيهَا، ثُمَّ مَسَحَتْ بِهِ عَلَىٰ خِمَارِهَا.

قَالَتْ: فَدَخَلَ عُمَرُ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟»

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك» و «القُوت»، ووردت على طُرَّة الأولتين استدراكًا.

<sup>(</sup>٢) زيادة في «خ»: (وَهِيَ أُخْتُ سَعِيدٍ)، ووردت على طُرَّة «ظ».

<sup>(</sup>٥) تصحَّف في النُّسخ إلى: (عبد اللَّه).

<sup>(</sup>٦) أبو عَمرو العَنْبَري، تُوفي ٢٣٧ هـ. «السِّير»: (١١/ ٣٨٤)

<sup>(</sup>٧) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>A) الاستدراكُ مِن «مَناقب عُمرَ» لابن الجَوزيِّ ص (٥٠٨).

<sup>(</sup>٩) هو نُعيمُ بنُ أبي هِندٍ النُّعمان الكُوفَي، تُوفي سنة ١١٠ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٣/ ١٧٤)

<sup>(</sup>١٠) لعلها الحولاء بنت تُويْتِ رَضَوَاللَّهُ عَنْهَا. «الإصابة»: (٨/ ٩٤)

<sup>(</sup>١١) في «خ»: (وَتَكْسِرُ). (١٢) في «خ»: (فَتَعْلَقُ بِأَصَابِعِهَا).

<sup>(</sup>١٣) في لام»: (ففعلَتُ).

فَأَخْبَرَتْهُ الَّذِي كَانَ.

فَقَالَ: «طِيبُ المُسْلِمِينَ تَأْخُذِينَهُ أَنْتِ، فَتَتَطَيَّبِينَ (١) بهِ!»

قَالَتْ: فَانْتَزَعَ الْخِمَارَ مِنْ رَأْسِهَا، وَأَخَذَ جَرَّاءَ مِنَ الْمَاءِ<sup>(۱)</sup>، فَجَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَىٰ الْخِمَارِ، ثُمَّ يَشُمُّهُ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ المَاءَ، ثُمَّ يَشُمُّهُ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ المَاءَ، ثُمَّ يَدُلُكُهُ فِي التُّرَابِ، ثُمَّ يَشُمُّهُ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ المَاءَ، ثُمَّ يَدُلُكُهُ فِي التُّرَابِ، ثُمَّ يَشُمُّهُ، فَفَعَلَ (٣) ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ.

فَقَالَتِ العَطَّارُة: ثُمَّ أَتَيْتُهَا مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا (١) وَزَنَتْ لِي عَلِقَ بِإِصْبَعِهَا مِنْهُ شَيْءُ، فَعَمَدَتْ فَأَدْخَلَتْ إِصْبَعَهَا فِي فِيهَا، ثُمَّ مَسَحَتْ بِإِصْبَعِهَا التُّرَابَ.

قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا هَكَذَا صَنَعْتِ أَوَّلَ مَرَّةٍ!

قَالَتْ: أَوَ مَا عَلِمْتِ مَا لَقِيتُ مِنْهُ، لَقِيتُ مِنْهُ كَذَا! لَقِيتُ مِنْهُ كَذَا! (٥)

**%** ••**/** 

<sup>(</sup>١) في «خ»: (فَتَطَيّبِينَ).

<sup>(</sup>٢) في «خ» و «القُوت»: (مَاءٍ).

<sup>(</sup>٣) في «خ»: (فَعَلَ).

<sup>(</sup>٤) في «ظ»: (فما).

<sup>(</sup>٥) تعليق في «خ»: (قَالَ المُصَنِّفُ رَحِمَةُ أَلَّلَهُ: يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّمَا كَانَ يَدُفَعُ عُمَرُ إِلَى امْرَأَتِهِ الطِّيبَ لِتَبِيعَهُ، ثُمَّ يَقْسِهُ أَنْكَرَ عَلَيْهَا).

# بُعَارِّجُكُ (۱) مَا يُكُرُو (۱) مِنْ نَفْرِيقِ ٱلسَّبْيِ (۱)

\* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قُلْتُ: مَسْأَلَةٌ وَرَدَتْ مِنْ طَرَسُوسَ: يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ
يَشْتَرِي السَّبْيَ فِي بِلَادِ الرُّومِ عَلَىٰ أَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ، فَإِذَا خَرَجُوا تَفَرَّقُوا؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «يُسْأَلُ عَنْ ذَا، فَإِنِ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ؛ أَرَىٰ أَنْ يُرَدُّوا إِلَىٰ
المَقْسَم (٤)».

قُلْتُ: فَإِنْ فَاتَ الْمَقْسَمُ، وَفِي ثَمَنِهِنَّ فَضْلٌ؟

قَالَ: «يُقَسَّمُ عَلَىٰ الَّذِينَ شَهِدُوا الوَقْعَةَ» وَأَظُنُّهُ ذَكَرَ السَّفَطَ (٥) الَّذِي رَدَّهُ ـ يَعْنِي: عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِّيَلِلَّهُ عَنْهُ ـ عَلَىٰ أَهْلِ جَلُولَاءَ (٦).

\* وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٧) ـ مُنَاوَلَةً ـ:

لَيَحْيَىٰ (^)، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ـ رَجُلٌ مِنْ يَحْصَبَ (^) ـ مَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ:

«مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوَالِدِ وَوَلَدِهِ فِي البَيْعِ؛ فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» (١١٠).

(١) ليست في «ظ» و «ك». (٦) في «ظ»: (ما يذكر).

(٣) أي الأسرِي. (٤) أي القِسْمةِ.

(٥) هو مَا يُعَبَّأُ فِيهِ الطِّيبُ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ آلَاتِ النِّسَاءِ، وَيُسْتَعَارُ لِلتَّابُوتِ الصَّغِيرِ. «المغرب»

(٦) أخرجه سعيد بن منصُور في «السُّنن» رقم: (٢٤٧٦). (٧) «المُسند» رقم: (٢٣٥١٣).

(A) هو يَحيى بن غَيْلان، أبو الفضل الأسْلَمِي، تُوفي سنة ٢١٠ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٥/ ٤٨٠)

(٩) قبيلة مِن حِمْيَر. (١٠) الاستدراك من «المُسند».

(١١) أخرجه الدَّارمي في «السُّنن» رقم: (٢٥٢٢)، والتَّرمذي في «الجَامع» رقم: (١٢٨٣) من هذا الطَّريق، بلفظ: «... بَيْنَ الوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا».

#### ب الربي

#### ٱلنَّازَةُ عَنْ أَمْرِ الْمَقْسَمِ وَالْفَضْلِ مِنْهُ

[١٥٦] \* وَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الجَارِيَةُ يُنَادَىٰ عَلَيْهَا ('') فِي المَقْسَمِ، فَيَشْتَرِيَ ('') بِعِشْرِينَ دِينَارًا، أَوْ ('') لَعَلَّهَا أَنْ تُسَاوِيَ مِئَةَ دِينَارٍ، فَيَعْزِلُ صَاحِبُ المَقْسَمِ (' مِنْ مَوْ لَاءِ جَوَارِيَ، فَيَدْفَعُ إِلَىٰ كُلِّ رَجُلِ مِنْهُمْ جَارِيَةً، فَكَيْفَ يُصْنَعُ ؟ هَوُ لَاءِ جَوَارِيَ، فَيَدْفَعُ إِلَىٰ كُلِّ رَجُلِ مِنْهُمْ جَارِيَةً، فَكَيْفَ يُصْنَعُ ؟ فَكَأْنَهُ رَأَىٰ: أَنْ تُبَاعَ ('')، وَيُقَسَّمَ الفَصْلُ عَلَىٰ الَّذِينَ شَهِدُوا الوَقْعَةَ. فَكَانَهُ رَأَىٰ: أَنْ تُبَاعَ ('')، وَيُقَسَّمَ الفَصْلُ عَلَىٰ الَّذِينَ شَهِدُوا الوَقْعَةَ. فَكُنْ مَاتَ مِنْهُمْ ؟ فَلْتُ: فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ ؟

**⊚∜**∞ **∞//**⊚

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٦) في «ظ»: (عليه).

<sup>(</sup>٣) أي السُّلطان، وفي «م»: (فتشترى).

<sup>(</sup>٤) في «م»: (و) ولعله الصَّوابِ إن شاء الله.

<sup>(</sup>٥) في «ظ»: (القسم).

<sup>(</sup>٦) في «ك» و «م»: (يُبَاعَ)، ومُهملة في «ظ».

<sup>(</sup>٧) نص الرّواية ظاهره الإشكال، وقد وردت بلفظ آخر في «زاد المُسافر» رقم (٢١٠٦): «إذا نادوا على الجارية من المَقْسَم تسوى مائة دينار، فينادون عليها: عشرين دينارًا إلا أن السَّلطان يريدها؛ فإن هذا مثل الغُلُول، لا يطؤُها، يبيعها ويُقسمها على من شهد الوقعة، فمن عَرَفه دفع إليه، ومن لم يَعرفه دفعه إلى ورثته، هذا مثل قصة ابن عمر في قصة جَلُولاء».

# بُنْ الْمِنْ الْمَاءِ بِعَطَبِ مَنْ كِيْرُهُ مَا فِيْكُرُهُ مِنْ إِسْخَانِ الْمَاءِ بِعَطَبِ مَنْ كَيْرُهُ

الحَمْعَةِ يَوْمٌ بَارِدٌ، تَرَىٰ أَنْ يُسَخَّنَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يَحْضُرُ فِي يَوْمِ الجُمْعَةِ يَوْمٌ بَارِدٌ، تَرَىٰ أَنْ يُسَخَّنَ لِلِي اللَّهِ عَنْ المَوْضِعِ [الَّذِي] (") أَكْرَهُ ؟
 الله عَن المَوْضِعِ [الَّذِي] (") أَكْرَهُ ؟
 قَالَ: «لَا، تَرْكُ الغُسْلِ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ هَذَا».

**646**00 **64**0

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) الاستدراك من «ت.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ظ».

# بُعَامِبِئِ" مَا يُغْسِدُ الطَّيِّبَ مِنَ الْحَبِيثِ

[١٥٨] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «أَنْفَقْتُ عَلَىٰ هَذَا المَخْرَجِ<sup>(٢)</sup> خَمْسَةً وَسِتِّينَ دِرْهَمَّا بِدَيْنِ، وَإِنَّمَا لِي فِيهِ رُبُعُ الكِرَاءِ». وَيْدُ رُبُعُ الكِرَاءِ». قُلْتُ: فَلِمَ لَا تَدَعُ عَبْدَ اللَّهِ<sup>(٣)</sup> يُنْفِقُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: «كَرِهْتُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيَّ الدِّرْهَمَ». قَالَ: «كَرِهْتُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيَّ الدِّرْهَمَ».

[١٥٩] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «قَدْ وَجَدْتُ البَرْدَ فِي أَطْرَافِي، مَا أُرَاهُ إِلَّا مِنْ إِذَامِي (٤) أَكُلَ الْخَلِّ وَالْمِلْح».

[١٦٠] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ (٥)، حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ المُثَنَّىٰ المُثَنَّىٰ المُثَنَّىٰ المُثَنَّىٰ المُثَنَّىٰ المُثَنَّىٰ المُثَنَّىٰ الحَنَفِيُّ، عَنْ رَجُل مِنْ كِنْدَةَ (١، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ (٧)، قَالَ: ﴿إِذَا أَكَلْنَا بِاللَّهُ يُنِ التَّيْنِ التَّيْنِ التَّدَمْنَا بِالإِدَامِ». اثْتَدَمْنَا بِالخِدَامُ».

[١٦١] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «الدَّيْنُ أَوَّلُهُ هَمٌّ، وَآخِرُهُ حَرَبٌ (٩)(٩)، لَقَدِ

(١) ليست في «ظ» و «ك».

(٢) ظاهر قوله أنه يَقْصِدُ مَخرَجَ الدَّارِ التي يُؤَجِّرُها، ويَأْكلُ مِن غَلَّتِها، وفي رواية أبي إبراهيم الزُّهري قَصَد أبو عبد اللَّه رَضِحَالِيَّةَ عَنهُ باب منزله، نقل هذا ابن الجوزي في «المَنَاقب» ص (٣٣٧) فلعل كِلا البَابَين بناهُما بالدَّين رَضِحَالِيَّةُ عَنْهُ.

(٣) أبو عَبد الرَّحمنِ، وَلَدُ أَبِي عَبدِ اللَّهِ رَضَيَالِلَلَّهُ عَنْهُ، تُوفي سنة ٢٩٠ هـ. «السِّير»: (١٣/ ١٦٥)

(٤) في «م»: (إِدْمَانِي).

· (٥) أبو الحُسين العُكُلي، تُوفي سنة ٢٣٠ هـ. «السِّير»: (٩/ ٣٩٣)

(٦) الاستدراك من «الحِلية»: (٥/ ٢٠).

(٧) أبو مُحمد اليَامي، تُوفي سنة ١١٢ هـ . «السِّير»: (٥/ ١٩١).

(٨) أي سَلْبٌ وذِهَاب للمال، وتضبط أيضًا بسكون الرَّاء، بمعنى النَّزاع.

(٩) في «ظ»: (جَرَبٌ)، وفي مصادر: (حزنٌ).

اسْتَقْرَضَتِ امْرَأَةُ مُجَمِّعِ<sup>(١)</sup> رَغِيفَيْنِ. فَقَالَ: مَا أَجْرَأَكِ! تَبِيتِينَ وَعَلَيْكِ دَيْنٌ!».

[١٦٢] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «أَنَا أَفْرَحُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ».

[١٦٢] \* وَقَالَ: «مَا أَعْدِلُ بِالفَقْرِ شَيْئًا».

[١٦٤] (") \* وَأَخْبَرْتُهُ عَنْ رَجُلِ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تَرَكَ الغَلَّة، وَكَانَ يَبْضَعُ (") لَهُ صَدِيقٌ لَهُ، كَانَ أَعْجَبَ إِلَيَّ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «هَذِهِ طُعْمَةُ سُوءٍ ـ أَوْ قَالَ: رَدِيَّةٌ لِـ مَنْ تَعَوَّدَ هَذَا لَمْ يَصْبِرْ نَهُ».

ثمَّ قَالَ: «هَذَا أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ غَيْرِهِ» يَعْنِي: الغَلَّةَ. ثُمَّ قَالَ لِي: «أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الغَلَّةَ لَا تُقِيمُنَا، وَإِنَّمَا آخُذُهَا عَلَىٰ الِاضْطِرَارِ،

وَهَذَا أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ غَيْرِهِ».

َ ١٦٠] \* وَذَهَبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِلَىٰ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنَ السَّوَادِ القُوتَ، وَيَتَصَدَّقَ بِالفَضْل.

آ ١٦٦] ﴿ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَرَىٰ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ دَارَهُ فِي السَّوَادِ؟

قَالَ: «لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا».

قُلْتُ: وَالكُوفَةُ وَالبَصْرَةُ؟

قَالَ: «لَا، الكُوفَةُ وَالبَصْرَةُ» كَأَنَّهُ عِنْدَهُ مَعْنَىٰ آخَرُ (١٠).

ثُمَّ قَالَ: «السَّوَادُ فَيْءُ المُسْلِمِينَ».

قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ فِيهِ؟

<sup>(</sup>١) هو مُجَمِّع بن سَمَعان، أبو حَمزة النسَّاج، تُوفي سنة ١١٩ هـ. «المُنتظم»: (٧/ ١٩٨)

<sup>(</sup>٢) يُنظر استدراك «القُوت» ص (٤٦٠) رقم (٨٧٨). (٣) في «القُوت»: (يَتَصَنَّعُ).

<sup>(</sup>٤) يُنظر استدراك «القُوت» ص (٤٥٩) رقم (٨٧٤).

فَقَالَ لِلسَّائِلِ: «إِنْ كُنْتَ فِي كِفَايَةٍ؛ فَلَا».

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَكَيْفَ أَشْتَرِي فِي السَّوَادِ وَلَا أَبِيعُ؟

قَالَ: «الشُّرَاءُ عِنْدِي خِلَافُ البَيْعِ، قَدْ رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُمْ رَخَّصُوا فِي شِرَاءِ المَصَاحِفِ، وَنَهَوْا عَنْ بَيْعِهَا (١)».

قُلْتُ لَهُ: وَهَذَا شِبْهُ هَذَا؟

قَالَ: «نَعَمْ».

قُلْتُ: فَكَيْفَ يَجُوزُ إِذَا كَانَ فَيْ المُسْلِمِينَ أَنْ أَشْتَرِيَ مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ؟! فَقَالَ: «القِيَاسُ كَمَا تَقُولُ، وَلَيْسَ هُوَ قِيَاسٌ (٢)» وَاحْتَجَّ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاءِ المَصَاحِفِ وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِهَا، (ابْنِ عَبْاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٣) ٤).

ثُمَّ قَالَ: «لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَارَهُ وَ<sup>(٥)</sup> أَرْضًا فِي شَيْءٍ مِنَ السَّوَادِ، وَلَا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِقْدَارَ القُوتِ».

قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ: «إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قُوتِهِ؛ تَصَدَّقَ بِهِ». (٦)

ثُمَّ قَالَ: «قَدْ وَرِثَ ابْنُ سِيرِينَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ (٧)».

قُلْتُ: فَهَذَا (٨) رُخْصَةٌ!

قَالَ: «هَذَا مَعْرُوفٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ».

<sup>(</sup>١) تُنظر أقوالُهم رَيَخَالِلَهُ عَنْ قُرْ في «المُصنَّف» لإبنِ أبي شَيبَةَ، الأرقام: (٢٠٥٩٩ ـ ٢٠٥٩٧).

<sup>(</sup>٢) زاد القاضي أبو يَعلى في «العُدَّة»: (وإنَّما هو استحسان).

<sup>(</sup>٣) «المُصنَّف» رقم: (٢٠٥٨٩) و (٢٠٥٩٠). (٤) الاستدراك من «القُوت».

<sup>(</sup>٥) في «القُوت»: (ولا). (٦) يُنظر استدراك «ت» ص (٤٥٠) رقم (٨٥٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن زَنْجُويه في «الأموال» رقم: (٣٤٦).

<sup>(</sup>A) في «القُوت»: (فهذه).

رَ١٦٧] \* وَسُتِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ، سُكْنَىٰ القَطِيعَةِ<sup>(۱)</sup> أَمِ الرَّبَضِ (۱)? فَقَالَ: «الرَّبَضُ».

[١٦٨] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ القَطِيعَةَ أَرْفَقُ بِي مِنْ سَائِرِ الأَسْوَاقِ، وَقَدْ وَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْ أَمْرِهَا شَيْءٌ.

فَقَالَ: «أَمْرُهَا أَمْرُ قَذَرٍ مُتَلَوِّثٍ (٣)، تَعْرِفُهَا لِمَنْ كَانَتْ؟!»

قُلْتُ: فَتَكْرَهُ العَمَلَ فِيهَا؟

قَالَ: «دَعْ ذَا عَنْكَ، إِنْ كَانَ لَا يَقَعُ فِي قَلْبِكَ شَيْءٌ».

قُلْتُ: قَدْ وَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهَا (4).

[فَقَالَ] (°): «قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الإِثْمُ حَوَازُ (٦) القُلُوب (٧)».

قُلْتُ: إِنَّمَا هَذَا عَلَىٰ المُشَاوَرَةِ !

قَالَ: «أَيُّ شَيْءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ؟»

قُلْتُ: قَدِ اضْطَرَبَ عَلَىَّ قَلْبى.

قَالَ: «الإِثْمُ حَوَازُ (^) القُلُوبِ».

**N** 

<sup>(</sup>١) هيَ ما أَقطَعَهُ السُّلطانُ مَن شاءَ مِن قُوَّاده وغيرِهم. «مُعجم البُلدان»

<sup>(</sup>٢) هو حَرِيم الشَّيءِ، أي ما حَولَ المَدينةِ مِن الخارجِ. «مُعجم البُلدان»

<sup>(</sup>٣) في «القُوت»: (أَمْر مَعلُوم).

<sup>(</sup>٤) زيادة في «م»: (شيء).

<sup>(</sup>٥) ليست في (ظ).

<sup>(</sup>٦) في الله: (جَوَّازُ)، وفي "مه: (حزَّازُ).

<sup>(</sup>٧) أُخْرِجه هَنَّاد بن السَّري في «الزُّهد» رقم: (٩٣٤).

<sup>(</sup>A) في «ك»: (جَوَّازُ)، وفي «م»: (حزاز).

#### بخانب (۱)

## مَا يَحِلُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ، وَكَيْفَ سَلِمَ لَهُ الْحَلَالُ

[١٦٩] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (') يَقُولُ: (حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَىٰ الدِّمَشْقِيُ ('')، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَم، قَالَ: ''سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الخُشْنِيِّ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي مَا يَحِلُّ لِي وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ. قَالَ: فَصَعَّدَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ البَصَرَ فِيَّ وَصَوَّبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ البَصَرَ فِيَّ وَصَوَّبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ البَصَرَ فِي وَصَوَّبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ البَصَرَ فِي وَصَوَّبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ:

«البِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ، وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ، وَإِنْ أَفْتَاكَ المُفْتُونَ»(٥).

[۱۷۰] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ (٢)، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ٧)، عَنَ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: «لَا يَسْلَمُ لِلرَّجُلِ الْحَلَالُ، حَتَّىٰ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَامِ حَاجِزًا مِنَ الْحَلَالِ»(٨).

[۱۷۱] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي أَمْرِ الفُرْضَةِ<sup>(٩)</sup>؟ فَقَالَ: «الفُرْضَةُ لَيْسَتْ عِنْدِي مِثْلَ القَطِيعَةِ».

كَأَنَّ الفُرْضَةَ عِنْدَهُ حَرِيمُ دِجْلَةَ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالشِّرَاءِ مِنْهَا بَأَسًا.

(١) ليست في «ظ» و «ك». (٢) «المُسند» رقم: (١٧٧٤).

<sup>(</sup>٣) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الخُزَاعِي، تُوفي سنة ٢٠٧ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٥/ ٧٧)

<sup>(</sup>٤) الاستدراك من «المسند».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الأعرابي في «المُعجم» رقم: (٩٩٧)، والطَّبراني في «المُعجم الكبير» رقم: (٥٨٥) كلاهما من طريق أبي عبد الله رَضِّوَلِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٦) أبو يزيد الرَّقِّي، تُوفي سنة ١٩١ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٤/ ١١٠٠)

<sup>(</sup>٧) الاستدراك من «الحلية».

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية»: (١/ ٨٤) من طريق أبي عبد اللَّه رَضِوَ إِللَّهُ عَنْدُ.

<sup>(</sup>٩) هِيَ الأرضُ المُلاصِقَةُ لشاطئ النَّهْرِ، مثلُ فُرضةِ جَعَفْرِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ على دِجلّةَ.

# بَيْمَانِ فِيْ (۱) مَا يُكُرُهُ مِنْ أَمْرِ ٱلرِّبَا

[۱۷۲] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «الَّذِي يَتَعَامَلُ بِالرِّبَا يَأْخُذُ رَأْسَ مَالِهِ، وَإِنْ عَرَفَ أَصْحَابَهُ ؛ رَدَّ عَلَيْهِمْ، وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِالفَضْل».

[١٧٣] \* وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الَّذِي يَتَعَامَلُ بِالرِّبَا، يُؤْكَلُ عِنْدَهُ؟

قَالَ: «لَا، قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٢)».

قُلْتُ: هَذَا رَوَاهُ جَوَّابٌ (٣)، كَيْفَ [هُوَ] (٤)؟

قَالَ: «ثِقَةٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ خِلافُ هَذَا، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الإِثْمُ حَوَازُ (٥) القُلُوبِ. وَقَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ بِالوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ».

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٢) ، حَدَّثَنَا الفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ (٧) ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ الهُزَيْلِ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَالْحَالَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ».

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) أَيْ أَنَّهُ قَالَ بِالجَوَازِ، أَخرَجَه أَبُو الْحَسَن الْحِمْيَرِي في «حديثه» رقم: (١٣)، والْبَيهقيُّ في «السُّنن الكَبيرِ» رقم: (١٠٩٢٦) .

<sup>(</sup>٣) هو جَوَّاب بن عُبيد اللَّه التَّيمي، «تاريخ الإسلام»: (٣/ ٣٨٩)

<sup>(</sup>٤) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٥) في «م»: (حَزَّازُ)، وفي «ك»: (جَوَّازُ).

<sup>(</sup>٦) «المُسند» رقم: (٤٢٨٣) باختلاف لفظ يسير.

<sup>(</sup>٧) أبو نُعَيم التَّيْمِي، تُوفي سنة ٢١٩ هـ. «السُّير»: (١٠/ ١٤٢)

<sup>(</sup>A) الاستدراك من «المسند».

[۱۷۰] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ()، عَنْ مَنْصُورِ () وَالأَعْمَشِ ()، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَبَاهُ () بَعَثَ بِغُلَامٍ لَهُ إِلَىٰ أَصْبَهَانَ، بِمَالٍ أَرْبَعَةِ آلَافٍ، مُوسَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَبَاهُ () بَعَثَ بِغُلَامٍ لَهُ إِلَىٰ أَصْبَهَانَ، بِمَالٍ أَرْبَعَةِ آلَافٍ، فَنَكَمْ أَنَّهُ مَاتَ، فَذَهَبَ يَأْخُذُ مِيرَاثَهُ، فَبَلَغَهُ أَنَّهُ مَاتَ، فَذَهَبَ يَأْخُذُ مِيرَاثَهُ، فَبَلَغَهُ أَنَّهُ مَاتَ، فَذَهَبَ يَأْخُذُ مِيرَاثَهُ، فَبَلَغَهُ أَنَّهُ أَنَهُ أَنَّهُ أَنَهُ أَنَهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَهُ أَنَهُ أَنَهُ أَنَهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَهُ أَنْهُ أَنَهُ أَنَهُ أَنَهُ أَنْهُ أَنَهُ أَنَهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَهُ أَنَهُ أَنَهُ أَنَهُ أَنْهُ أَنَهُ أَنْهُ أَنَهُ أَنْهُ إِنَهُ أَنْهُ أَنَهُ أَنَهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَا أَنَا أَنْهُ أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَا أُنْهُ أَنَا أَنَا أَنْهُ أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أُنَا أُنْهُ أَنَا أُوا أَنَا أَنْهُ أَنَا أَنَا أَنْهُ أَنَا أَنَا أ

[١٧٦] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١)، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (١)، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ اللَّهُ.

1۷۷] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (١٣)، عَنْ مَنْصُورٍ ١٣)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ اللهِ: ﴿إِيَّاكُمْ وَحَزَائِزَ القُلُوبِ، وَمَا حَزَّ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ (١٤)، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ﴿إِيَّاكُمْ وَحَزَائِزَ القُلُوبِ، وَمَا حَزَّ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ فَدَعْهُ (١٥).

<sup>(</sup>١) الاستدراك من «القُوت».

<sup>(</sup>٢) هو مَنصورُ بْنُ زَاذَان، أبو المُغيرَةِ النَّقفيُّ، تُوفي سنة ١٢٩ هـ. «السِّير»: (٥/ ٤٤١)

<sup>(</sup>٣) هو سُليمان بن مِهْران، أبو مُحمَّد الكَاهِلي، تُوفي سنة ١٤٨ هـ. «السَّير»: (٦/ ٢٢٦)

<sup>(</sup>٤) هو الصَّحابيُّ عبدُ اللَّهِ بنُ يَزيدَ، أبو مُوسى الخَطْمِي رَضِّيَالِثُهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) أي الغُلام.

<sup>(</sup>٦) أُخرِجه من طريق منصُور، البيهقي في «شُعب الإيمان» رقم: (٥١٤١)، وأُخرِجه من طريق الأعمش؛ عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٥٣٥٤)، وأخرِجه من طريق الشَّعبيِّ ابنُ أبي شَيبةَ في «المُصنَّف» رقم: (٢٢٤٤٣).

<sup>(</sup>٧) يُنظر زيادات «خ» ص (٤٢٠) رقم (٧٢٨).

<sup>(</sup>۸) «المُسند» رقم: (۱٤٢٦٣).

<sup>(</sup>٩) هو هُشيمُ بن بَشيرٍ، أبو مُعاويةَ السَّلميُّ، تُوفي سنة ١٨٣ هـ. «السِّير»: (٨/ ٢٨٧)

<sup>(</sup>١٠) الاستدراك من «المُسند».

<sup>(</sup>١١) أخرجه مُسلم في «الصَّحيح» رقم: (١٥٩٨) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>١٢) هو جَريرُ بنُ عَبدِ الحميدِ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الضَّبيُّ، تُوفي سنة ١٨٨هـ. «السِّير»: (٩/٩)

<sup>(</sup>١٣) الاستدراك من «الحلية»: (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>١٤) هو عبدُ الرَّحمنِ بنُ يَزيدَ، أبو بكر النَّخَعيُّ، تُوفي سنة ٨٤ هـ. «السِّير»: (١٤ ٧٨)

<sup>(</sup>١٥) أخرجه أبي داود في «الزُّهد» رقم: (١٢٤) عن هَارُون بن عُبَادة عن جَرير به.

## بَيُّارِيْبُ تَرْكُ ٱلشَّبُهَةِ وَمَا فِيهَا

[۱۷۸] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ('')، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْن سَعِيدِ ('')، عَنْ زَكَرِيَّا، قال: حَدَّثَنَا عَامِرٌ، قَالَ: '' قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [يَقُولُ] (''):

«إِنَّ الحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا [مُشْتَبِهَاتٌ] (٢) لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَىٰ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَاقَعَهَا وَاقَعَ الحَرَامَ (٧)».

[١٧٩] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الشُّبْهَةِ؟ فَقَالَ لِي: «وَتَعْرِفُ الشُّبْهَةَ؟»

قُلْتُ: نَعَمْ، هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي لَا يُقَالُ: إِنَّهُ حَلَالٌ، وَلَا يُقَالُ: إِنَّهُ حَرَامٌ. فَقَالُ: إِنَّهُ حَرَامٌ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «هُوَ (٨) الشَّيْءُ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ».

\* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الشُّبْهَةِ يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهَا الثَّوْبَ؛ يَتَجَمَّلُ بِهِ؟ فَقَالَ: «فَكَيْفَ<sup>(١)</sup> وَإِنَّمَا أُمِرَ الرَّجُلُ بِالوُقُوفِ عِنْدَهَا؟!». وَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ.

(١) ليست في «ظ» و «ك». (٢) «المُسند» رقم: (١٨٣٧٤).

(٤) الاستدراك من «المُسند». (٥) ليست في «ك».

[\\•]

<sup>(</sup>٣) أبو أيُّوب القُرَشي، تُوفي سنة ١٩٤ هـ. «السِّير»: (٩/ ١٣٩)

<sup>(</sup>٦) في النُّسخ: (شبهات)، والمُثبت من «خ» و «المُسند».

<sup>(</sup>٧) في «خ»: (وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ).

<sup>(</sup>٨) في «ظ»: (هي).

<sup>(</sup>٩) في «ك»: (وكيف) مكشوط على الواو.

# بَّالَرِّبُ (`) هَلَ لِلْوَالِدَيْنِ طَاعَةً فِي ٱلشَّبْهَة ؟

[۱۸۱] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: هَلْ لِلْوَالِدَيْنِ طَاعَةٌ فِي الشُّبْهَةِ؟ فَقَالَ: «فِي مِثْلِ الأَكْلِ؟»

فَقُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ<sup>(1)</sup>: «مَا أُحِبُّ أَنْ يُقِيمَ مَعَهُمَا عَلَيْهَا، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَعْصِيَهُمَا، (1) يُعْمِيهُمَا، وَلَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ عَلَىٰ الشَّبْهَةِ قال: (1) مَعَ وَالِدَيْهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ يَدَارِيهِمَا، وَلَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ عَلَىٰ الشَّبْهَةِ قَال: (1) مَعَ وَالِدَيْهِ وَعِرْضِهِ (1) وَلَكِنْ يُدَارِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعِرْضِهِ (1) وَلَكِنْ يُدَارِي مَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعِرْضِهِ (1) وَلَكِنْ يُدَارِي بِالشَّيْءِ بَعْدَ الشَّيْءِ بَعْدَ الشَّيْءِ ، فَأَمَّا (1) أَنْ يُقِيمَ مَعَهُمَا عَلَيْهَا؛ فَلَا (1).

[١٨٢] \* وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ لَهُ وَالِدَانِ يَسْأَلَانِهِ (٧) أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُمَا؟ أَعْنِي: مِنَ الشُّبْهَةِ.

فَقَالَ: «يُذَارِيهِمَا».

قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يُطِعْهُمَا عَلَيْهِ، فِيهِ شَيْءٌ؟

قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنْ يَعْصِيَهُمَا، يُدَارِيهِمَا».

[١٨٣] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)، .... (^)، (عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ( )، عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ ـ

(٢) تكررت في «ظ».

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٣) زيادة في «القُوت»: (بل).

<sup>(</sup>٤) كذا في النُّسخ و «خ»، وليست في «الأداب الشَّرعية».

<sup>(</sup>٥) حديث النُّعمان بن بَشِير رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ المتقدم ص (٢٠٣) رقم (١٧٨).

 <sup>(</sup>٦) في «خ»: (وأما).
 (٧) في «ظ» و «ك» و «خ»: (يسلانه).

<sup>(</sup>٨) لعل الإسناد: احدثنا هاشمُ بنُ القاسم، حَدَّثَنَا أبو عقيل الثقفي، حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن يزيد).

<sup>(</sup>٩) الاستدراك من «القُوت».

وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا يَبْلُغُ العَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ، حَتَّىٰ يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا (١) بِهِ البَأْسُ »(٢).

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ (٣)، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الوَلِيدِ ٤)، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ [جُلَيْدٍ (٥)] (٢)، قَالَ: [قَالَ] (٧) أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَبْدُ فِي مِثْقَالِ ذَرَّةٍ، حَتَّىٰ يَتُرُكَ (٨) أَبُو الدَّرْدَاءِ: ﴿إِنَّ إِنَّمَامَ التَّقُوى، أَنْ يَتَقِيَ اللَّهَ الْعَبْدُ فِي مِثْقَالِ ذَرَّةٍ، حَتَّىٰ يَتُرُكَ (٨) أَبُو الدَّرْدَاءِ: ﴿إِنَّ إِنَّمَامَ التَّقُوى، أَنْ يَتَقِيَ اللَّهَ الْعَبْدُ فِي مِثْقَالِ ذَرَّةٍ، حَتَىٰ يَتُرُكُ (١٠) بَعْضَ مَا يَرَىٰ أَنَّهُ حَلَالٌ، خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا؛ يَكُونَ حِجَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الحَرَامِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ بَيَّنَ لِلْعِبَادِ الَّذِي مَصِيرُهُمْ (٥) إِلَيْهِ (١٠).

[١٨٥] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ عِيسَىٰ الفَتَّاحَ<sup>(١١)</sup>، قَالَ: سَأَلْتُ بِشْرَ بْنَ الحَارِثِ، هَلْ لِلْوَالِدَيْنِ طَاعَةٌ فِي الشُّبْهَةِ؟ قَالَ: «لَا». هَلْ لِلْوَالِدَيْنِ طَاعَةٌ فِي الشُّبْهَةِ؟ قَالَ: «لَا». فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «هَذَا [شَدِيدٌ](١٠)».

\* وَحَدَّثَنِي مَيْمُونٌ الغَزَّالُ(٣)، قَالَ: سَأَلْتُ بِشْرَ بْنَ الحَارِثِ. فَقَالَ: «لَا

(١) في «م»: (حذارًا مما).

[\\7]

(٦) في النَّسخ: (خليد). (٧) ليست في «ظ».

(١٠) أخرجهُ عبد اللَّه بن المُبارك في «الزُّهد» رقم: (٧٩).

(١٢) تصحَّفت في النُّسخ إلى: (سديد).

<sup>(</sup>٢) أُخرِجُه ابن أبي شيبة في «المُسند» رقم: (٥٩١)، وعَبد بن حُمَيد في «المُسند». المُنتخب. رقم: (٤٨٤) كلاهما من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الرَّحمن الأهْوَازي، تُوفي سنة ٢١٣ هـ. «السِّير»: (١٠/ ١٦٦)

<sup>(</sup>٤) الاستدراك من «أمالي ابن بشران» رقم: (٩).

<sup>(</sup>٥) الحَجَري المصري، تُوفي سنة ١٠٠ هـ . «تهذيب الكمال»: (١٤/ ٢٠٥)

<sup>(</sup>١١) مِن تَلاميذِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ المُقرَّبينَ، وللأَسَفِ لم أَجِدْ له ترجمة، وقد اختص المرُّوذِي برواية جميع رواياته، وقد أمر أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أن تُنسخ له نسخة من بعض كُتبه.

<sup>(</sup>١٣) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ البَصري. «الجرح والتَّعديل»: (٨/ ٢٣٨)

تُدْخِلْنِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالِدَيْكَ (١)».

[۱۸۷] \* وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَرَّةً أُخْرَى ـ: عَنِ الشُّبْهَةِ؟
فَقَالَ: «حَتَّى تَعْرِفَ الشُّبْهَةَ!»
ثُمَّ قَالَ: «قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «الإِثْمُ حَوَازُ<sup>(1)</sup> القُلُوبِ»<sup>(٣)</sup>».

شَرِّمَ قَالَ: «قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «الإِثْمُ حَوَازُ<sup>(1)</sup> القُلُوبِ»<sup>(٣)</sup>».

<sup>(</sup>١) في «ظ»: (والدتك).

<sup>(</sup>٢) في (ك؛ (جَوَّازُ)، وفي (مَّ: (حَزَّازُ).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص (١٩٩) هـ (٧).

# بَّانِبُكُ فِي<sup>(۱)</sup> الْوَرَعِ

[١٨٨] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، مِنْهَا دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَا يَعْرِفُهُ؟

قَالَ: «لَا يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا حَتَّىٰ يَعْرِفَهُ» وَاحْتَجَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، فَقَالَ: إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ، فَقَالَ: «لَا تَأْكُلْ حَتَّىٰ تَعْلَمَ أَنَّ كَلْبَكَ قَتَلَهُ» (١٠).

قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ كَانَتْ دَرَاهِمَ كَثِيرَةً؟

فَقَالَ: «إِذَا كَانَتْ دَرَاهِمَ كَثِيرَةً؛ فَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ، إِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ أَوْ نَحْوَهَا، وَفِيهَا دِرْهَمٌ حَرَامٌ (٣)؛ أَخْرَجَ (١) الدِّرْهَمَ».

قُلْتُ لَهُ: إِنَّ بِشْرًا قَالَ: يُخْرِجُ مِنْهَا (٥) دِرْهَمًا مِنَ التَّلاثَةِ.

فَقَالَ: «بِشْرَ بْنَ الوَلِيدِ(٢)؟»

قُلْتُ: لَا، بِشْرَ بْنَ الحَارِثِ.

قَالَ: «مَا ظَنَنْتُهُ إِلَّا قَوْلَ بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ؛ هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ».

\* وَذَكَرْتُ (٧) لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بَعْضِ النَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ [الشَّيْءُ] (٨)

[184]

<sup>(</sup>۱) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٢) أخرجَه ـ بهذا المَعنى ـ أبو عبد اللَّه رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٨٢٥٨) بلفظ: (... كَلْبَكَ هُوَ الَّذِي أَمْسَكَ عَلَيْكَ)، وأخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (١٩٩٤٦) بلفظ: (... كَلْبَكَ هُوَ الَّذِي أَخَذَهُ).

<sup>(</sup>٤) في «خ»: (وأخرج).

<sup>(</sup>٣) في «م»; (واحد). (٥) ليست في «م».

<sup>(</sup>٦) أبو الوليد الكِنْدِي، تُوفي سنة ٢٣٨ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٥/ ٧٩٩)

<sup>(</sup>٧) في «م»: (وذكر). (A) ليست في «ظ».

المُسْتَهْلَكُ مِثْلَ الدُّهْنِ وَالزَّيْتِ، وَالَّذِي لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ؛ أَعْطَىٰ العِوَضَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، هَكَذَا هُوَ، سَمِعْتُ (١) سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: «لَا يُصِيبُ العَبْدُ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ، حَتَّىٰ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الحَرَامِ حَاجِزًا مِنَ الحَلالِ، وَحَتَّىٰ يَدَعَ الإِيمَانِ، وَحَتَّىٰ يَدَعَ الإِيْمَانِ، وَحَتَّىٰ يَدَعَ الإِثْمَ، وَمَا تَشَابَةَ مِنْهُ ﴾ .

[١٩٠] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)....(١)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: ((٣) إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَدَعَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَةً مِنَ الْحَلَالِ، وَلَا أَخْرِمُهَا (١٩٠).

[١٩١] \* وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١) ـ مُنَاوَلَةً ـ:

هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ وَالشَّعْبِيِّ ٧، [عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«حَلَالٌ بَيِّنٌ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ، وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ، فَهُوَ لِلْحَرَامِ أَتَّرَكُ، وَمَحَارِمُ اللهِ حِمَّىٰ، فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمَىٰ، كَانَ قَرِفًا (^) أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ»(٩).

[١٩٢] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٠)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ (١١)، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ١١)،

<sup>(</sup>١) في «م»: (وسمعت).

<sup>(</sup>٢) لعل الإسناد: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثُّوْرِي، عَنْ بَعْض أَصْحَابه).

 <sup>(</sup>٣) زيادة في «القُوت»: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ).

<sup>(</sup>٤) في «ك» و «القُوت»: (ولا أحرِّمها)، وفي «جامع العُلوم والحِكم»: (ولا أخرقها).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حزم في «المُحلى»: (٧/ ٤١٤) من طريق وَكِيع به.

<sup>(</sup>٦) «المُسند» رقم: (١٨٣٤٧). (٧) الاستدراك من «المُسند».

<sup>(</sup>٨) في «م»: (حَرِيًّا)، وفي «المُسند»: (قَمِنًا).

<sup>(</sup>٩) مُتَّفَقٌ عليه، أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٥٢)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (١٥٩٩) كِلاهما من طريق الشَّعبي به.

<sup>(</sup>١٠) ﴿المُسندِ وقم: (١٨٢٧٠).

<sup>(</sup>١١) أبو عبد الرَّحمن الضَّبِّي، تُوفي ١٩٥ هـ. «السِّير»: (٩/ ١٧٣)

<sup>(</sup>١٢) الاستدراك من «المُسند».

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الكِلَابِ.

نَّا أَنْ اللَّانَ الْمَالْتَ كَلْبَكَ الْمَكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: «فَإِنْ أَكُلَ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنْ أَكُلْ، فَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا قَالِمُ الْخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلُ »(۱).](۱)

**€** ••

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عليه، أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٥٤٨٧)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (١٩٢٩) كِلاهما من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>٢) اختصار في «ظ»: (وَفِيهِ حَديثُ النَّعمانِ بنِ بَشيرٍ: الحَلَالُ بَيِّنٌ ... الحديثَ، وفيه حَديثُ عديِّ بنِ حاتمٍ: إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الكِلَابِ ... الحديثَ).

#### (١) مي المرب

# طَاعَةُ الْوَالِدَةِ ، وَالْمُدَارَاةُ لَهَا" فِي ٱلشَّبْهَةِ

[١٩٣] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: وَالِدَتِي تُرْسِلُ إِلَيْهَا بَعْضُ النِّسَاءِ بِالقَصْرِ<sup>(٣)</sup> بِالشَّيْءِ، فَتُرِيدُنِي عَلَىٰ أَكْلِهِ؟

[قَالَ: «دَارِهَا»]<sup>(۱)</sup>.

قَالَ: إِنَّهَا تُحَرِّجُ (٥) عَلَيَّ.

قَالَ: «دَارِهَا، ارْفُقْ بِهَا».

قَالَ: أَتُوَقَّاهُ ؟

فَأَعْجَبَهُ أَنْ يَكُونَ يَتُوقَّىٰ.

[١٩٤] \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «أَمْرُ النِّسَاءِ<sup>(٦)</sup> أَسْهَلُ».

[١٩٥] \* [قَالَ:

وَأَدْخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلًا . وَهُوَ حَطَّابٌ (٧) . فَقَالَ: إِنَّ لِي إِخْوَةً، وَكَسْبُهُمْ آ (٨) مِنَ الشُّبْهَةِ، فَرُبَّمَا طَبَخَتْ أُمُّنَا، وَتَسْأَلُنَا أَنْ نَجْتَمِعَ، وَنَأْكُلَ.

فَقَالَ لَهُ: «هَذَا مَوْضِعُ بِشْرٍ، لَوْ كَانَ [لَكَ] (١) حَيًّا (١٠) كَانَ مَوْضِعًا تَسْأَلُهُ، أَسُأَلُهُ اللَّهَ أَلا يَمْقُتَنَا، وَلَكِنْ تَأْتِي أَبَا الحَسَنِ عَبْدَ الوَهَّابِ فَتَسْأَلُهُ».

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: فَتُخْبِرُنِي بِمَا فِي العِلْمِ.

<sup>(</sup>۱) ليست في «ظ» و «ك». (٢) لي

<sup>(</sup>٣) ليست في «م».

<sup>(</sup>٥) في «ك»: (تخرجُ). (٦) أَيْ نِسَاءِ الْقَصْر،

<sup>(</sup>V) أتت مُهملة في النُّسخ.

<sup>(</sup>٩) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٢) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٤) سقطت من «م».

<sup>(</sup>٦) أيْ نِسَاءِ القَصْرِ، وغير المُبَاشِرين للمكرُوه.

<sup>(</sup>A) سقطت من «ظ».

<sup>(</sup>١٠) ليست في «القُوت».

قَالَ: «قَدْ رُوِيَ عَنِ الحَسَنِ (١٠): إِذَا اسْتَأْذَنَ وَالِدَتَهُ (٢) فِي الجِهَادِ، فَأَذِنَتْ لَهُ، وَعَلِمَ أَنَّ هَوَاهَا فِي المُقَامِ؛ فَلْيُقِمْ (٣)».

ا \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَسُئِلَ: عَنْ رَجُلٍ لَهُ وَالْدَةٌ، يَسْتَأْذِنُهَا أَنْ يَرْحَلَ
 يَطْلُبَ العِلْمَ؟

فَقَالَ: «إِنْ كَانَ جَاهِلًا، لَا يَدْرِي كَيْفَ يُطَلِّقُ وَلَا يُصَلِّي؛ فَطَلَبُ العِلْمِ أَوْجَبُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ عَرَفَ؛ فَالمُقَامُ عَلَيْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ».

قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ يَرَىٰ المُنْكَرَ، فَلَا (١) يَقْدِرُ أَنْ يُغَيِّرُهُ؟

قَالَ: «يَسْتَأْذِنُهُا (°)، فَإِنْ أَذِنَتْ (٦) لَهُ؛ خَرَجَ».

**%** •**%** 

<sup>(</sup>١) أَيِ البَصْرِيِّ رَحِمَةُ أَللَّهُ.

<sup>(</sup>٢) في «ك» و «م»: (وَالِدَيْهِ).

<sup>(</sup>٣) أُخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (٩٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) في «م»: (ولا)، وفي «القُوت»: (لا).

<sup>(</sup>٥) في «ظ» و «القُوت»: (يَسْتَأْذِنُهُمَا).

<sup>(</sup>٦) في «ظ» و «ك» و «القُوت»: (أَذِنَا)، والتَّصويب من «الأداب الشَّرعية».

#### ب الزبي ١٠٠

# مَا كُرِهُ مِنْ عَوْنِ الْقَلَاةِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ بُكْرَةُ

[١٩٧] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: قَرِيبٍ لِي أَكْرَهُ نَاحِيَتَهُ، يَسْأَلُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ تَوْبًا، أَوْ أَسْلِمَ لَهُ غَزْلًا ؟

فَقَالَ: «لَا تُعِنْهُ، وَلَا تَشْتَرِ لَهُ، إِلَّا أَنْ تَأْمُرَكَ وَالِدَتُكَ، فَإِذَا أَمَرَتْكَ؛ فَهُوَ أَسْهَلُ، لَعَلَّهَا أَنْ تَغْضَبَ».

[١٩٨] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَسُئِلَ: عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَبٌ مُرْبٍ<sup>(٢)</sup>، وَيُرْسِلُهُ يَتَقَاضَىٰ لَهُ، تَرَىٰ لَهُ<sup>(٣)</sup> أَنْ يَفْعَلَ؟

قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ يَقُولُ لَهُ (١٠): لَا أَذْهَبُ حَتَّىٰ تَتُوبَ».

[١٩٩] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِهِ أَبُوهُ يَتَّزِنُ (٥) لَهُ دَنَانِيرَ مِنْ دَارٍ قَدْ رَهَنَهَا، وَالمُرْتَهِنُ يَسْكُنُهَا؟

فَقَالَ: «لَا يُعِينُهُ عَلَىٰ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ، لَا يَذْهَبُ لَهُ».

[٢٠٠] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: كَيْفَ تَوْبَةُ الرَّجُلِ إِذَا اكْتَسَبَ مَالًا مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ؟ قَالَ: «يُخْرِجُ مَا فِي يَدَيْهِ (٢)».

[٢٠١] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يَتَعَامَلُ بِالمُكْحُلَةِ (٧) وَالمُزَبَّقَةِ (٨)(١)، وَيُذَمُّ

<sup>(</sup>۱) ليست في «ظ» و «ك». (مُرابي).

<sup>(</sup>٣) ليست في «م». (٤) ليست في «م».

<sup>(</sup>٥) أي يُحصِّل له الدَّنانير بعد وزنها. (٦) في «خ»: (يَدِهِ).

<sup>(</sup>٧) هِيَ الدَّرَاهِمُ التي يُلصَقُ بِها الكُحلُ، فيزيدُ مِنه الدِّرهُمُ دانقًا أو دانِقيْنِ. «المُغرب،

<sup>(</sup>٨) في «ك»: (والمزيقة)، وفي «م»: (والمُزَيَّفَةِ)، وفي «ظ»: (المُزَبَّقَةِ) دون الواو.

<sup>(</sup>٩) هي الدَّرَاهمُ المَطلِيَّة بالزِّئْيَق. «المُغْرب»

إِذَا اشْتَرَىٰ، وَيُمْدَحُ إِذَا بَاعَ، ثُمَّ نَظَرَ فِي مَكْسَبِهِ؟ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ مِنْهُ، [حَتَّىٰ لَا يَشُكُّ». قُلْتُ: فَتُوقِّتُ فِيهِ شَيْئًا؟ قُلْتُ: فَتُوقِّتُ فِيهِ شَيْئًا؟

قَالَ: «يَتَصَدَّقُ] (١) حَتَّىٰ لَا يَكُونَ فِي قَلْبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ».

**⊚∜**∞ ••**)/**⊚

<sup>(</sup>١) ليست في «م».

#### (١) ني الني

# الرَّجُلُ يَعَامِلُ بِالرِّبَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتُوبَ ، كَيْفَ بَعْلُ ؟

[٢٠٢] \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «الَّذِي يَتَعَامَلُ بِالرِّبَا يَرُدُّ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ إِنْ عُرِفُوا، وَإِلَّا تَصَدَّقَ (٢٠٠) بِالفَضْل».

[٢٠٣] \* وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: امْرَأَةٍ كَانَتْ تُجْرِي عَلَىٰ أُخْرَىٰ، وَتَصِلُهَا بِعِلْمِ
زَوْجِهَا، وَذَكْرَتِ المَرْأَةُ شَيْعًا رَدِيًّا، وَقَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَيْسَ لَهَا مَالً
غَيْرُهُ، وَقَدْ أُمِرَتْ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ، وَلَعَلَّهَا إِنْ أَخْرَجَتْهُ احْتَاجَتْ إِلَىٰ المَسْأَلَةِ ؟
قَالَ: «زَوْجُ المَرْأَةِ حَيُّ؟»

قُلْتُ<sup>(٣)</sup>: قَدْ مَاتَ الزَّوْجُ، وَالمَرْأَةُ<sup>(١)</sup> قَالَتْ لِي: مَا أَمَرَنِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ صِرْتُ إِلَيْهِ.

قَالَ: «أَرَىٰ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ، وَتَسْأَلَ».

**%** 

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) في "خ": (يَتَصَدَّقُ)، وفي "ظ": (تَصَدَّقُوا).

<sup>(</sup>٣) في «م»: (قالتُ).

<sup>(</sup>٤) زيادة في النُّسخ: (و).

#### ب الزب (۱)

# مَنْ كُرُهُ مُبَايِعَةً لِسَاءِ مَنْ يُكُرُهُ نَاحِيتُهُ

[ ٢٠٤] \* سَمِعْتُ امْرَأَةً تَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ - وَهِي أُمُّ جَعْفَرٍ (٢) - : إِنِّي أَبِيعُ الطِّيبَ مِنْ نِسَاءِ قَوْمٍ - سَمَّتْهُمْ - مِمَّنْ (٣) تُكْرَهُ نَاحِيَتُهُ ؟ مِنْ نِسَاءِ قَوْمٍ - سَمَّتْهُمْ - مِمَّنْ (٣) تُكْرَهُ نَاحِيَتُهُ ؟ قَالَ: «تَعَرَّضِي أَنْ تَبِيعِي مِنَ الرِّجَالِ» وَذَكَرَ نِسَاءَ التُّجَّارِ (١).

إنه الله عَبْدِ اللّه: إِنِّي قَدْ وَرِثْتُ عَنْ أَبِي دُورًا (٥)، وَلِي أَخٌ، وَقَدْ وَرِثْتُ عَنْ أَبِي دُورًا (٥)، وَلِي أَخٌ، وَقَدْ عَمَدَ أَخِي إِلَيْهَا يَبِيعُهَا وَيُنْفِقُهَا فِيمَا يُكْرَهُ، فَتَرَىٰ (١) أَنْ أَمْنَعَهُ ؟
 فَقَالَ: «شَيْءٌ قَدْ تَنَزَّهْتَ عَنْهُ، مَا لَكَ تَعَرُّضُ لَهُ».

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) العطَّارةُ، لم أقف لها على ترجمة رَجِمَهَاٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٣) في «ظ»: (من).

<sup>(</sup>٤) في «القُوت»: (تُكْرَهُ نَاحِيَتُهُمْ؟ فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: تَعَرَّضِي لِلتُّجَّادِ، فَبِيعِي مِنْ نِسَائِهِمْ).

<sup>(</sup>٥) في «ظ»: (دارًا).

<sup>(</sup>٦) في «ظ»: (تَرَى).

# ب الرجي (١)

# الرَّجُلُ يَحْجُرُ عَلَى وَالِدِهِ ، وَالرَّجُلُ بُرِيدُ الصَّيْدَ

[٢٠٦] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلَّ لَهُ بَنَاتٌ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ، وَيَشْتَرِيَ المُغَنَّيَاتِ، تَرَىٰ " لِابْنِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ؟

قَالَ: «أَرَىٰ أَنْ يَمْنَعَهُ، وَيَحْجُرَ عَلَيْهِ».

[٢٠٧] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يَرَىٰ الرَّجُلُ السَّمَكَ فِي جَزِيرَةٍ قَدْ نَضَبَ المَاءُ عَنْهَا؟ قَالَ: «هُوَ لِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ».

وَقَالَ: «هُوَ بِحَرِيمٍ (٣) دِجْلَةَ».

[٢٠٨] \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «السَّمَكُ الطَّافِي يُؤْكَلُ».

[٢٠٩] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو القَاسِمِ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ<sup>(٤)</sup>، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَالِمٍ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ (٤)، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَالِمٍ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ النَّبِيَّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالِمٍ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالِّ اللَّهِ عَنِ البَّدِ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ البَحْرِ ؟ سُئِلَ عَنِ البَحْرِ ؟

فَقَالَ: «هُوَ الطُّهُورُ مَاقُهُ، الحَلالُ مَيْتَتُهُ» (٦).

[٢١٠] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الدَّرَاهِمُ (٧) الصِّحَاحُ يَصُوغُهَا؟

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك». (٢) الاستدراك من «خ».

<sup>(</sup>٣) في «م»: (لحريم)، وفي «زاد المُسافر»: (حريم)، ولعل صوابها: (كحريم).

<sup>(</sup>٤) هو عبد اللَّه بن ذَكُوان، تُوفي سنة ١٧٤ هـ. «السِّير»: (٨/ ١٦٧)

<sup>(</sup>٥) الاستدراك من «المَجرُوحين»: (٢/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابنُ الجارُودِ في «المُنتقى» رقم: (٨٧٩) من طريق أبي عبد اللَّه رَضِّ اللَّهُ رَضِّ اللَّهُ رَضِ

<sup>(</sup>٧) في «خ»: (دَرَاهمُ).

قَالَ: «لَا، فِيهَا نَهْيٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١)، وَعَنْ أَصْحَابِهِ (١)، وَأَنَا أَكْرَهُ (٣) كَسْرَ الدَّرَاهِم وَالقِطْعَةِ».

قُلْتُ: فَإِنْ أُعْطِيتُ دِينَارًا أَصُوغُهُ، كَيْفَ أَصْنَعُ؟

قَالَ: «تَشْتَرِي بِهِ دَرَاهِمَ، ثُمَّ تَشْتَرِي بِهِ (1) ذَهَبًا».

قُلْتُ: فَإِنْ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ مِنَ الفَيْءِ، وَيَشْتَهِي صَاحِبُهَا أَنْ تَكُونَ بِأَعْيَانِهَا؟ قَالَ: « (إِذَا \*) أُخِذَتْ (٦) بِحِذَائِهَا فَهُوَ مِثْلُهَا (٧)».

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٠) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ (١٠) قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ فَضَاءِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ (١٠) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ (١١): «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ المُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ، إِلَّا مِنْ بَأْسٍ (١٠). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «البَأْسُ: أَنْ يُخْتَلَفَ (١٠) فِي الدِّرْهَمِ (١٠)، فَيَقُولُ وَاحِدٌ: حَيِّدٌ. وَالآخَرُ: رَدِيءٌ؛ فَيُكْسَرُ هُوَ لِهَذَا المَعْنَىٰ (١٠).

\* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الدَّرَاهِمِ تُدْفَعُ إِلَىٰ رَجُلِ يَشْتَرِي بِهَا الحَاجَةَ، فَيَرَىٰ المِسْكِينَ، تَرَىٰ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ (١٥) وَيَرُدَّ مَكَانَهُ (١٦)؟

[٢١٢]

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) لم أجده عنهم، إنما وردعن سعيد بن المُسيب وعمر بن عبد العزيز رحمهما اللَّه.

<sup>(</sup>٣) في «خ»: (وَلا أَكْرَهُ). (عَا كَذَا فِي النَّسِخ، وفِي «القُوت»: (بها).

<sup>(</sup>٥) الاستدراك من «القُوت». (٦) في «م»: (إن).

<sup>(</sup>٧) في «القُوت»: (أَخَذْتَ... مِثْلُهُ). (٨) «المُسند» رقم: (١٥٤٥٧).

<sup>(</sup>٩) أبو مُحمَّد البَصْري، تُوفي سنة ١٨٧ هـ. ﴿السِّيرِ ٤٧٧ /٨)

<sup>(</sup>١٠) الاستدراك من «المُسند».

<sup>(</sup>١١) هو الصَّحابي عبد اللُّه بن سِنَان المُزَني رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٣٥٤) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>١٣) في «ك»: (تَنخُتَلِفَ)، ومهملة في «ظ». (١٤) في «ظ»: (الدَّراهم).

<sup>(</sup>١٥) في «م»: (بها). (مَكَانَهَا).

قَالَ: «لَا يُعْطِي شَيْئًا النَّاسَ، لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ». 
الله عَمْلِي شَيْئًا النَّاسَ، لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ».

#### ب الربي (١)

#### مَا يُكُرُهُ مِنَ النَّجَارَةِ فِي الأَرْضِ الَّتِي تُكُرُهُ

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَتَرَىٰ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَّجِرَ فِي الأَرْضِ الَّتِي يُكْرَهُ نَاحِيَتُهَا؟

قَالَ: «إِذَا عَلِمَ؛ فَلَا».

قِيلَ لَهُ: فَيُصَلِّي؟

[717]

قَالَ: «حَسْبُكَ».

**⊚∜**∾ **∞/**⁄⊚

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

# بَ الْمِثْ (الْمُسَاجِدِ، وَمَاكِمُ وَمِنْ عَمَلِ الدُّنْيَافِهَا تَعْظِيمُ الْمُسْاجِدِ، وَمَاكِمُ وَمِنْ عَمَلِ الدُّنْيَافِهَا

[٢١٤] \* سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يَكْتُبُ<sup>(١)</sup> بِالأَجْرِ، فَيَجْلِسُ<sup>(٣)</sup> فِي المَسْجِدِ؟ قَالَ (٤): «أَمَّا الخَيَّاطُ وَأَشْبَاهُهُ (٩)؛ فَمَا يُعْجِبُنِي، إِنَّمَا بُنِيَ المَسْجِدُ لِيُذْكَرَ (١) اللَّهُ [فِيهِ] (٧)، وَكُرِهَ (٨) البَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِيهِ».

[٢١٥] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١)، أَخْبَرَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ (١) قَالَ: رَأَىٰ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ (١١) رَجُلًا يَبِيعُ فِي المَسْجِدِ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: «هَذِهِ سُوقُ الآخِرَةِ، فَإِنْ أَرَدْتَ البَيْعَ فَاخْرُجْ إِلَىٰ سُوقِ الدُّنْيَا».

[٢١٦] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٣)، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم (١١) (١٠)، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ (١٦): أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ رَأَىٰ رَجُلًا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ فِي المَسْجِدِ: اشْتَرَيْتُ وَسُقَ (١٧) حَطَبِ بِكَذَا وَكَذَا.

(١) ليست في «ظ» و «ك». (٢) أي يُطَرِّز، وفي «م»: (يَكْسِبُ).

(٣) في "ت": (يجلس).
(٤) في "خ": (فقال).

(٥) في «ت»: (الخياطة وما أشبهها) (٦) زيادة في «م»: (اسم).

(٧) ليست في «ظ» و «م». (٨) في «القُوت»: (وَيُكُرُّهُ).

(٩) «الزُّهد» رقم: (١٨٧٠). (١٠) «المُوطأ» ـ رواية يحيى ـ رقم: (٤٨٣).

(١١) الاستدراك من «ت» و «الزُّهد».

(١٢) أبو مُحمَّد المَدَني، تُوفي سنة ٩٤ هـ. «السِّير»: (١٤ ٨٤٨)

(١٣) ﴿الزُّهدِ» رقم: (٧٨٥).

(١٤) أبو العبَّاس الدِّمشقي، تُوفي سنة ١٩٥ هـ. «السِّير»: (٩/ ٢١١)

(١٥) الاستدراك من «ت» و «الزُّهد».

(١٦) أبو مُحمَّد التَّنُّوخِي، تُوفي سنة ١٦٧ هـ. «السِّير»: (٨/ ٣٢)

(١٧) هو الشَّيء المجمُّوع بعضه إلى بعض.

فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «إِنَّ المَسَاجِدَ لَا تُعَمَّرُ بِهَذَا('')».

'آ \* ﴿ حَدَّنَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ '''، حَدَّثَنَا أَبُو سَفْيَانُ ''''، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلِ '''، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: «يَأْتِي عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَكُونُ لَهُمْ حَدِيثٌ فِي مَسَاجِدِهِمْ عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: «يَأْتِي عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَكُونُ لَهُمْ حَدِيثٌ فِي مَسَاجِدِهِمْ إِلَّا فِي أَمْرِ دُنْيَاهُمْ، فَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ، فَلَا تُجَالِسُوهُمْ "''.

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (۱)، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (۱)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ (۱)، قَالَ: حَدَّثَنِي الحَسَنُ بْنُ ثَوْبَانَ (۱۱)؛ أَنَّ أَبَا مُسْلِم الخَوْلَانِيَّ (۱۱) دَخَلَ المَسْجِدَ، فَنَظَرَ إِلَىٰ (۱۱) نَفَرٍ قَدِ اجْتَمَعُوا جُلُوسًا، فَرَجَا أَنْ يَكُونُوا عَلَىٰ خَيْرٍ، فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ، فَإِذَا (۱۱) بَعْضُهُمْ يَقُولُ: قَدِمَ غُلَامٌ لِي فَأَصَابَ كَذَا وَكَذَا وَكَالَ الْآخِورُ اللّهُ وَالْمُ الْمَالِي وَلَا الْمَعْرَالُ الْمَسْجِدَا فَنَا وَلَا الْمَالِي وَالْمَالِولَ عَلَيْهُ الْمُسْابَ الْمَالِي وَالْمُولُولُ الْمُعْرِيْرُ الْمُسْرِولُوا عَلَى الْمُعْرَالُ وَلَا الْمُعْرَالُ وَكَذَا وَكَالُ الْمِالْمِ الْمُنْ الْمَالِقِي اللَّهُ وَلَا الْمُعْرَاقُ وَلَا اللْمُعْرَاقُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «يَا شُبْحَانَ اللَّهِ! هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ؟ (٥٠ كَمَثَلِ رَجُل أَصَابَهُ مَطَرٌ غَزِيرٌ وَابِلٌ، فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِمِصْرَاعَيْنِ عَظِيمَيْنِ، فَقَالَ: لَوْ دَخَلْتُ هَذَا البَيْتَ حَتَّىٰ يَذْهَبَ عَنِّي هَذَا المَطَرُ، فَدَخَلَ، فَإِذَا (٢٦) بَيْتُ لَا سَقْفَ

<sup>(</sup>١) في «خ»: (لهذا)، وفي «ت»: (لم تعمر لهذا). (٢) «الزُّهدخ»: (٧٤/ أ).

<sup>(</sup>٣) هو مُحمَّد بن حُميد المَعْمَري، تُوفي سنة ١٨٢ هـ. «السِّير»: (٩/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) الاستدراك من «الزُّهدخ».

<sup>(</sup>٥) هو عبدُ اللَّهِ بنُ جابرٍ، أبو حازم البَصريُّ. «تاريخ الإسلام»: (١/ ٩٧)

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المُصِّنَّف، رقم: (٣٦٤٥٨) عن مُعاوية بن هِشَام عن سُفيان به.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِيَآلِيَّهُ عَنْهُ في «الزُّهد» كما ذكر الغَزِّي في "حُسن التنبُّه»: (٦/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>A) «الزُّهد» رقم: (٩٥٣). (٩) الاستدراك من «ت».

<sup>(</sup>١٠) أبو ثُوْبَان المِصْري، أمير ثغر رشيد المحروس، تُوفي سنة ١٤٥ هـ. «تهذيب الكمال»: (٦٧/٦)

<sup>(</sup>١١) هو عبد اللَّه بن ثُوب، تُوفي سنة ٦٢ هـ. «السِّير»: (٤/٧).

<sup>(</sup>١٢) زيادة في «ظ»: (قوم). (١٣) في «ظ»: (فَرَأَى).

<sup>(</sup>١٤) في «خ»: (آخَرُ). (مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ).

<sup>(</sup>١٦) زيادة في «م» و «خ»: (هو).

لَهُ، جَلَسْتُ<sup>(۱)</sup> إِلَيْكُم وَأَنَا أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا عَلَىٰ خَيْرٍ، وَعَلَىٰ ذِكْرٍ، فَإِذَا أَنْتُمْ أَصْحَابُ دُنْيَا» فَقَامَ عَنْهُمْ.

**N** 

<sup>(</sup>۱) في «خ»: (فجلست).

# بَيْانِكِ" مَا كُرِهَ مِنْ عَمَلِ لِلدُّنْيَا فِي الْمَقَابِرِ

المَعَاذِلَ، وَيَأْتِي عَبْدِ اللَّهِ: فَتَرَىٰ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْمَلَ الْمَغَاذِلَ، وَيَأْتِي الْمَقَابِرَ، فَيَدْخُلَ فِي بَعْضِ (تِلْكَ ) القِبَابِ، [فَيعْمَلَ] () فِيهَا؟ فَرْبَمَا أَصَابَهُ الْمَطَرُ، فَيَدْخُلَ فِي بَعْضِ (تِلْكَ) القِبَابِ، [فَيعْمَلَ] () فِيهَا؟ فَرْبَمَا أَمْرُ الآخِرَةِ» وَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ.

**6400 0010** 

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) الاستدراك من «خ».

<sup>(</sup>٣) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٤) زيادة في «القُوت»: (من).

# ۻؙٳڔٛڣڟؙ<sup>؞؞</sup> ٲڒٙۘجؙڶٛؽؿ۫ؿٙڗؚۑؖٳڵڐؘڡۣؾۊؘڡؘؽؘڒؚۑڋٸٙڰػڸۅ

[٢٢٠] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَشْتَرِي الدَّقِيقَ، فَيَزِيدُ مِثْلَ القَفِيزِ المَكُّوكِ (٢٠٠٠). فَقَالَ: «هَذَا فَاحِشٌ، يُرَدُّ، فِي مِثْلِ هَذَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِهِ». قُلْتُ: فَكِيلَجَةُ (٢٠٤) أَوْ نَحْوُهَا؟

فَقَالَ: «هَذَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ»

وَأَرَاهُ قَدْ ذَكَرَ فَضْلَ الأَوْزَانِ: الدِّينَارَ وَنَحْوَهُ.

**⊚∜**∞ **∞∮**′⊚

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) هو كيْلٌ مُعروفٌ لأهل العِراقِ، وهو ثلاث كَيْلَجات، وهو ٣,٢٨ كغم.

<sup>(</sup>٣) في «ظ»: (الملوك)، وفي «م»: (الملوكي).

<sup>(</sup>٤) هي كيلٌ معروفٌ لأهلِ الْعِراقِ، وهي مَنِّ وَسَبْعَة أَثْمَان مَنٍ، والمَنُ رطلانِ، وهي ١٠٨٨ و١ كغم.

#### نې کې کې د٠٠

#### عِلْمُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ

[٢٢١] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَرَفَّاءٌ يَرْفَأُ الوَسَائِدَ وَالأَنْمَاطَ، يَرْفَأُ لِلتُّجَّارِ، وَهُمْ يَبِيعُونَ وَلَا يُخْبِرُونَ بِالرَّفْوِ؟

قَالَ: «يَعْمَلُهُ العَمَلَ الَّذِي يَسْتَبِينُ، لَا يَعْمَلُ الخَفِيَّ الَّذِي لَا يَتَبَيَّنُ إِلَّا لِمَنْ يَثِقُ بِهِ».

وَقَالَ: «يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ عِلْمُ البَائِعِ وَالمُشْتَرِي فِي الثَّوْبِ وَاحِدًا». وَقَالَ: «قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا» (٢٠) . قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ غَالِيًا، بَيَّنَا؟ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ غَالِيًا، بَيَّنَا؟ قَالَ: «لَا».

\* حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٣)، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١)، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الخَلِيل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ الهَاشِمِيِّ ٥)، [عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَام، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا(١)، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا؛ رُزِقًا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا؛ مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا](٧)».

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٥٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) «المُسند» رقم: (١٥٥٧٦).

<sup>(1)</sup> ابن عُلية، أبو بشر الأسدي، تُوفي سنة ١٩٣ هـ. «السِّير»: (٩/ ١٠٧)

<sup>(</sup>٥) الاستدراك من «المسند». (٦) في «ك»: (يفترقا).

<sup>(</sup>٧) اختصار في «ظ»: (عنه حديث حكيم: البيعان بالخيار).

[٢٢٣] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: النَّوْبُ أَلْبَسُهُ، تَرَىٰ أَنْ أَبِيعَهُ مُرَابَحَةً (')؟ قَالَ: (لَا، وَإِنْ بِعْتَهُ مُسَاوَمَةً (')، فَبَيِّنْ أَنَّكَ قَدْ لَبِسْتَهُ، وَإِلَّا بِعْتَهُ فِي سُوقِ الخَلِقِ».

> > (١) أي يَبيعه بِربحٍ معلُومٍ، بعد بَيَّان ثَمَنه الأول.

<sup>(</sup>٢) أي يَبيعه بربع قائم على المُجاذبة بينه وبين المُشتري، دون بَيَان ثَمَنه الأول.

### بُالِبُكُ '' آنِيَةُ الفِضَّةِ ثَبَاعُ، وَالْحَرِيرُوَٱلدِّيبَاجُ

[٢٢٤] \* سَأَلُتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: إِبْرِيقِ فِضَّةٍ تُبَاعُ (٢)؟ قَالَ (٣): «لَا، حَتَّىٰ تُكْسَرَ (٤)». (٥)

[٢٢٥] \* وَقَالَ: «افْتِرَاشُ الدِّيبَاجِ<sup>(٦)</sup> كَلُبْسِهِ».

[٢٢٦] \* وَكُرِهَ افْتِرَاشَ الْحَرِيرِ.

**%** •**/** 

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) في «خ» و «م»: (يباع).

<sup>(</sup>٣) في «خ»: (فَقَالَ).

<sup>(</sup>٤) في «خ» و «م»: (يكسر)، ومُهملة في «ظ».

<sup>(</sup>٥) يُنظر زيادات (خ) ص (٤٢١) رقم (٧٢٩).

<sup>(</sup>٦) هو الثَّوب الذي سُدَاه ولُحْمَتُهُ من الحَرِير. "المُغْرِب"

#### بَارِيْكِ كَشْبُ الْحَيِّجَامِ

[٢٢٧] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: كَسْبِ الحَجَّامِ؟ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: «لَوْ لَا أَنَّ النَّبِيَّ (٢) صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ مَا أَعْطَيْنَاهُ».

[٢٢٨] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٣)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْدِ ، عَنْ جَارِ : أَنَّ النَّبِيِّ (٥) صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ؟ خَابِرِ : أَنَّ النَّبِيِّ (٥) صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ؟ فَقَالَ: «اعْلِفْ بِهِ نَاضِحَكَ» (٦).

[٢٢٩] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (١)، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (١) [عَنِ المُغِيرَةِ (١)، وَدَّثَنَا شُعْبَةُ (١) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١) بُنَ أَبِي نُعْمِ (١) يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ] (١): قَالَ: سَمِعْتُ عُبْيدَ اللَّهِ (١) بُنَ أَبِي نُعْمٍ (١) يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ] (١): (نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ» (١١).

#### **%** •**%**

(٢) في ﴿خِ»: (رَسُولَ اللَّهِ).

(٣) «المُسند» رقم: (١٤٢٩٠) و (١٥٠٧٩).

(٤) الاستدراك من «المسند».

(٥) في "خ»: (رَسُولَ اللَّهِ).

(٦) أخرجه الحُميدي في «المُسند» رقم: (١٣٢١) من هذا الطَّريق.

(٧) «المُسند» رقم: (٧٩٧٦).

(١) ليست في «ظ» و «ك.».

(A) هو مُحمَّدُ بنُ جَعفرِ، غُنْدَر، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الهُذَائِّ، تُوفي سنة ١٩٣ هـ. «السِّير»: (٩ ٩٨)

(١٠) في «ك»: (مغيرة).

(٩) الاستدراك من «المسند».

(١١) في «ك» و «م»: (عبد اللَّه)، وقال في «المُسند»: (...عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي نُعْمٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ، وَلَكِن غُنْدَر كذا قَالَ).

(١٢) هو عبدُ الرَّحمن بنُ أبي نُعْم، أبو الحَكَّكم البَّجَلي، تُوفي قبل سنة ١٠٠ هـ. «السِّير»: (٥/ ٦٢)

(١٣) اختصار في ﴿ظـٰ﴾: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ).

(١٤) أخرجه النَّسائي في «السُّنن الكُبري» برقم: (٤٦٧٥) من هذا الطَّريق.

## ۻؙٳڽٷ<sup>؞</sup> ٱڵڗؙؙۜۘۻؙڷؠؘؿٙڿؚۮؙٳڶۼؘڷ*ڎ*ڣۣٛٳڵۺٙۅؘٳۮ

[٢٣٠] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: تَرَىٰ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَّخِذَ الضَّيْعَةَ فِي السَّوَادِ؟ قَالَ: «حَسْبُكَ يَكُونُ لِلرَّجُل يَتَّخِذُ القُوتَ».

[٢٣١] \* قُلْتُ لَهُ: فَالرَّجُلُ يَبِيعُ بِالمُزَبَّقَةِ<sup>(٢)</sup> وَغَيْرِ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «لَا، الغَلَّةُ أَعْجَبُ إِلَيَّ، إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنْهَا القُوتَ».

[٢٣٢] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَتُعْطِي أَنْتَ عَنِ الغَلَّةِ الخَرَاجَ؟ قَالَ: «مَا أُعْطِي شَيْئًا، هُوَ لَا<sup>(٣)</sup> يَكُونُ قُوتَنَا».

**No. 1** 

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) في «ظ»: (بِالمُزَيَّفَةِ).

<sup>(</sup>٣) الرَّسم يحتمل أيضًا: (هؤلاء).

#### (١) ني الزين

### الرَّجُلُ يُعْطَىٰ لَسِّنِيءَ ، فَيَدَّبَيِّنُ أَنَّهُ لِكُرَّهُ

[777]

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ: القَوْمُ إِذَا أَعْطَوُا الشَّيْءَ، فَتَبَيَّنُوا أَنَّهُ ظُلِمَ فِيهِ قَوْمٌ؟ قَالَ: «يُرَدُّ عَلَيْهِمْ، إِنْ عُرِفَ القَوْمُ».

قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يُعْرَفُوا؟

قَالَ: «يُفَرَّقُ فِي ذَلِكَ المَوْضِع».

قُلْتُ: فَأَيْشٍ الحُجَّةُ فِي أَنْ يُفَرَّقَ عَلَىٰ مَسَاكِينِ ذَلِكَ الْمَوْضِع؟

فَقَالَ: «عُمَرُ بْنُ الخَّطَّابِ جَعَلَ الدِّيَةَ عَلَىٰ أَهْلِ المَكَانِ<sup>(٢)</sup>» يَعْنِي: القَرْيَةَ الْقَرْيَةَ الْقَرْيَةَ الْقَرِيَةَ الْقَرِيَةَ الْقَرِيرَةِ الْقَرِيرَةِ الْقَرِيرُ الْقَرِيلُ.

فَأْرَاهُ قَالَ: «كَمَا أَنَّ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ، هَكَذَا يُفَرَّقُ فِيهِمْ» يَعْنِي: إِذَا ظُلِمَ قَوْمٌ مِنْهُمْ وَلَمْ يُعْرَفُوا.

#### قَالَ أَبُويَ كُمِي:

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي مَالِ بَادُورَيَّا (٤) الَّذِي رَدَدْتُهُ (٥)، وَذُكِرَ أَنَّ بَعْضَ الخُلفَاءِ (٦)، وَجَهَ إِلَىٰ أَوْلادِ أَحْمَدَ (٧) رَجِهَ وُاللَّهُ مِنْ مَالِ بَادُورَيَّا، فَقَبِلُوهُ بِتَسَتُّرِ (٨) عِلْمِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ، أَخُدَهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ وَجَّهَ بِهِ إِلَىٰ بَادُورَيَّا، فَفَرَّقَهُ.

#### **⊚∜**∾ **∞∜**⊚

(١) ليست في «ظ» و «ك». (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٨٣٩٠).

(A) في «ك»: (بتَسَيرِ)، ومُهملة في «ظ».

<sup>(</sup>٣) ليست في «م». (٤) هو مَوضِعٌ بِالجانِبِ الغَرِبيِّ مِن بَغدادَ. «مُعجم البُلدان»

<sup>(</sup>٥) ما رَوى في رِوايةِ صالح لِلمِحْنَةِ ص (٢٢٠) أنَّ الَّذي رَدَّ المالَ هو فُورَانُ، وليسَ المَرُّوذِيَّ.

<sup>(</sup>٦) يَفْصِدُ المُتَوَكِّلَ على اللَّهِ رَجِمَّهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٧) أتشكك في أن هذه الكلمة من لفظ المرُّوذِي، فليس من عادته ذكر أبي عبد اللَّه باسمه هكذا، واللَّه أعلم.

# مَسَائِلُ فِي الْوَرَعِ

[٢٣٤] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي طَيْرَةٍ أُنْثَىٰ، جَاءَتْ إِلَىٰ قَوْمٍ، فَازَّوَّ جَتْ عِنْدَهُمْ وَفَرَّ خَتْ، لِمَنِ الفَرْخُ؟ قَالَ: «يَتْبَعُونَ الأُمَّ».

[ ٢٣٥] \* وَأَظُنُّ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الحَمَامِ الَّذِي يُرْعَىٰ فِي الصَّحَرَاءِ: «[أَكْرَهُ أَكُرَهُ أَكُلُ فِرَاخِهَا».

وَكَرِهَ أَنْ يُرْعَىٰ فِي الصَّحَرَاءِ](١). وَقَالَ: «تَأْكُلُ طَعَامَ النَّاسِ».

[٢٣٦] \* وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: فَرِيكِ السُّنْبُلِ (٢) قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ صَاحِبُهُ».

قُلْتُ: فَيُهْدِي إِلَىٰ قَوْمٍ مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا، حَتَّىٰ يُقْسَمَ».

وَكَرِهَ أَنْ يَأْكُلَ غَيْرُ صَاحِبِ الأَرْضِ.

فَأَرَىٰ أَنَّهُ ذَكَرَ الحَدِيثَ الَّذِي يُرْوَىٰ فِي الخَرْصِ: «دَعُوا لَهُمْ بِقَدْرِ مَا يَأْكُلُونَ»(٣).

[٢٣٧] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الجَلِّ (١) الَّذِي يَبْقَىٰ بَعْدَ التَّبْنِ (٥)؟

<sup>(</sup>١) سقطت من «ظ». (٢) أي مَفْرُوكَه، كالبُرّ والذُّرة.

 <sup>(</sup>٣) قول عُمرَ رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ، أخرجه ابن حَزم في «المُحلي»: (٤/ ٦٧).

<sup>(</sup>٤) هو الشَّيءُ البَسيرُ الحَقيرُ.

<sup>(</sup>٥) «التّبن»: (هو ساقُ الزَّرْعِ بعدَ دياسِه).

فَقَالَ: «هُوَ لِصَاحِبِ الأَرْضِ، لَمْ يَبْقَ [فِيهِ](١) شَيْءٌ لِلسُّلْطَانِ».

[٢٣٨] \* قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنْ خَلِيطِهِ<sup>(٢)</sup> الشَّيْءَ يُسَاوِي الدِّرْهَمَ بِدَانِقِ؟

فَقَالَ: «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، قَدْ أُمِرَ إِذَا جَاءَهُ الشَّيْءُ مِنْ (") غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَنْ يَقْبَلَهُ، فَكَيْفَ بِالعِوَضِ؟!».

[٢٣٩] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الجَوْزِ يُنْثَرُ؟

فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: «لَا، يُعْطَوْنَ، يُقَسَّمُ عَلَيْهِمْ - يَعْنِي: الصِّبْيَانَ - كَمَا صَنَعَ [أَبُو] (أَ مَسْعُودٍ؛ ﴿أَبُو الحُصَيْنَ عَنْ إَأَبُو الحُصَيْنَ عَنْ خَالِدٍ (٧) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (٨) ٩)».

[٢٤٠] \* وَدَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ حَذَقَ (١٠) ابْنُهُ (١١)، وَقَدِ اشْتَرَىٰ جَوْزًا، [٢٤٠] يُرِيدُ إِنَهُ (١٢) أَنْ يَعُدَّهُ عَلَىٰ الصِّبْيَانِ، يَقْسِمَهُ عَلَيْهِمْ.

وَكَرِهَ النَّثُوَ، وَقَالَ: «هَذِهِ (١٣) نُهْبَةٌ". (١٤)

<sup>(</sup>١) في النُّسخ: (منه)، والتَّصويب من «ت».

<sup>(</sup>٢) أيّ الشّريكِ المُخالِطِ بِمَالٍ أو مِلْكِ أو جِوَارٍ. (٣) في «ك» و «م»: (عن).

<sup>(</sup>٤) تصحَّفت في النُّسخ و «خ» و «القُوت» إلى: (ابن)، والتَّصويب من «ت».

 <sup>(</sup>٥) أخرجَه الطَّحَاوي في «شرح مَعَاني الآثار» رقم: (٤٤٥٠) عن ابن مسعود رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ، ولم يرد عن أبي مسعود رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ أَنَّه قَسَم بين الصِّبيان.

<sup>(</sup>٦) تصحَّفت في النُّسخ و «القُوت» إلى: (ابن)، والتَّصويب من «ت».

<sup>(</sup>٧) هو خالد بن سعد الكوفي، مولى أبي مسعود. «تاريخ الإسلام»: (٢/ ١٠٨٨)

<sup>(</sup>٨) هو الصّحابي أبو مَسعُود الأنصَاري البَدْري رَضَّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٩) الاستدراك من «ت» و «القُوت».

<sup>(</sup>١٠) «الحَذَاقَة»: (هو المَهَارة في الشّيء) والمَقصد هُنا: (حِفظُ القُرآنِ).

<sup>(</sup>١١) لم أتبينه، ولعله ولد لِصَالح بن أحمد رَحِمَهُ أَللَّهُ. (١٢) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>١٣) في «ت»: (هي).

<sup>(</sup>۱٤) يُنظر زيادات «خ» ص (٤١٨) رقم (٧١٦)، وزيادات «ت» ص (٤٣٩) رقم (٧٩٧).

[٢٤١] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: قَرْضِ الرَّغِيفِ وَالخَمِيرِ؟ فَلَمْ يَرَبِهِ بَأْسًا.

[727] (" \* سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ دَاوُدَ (") يَقُولُ: كُنْتُ أَدْعُو عَبْدَ الوَهَّابِ (")، فَأَضَعُ الطَّعَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَآكُلُ، وَأَتْرُكُهُ.

قَالَ: فَيَقُولُ لِي: «يَا أَبَا يَعْقُوبَ! قُلْ لِي: كُلْ».

[قَالَ](''): فَأَتَغَافَلُ عَنْهُ وَآكُلُ، فَيَأْخُذُ بِيَدَيَّ، وَيَقُولُ (لِي'': «يَا أَبَا يَعْقُوبَ! قُلْ لِي آكُلُ ('')». قَالَ ذَلِكَ ('' مَرَّتَيْن أَوْ ثَلَاثًا.

قَالَ: فَقُلْتُ (^) لَهُ: فَلِمَ دَعَوْتُكَ؟!('')

[٢٤٣] \* وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ (١٠): كُنْتُ رُبَّمَا جِئْتُ بِالشَّيْءِ وَقْتَ إِفْطَارِهِ، فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: وَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ لَهُ.

قَالَ: فَيَقُولُ لِي: «يَا حَسَنُ، هَذَا لِي؟»

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: اشْتَرَيْتُهُ لَكَ.

قَالَ: «لِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ مَا شِئْتُ؟!»

(۱) يُنظر زيادات «ت» ص (٤٣٩) رقم (٧٩٦).

(٢) هو إسحاقُ بنُ داودَ بنِ صُبيحٍ، أبو يَعقوبَ المَصّيصِي البَلْخِي.

(٤) ليست في «ظ».

(٣) أي ابنَ عبدِ الحَكَم رَحْمَهُ أَللَّهُ.

(٦) في "خ» و "ت»: (كل).

(٥) من «خ». (د) د . . . . . (

(A) كذا في «خ»، وفي «ظ» و «ك»: (قُلْتُ).

(٧) في «خ»: (لِي).

(٩) جاءت الرِّواية باختلاف ألفاظ في «ت» وهذا نصها: (قال المرُّوذِي: وسمعتُ إسحاق بن داود يقول: رُبَّما دَعوت عبد الوهاب، فأضع المائدة بين يديه، فلا يَأْكُل حتى أقول له: كُل. قال: فكنت آكل وأتخافل، فيقول: «يا أبا يعقوب، قل لي: كُل» فأتغافل عنه، فيأخذ بيدي، ويقول: «[قل] لي: كُل» فأقول: لأي شيء دعوتُك إلَّا لِتأكُل؟!)

(١٠) هو الحسَنُ بنُ عبدِ الوهَّاب، أبو بكر الخرَّاز، تُوفي سنة ٢٩٢ هـ. «تاريخ بغداد»: (٨/ ٣١٣)

وَدَفَعَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذِهِ الأَحَادِيثَ فِي الوَرَعِ وَغَيْرِهَا. فَقُلْتُ: أَرْوِيهَا عَنْكَ؟ فَأَجَازَهَا.

[٢٤٤] \* (') عَبْدُ الوَهَّابِ(''): قَالَ هِشَامٌ: قَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ (٣): «مَا زَاوَلْتُ شَيْئًا أَيْسَرَ مِنَ الوَرَع».

قَالَ: قِيلَ لَهُ: لِأَيِّ شَيْءٍ؟

قَالَ: ﴿إِذَا رَابَنِي شَيْءٌ تَرَكْتُهُ ﴾(١٠).

[٢٤٥] \* (٥) (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (٦)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ  $^{(1)}$ ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُس، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ [رَجُلًا]  $^{(1)}$  أَوْرَعَ مِنَ ابْنِ عُمَرَ  $^{(1)}$ .

[٢٤٦] \* أَمُوسَىٰ بْنُ هِلَالِ (١١٠١)، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ (١١)، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ (١١)، (١٣) كَانَ يَقُولُ: «لَوْ كُنْتُ مُتَمَنِّيًا لَتَمَنَّيْتُ فِقْهَ الْحَسَنِ، وَوَرَعَ ابْنِ سِيرِينَ، وَصَوَابَ مُطَرِّفٍ، وَصَلَاةً مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ (١٤).

<sup>(</sup>١) أخرجَه الإمامُ أحمدُ في «الزُّهد» كما ذَكر الحافظ ابن حجر في "تغليق التَّعليق».

<sup>(</sup>٢) هو عبدُ الوهَّاب بنُ عطَّاءٍ، أبو نَصرِ الخفَّاف، تُوفي سنةْ ٢٠٦ هـ. «السِّير»: (٩/ ٢٥١)

<sup>(</sup>٣) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ البصري، تُوفي سنة ١٥١ هـ . «المُنتظم»: (٨/ ١٥٢)

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نُعيم في الحِلية»: (٣/ ٢٣) من طريق يُونس بن عُبيد عن حسَّان.

<sup>(</sup>٥) ﴿الزُّهدِ» رقم: (١٠٧٤).

<sup>(</sup>٦) أبو أحمد الأسَدِي، تُوفي سنة ٢٠٣ هـ. «السِّير»: (٩/ ٥٢٩)

<sup>(</sup>٧) الاستدرك من «الزُّ هد».

<sup>(</sup>A) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٩) أخرجه البيهقي في «المَدخل» رقم: (١٢٧) من طريق قَبيصة عن سُفيان به.

<sup>(</sup>١٠) العَبْدِي البَصْري. «تاريخ الإسلام»: (٥/ ٢٠٥)

<sup>(</sup>١١) الاستدراك من «المَعرفة والتَّاريخ».

<sup>(</sup>١٢) أبو نَصر العَدَوي، تُوفي سنة ١٩٤ هـ. «السِّير»: (٤/ ٢٠٢)

<sup>(</sup>١٣) زيادة «ظ» و «ك»: (قال).

<sup>(</sup>١٤) أخرجه يعقوب الفَسَوي في «المَعرفة والتَّاريخ»: (٦٠/٢) من طريق أبي عبد اللَّه رَضَوَّالِلَّهُ عَنهُ.

- \* (١) (حَسَنُ بْنُ مُوسَىٰ (٢) ٢)، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، (عَنْ غَالِبِ القَطَّانِ ١)، عَنْ [{{\cdots} بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٥)، قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ أَعْلَمِ رَجُل أَدْرَكْنَاهُ (٦) فِي زَمَانِهِ ؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ الحَسَنِ، فَمَا أَدْرَكْنَا أَعْلَمَ مِنْهُ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ أَوْرَعِ رَجُلٍ أَدْرَكْنَاهُ فِي زَمَانِهِ؛ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ ابْنِ سِيرِينَ؛ إِنَّهُ لَيَدَعُ بَعْضَ الحَلَالِ تَأَثُمًا »((V).
- \* (حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ^،، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُوَرِّقٍ (٩)، قَالَ: [557 «مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَفْقَهَ فِي وَرَعِهِ، وَلَا أَوْرَعَ فِي فِقْهِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ»(١٠).
- \* قَالَ(""): وَقَالَ("") أَبُو قِلَابَةَ: «اصْرِفُوهُ("") كَيْفَ شِئْتُمْ، فَلَتَجِدُنَّهُ رَجُلًا("")». [437] (10)
- \* (١٦) (إِبْرِاهِيمُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيد (١٧) ١٨)، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: كَانَ أَنَسُ بْنُ [ ٢٥٠] مَالِكٍ أَوْصَىٰ أَنْ يُغَسِّلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، فَلَمَّا مَاتَ أُتِيَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ،

<sup>(</sup>۱) «الزُّهد» رقم: (۱۸۱۰). (۲) أبو عَلِيّ الأشيب، تُوفي سنة ۲۱۰ هـ. «السِّير»: (۹/ ٥٥٩) (٣) الاستدراكِ من «الزُّهد». (٤) الاستدراكِ من «الزُّهد».

<sup>(</sup>٥) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ المُّزَني، تُوفي سنة ١٠٦ هـ. «السِّير»: (٤/ ٣٥٢)

<sup>(</sup>٦) تصحَّفت في «ك» إلى: (أدركانه).

<sup>(</sup>٧) أخرج شطره الأول ابن أبي حاتم في «الجرح والتَّعديل»: (٣/ ٤١) من طريق مُوسَى بن إسماعيل عن

<sup>(</sup>A) الاستدراك من «تاريخ بغداد» : (٣/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٩) هو مُورِّق بن المُشَمْرِج، أبو المُعتمر العِجْلي، تُوفي بعد سنة ١٠٠ هـ. «السِّير»: (١/ ٣٥٣)

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٦٢٩٧) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>١١) أيْ عاصمٌ الأحولُ رَجِمَهُ أَللَّهُ. (١٢) في «خ»: (فَقَالَ).

<sup>(</sup>١٣) أَيْ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>١٤) عند ابن أبي شيبة بلفظ: (فَلَتَجِدُنَّهُ أَشَدَّكُمْ وَرَعًا، وَأَمْلَكَكُمْ لِنَفْسِهِ).

<sup>(</sup>١٥) يُنظر زيادات «خ» ص (٤١٨) رقم (٧١٧). (١٦) «الزُّهد» رقم: (١٨١١).

<sup>(</sup>١٧) أبو إسحاق البصري، تُوفي سنة ٢٠٣ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٥/ ٣٢)

<sup>(</sup>١٨) الاستدراك من «الزُّهد».

فَقِيلَ لَهُ ذَاكَ.

فَقَالَ: «أَنَا مَحْبُوسٌ فِي السِّجْنِ!».

قَالُوا: قَدِ اسْتَأْذَنَّا الأَمِيرَ، فَأَذِنَ لَكَ.

قَالَ: «إِنَّ الْأَمِيرَ لَمْ يَحْبِسْنِي، إِنَّمَا حَبَسَنِي الَّذِي لَهُ عَلَيَّ الحَقُّ».

[٢٥١] \* (() (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ ())، حَدَّنَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ يُحَدِّثُ ()، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَة ()، قَالَ: خَرَجْنَا وَمَعَنَا مَسْرُوقٌ وَعَمْرُو بْنُ عُتْبَةً () وَمَعْضَدُ (ا) غَانِينَ، فَلَمَّا بَلَغْنَا مَاءَ سَنْدَانَ (ا) وَأَمِيرُهَا عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدِ (١)، قَالَ لَنَا وَمِعْضَدُ (ا) غَانِينَ، فَلَمَّا بَلَغْنَا مَاءَ سَنْدَانَ فَلَا وَأَمِيرُهَا عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدِ (١)، قَالَ لَنَا ابْنُهُ عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ: ﴿إِنَّكُمْ إِنْ نَزَلْتُمْ عَلَيْهِ صَنَعَ لَكُمْ نُزُلًا، وَلَعَلَّهُ يَظْلِمُ فِيهِ أَحَدًا، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ قِلْنَا فِي ظِلِّ هَذِهِ الشَّجَرَةِ () فَأَكْلُنَا كِسَرَنَا، ثُمَّ رَجَعْنَا، فَفَعَلْنَا.

[٢٥٢] \* (رَوْحُ (١) (١) ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ (١١) ، قَالَ: «كَانَ مِمَّا يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ فِي التِّجَارَةِ (١١): اتَّقِ اللَّهَ، وَاطْلُبْ مَا قُدِّرَ لَكَ مِنَ الحَلَالِ، فَإِنَّكَ إِنْ طَلَبْتَهُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ لَمْ تُصِبْ أَكْثَرَ مِمَّا قُدِّرَ لَكَ (١٣).

<sup>(</sup>۱) «الزُّهد» رقم: (۲۰۹۲).

<sup>(</sup>٢) أبو العبَّاس الأزدي، تُوفي سنة ٢٠٦ هـ. «السِّير»: (٩/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) الاستدراك من «الزُّهد».

<sup>(</sup>٤) هو عَلْقَمة بن قَيس، أبو شِبْل النَّخَعِي، تُوفي بعد سنة ٧٠ هـ. «السّير»: (٤/ ٥٣)

<sup>(</sup>٥) هو عمرو بن عُتبة بن فَرْقد السُّلمي. «تاريخ الإسلام»: (٢/ ٨٦٧)

<sup>(</sup>٦) هو مِعْضَد بن يَزيد، أبو زياد العِجْلي. «الحلية»: (٤/ ١٥٩)

<sup>(</sup>٧) هي قَصَبة بلاد الهند. «مراصد الاطلاع» ( ٨) الصَّحابي رَفِعَ اللَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٩) هو روح بن عُبادة، أبو مُحمَّد القَيْسي، تُوفي سنة ٢٠٥ هـ. «السِّير»: (٩/ ٢٠٢)

<sup>(</sup>١٠) الاستدراك من «الحلية». (١١) أي ابن سيرين رَحِمَةُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>۱۳) اي ابن شيرين رحمه الله. (۱۳) أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية»: (۲/ ۲٦٣).

<sup>(</sup>١٢) في «خ»: (التَّاجِرَةِ).

- ِ ٢٥٣] \* (أَزْهَرُ (۱) ٢)، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: «كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَذِهِ الدَّنَانِيرِ المُحَدَّثَةِ (٣)، وَالدَّرَاهِمِ الَّتِي عَلَيْهَا اسْمُ اللَّهِ (١).
- . ﴿ ٢٥٠] ﴿ ... (٥)، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: ﴿ إِنَّكَ لَتَعْرِفُ وَرَعَ الرَّجُلِ فِي كَلَامِهِ إِذَا تَكَلَّمَ ﴾ (٦).
- : ٢٥٠] \* قَالَ (٧): قَالَ يُونُسُ [بْنُ عُبَيْدٍ] (٨): «مَا أَهَمَّ رَجُلًا كَسْبُهُ حَتَّىٰ أَهَمَّهُ أَيْنَ يَضَعُ دِرْهَمَهُ (٩).
- ٢٥] ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل
- ِ ٢٥٧] \* قَالَ (١٥): سَمِعْتُ شُمَيْطًا يَقُولُ: «إِنَّ الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ أَزِمَّةُ المُنَافِقِينَ،

<sup>(</sup>١) هو أزهرُ بنُ سَعد، أبو بكر البَاهِليُّ، تُوفي سنة ٢٠٩ هـ. «السِّير»: (٩/ ٤٤١)

<sup>(</sup>٢) الاستدراك من «أحكام الخواتم» و «الحلية».

<sup>(</sup>٣) هي الدَّراهِم التي أَحْدَثُهَا الحجَّاج بن يُوسف ـ عليه من اللَّه مَا يَستحق ـ في العِرَاق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية»: (٢/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) لعل الإسناد: (حَسَن بْن مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّاد بْن سَلَمَة) أو (غَسَّان، حَدَّثَنَا سَعِيد بْن عَامِر).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية»: (٣/ ٢٠) من طريق سعيد بن عامر، وابن أبي الدُّنيا في «الورع» رقم: (٩٥) من طريق سَلْم بن أبي النَّضر.

<sup>(</sup>٧) أي الرَّاوي عن يُونس. (A) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٩) أخرجه المرُّوذِي في «أخبار الشُّيوخ» رقم: (٣٦١) من حديث يُونس عن الحسن، من غير طريق أبي عبد اللَّه رَ عَوَالِلَّهُ عَنْهُ، فقال: (سمعت شيخًا بالبصرة يقول: حدثنا حمَّاد بن سَلمة، قال: سمعت يُونس بن عُبيد يقول: قال الحسن....)، وأخرجه أبو نُعيم في «الحِلية»: (٣/ ١٧) من طريق حمَّاد بن سَلمة عن يُونس.

<sup>(</sup>١٠) الاستدراك من «الحلية» (٣/ ١٢٨). (١١) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>١٢) هو شُمَيْط بن عَجلان، أبو عُبيد اللَّه البَصري. «تاريخ الإسلام»: (٣/ ٨٩٢)

<sup>(</sup>١٣) في ﴿م﴾: (عن). (١٤) لم أجذهُ.

<sup>(</sup>١٥) أَيْ جَعْفَرُ بْنُ سُليمانَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

بِهَا (١) يُقَادُونَ (٢) إِلَىٰ السَّوْآتِ (٣)»(١).

[٢٥٨] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَذَكَرَ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ، فَقَالَ: «لَقَدْ كَانَ فِيهِ أَنسٌ، وَمَا كَلَّمْتُهُ قَطُّ».

**(%)** 

(١) في «خ»: (بهما). (٦) في «ظ»: (يَنْقادونَ).

 <sup>(</sup>٣) جمعُ سوأةٍ، وفي طُرّة «ظ»: (لعلّه السَّهَوات)، والمُثبت جمعُ سوأةٍ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد اللَّهُ في «الزُّهد» رقم: (١٩٧) وجادةً عن أبيه من طريق آخر، وأبو نُعيم في «الحِلية»: (٣/ ١٢٨) من الطريق المُثبت.

#### بِ الربي

#### مَا يُكُرُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ لِبَنِيهَا شِيمٍ

[٢٥٩] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ (١) لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِم ـ وَهُوَ (جَعْفَرُ) بْنُ الدُو دَبُلُ مِنْ بَنِي هَاشِم ـ وَهُوَ (جَعْفَرُ) بْنُ الدُو دِيَّةِ (٣) ـ: مَا تَقُولُ فِي صَدَقَةِ المَاءِ، تَرَىٰ أَنْ أَشْرَبَ مِنْهُ (١)؟

قَالَ: «أُحِبُّ أَنْ تَتَوَقَّوْا؛ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ تَكُونَ<sup>(٥)</sup> مِنَ الزَّكَاةِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاتَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشَمٍ»<sup>(٦)</sup>» وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي رَافِعٍ (٧).

[77] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٠) حَدَّثَنَا عبد الرَّزَاق (١٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ١٠) عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ (١١)، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ - ابْنَةُ عَلِيٍّ - ، قَالَ: أَتَيْتُهَا بِصَدَقَةٍ كَانَ أُمِرَ ابْنِ السَّائِبِ (١١)، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ - ابْنَةُ عَلِيٍّ - ، قَالَ: أَتَيْتُهَا بِصَدَقَةٍ كَانَ أُمِرَ بِهَا، قَالَتْ: احْذَرْ شَبَابَنَا؛ فَإِنَّ مَيْمُونًا - أَوْ مِهْرَانَ - مَوْلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَرَّ عَلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ، فَقَالَ:

«يَا مَيْمُونُ ـ أَوْ: «يَا مِهْرَانُ» ـ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ (١٢) نُهِينَا عَنِ الصَّدَقَةِ، وَإِنَّ مَوَالِينَا مِنْ أَنْفُسِنَا، فَلَا تَأْكُل الصَّدَقَةَ».

(١) في «خ»: (قالَ). (١) الاستدراك من «ت» والصُّواب: (أبو جعفر).

(٤) في «ت»: (منها). (٥) مُهملة في «ظ».

(A) «المُسند» رقم: (١٦٣٩٩). (٩) «المُصنَّف» رقم: (٦٩٤٢).

(١٠) الاستدراك من «ت» و «المُسند».

(۱۲) في «خ»: (البيت).

 <sup>(</sup>٣) هو مُحمَّد بنُ إبراهيمَ بن جَعْفَر الأضغَر بن المَنصُور، أبو جَعفرِ الهاشميُّ، لم أجدُ له تَرجمةً، ولم
 يُذكر في تراجم الحَنابلةِ، ذكره الطَّبري في «تاريخ الرُّسل والمُلوك»: (٩/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٦) أُخرِجه أخرِجه أبو عبد الله رَضِّكَالِيَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٢٣٨٧٢)، وابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (١٠٨١٠).

<sup>(</sup>٧) رَضَوَ إِللَّهُ عَنهُ مولى رسول اللَّه صَلَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويُنظر ص (٣٢٥) رقم (٤٨٨).

<sup>(</sup>١١) أبو السَّائب الثَّقفي، تُوفي سنة ١٣٦ هـ. «السِّير»: (٦/ ١١٠)

[٢٦١] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و ()، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و () جَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ () جَعْفَرٍ () ، [قَالَ] () : أَخْبَرَ تْنِي عَمَّتِي - أُمُّ بَكْرِ ابْنَةُ المِسْوَرِ - قَالَتْ: «كَانَ المِسْوَرُ () لَا يَشْرَبُ مِنَ المَاءِ الَّذِي يُسْتَقَىٰ فِي المَسْجِدِ وَيَكْرَهُهُ ؟ يَرَىٰ () أَنَّهُ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ لَا يَشْرَبُ مِنَ المَاءِ الَّذِي يُسْتَقَىٰ فِي المَسْجِدِ وَيَكْرَهُهُ ؟ يَرَىٰ () أَنَّهُ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ المِسْوَرَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةً، لَمْ يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّىٰ يَطُوفَ لِكُلِّ () يَوْمٍ غَابَ عَنْهَا أَسْبُوعًا (٧) (٥ ) يَوْمٍ غَابَ عَنْهَا أَسْبُوعًا (٧) (٥).

[٢٦٢] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ - مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِمٍ - ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْدُ اللَّهِ ابْدُ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ ابْدُ اللَّهِ اللَّهِ الْفَاءِ الَّذِي يُوضَعُ فِي ابْنُ جَعْفَرٍ ()، عَنْ أُمِّ بَكْرٍ: «أَنَّ المِسْورَ كَانَ لَا يَشْرَبُ مِنَ المَاءِ الَّذِي يُوضَعُ فِي الْمَسْجِدِ» (١٠).

**%** ••

<sup>(</sup>١) الاستدراك من «ت».

<sup>(</sup>٢) أبو مُحمَّد المَخْرَمي، تُوفي سنة ١٧٠ هـ. «السِّير»: (٧/ ٣٢٨)

<sup>(</sup>٣) ليست في "ظ".

<sup>(</sup>٤) هو الصَّحابي المِسْور بن مَخْرِمة رَضِحَالِلَةُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) في «م»: (ويرى).

 <sup>(</sup>٦) في «خ»: (عَنْ كُلِّ).

<sup>(</sup>٧) في (خ): (سُبُوعًا)، في (ت): (سبعًا).

 <sup>(</sup>٨) أخرج - شَطره الأوَّل - ابن سَعد في «الطَّبقات الكُبرى» - مُتمم الصَّحابة . رقم: (٦١٧) من هذا الطَّريق وغيره، وأخرج - شَطره الثَّاني - برقم: (٦١٩) عن مُحمَّد بن مُعاوية عن عبد الله بن جَعفر به، والفَاكِهي في «أخبار مَكة» رقم: (٥٦٣) من طريق بِشر بن عُمر عن عبد الله بن جعفر به.

<sup>(</sup>٩) الاستدراك من «الزُّهد».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٤٧١١) عن خَالِد بن مَخْلَد عن عبد الله بن جعفر به.

## تَجُانِهِ عَنْ فِي ٱلصَّهْ بْرِوَخَرَابِ ٱلدُّنْيَا

[٢٦٣] \* وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: (حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الغَلَابِيُّ (')، حَدَّثَنَا رَجُلُ، قَالَ '': كَانَ عِمْرَانُ القَصِيرُ (") يَقُولُ لِجُلَسَائِهِ: «أَلَا حُرٌّ كَرِيمٌ يَصْبِرُ أَيَّامًا قَلَائِلَ!» (ا).

[٢٦٤] \* وَقَالَ وُهَيْبٌ (°): «أَلَا حُرُّ كَرِيمٌ يَغْضَبُ عَلَىٰ الدُّنْيَا فَيُخْرِبَهَا!» (٦).

[٢٦٥] \* سَمِعْتُ عَبْدَ الوَاحِدِ القَنْطَرِيُّ (٧) يَقُولُ: قَالَ وَكِيعٌ: «نَظَرْتُ فِي زَادِي فَلَمْ يَصِحَّ لِي، فَمَا عَلَىٰ رَجُلٍ أَنْ يَخْلَعَ يَصِحَّ لِي، فَمَا عَلَىٰ رَجُلٍ أَنْ يَخْلَعَ ثِيَابَهُ، وَيَقُومَ فِي المَاءِ حَتَّىٰ يَرْزُقَهُ اللَّهُ».

[٢٦٦] ﴿ وَسَمِعْتُ قَرَابَةَ بِشْرِ بْنِ الحَارِثِ (٨) يَقُولُ (٩): «قَدِمَ بِشْرُ بْنُ الحَارِثِ مِنْ عَبَّادَانَ لَيْلًا ـ أَوْ قَالَ: مِنْ سَفَرٍ ـ وَهُوَ مُتَّزِرٌ بِحَصِيرٍ».

[٢٦٧] \* سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَقُولُ: قَالَ بِشْرٌ: ﴿ [لَا زُهْدَ إِلَّا زُهْدُ أُوَيْسٍ (١٠)]

(١) هو غسَّان بن المُفضل، تُوفي سنة ٢١٩ هـ. «تاريخ بغداد»: (١٤/ ٢٨٢)

(٢) الاستدراك من «الحِلية».

(٣) هو عِمْران بن مُسلم، أبو بكر القَصِير، تُوفي سنة ١٦٠ هـ. «السِّير»: (٦/ ٢٢٥)

(٤) أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية»: (٦/ ١٧٧) من طريق أبي عبد اللَّه رَضِّ آلِكُ عَنْهُ.

(٥) أي ابْنُ الوَرْدِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

(٦) أُخَرِجه ابن أبي الدُّنيا في «ذم الدُّنيا» رقم: (٢٤٩) من قول إبراهيم بن أدهم رَجْمَهُ أَللَّهُ.

(٧) لم أقف له على ترجمة، يَروي عن مَعروفٍ الكَرخيِّ، روى عنه الهِيثمُ وأحمدُ بنُ موسى البزَّارُ .

(٨) هو أبو حفص ابنُ بنتِ مخة أختِ بِشرٍ، يرويه عن أُمَّه رحمهما اللَّه تعالى.

(٩) في «خ»: (قَالَ).

(١٠) هُو أُوَيْس بن عَامرٍ، أبو عُمر القَرَنِي، تُوفي ٣٧ هـ. "تاريخ دمشق": (٩/ ٤٠٨)

(١١) تصحَّفت في «ك» إلى: (لان هذا أويس)، وفي «ظ» إلى: (هذا أويس)، وفي «م» إلى: (لاناس هذا=

عُرِيَ حَتَّىٰ قَعَدَ فِي قَوْصَرَّةٍ (١)(٢)».

 ﴿ سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَاحِدِ الْقَنْطَرِيُّ (٣) يَقُولُ: عَيْرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عِيسَىٰ بْنَ  $[\Lambda \Gamma \gamma]$ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالفَقْرِ، فَقَالَ: «يَا مَسَاكِينُ! مِنَ الغِنَىٰ أُتِيتُمْ، هَلْ رَأَيْتُمْ [أَحَدًا] (١٠) عَصَىٰ اللَّهَ فِي طَلَبِ الفَقْرِ؟!».

\* قِيلَ لِبِشْرِ بْنِ الحَارِثِ: لَوِ اتَّخَذْتَ فِي (٥) مَقْطُوعِكَ (٦) لِفَافَةً، [أَوْ قَالَ: [579] تِبْنًا (٧)] (٨)، وَذُكِرَ لَهُ النَّدَىٰ، وَذُكِرَ لَهُ ١ البَّرْدُ.

فَقَالَ: «لِهَذَا البَرْدِ نِهَايَةٌ وَيَنْقَطِعُ؟»

قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ: «فَالأَمْرُ قَرِيبٌ».

\* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لِشُجَاعِ بْنِ مَخْلَدِ (١٠٠): «يَا أَبَا الفَضْل، إِنَّمَا هُوَ [۲۷٠] طَعَامٌ دُونَ طَعَام، وَلِبَاسٌ دُونَ لِبَاسٍ، وَإِنَّهَا أَيَّامٌ قَلَائِلُ (١١٠)».

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٢)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ـ هُوَ القُرْقُسَانِيُ ـ (١٣) ١٠٠)، [{\/}]

(٤) ليست في «ظ».

(٣) في «خ»: (التُسْتَرِيُّ).

(٦) أي خُفَّك.

(٥) في «خ»: (من). (٧) في «ظ»: (بيتًا)، ومُهملة في «ك»، والمُثبت من «خ».

(٨) في «م»: (وَنَحُوها). (٩) الاستدراك من «خ».

(١٠) أبو الفضل البَغَوي، تُوفي سنة ٢٣٥ هـ. «تاريخ بغداد»: (١٠/ ٣٤٧)

(١١) زيادة في «تفضِيل الفَقر على الغِني» لأبي يَعلى ص (٥٩): ﴿إِنَّ الفَقْرَ لَيْسَ كُلُّ إِنْسَانٍ يُعْطَاهُ».

(۱۲) «الزُّهد» رقم: (۱۸٦٦).

(١٣) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَرْقَسَاني، تُوفي سنة ٢٠٨ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٥/ ١٨٩)

(١٤) الاستدراك من «الزُّهد».

<sup>=</sup> أويس)، والتَّصويب من «خ».

في "خ»: (صُرَّة).

<sup>(</sup>٢) هي وعاءٌ للتَّمر من قَصَبٍ، وقيل: من البَوَارِي. «تاج العروس»

قَالَ: سَمِعْتُ مَخْلَدَ ابْنَ حُسَيْنِ (١)، وَذَكَرَ إِنْسَانًا اسْتَسْقَىٰ مِنْ مَنْزِلِ أَبِي السَّوَّارِ (٢) مَاءً. فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: مَا فِي الجُبِّ قَطْرَةٌ ـ أَوْ: مَا عِنْدَنَا قَطْرَةٌ مِنْ مَاءٍ ـ. [قَالَ] (٣): فَذَهَبَ (١) إِلَىٰ عَكُرِ الجُبِّ، أَوْ مَا فِي أَسْفَلِهِ.

قَالَ: فَجَاءَ، فَصَبَّ عَلَىٰ رَأْسِهَا، وَقَالَ: «يَا أُمَّ السَّوَّارِ(٥)، كَمْ هَا هُنَا مِنْ قَطْرَةٍ؟!»

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٦)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ: ٧) سَمِعْتُ مَخْلَدَ بْنَ حُسَيْنِ يَقُولُ: إِنَّ أَبَا السَّوَّارِ العَدَوِيَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ بِالأَذَى، فَسَكَتَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَنْزِلَهُ ـ أَوْ دَخَلَ ـ قَالَ: «حَسْبُكَ إِنْ شِئْتَ» (٨).

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٩)، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ "، عَنْ مُطَرِّفٍ (")، قَالَ: «فَضْلُ العِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَضْلِ العَمَل، وَخَيْرُ دِينِكُمُ الوَرَعُ»(١٢).

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٣)، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ . ١١)، عَنْ أُمِّ بَكْرٍ: أَنَّ مَرْوَانَ (١٥) دَعَا المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، يُشْهِدُهُ حِينَ

<sup>(</sup>١) أبو مُحمَّد المِصِّيصِي، تُوفي سنة ١٩٦ هـ . «التَّاريخ الكبير»: (٧/ ٤٣٧)

<sup>(</sup>٢) هو حسَّان بن حُرَيث، أبو السَّوَّار العَدَوي البَصري. «تهذيب الكمال»: (٣٣/ ٣٩٢)

<sup>(</sup>٤) أي أبي السَّوَّار رَحِمَهُ ٱللَّهُ. (٣) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٦) «الزُّهد» رقم: (١٨٦٩). (٥) في «الزُّهد»: (يا أم السَّوآت).

<sup>(</sup>٧) الاستدراك من «الزَّهد». (A) أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية»: (٢/ ٢٥٠) من طريق أبي عبد اللَّه رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٩) «الزُّهدخ»: (٨٢/ ب)، و «الزُّهد» رقم: (١٣٥٢) من طريق آخر، باختلاف لفظ.

<sup>(</sup>١٠) الاستدراك من «الزُّهد خ».

<sup>(</sup>١١) هو مُطَرِّف بن عبد اللَّه، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابن الشِّخِّير، تُوفي سنة ٩٥ هـ. «السِّير»: (٤/ ١٨٧)

<sup>(</sup>١٢) أخرِجه زُهير بن حرب في «العِلم» رقم: (١٣) من طريق الأعمش عن مُطَرّف.

<sup>(</sup>١٣) «الزُّهد» رقم: (١١٤٧). (١٤) الاستدراك من «الزُّهد».

<sup>(</sup>١٥) هو مَروانُ بنُ عبدِ المَلك بنِ مَروانَ، أبو عبدِ المَلكِ. «تاريخ دمشق»: (٣١٠/٥٧)

تَصَدَّقَ بِدَارِهِ عَلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ (١٠).

قَالَ: فَقَالَ المِسْوَرُ: «وَتَرِثُ فِيهَا الْعَبْسِيَّةُ (٢)؟»

قَالَ: لَا.

قَالَ: «فَلَا أَشْهَدُ».

قَالَ: وَلِمَ؟

قَالَ: «إِنَّمَا أَخَذْتَ مِنْ إِحْدَىٰ يَدَيْكَ فَجَعَلْتَهُ فِي الْأُخْرَىٰ».

فَقَالَ: وَمَا أَنْتَ وَذَاكَ، أَحَكُمُ أَنْتَ؟! إِنَّمَا أَنْتَ شَاهِدٌ.

فَقَالَ: «وَكُلَّمَا فَجَرْتُمْ فَجْرَةً، شَهِدْتُ عَلَيْهَا؟!».

قَالَ [عَبْدُ اللَّهِ] (٣): وَالعَبْسِيَّةُ كَانَتِ امْرَأَةَ مَرْوَانَ.

(٢٧) \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِم م حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ جَعْفَرٍ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا أُمُّ بَكْرٍ، قَالَتْ: احْتَكَرَ المِسْوَرُ طَعَامًا كَثِيرًا، عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ جَعْفَرٍ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا أُمُّ بَكْرٍ، قَالَتْ: احْتَكَرَ المِسْوَرُ طَعَامًا كَثِيرًا، فَرَأَىٰ سَحَابًا مِنَ الخَرِيفِ، فَكَرِهَهُ، فَقَالَ: «أَلَالا) أُرانِي قَدْ كَرِهْتُ مَا يَنْفَعُ اللهُ سُلِمِينَ! مَنْ جَاءَنِي وَلَيْتُهُ (٧) كَمَا أَخَذْتُهُ (٥).

قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: «مَا لِلْمِسْوَر (^ ؟!»

فَأَتَىٰ عُمَرَ، فَقَالَ: «يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنِّي احْتَكَرْتُ طَعَامًا كَثِيرًا، فَرَأَيْتُ سَحَابًا قَدْ نَشَأَ، فَكَرِهْتُهَا، فَتَأَلَّيْتُ أَلَّا أَرْبَحَ فِيهَا شَيْئًا».

<sup>(</sup>١) هَوَ عَبِدُ الْمَلِكِ وَلَدُهُ. (٢) لَم أَتْبِينَهَا، وهِي رُوجة مروان.

 <sup>(</sup>٣) تصحَّفت في النُّسخ إلى: (عبد الملك)، والتَّصويب من «الزُّهد» وهو عبد اللَّهِ بنُ جعفرِ الرَّاوي عن أمِّ بكر، وعبدُ الملك هو وَلدُ مَروانَ.

<sup>(</sup>٤) «الزُّهد» رقم: (١١٤٨) (٥) الاستدراك من «الزُّهد».

<sup>(</sup>٦) في النُّسخ: (لا) والمُثبت من «خ» و «الزُّهد».

<sup>(</sup>٧) في «ك» و «م»: (أَوْلَيْتُهُ).

<sup>(</sup>٨) كذا في «ظ» و «ك» و «خ»، وفي «الزُّهد»: (أما للمسور أخذٌ)، وفي «م»: (مَنْ لِي بِالمِسْوَرِ).

فَقَالَ عُمَرُ: «جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا»(١).

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْمَ بْنُ القاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبَانُ "، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَخَا بِلَالٍ (اللهِ عَوْدَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «النَّاسُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ، فَسَالِمٌ وَغَانِمٌ وَشَاجِبٌ، فَالسَّالِمُ: السَّاكِتُ. وَالغَانِمُ: الَّذِي النَّاسُ ثَلَاثَةُ أَثْلاثٍ، فَسَالِمٌ وَغَانِمٌ وَشَاجِبٌ، فَالسَّالِمُ: السَّاكِتُ. وَالغَانِمُ: الَّذِي يَأْمُرُ بِالخَيْرِ وَيَنْهَىٰ عَنِ المُنْكَرِ، فَذَلِكَ فِي زِيَادَةٍ مِنَ اللَّهِ. وَالشَّاجِبُ: النَّاطِقُ بِالخَنَا وَالمُعِينُ عَلَىٰ الظُّلْمِ (٥).

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (١) ، (عَنْ مُفَضَّلَ بْنِ يُونُسَ (١) ، (عَنْ مُفَضَّلَ بْنِ يُونُسَ (١) ، (عَنْ مُفَضَّلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ فَالَّذَ (مَا أَنَا عَنْ نَفْسِي بِرَاضٍ ، فَأَتَفَرَّغَ مِنْ فَالَ: (هَا أَنَا عَنْ نَفْسِي بِرَاضٍ ، فَأَتَفَرَّغَ مِنْ ذَمِّ النَّاسِ ، إِنَّ النَّاسَ خَافُوا اللَّهَ فِي ذُنُوبِ العِبَادِ ، وَأَمِنُوهُ (١١) عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ (١٠) خَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ (١٠) عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ (١٠) وَالْمِنُونُ (١٠) عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ (١٠) عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ (١٠) عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ (١٠) عَلَىٰ دُنُوبِهِمْ (١٠) عَلَىٰ دُنُوبِهِمْ (١٠) عَلَىٰ دُنُوبِهِمْ (١٠) عَلَىٰ دُنُوبِهِمْ (١٠) عَلَىٰ دُمُ اللّهُ وَالْمَنْوِهُ (١٠) عَلَىٰ دُنُوبِهِمْ (١٠) عَلَىٰ دُنُوبُولِ الْعَبَادِ (١٠) عَلَىٰ دُنُوبِهِمْ (١٠) عَلَىٰ دُنُوبِهِمْ (١٠) عَلَىٰ دُنُوبِهِمْ (١٠) عَلَىٰ دُنُوبِهِمْ (١٠) عَلَىٰ دُنُوبُوبِ (١٠) عَلَىٰ دُنُوبُوبُ (١١) عَلَىٰ دُنُوبُوبُ (١٠) عَلَىٰ دُنُوبُوبُ (١١) عَلَىٰ دُنُوبُوبُ (١١) عَلَىٰ دُنُوبُوبُ (١١) عَلَىٰ دُنُوبُوبُ (١١) عَلَىٰ دُنُوبُ (١١) عَلَىٰ دُوبُوبُ (١١) عَلَىٰ دُوبُوبُ (١١) عَلَىٰ دُوبُوبُ (١١) عَلَىٰ عَلَىٰ دُوبُوبُ (١١) عُنْ عَلَىٰ عَلَىٰ دُوبُوبُ (١١) عَلَىٰ عَلَىٰ دُوبُوبُ (١١) عَلَىٰ دُوبُوبُ (١١) عَلَىٰ دُوبُوبُ وَلَىٰ عَلَىٰ دُوبُوبُ وَالْمُوبُ وَلَىٰ عَلَىٰ عُنْ دُوبُوبُ عَلَىٰ دُوبُوبُ وَلَىٰ مُنْ عُلَىٰ عُوبُ ولِمُ عَلَىٰ دُوبُوبُ وَلَىٰ مُوبُوبُ وَلَىٰ مُوبُوبُ وَلَى مُوبُو

\* حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ "'، حَدَّثَنَا مَالِكُ ("")، قَالَ: قَالَتِ ابْنَةُ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيَّمٍ: يَا أَبْتَاهُ، مَا لِي أَرَىٰ النَّاسَ يَنَامُونَ، وَلَا أَرَاكا تَنَامُ؟

فقَالَ (١٤): «يَا بُنَيَّةُ، إِنَّ أَبَاكِ يَخَافُ البَيَاتَ» (١٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سَعد في «الطَّبقات الكُبري» ـ مُتمم الصَّحابة ـ رقم: (٦١٠) عن عبد الملك بن عمرو عن عبد الله بن جعفر به ـ

<sup>(</sup>٢) «الزُّهد» رقم: (١١٥٣). (٣) الاستدراك من «الزُّهد».

<sup>(</sup>٤) هو خالد بن رَبّاح، أبو رُويحة. «تاريخ دمشق»: (١٦/ ٢٠)

<sup>(</sup>٥) أخرِجه ابن أبي شّيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٦٧٢٩) من طريق عُبيد اللَّه بن مُوسى عن شيبان به.

<sup>(</sup>٦) «الزُّهد» رقم: (٢٠٠٧). (٧) الاستدراك من «الزُّهد».

<sup>(</sup>A) أبو يُونس الجُعْفِي، تُوفي سنة ١٧٨هـ. «تاريخ الإسلام»: (٤/ ٧٤٩)

<sup>(</sup>٩) الاستدراك مِن «خ». (١٠) أبو يَزِيد الثُّوري، تُوفي سنة ٦٣ هـ. «السِّير»: (٤/ ٢٥٨)

<sup>(</sup>١١) في «خ»: (فَأَمِنُوهُ). (١٢) الاستدراك من «شعب الإيمان» رقم: (٩٥٥).

<sup>(</sup>١٣) هو مَالكُ بنُ دِينارٍ، أبو يَحيى البَصري، تُوفي سنة ١٣٠ هـ. «تاريخ دمشق»: (٧١٦٧)

<sup>(</sup>١٤) في ﴿ظـٰهُ: (قَالَ).

<sup>(</sup>١٥) أُخُرِجِه ابن أبي اللُّنيا في «التَّهجد وقيام اللَّيل» رقم: (٥٩) من هذا الطَّريق.

- [٢٧٩] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)،...، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، قَالَ: «يَا بَكْرُ بْنَ مَاعِزٍ (١)، الْحَزِنْ لِسَانَكَ مِمَّا لَكَ وَلَا (١) عَلَيْكَ، فَإِنِّي اتَّهَمْتُ النَّاسَ عَلَىٰ دِينِي (٣).
- [۲۸۰] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)....، عَنْ شَقِيقٍ (١): «أَنَّ نِسْوَةً مَرَرْنَ عَلَىٰ الرَّبِيعِ، فَغَمَّضَ عَيْنَيْهِ حَتَّىٰ جُزْنَهُ» (٥).
- [۲۸۱] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ (٢٠) قَالَ: قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ: ﴿ أَيُّهَا المُفْتُونَ (٢٠) انْظُرُوا كَيْفَ تُفْتُونَ (٢٠) لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلُ كُمْ آمُرْ بِهِ، فَيَقُولَ اللَّهُ: كَذَبْتَ لَمْ أُحِلَّهُ وَلَمْ آمُرْ بِهِ. وَلَا يَقُولُ عَنْهُ. فَيَقُولَ اللَّهُ: كَذَبْتَ لَمْ أُحِلَّهُ وَلَمْ آمُرْ بِهِ. وَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ كَذَا وَكَذَا وَنَهَىٰ عَنْهُ. فَيَقُولَ اللَّهُ: كَذَبْتَ لَمْ أُحَرِّمْهُ وَلَمْ أَنْهَ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَه
- [۲۸۲] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ـ يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ ـ (١٠)، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزِ، قَالَ: جَاءَتِ ابْنَةُ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، فَقَالَتْ: يَا أَبَتِ، أَذْهَبُ أَلْعَبُ ؟ عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزِ، قَالَ: عَلَيْهِ، قَالَ بَعْضُ جُلَسَائِهِ: لَوْ أَمَرْ تَهَا فَذَهَبَتْ! قَالَ: فَلَمَّا أَكْثَرَتْ عَلَيْهِ، قَالَ بَعْضُ جُلَسَائِهِ: لَوْ أَمَرْ تَهَا فَذَهَبَتْ! قَالَ: «لَا يُكْتَبُ عَلَيَّ اليَوْمَ أَنِّي أَمَرْ تُهَا بِاللَّعِبِ» (١١).

[٢٨٣] \* وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: أَرْضِ لَيْسَ يُعرَٰفُ لَهَا رَبٌّ، فَغَرَسَ رَجُلٌ فِيهَا غَرْسًا؟

 <sup>(</sup>١) أبو حَمزة الكُوفي. «السّير»: (٣/٣)
 (٦) في «ظ»: (فلا).

<sup>(</sup>٣) أخرجَه عبدُ اللَّهِ في زوائد «الزُّهد» رقم: (١٩٨٧) من غير طويقِ أبيهِ، وابنُ وهبٍ في «الجامع» رقم: (٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) هو شَقِيق بن سَلَمة، أبو واثل الأسدي، تُوفي سنة ٨٢ هـ. «السِّير»: (١٦١/٤)

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي في «ذم الهوى» ص (٩١) من حديث سُفيان بن عُيينة، وأخشى أن تكون (شقيق)
 تصحُّف من (سفين)، خاصة أنها في «ظ» مُهملة الأول، فإذا ثبت التصحُّف فإنه لن تكون هناك
 واسطة بين أبي عبد اللَّه رَضِّوَائِيَّة عَنْهُ وسُفيان رَحِمَّهُ أللَّهُ.

<sup>(</sup>٦) الاستدراك من «الفقيه والمتفقه».

<sup>(</sup>٧) في «ك» و «م»: (الْمَفْتُونُونَ). (٨) في «ك» و «م»: (تُفْتَنُونَ).

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو بكر الخَطِيب في «الفَقِيه والمُتَفَقه»: (١/ ٥٢٩) من طريق أبي عبد اللَّه رَضِّؤَلِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١٠) الاستدراك من "إكمال تهذيب الكمال": (٤/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>١١) أخرجه البَلَاذُري في «أنساب الأشراف»: (٢١/ ٣٠٠) من طريق شبابة عن يُونس به.

فَقَالَ: «الأَرْضُ صُلْحٌ أَوْ غَيْرُ صُلْحٍ؟» فَقِيلَ لَهُ: صُلْحٌ. قَالَ: «لَا، إِلَّا بِإِذْنِ أَرْبَابِهَا». قِيلَ لَهُ: لَا يُعرَفُ لَهَا رَبُّ. قَالَ: «الصُّلْحُ لَهُ أَرْبَابٌ».

<لَّ اللَّهُ: فَبَجِيلَةُ، كَيْفَ صَنَعَ عُمَرُ مَعَهَا؟ قَالَ: «أَرْضَاهَا، وَأَوْقَفَ السَّوَادَ». ()

الحُمُعة، الله عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ: «كُنْتُ مَعَ وَكِيعٍ، وَهُو يَذْهَبُ إِلَىٰ الجُمُعةِ، وَهُو يَذْهَبُ إِلَىٰ الجُمُعةِ، فَمَرَرْنَا بِطَرِيقٍ مُخْتَصَرٍ، وَكَانَ النّاسُ قَدِ اسْتَطْرَقُوهُ، فَرَأَيْتُ وَكِيعًا يَدَعُهُ<sup>(۱)</sup>، وَيُبَاعِدُ عَلَىٰ نَفْسِهِ».

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَقْرَضْتُ رَجُلًا دَرَاهِمَ، فَرَدَّهَا إِلَيَّ، فَحَلَفْتُ أَلَّا أَقْبَلَهَا، أَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ فِيهَا؟
 قَالَ: «هِيَ لِلْوَرَثَةِ». (٣)

\* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: طَعَامِ الفُجَاءَةِ؟
فَقَالَ لِي ـ بَعْدَ مَا سَأَلْتُهُ ـ : «مَا ظَنَنْتُ أَنَّ فِيهِ حَدِيثًا» ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ (١٠):
فِيهِ كَرَاهِيَةُ (٥).

وَأَظُنُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ يَنْتَظِرُ القَوْمَ حَتَّىٰ يُوضَعَ طَعَامُهُم، فَيَجِيءَ».

\* ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلًا يَقْفِلُ عَلَىٰ طَعَامِهِ، وَيُعَلِّمُ عَلَيْهِ، وَيُطْعِمُ

(ለን]

<sup>(</sup>۱) الاستدراك من «ت». (٢) في «ت»: (يذمه).

<sup>(</sup>٣) يُنظر زيادات «خ» ص (٤١٩) رقم (٧١٩).

<sup>(</sup>٤) أي النَّخعِي رَحِمَهُ أَللَّهُ.

<sup>(</sup>٥) في «ت»: (عن إبراهيم كراهته)، ولم أجده.

عِيَالَهُ مِنْ غَيْرِهِ ؟ فَقَالَ: «يُطْعِمُهُمْ مَا لَا يَأْكُلُ».

[٢٨٨] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «لِيَتَّقِ اللَّهَ العَبْدُ، وَلَا يُطْعِمْهُمْ إِلَّا طَيِّبًا».

[٢٨٩] \* وَقَالَ لِي - بَعْدَمَا سَأَلْتُهُ - : «مَا ظَنَنْتُ أَنَّ فِي هَذَا حَدِيثًا» فَأَخْرَجَ إِلَيَّ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَرَأْتُهُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ: أَنَّ عَلِيًّا رَضَيَ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ: أَنَّ عَلِيًّا رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَىٰ عُكْبَرَا (١) - مِنْ سَوَادِ الكُوفَةِ - .

(<sup>٢)</sup> ثُمَّ قَالَ لِي: «صَلِّ الظُّهْرَ عِنْدِي».

فَجِئْتُ فَمَا<sup>(٣)</sup> حَجَبَنِي عَنْهُ أَحَدٌ، وَإِذَا<sup>(١)</sup> عِنْدَهُ كُوزٌ مِنْ مَاءٍ وَقَدَحٌ، فَدَعَا بِظَبْيَةٍ (٥)(٦) فَكَسَرَ خَاتَمَهَا، وَشَرِبَ مِنَ السَّوِيقِ (٧).

فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، تَفْعَلُ<sup>(٨)</sup> هَذَا بِالعِرَاقِ، وَالعِرَاقُ أَكْثَرُ طَعَامًا مِنْ ذَلك؟!

فَقَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ (إِنِّي " مَا أَخْتِمُ عَلَيْهِ بُخْلًا مِنِّي عَلَىٰ الطَّعَامِ، وَمَا أَنَا لِشَيْءٍ مِنِّي أَحْفَظُ مِنِّي لِمَا تَرَىٰ، إِنِّي (١٠) أَكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، وَأَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ بَطْنِي إِلَّا طَيِّبٌ »(١١).

 <sup>(</sup>١) هي بَلْدَةٌ عَلَى ضِفَاف دِجْلَة، بين سَامُرَّاء وبَغْدَاد.
 (٢) زيادة في «م»: (قال).

<sup>(</sup>٣) في الخ »: (وَ مَا).
(٣) في الخ »: (وَ مَا).

<sup>(</sup>٥) في «م»: (ببطية). «تاج العروس»

 <sup>(</sup>٧) هو طعام يُتخذ من مَدقُوق الحِنطة والشَّعير، شمي بذلك لانسياقه في الحَلْق. «المُعجم الوسِيط»
 (٨) في «ك» و «م»: (يُفْعَلُ).

<sup>(</sup>١٠) في "خ»: (إِنْ).

<sup>(</sup>١١) أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية»: (١/ ٨٢) من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الملك به.

\* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (١) يَقُولُ: ﴿لَمَّا سُيِّرَ عَامِرٌ (١) ـ يَعْنِي (٣): ابْنَ عَبْدِ قَيْسٍ (١) ـ إِلَىٰ الشَّامِ، قَالَ: اجْتَمَعُوا حَوْلَهُ بِالمِرْبَدِ (١) ، فَقَالَ: إِنِّي دَاعٍ فَأَمِّنُوا، اللَّهُمَّ مَنْ سَعَىٰ بِي (١) ؛ فَأَكْثِرْ مَالَهُ، وَأَطِلْ عُمُرَهُ، وَاجْعَلْهُ مُوَطَّأَ الْعَقِبَيْنِ ٣.

٢٩١] \* وَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «قَدْ (٧) سَأَلَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨)، أَنْ أَجْعَلَ أَبَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩)، أَنْ أَجْعَلَ أَبَا إِسْحَاقَ (٩) فِي حِلِّ.

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: قَدْ كُنْتُ جَعَلْتُهُ فِي حِلِّ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «تَفَكَّرْتُ فِي الْحَدِيثِ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ [القِيَامَةِ] (١٠)، نَادَى مُنَادٍ: لا يَقُومُ إِلَّا مَنْ عَفَا (١١٠)، وَذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّعْبِيِّ (١١٠): إِنْ تَعْفُ [عَنْهُ] (١٣) مَرَّةً، يَكُنْ (١٤) لَكَ مِنَ الأَجْرِ مَرَّتَيْنِ (١٠)».

\* ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلًا صَبُورًا عَلَىٰ الْفَقْرِ فِي أَطْمَارٍ (١٦). فَكَانَ يَسْأَلُنِي عَنْهُ، وَيَقُولُ: «اذْهَبْ حَتَّىٰ تَأْتِيَنِي بِخَبَرِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، (١٧)

<sup>(</sup>۱) «الزُّهد» رقم: (۱۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) هو عَامر بن عبد اللَّه، ابن عَبد قَيس، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ التَّميمي. «السِّير»: (١٠ ١٥)

<sup>(</sup>٣) ليست في «ط»: (القيس). (٤) في «ظ»: (القيس).

<sup>(</sup>٥) هو مَوقَف الإبل، ومَكَان حَبْسِه. «مُجمل اللُّغة».

<sup>(</sup>٦) أي وَشَى بي لِيعْزِلَني. (٧) في «ظ»: (قال).

<sup>(</sup>٨) هو إسحاق بن إبراهيم بن مُصْعَب الخُزَاعِني، ولي إمرة بغداد، تُوفي سنة ٢٣٥ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٥/ ٧٨٩)

<sup>(</sup>٩) هو مُحمَّد بن هَارون الرَّشيد بن مُحمَّد المَهدي، المُعتصم العَبْاسِي الخَلِيفة، تُوفي سنة ٢٢٧ هـ. «السِّير»: (٢٢٧)

<sup>(</sup>١٠) ليست في (ظ).

<sup>(</sup>١١) أخرجه. مرفوعًا ـ البيهقي في «شُعب الإيمان» رقم: (٧٠٥٠)، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (٧/ ٦٨)، وقد أوقفه أبو عبد اللَّه رَضِحَالِيَّةُ عَنْهُ في «الزُّهدخ»: (٨٨/ ب) و «المحنة» رواية حنبل رقم: (٤٣) من قول الحسن البصري رَحِمَهُ أَلِلَّهُ.

<sup>(</sup>١٢) هو عَامِر بن شَرَاحِيل، أبو عمرو الهَمْداني، تُوفي سنة ١٠٤ هـ . «السِّير؟: (١/ ٢٩٤)

<sup>(</sup>١٣) ليست في ﴿طُ». (٦٤) في ﴿طُ»: (تكن) إِ

<sup>(</sup>١٥) لم أجده. . (١٦) «أَلطِّمْر»: (هو الثُّوب الخَلَق). «تاج العروس»

<sup>(</sup>١٧) زيادة في «م»: (نعم).

الصَّبْرُ عَلَىٰ الفَقْرِ! مَا أَعْدِلُ بِالصَّبْرِ عَلَىٰ الفَقْرِ شَيْئًا، تَدْرِي الصَّبْرَ عَلَىٰ الفَقْرِ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟!»

وَقَالَ: «كَمْ (') بَيْنَ مَنْ يُعْطَىٰ مِنَ الدُّنْيَا لِيُفْتَتَنَ إِلَىٰ آخَرَ تُزْوَىٰ عَنْهُ ؟!».

[٢٩٣] \* ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: [الفُضَيلَ<sup>(٢)</sup>] (٣) وَعُرْيَهُ، وَفَتْحًا المَوْصِلِيَّ (١) وَعُرْيَهُ وَصَبْرَهُ.

فَتَغَرْغَرَتْ عَيْنُهُ، [وَقَالَ] (°): «رَحِمَهُمُ اللَّهُ، كَانَ يُقَالُ: عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ (٢)».

[٢٩٤] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ، وَذَكَرَ (٧) بِشْرَ بْنَ الحَارِثِ، فَقَالَ: «رَحِمَهُ اللَّهُ، لَقَدْ كَانَ فِيهِ أَنَسٌ »(٨).

[٢٩٥] ﴿ وَذُكِرَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْوَرَعِ.

قَالَ: فَقَالَ: «يُسْأَلُ عَنْ مِثْلِ هَذَا بِشْرٌ، لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ مَوْضِعًا لِهَذَا، هَذَا مَوْضِعً لِهَذَا، هَذَا مَوْضِعُ بِشْرٍ، وَأَنَا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ فِي هَذَا»(٩).

<sup>(</sup>١) تكررت في «ك»، وفي «القُوت»: (وكم).

<sup>(</sup>٢) أي ابن عياض رَجِهَهُ أَللَّهُ.

<sup>(</sup>٣) في جميع النُّسخ: (الفضل)، والتَّصويب من «خ» و «المناقب».

<sup>(</sup>٤) هو الفتح الكبير، فَتح بن مُحمَّد بن وِشَاح، أبو مُحمَّد الأزدي، تُوفي سنة ١٧٠ هـ. «السِّير»: (٧/ ٣٤٩) (٥) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٦) هو قولُ شُفيانَ بنِ عُيَيْنَة، رواه عنه أبو عبد اللَّه رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ في «الزُّهد» رقم: (١٩٤٠). وقد رُوِيَ عن غيره؛ فووي عن وكيع، أخرجه عنه الثَّعلبي في «قتلى القرآن» رقم: (١). وروي عن محمد بن النَّضر الحارثي، أخرجه عنه اللالكائي في «كرامات الأولياء» رقم: (٤٥). وروي عن شُفيان الثَّوري، ذكره عنه ابن عبد البرّ في «الجامع» رقم: (٢١٩٥).

<sup>(</sup>V) في «م»: (في ذكر). (A) تَقدم ذِكر هذه الرَّواية ص (٢٣٨) برقم (٢٥٨).

<sup>(</sup>٩) تَقدم ذِكر هذه الرِّواية ص (٢١٠) برقم (١٩٥).

\* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَذَكَرَ ابْنَ عَوْنٍ، فَقَالَ: «كَانَ لَا يُكْرِي دُورَهُ مِنَ [ [ 97] المُسْلِمِينَ».

> قُلْتُ: لِأَيِّ عِلَّةٍ؟ قَالَ: «لِئَلَّا يُرَوِّعَهُمْ».

\* قَالَ: «وَكَانَ لِابْنِ عَوْنٍ جَمَلٌ يَسْتَقِي المَاءَ، فَإِذَا غُلَامُ ابْنِ عَوْنٍ قَدْ ضَرَبَ الجَمَلَ، فَذَهَبَ بِعَيْنِهِ، فَجَاءَ الغُلَامُ ـ وَقَدْ أُرْعِبَ ـ فَظَنَّ (١) أَنَّهُمْ قَدْ شَكَوْهُ، فَلَمَّا رَآهُ('') قَدْ أُرْعِبَ('')، قَالَ: «اذْهَبْ، فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ»('')».

\* .... (°)، عَنْ حَمَّادِ بْنِ مَسْعَدَةً (٦)، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: «إِنِّي أَرَاكُمْ تَسْأَلُونَ عَنْ صَنِيعِ مُحَمَّدٍ ـ يَعْنِي (٧): ابْنَ سِيرِينَ ـ وَإِنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يَصْنَعُ بِنَفْسِهِ أَشْيَاءَ لَا يَرَاهَا لِلنَّاسِ»(^).

\* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(٩) يَقُولُ: «أُخْبِرْتُ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ (١٠)، قَالَ: مَرَرْتُ بِرَاهِبٍ فِي صَوْمَعَةٍ، فَنَادَيْتُهُ، فَأَشْرَفَ عَلَيّ، فَكَلَّمَنِي وَكَلَّمْتُهُ، وَكَانَ فِيمَا قَالَ لِي: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَجْعَلَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الدُّنْيَا حَائِطًا مِنْ حَدِيدٍ فَافْعَلْ».

 ﴿ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: ﴿ لَمَّا حُمِلْتُ إِلَىٰ الدَّارِ (١١) مَكَثْتُ يَوْمَيْنِ لَمْ أَطْعَمْ، فَلَمَّا ضُرِبْتُ جَاؤُونِي بِسَوِيقٍ فَلَمْ أَشْرَبْ، وَأَتْمَمْتُ صَوْمِي».

<sup>(</sup>١) في «خ»: (وَظَنَّ). (٢) أي ابن عَون رَحِمَةُ ٱللَّهُ. (٣) في «م»: (رعب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في «الأسامي والكُني»: (٣/ ٣٨١)، وأبو نُعيم في «الحِلية»: (٣/ ٣٩).

<sup>(</sup>٥) لعل الإسناد: (سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ).

<sup>(</sup>٦) أبو سعيد التَّميمي، تُوفي سنة ٢٠٢ هـ. «السِّير»: (٩/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>V) ليست في «م».

<sup>(</sup>۸) لم أجده. ۱۹۳۲). (۱۰) تَقَدم التَّعريف به ص (۲۱۵) هـ (۱۲). (٩) ﴿الزُّهدِ ﴿ ١٩٣٢).

<sup>(</sup>١١) يقصد أبو عبد اللَّه رَجَوَالِلَّهُ عَنَّهُ الدَّارِ التي حُبس فيها في العَسكر أثناء عرضه على المُعتصم.

- [٣٠١] \* قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «قَدْ كُنْتُ أَمْكُثُ فِي السِّجْنِ (١)(١) يَوْمَيْنِ لَا أَشْرَبُ المَاءَ».
- [٣٠٢] \* وَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ـ وَنَحْنُ بِالعَسْكَرِ " ـ : «أَلَا تَعْجَبُ! كَانَ قُوتِي فِيمَا مَضَىٰ أَرْبَعَةَ أَرْغِفَةٍ، أَوْ نَحْوٌ (اللَّهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَقَدْ ذَهَبَ عَنِّي شَهْوَةُ الطَّعَامِ، فَمَا اشْتَهَيْتُهُ، قَدْ كُنْتُ فِي السِّجْنِ آكُلُ، وَذَاكَ عِنْدِي زِيَادَةٌ فِي إِيمَانِي، وَهَذَا نُقُصَانٌ. أَخَافُ أَنْ أَفْتَنَ بِالدُّنْيَا، لَقَدْ تَفَكَّرْتُ البَارِحَة، فَقُلْتُ: هَذِهِ مِحْنَتَانِ؟ امْتُحِنْتُ بِالدِّينِ، وَهَذِهِ مِحْنَةُ الدُّنْيَا».
- [٣٠٣] \* وَقَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ يَوْمًا بِالعَسْكَرِ : «لِي اليَوْمَ (٥) ثَمَانٍ مُنْذُ (٦) لَمْ آكُلْ شَيْئًا، وَلَمْ أَشْرَبْ إِلَّا أَقَلَ مِنْ رُبُع سَوِيقٍ».
- [٣٠٤] \* وَكَانَ يَمْكُثُ ثَلَاثًا لَا يَطْعَمُ وَأَنَا مَعَهُ ، فَإِذَا كَانَ لَيْلَةُ الرَّابِعَةِ أَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَدْرَ نِصْفِ رُبُعِ سَوِيقٍ، فَرُبَّمَا شَرِبَهُ، وَرُبَّمَا تَرَكَ بَعْضَهُ، فَمَكَثَ نَحْوًا مِنْ يَدَيْهِ قَدْرَ نِصْفِ رُبُعِ سَوِيقٍ، فَرُبَّمَا شَرِبَهُ، وَرُبَّمَا تَرَكَ بَعْضَهُ، فَمَكَثَ نَحْوًا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعَةً عَشَرَ يَوْمًا، لَمْ يَطْعَمْ إِلَّا أَقَلَ مِنْ رُبُعَيْنِ سَوِيقًا.
  - [٣٠٠] \* وَكَانَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ يَغُمُّهُ ؟ [لَمْ](٧) يُفْطِرْ وَوَاصَلَ، إِلَّا شَرْبَةَ مَاءٍ.
- [٣٠٦] \* وَانْتَبَهْتُ لَيْلَةً ـ وَقَدْ كَانَ وَاصَلَ ـ فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «هُوَ ذَا يُدَارُ بِي مِنَ الجُوعِ! أَطْعِمْنِي شَيْئًا» فَجِئْتُهُ بِأَقَلَّ مِنْ رَغِيفٍ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ الْجُوعِ! أَطْعِمْنِي مَا أَكَلْتُ».

  العَوْنَ عَلَىٰ نَفْسِي مَا أَكَلْتُ».

<sup>(</sup>١) في «القُوت»: (الحبس).

<sup>(</sup>٢) يقصد أبو عبد اللَّه رَضِّ كَاللَّهُ عَنْهُ السِّجن الذي حُبس فيه بعد هَلاك المَأمون إلى أن طلبه المُعتصم.

<sup>(</sup>٣) هو مِوضعٌ بسامِرِاءَ، الَّتِي قد بناها المعتصمُ لمَّا كثر عسكرُهُ، وضاقت عليه بغداد سنة ٢٢١ هـ.

<sup>(</sup>٤) في «م»: (نحوًا). (٥) زيادة في «ظ»: (لي). (٦) زيادة في «م»: (كذا).

 <sup>(</sup>٧) في النُّسخ: (ولم)، والتَّصويب من «المَناقب»، أو تكون العبارة: (أمر؛ يغمه ولم يفطر...) ولعل النَّاسِخ قد ظنّ الضَّمَّة واوا.

٣] \* وَكَانَ يَقُومُ مِنْ فِرَاشِهِ إِلَىٰ الْمَخْرَجِ، فَكَانَ يَقْعُدُ، يَسْتَرِيحُ مِنَ الضَّعْفِ وَالجُوعِ.

\* [وَجَعَلَ يَضْعُفُ مِنَ الجُوعِ] () وَالوِصَالِ، حَتَّىٰ إِنْ كُنْتُ لَأَبُلُّ الخِرْقَةَ، فَأَلْقِيهَا عَلَىٰ وَجْهِهِ، فَيَرْجِعُ() إِلَيْهِ نَفَسُهُ، حَتَّىٰ أَوْصَىٰ مِنَ الضَّعْفِ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ، فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يُوصِي، وَنَحْنُ بِالعَسْكِرِ يَقُولُ ـ وَأَشْهَدَنَا عَلَيْهَا ـ :

«هَذَا مَا أَوْصَىٰ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَل؛

أَوْصَىٰ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالهُدَىٰ وَدِينِ الحَقِّ؛ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ. وَأَوْصَىٰ لِمَنْ أَطْاعَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَقَرَابَتِهِ، أَنْ يَحْمَدُوا اللَّهَ فِي الحَامِدِينَ، وَأَنْ يَحْمَدُوا اللَّهَ فِي الحَامِدِينَ، وَأَنْ يَنْصَحُوا لِجَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ، وَإِنِّي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا، وَبِالإِسْلَام دِينًا».

وَأَوْصَىٰ أَنَّ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا ـ يَعْنِي: لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ<sup>(٣)</sup> فُورَانَ (١٠ ـ يُعْطَىٰ مِنَ الغَلَّةِ حَتَّىٰ يُسْتَوْفَىٰ.

\* ثُمَّ كُلِّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي أَمْرِهِ، وَفِي الحَمْلِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالضَّرِّ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ أَمَرْتَ بِقِدْرٍ تُطْبَخُ لَكَ؛ لِتَرْجِعَ إِلَيْكَ نَفْسُكَ، وَتَقْوَىٰ عَلَىٰ الصَّلَاةِ؟!
 أَمَرْتَ بِقِدْرٍ تُطْبَخُ لَكَ؛ لِتَرْجِعَ إِلَيْكَ نَفْسُكَ، وَتَقْوَىٰ عَلَىٰ الصَّلَاةِ؟!
 فَقَالَ: «الطَّبِيخُ طَعَامُ [المُطْمَئِنِينَ](٥)».
 ثُمَّ قَالَ: «مَكَثَ أَبُو ذَرِّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا مَا لَهُ طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ (٢)».

<sup>(</sup>۱) سقطت من «م».

<sup>(</sup>٢) مُهملة في «ظ»، وفي «المَناقب»: (ليرجع) ولعل صوابها: (فترجع إليه نَفْسَه).

<sup>(</sup>٣) كذا في النُّسخ، والصُّواب أنه يُكنى بـ (أبي مُحمَّد)، ولعل صواب الجُملة: (لعبد اللَّه).

<sup>(</sup>٤) هو عبد اللَّه بن مُحمَّد ، أبو مُحمَّد فُوْران، تُوفي سنة ٢٥٦ هـ. «الطَّبقات»: (٢/ ٤٢).

<sup>(</sup>٥) تصحَّفت في «ظ» و «ك» إلى: (المطبانين)، والتَّصويب من «المَناقب»، أو يكون الصَّواب (المِبْطَانين) كما في «م» بمعنى كثيرُ الأكل وعظيمُ البَطن.

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه قريبًا.

قِيلَ لَهُ: ذَلِكَ مَاءُ زَمْزَمَ!

قَالَ: «فَهَذَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ (١) كَانَ يَمْكُثُ فِي السِّجْنِ كَذَا وَكَذَا لَا يَأْكُلُ (١)، وَهَذَا ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَ يَمْكُثُ سَبْعًا (٣)».

[٣١٠] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٤)، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ (٥)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ (٦)، قَالَ: قَالَ أَبُو المُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ (١٠)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ (٦)، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ: (خَرَجْنَا...) وَفَذَكَرَ الحَدَيِثَ وقَالَ: (فَلَبِثْتُ بِهِ يَا ابْنَ أَخِي، مِنْ بَيْنِ ثَلَاثِينَ لَلَاثِينَ لَلْاثِينَ لَلْاثِينَ لَلَاثِينَ لَلْاثِينَ لَلْاثِينَ لَلَاثِينَ لَلْاثِينَ لَلْاثِينَ لَلْاثِينَ لَلْاثِينَ لَلْاثِينَ لَلْالْالِينَ أَخِي، مِنْ بَيْنِ لَلْاثِينَ لَلْاثِينَ لَلْالْالِهُ لَا مَاءُ زَمْزَمَ» (٧).

[٣١١] \* وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ـ مُنَاوَلَةً ـ:

لَيَحْيَىٰ بْنَ آدَمَ (١٩٥٨)، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: «رُبَّمَا أَتَىٰ عَلَيَّ الشَّهْرُ مَا أَزِيدُ فِيهِ عَلَىٰ الشَّرْبَةِ مِنَ المَاءِ، هَكَذَا (١٠٠) عِنْدَ الفِطْرِ ». قَالَ: قُلْتُ لَهُ: شَهْرٌ ؟

قَالَ: «نَعَمْ، وَشَهْرَيْنِ»(١١).

[٣١٢] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَيْشٍ حُجَّتُكَ فِي تَرْكِ الخُرُوجِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، وَنَحْنُ بِالعَسْكَرِ؟

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن يَزيد، أبو أسماء التَّيمي، تُوفي سنة ١٩٢ هـ. «السِّير»: (٥/ ٦٠)

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) أُخرجه يحيى بن معين في «التَّاريخ» ـ رواية الدُّوري ـ رقم: (٢٠٤)، وابن سعد في «الطَّبقات الكُبري» ـ متمم الصَّحابة ـ أرقام: (٥٤١ ـ ٥٤٣).

<sup>(</sup>٤) «المُسند» رقم: (٢١٥٢٥). (٥) الاستدراك من «المُسند».

<sup>(</sup>٦) أبو النَّضر الغِفَاري، تُوفي بعد سنة ٧٠ هـ . «تاريخ الإسلام»: (٢/ ١١٢٣)

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن سعد في «الطُّبقات الكُبرى»: (٤/ ٢١٩) من طريق هَاشم بن القَاسم عن سُليمان به.

<sup>(</sup>٨) أبو زَكَريا الأُموي، تُوفي سنة ٢٠٣ هـ. «السّير»: (٩/ ٢٢٥)

<sup>(</sup>٩) الاستدراك من «الحِلية». (١٠) بياض في «خ»، وأظنه لوجود بياض بأصلها.

<sup>(</sup>١١) أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية»: (٤/ ٢١٤) من طريق أبي عبد اللَّه رَضِّ لَيْكُ عَنْهُ.

فَقَالَ: «حُجَّتِي الحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ تَخَوَّفَا أَنْ يَفْتِنَهُمُ (١) الحَجَّاجُ (٢)، وَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَفْتِنَهُمُ هَذَا بِدُنْيَاهُ » يَعْنِي: الخَلِيفَةَ (٣).

"ا" \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(١)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَىٰ(١)، عَنْ بُرْدٍ (١)، عَنْ نَافِعٍ - عَنِ الْأَعْلَىٰ (١)، عَنْ بُرْدٍ (١)، عَنْ نَافِعٍ - عَنِ الْبُنِ عُمَرَ -: أَنَّهُ كَانَ لَا يُعْجِبُهُ شَيْءٌ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ لِلَّهِ.

قَالَ: فَكَانَ رُبَّمَا تَصَدَّقَ فِي المَجْلِسِ الوَاحِدِ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا.

قَالَ: وَأَعْطَاهُ ابْنُ عَامِرٍ (٧) فِي غُلَامٍ (٨) ثَلَاثِينَ أَلْفًا. فَقَالَ: «يَا نَافِعُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَفْتِنِّي (٩) دَرَاهِمُ ابْنُ عَامِرِ، اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرُّه».

قَالَ: فَكَانَ (١٠) لَا يُدْمِنُ اللَّحْمَ شَهْرًا إِلَّا مُسَافِرًا أَوْ فِي رَمَضَانَ. قَالَ: وَكَانَ يَمْكُثُ الشَّهْرَ لَا يَذُوقُ فِيهِ مُزْعَةً مِنَ اللَّحْمِ (١١).

\* وَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ . يَوْمًا . : «إِنِّي لَأَفْرَحُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ اللَّهِ . يَوْمًا . : «إِنِّي لَأَفْرَحُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ اللَّهِ . يَوْمًا . :

\* وَجَاءَهُ ابْنُهُ الصَّغِيرُ (٣) - بِعَقِبِ (١٤) هَذَا الكَلَامِ - فَطَلَبَ مِنْهُ (قِطْعَةٌ ٥٠). فَقَالَ: «لَيْسَ عِنْدَ أَبِيكَ قِطْعَةٌ، وَلَا عِنْدِي شَيْءٌ».

(١) في «خ» و «القُوت»: (يَقْتِنَهُمَا). (٢) لم أجده عنهما.

(٣) أي المُتوكلَ على اللَّهِ. (٤) «الزُّهد» رقم: (١٠٧٦).

(٥) هو عبدُ الأعلَى بن مُسْهِر، أبو مُسْهِر الغَسَّاني، تُوفي سنة ٢١٨ هـ. «السِّير»: (١٠/ ٢٢٨)

(٦) الاستدراك من «الزُّهد». (٧) لعلَّه سعيد بن عامر رَضِحَالِللَّهُ عَنهُ.

(٨) في «الزُّهد»: (يومين)، وفي «الحِلية»: (مرتين)، وفي «القُوت»: (ثمن نافع).

(٩) في «ظ»: (يفتني)، وفي «القُوت» و«الزُّهد»: (تفتنني).

(١٠) في «الزُّهد» و «الحِلية»: (وكان).

[415]

[410]

(١١) أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية»: (١/ ٢٩٥) من طريق أبي عبد اللَّه رَضَاًلِلَّهُ عَنْهُ، وأخرج ـ بعضه ـ أبو داود في «الزُّهد» رقم: (٣٠٠) من طريق يَحيى بن حَمزة عن بُرْد به.

(١٢) تَقدم ذِكر هذه الرِّواية ص (١٣٩) رقم (١٩). (١٣) أي ابنَ صالحٍ وَلدِهِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

(١٤) في «خ»: (يَعْقُبُ). (١٤) الاستدراك مَن «خ».

[٣١٦] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ<sup>(۱)</sup>، وَذَكَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (۱)، فَقَالَ: «اهْتِمَامُكَ لِرِزْقِ غَدِ يُكْتَبُ عَلَيْكَ خَطِيئَةً (۱۳)».

ثُمَّ قَالَ: «وَمَنْ يَقْوَىٰ عَلَىٰ هَذَا!».

[٣١٧] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(١)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ (١)، عَنْ عَوْنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ(١)، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ(١): «لَيْسَ العِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ، وَلَكِنَّ العِلْمَ بِالخَشْيَةِ»(٨). بالخَشْيَةِ»(٨).

[٣١٨] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(١)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ "، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ(١١)، قَالَ: «كَسَوْتُ أُوَيْسًا ثَوْبَيْنِ مِنَ العُرْيِ»(١٢).

[٣١٩] \* وَاسْتُعْمِلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ خُفٌّ، فَجِئْتُهُ بِهِ، فَبَاتَ عِنْدَهُ [لَيْلَةً](١٣).

فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ لِي: «قَدْ تَفَكَّرْتُ فِي أَمْرِ هَذَا الخُفِّ ـ أُرَاهُ قَالَ: عَامَّةَ اللَّيْلِ ـ قَدْ شَغَلَ عَلَيَ قَلْبِي، قَدْ عَزَمَ لِي أَلَّا أَلْبَسَهُ. كَمْ تَرَىٰ بَقِيَ؟! الَّذِي مَضَىٰ أَكْثُرُ مِمَّا بَقِي » شَغَلَ عَلَيَّ قَلْبِي، قَدْ عَزَمَ لِي أَلَّا أَلْبَسَهُ. كَمْ تَرَىٰ بَقِيَ؟! الَّذِي مَضَىٰ أَكْثُرُ مِمَّا بَقِي » فَذَا فَكُ عَلَىٰ هَذَا المَوْضِعِ رِقَاعًا، وَسَدِّدْ خُرُوقَهُ». فَدَا المَوْضِعِ رِقَاعًا، وَسَدِّدْ خُرُوقَهُ».

(٣) في «ك» و «م»: (غدًا تكتب عليك خطيئته).

(٤) «الزُّهد» رقِم: (٨٧٢). (٥) الاستدراك من «الزُّهد».

(٦) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الهُذَلِي، تُوفي سنة ١١٦ هـ. «السِّير»: (٥/ ١٠٢)

(٧) أي ابنُ مَسعودٍ رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ.

(٨) أخرِجه أبو داود في «الزُّهد» رقم: (١٧٢) من طريق مُسلم بن إبراهيم عن قُرَّة به.

(٩) «الزُّهد» رقم: (٢٠٤٤). (١٠) الاستدراك من «الزُّهد».

(١١) هو الصَّحابي يُسَيْر بن عَمرو رَضِّالِيَّكُ عَنْهُ، أبو الخِيَار الدَّرْمَكي، تُوفي سنة ٨٥ هـ.

(١٢) أخرجه ابن سَعد في «الطَّبقات الكُبرى»: (٦/ ١٦٤) من طريق مُحمَّد بن عبد اللَّه الأسدي عن سُفيان به.

(۱۳) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو القَاسِم الأزَجِي في «جُزء في حَديثه» رقم: (٢) وعنده «فِكْرُك في رزق...».

<sup>(</sup>٢) وأخرجه أبو طاهر الأنباري في اجزء في حديثه ارقم: (٩) عنْ سفيانَ بنِ عيينةَ عن أبي حازم الأعرج.

ثُمَّ قَالَ: «تَدْرِي مُنْذُ كَمْ هَذَا الخُفُّ عِنْدِي؟! نَحْوًا مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ<sup>(۱)</sup> سَنَةً، وَإِنَّمَا صَارَ إِلَيَّ وَهُوَ لَبِيسٌ<sup>(۱)</sup>، وَهَذَا قَدْ شَغَلَ عَلَيَّ قَلْبِي ـ يَعْنِي: الجَدِيدَ ـ فَلَوْ كَانَ لِي مَقْطُوعًا كَانَ كَثِيرًا».

٣٢٠] \* (قَرَأْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (٣):

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ (٤)، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ (١)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا، فَلَسَهُ، قَالَ (٦):

«(٧) شَغَلَنِي هَذَا عَنْكُمْ مُنْذُ اليَوْمِ، إِلَيْهِ نَظْرَةٌ، وَإِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ اللَّهُ وَمَىٰ بِهِ. (٩)

آن الله الله الله عَبْدِ اللّه ، حَدَّثَهَا أبو المُنْذِر (١١ (١١) ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ (١٢)، وَ المُنْذِر (١١ (١١) ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ (١٢)، وَ قَالَ: «إِنْ قَالَ: «إِنْ قَالَ: «إِنْ شَاءَ اللّهُ» (١٣).

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ!» وَكَأَنَّه ذَهَبَ إِلَيْهِ ١٠٠٠.

(١٥) \* قُلْتُ لِأبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ أَبَا هَاشِمٍ - زِيَادَ بْنَ أَيُّوبَ (١٦) - سَأَلَنِي أَنْ

(١) في «ك»: (سِتَّ عَشْرَةَ). (٢) أي مُسْتَعْمَلٌ.

(٣) «المُسند» رقم: (٢٩٦٠). (٤) أبو مُحمَّد العَبْدِي، تُوفي سنة ٢٠٩ هـ. «السِّير»: (٩/ ٥٥٧)

(٥) الاستدراك من «أحكام الخواتم» لابن رجب.

(٦) في "خ»: (فَقَالَ).
 (٦) في "خ»: (قَدْ).

(٨) أُخرجه النَّسائي في «السُّنن الكُبرى» رقم: (٩٤٧١) من هذا الطَّريق.

(٩) يُنظر زيادات «خ» ص (٤١٩) رقم (٧٢٠)، وزيادات «ت» ص (٤٣٧) رقم (٧٨٩).

(١٠) هو إسماعيل بن عُمَر، أبو المُنذر الواسطي. «تاريخ بغداد»: (٧/ ٢١٥)

(١١) الاستدراك من «ت».

(١٢) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ البَجَلي، تُوفي سنة ١٥٩ هـ . «السِّير»: (٧/ ١٧٤)

(۱۳) لم أجده. (۱۲) الاستدراك من «خ».

(١٥) يُنظر زيادات «خ» ص (٤١٩) رقم (٧٢١).

(١٦) أبو هَاشم الطُّوسي، تُوفي سنة ٢٥٢ هـ . «السِّير»: (١٢٠/١٢)

أَسْأَلَكَ: أَنَّ أَبَا حَفْصٍ (١) ابْنَهُ، أَوْصَىٰ أَنْ تُدْفَنَ كُتُبُهُ؟ قَالَ: «مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُدْفَنَ العِلْمُ».

[٣٢٣] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَنِي، أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مُحَمَّدِ [بْنِ] (١) الحُسَيْن (١)(١)، أَوْصَىٰ أَنْ تُدْفَنَ كُتُبُهُ، وَلَهُ أَوْلَادٌ؟

فَقَالَ: «فِيهِمْ مَنْ أَدْرَكَ؟».

قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: «وَعَمَّنْ كَتَبَ هَذِهِ الكُتُبَ؟».

قُلْتُ: عَنْ قَوْم صَالِحِينَ.

وَقَدْ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نَظَرَ فِي جُزْءَيْنِ مِنْ كُتُبِهِ ـ أَرَيْتُهُ أَنَا إِيَّاهُمَا ـ «كِتَابُ الدَّفَائِنِ» وَ «كِتَابُ المُنْتَظِمِ» (٥). فَقَالَ لِي: «لَا تَشَاغَلَنَّ بِهَذَا، عَلَيْكَ بِالعِلْمِ، [عَلَيْكَ بِالعِلْمِ، [عَلَيْكَ بِالعِلْمِ، [عَلَيْكَ بِالعِلْمِ، [عَلَيْكَ بِالعِلْمِ، [عَلَيْكَ بِالفِقْهِ] (٦)».

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «أَكْرَهُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فِيهَا، أُحِبُّ العَافِيَةَ مِنْهَا، مَا أُرِيدُ [أَنْ] (٧) أَتَكَلَّمَ فِيهَا بِشَيْءٍ» وَاسْتَعْفَىٰ مِنْ أَنْ يُجِيبَ فِي أَنْ تُتْرَكَ أَوْ تُدْفَنَ.

[٣٢٤] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلِ أَوْقَفَ غَلَّتَهُ عَلَىٰ المَسَاكِينِ، أَوْ وَلَدِهِ؟ فَقَالَ: «الغَلَّةُ لَا تُوقَفُ، إِنَّمَا تُوقَفُ الأَرْضُ، فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا فَهِيَ عَلَيْهِمْ (^) مِنْهَا».

> [٣٢٥] \* وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يُشْتَرَىٰ بُرُّ بِخُبْزٍ (٩)؟ فَكَرِهَهُ.

<sup>(</sup>١) لم أتبينه. (٢) ليست في «ظ» و «م». (٣) في طُرّة «ظ»: (لعله المحسن).

<sup>(</sup>٤) أَبُو جعفر البُّرْجُلاني، تُوفي سنة ٢٣٨ هـ . «تاريخ بغداد»: (٣/ ٥)

<sup>(</sup>٥) وهُما كتابان في الزُّهد والرُّقائق. (٦) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٧) ليست في «ك». (عليه). (٧) في «ظ»: (عليه).

<sup>(</sup>٩) في «م»: (بقمح)، وفي «خ»: (خبز ببر).

[٣٢٦] \* وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الوَقْفِ إِذَا خَرِبَ، تَرَىٰ أَنْ يُبَاعَ وَيُشْتَرَىٰ غَيْرُهُ مِ

قَالَ: «نَعَمْ».

[٣٢٧] \* وَهَكَذَا قَالَ فِي الفَرَسِ الحَبِيسِ<sup>(١)</sup> إِذَا عَطِبَ: «يُبَاعُ، وَيُشْتَرَىٰ مَكَانَهُ فَرَسٌ»<sup>(٢)</sup>.(٣)

[٣٢٨] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٤)، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ الثَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ (٤)، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ (٤)، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّلَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا يَجْتَمِعُ حُبُّ هَؤُلَاءِ الأَرْبَعَةِ إِلَّا فِي قَلْبِ مُؤْمِنٍ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُمَرُ، وَعُمَرُ، وَعُمَرُ، وَعُلِيٌّ (٦)»(٧).

\*.... (٨)، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ أَيُّوبُ (٩): «مَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرِ فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ، وَمَنْ أَحَبَّ عُمْرَ افَقَدْ أَوْضَحَ السَّبِيلَ، وَمَنْ أَحَبَّ عُثْمَانَ فَقَدِ اسْتَضَاءَ بِنُورِ اللَّهِ، وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا الْفَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى، وَمَنْ قَالَ فِي اسْتَضَاءَ بِنُورِ اللَّهِ، وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا اللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى، وَمَنْ قَالَ فِي

<sup>(</sup>١) في ﴿خ﴾: (فَرَسِ الجَيْشِ).

<sup>(</sup>٢) تَظهر على صِياغة العِبارة عَلامة الاختصار.

<sup>(</sup>٣) يُنظر زيادات «خ» ص (٤١٩) رقم (٧٢١).

<sup>(</sup>٤) ذكره عنه أبو نُعيم في «الحِلية»: (٥/ ٢٠٣)، وأخرجه عبد اللَّه في زوائده على «فضائل الصَّحابة» رقم: (٦٧٥) من غير طريق أبيه رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) الاستدراك من «حديث ابن البَخْتري» رقم: (١٣).

<sup>(</sup>٦) زيادة في «ك» و «م»: (رَضِوَالِنَّهُ عَنْهُمُ).

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد بن حُميد في «المُسند» - المُنتخب - رقم: (١٤٦٢) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>٨) لعل الإسناد (حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ بِنْ يَزِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ العَبَّادَانِيُ).

<sup>(</sup>٩) هو أيوبُ السِّخْتياني رَحِمَهُٱللَّهُ.

أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) بِالحُسْنَى ؛ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النَّفَاقِ»(١).

[٣٣٠] \* سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: شَوْكِ<sup>(٣)</sup> المَقَابِرِ؟ وَقَالَ لَهُ السَّائِلُ: إِنَّ عِنْدَنَا بِخُرَاسَانَ<sup>(۱)</sup>، تَنُّورًا يُسْجَرَ<sup>(٥)</sup> تُشَمُّ رَائِحَةُ الكَافُورِ مِنْهُ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «قَدْ كَرِهَ طَاوُسٌ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنَ البِئْرِ الَّتِي فِي المَقْبَرَةِ (٦٠)».

[٣٣١] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ، قَالَ: قَالَ وُهَيْبٌ: «هَوُلَاءِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَىٰ النَّجَارِ، قَالَ: قَالَ وُهَيْبٌ: «هَوُلَاءِ اللَّهَ اللَّهُ عَلَىٰ المُقَامِرِينَ»(٨). اللَّمَّةِ مِنَ المُقَامِرِينَ»(٨).

[٣٣٢] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَذَكَرَ قَوْمًا مِنَ المُتْرَفِينَ، فَقَالَ: «الدُّّنُوُّ مِنْهُمْ فِتْنَةٌ، وَالجُلُوسُ مَعَهُمْ فِتْنَةٌ».

[٣٣٣] \* [سَمِعْتُ (١) عَبْدَ الوَهَّابِ يَقُولُ] (١): سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ (١) يَقُولُ: «الذُّبَابُ عَلَىٰ عَذِرَةٍ، أَحْسَنُ مِنْ قَارِئٍ (١١) عَلَىٰ بَابِ هَوُ لَاءِ (٣) يَعْنِي: المُتْرَفِينَ.

(١) ليست في «ك» و «م».

(٧) ليست في «ظ». (A) لم أجده.

(٩) «أخبار الشُّيوخ» رقم: (٤٩). (١٠) ليست في «ظ».

(١١) اليَمَامِي، لم أقف له على ترجمة. (١٢) في "خ": (القَارِئِ).

(١٣) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»: (٣/ ٣٤٧) من كلام مُحمَّد بن صُبيح، ابن السَّماك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبن حِبَّان في «الثِّقات»: (٩/ ٨٧)، والآجري في «الشَّريعة» رقم: (١٢٣١) كلاهما من طريق مُحمَّد بن مُقاتِل عن حمَّاد، وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (٣٩/ ٥٠٢) من طريق يعقوب بن شَيبة حُدَّثَ عن حمَّاد.

<sup>(</sup>٣) في الم»: (سواك).

<sup>(</sup>٤) هي بِلاد وَاسِعة، تَضُمَّم مَرُّو وبَلخ ونَيْسَابُور وغيرها، تَقَع الآن بين ثَلاثَة دُوَل، شَمَال غَرْب أفغانِسْتَان، وأجزاء من جَنُوب تُركِمَانِستَان، وإيران.

<sup>(</sup>٥) كذا في «ك» و «خ»، وفي «ظ»: (تنورا شجر)، وفي «م»: (تنور أسجر)، وفي «ت»: (بفورا شجر فشم منه).

<sup>(</sup>٦) أخرَّجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (١٧٦٧١)، وفيه (يستقي)، وذكره في «مسائل الكوْسج» رقم: (٣٥١٢).

[٣٣٠] \*.... (۱)، (ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ حُكَيمِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِيهِ ۱)، عَنْ سَعَيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: فِي (٦) البُرِّ بِالدَّقِيقِ؟ المُسَيِّبِ: فِي (٦) البُرِّ بِالدَّقِيقِ؟ قَالَ: «هُوَ رِبًا» (١).

[٣٣٥] \*....، قَالَ (°): سُئِلَ الحَسَنُ (٢): عَنِ المُعَلِّمِ يُعَلِّمُ الغُلَامَ وَيَشْتَرِطُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» (٧).

ا ٢٣٦] \*... (٨)، عَنْ حَمَّادٍ (٩): «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الأَجِيرُ بِطَعَامِهِ (١٠).

[٣٣٧] شين سَعَيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، قَالَ: «كَانَ إِبْلِيسُ رَئِيسَ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ»<sup>(١١)</sup>. <sup>(١٢)</sup>

\*...، حَدَّثَنَا أَنْسُ بِنُ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ يعني: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ـ: «مَنْ أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْهِ فِي الدُّنْيَا لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الجَنَّةِ». قَالَ أَنَسٌ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً؟ قَالَ أَنَسٌ: قُلْتُ وَاحَدَةً» (٣). قَالَ: «وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً؟

(١) لعل الإسناد: (سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا...)

(٢) الاستدراك من «القُوت». (٣) في «م»: (أنه سئل عن).

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٠٦٣٢) من هذا الطريق.

(٥) ليست في المه. (٦) أَي البَصْرِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

(٧) لم أجده، وروى عنه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم (٢١٢٣١) خلاف ذلك، أنه ليس له أن يشترط.

(٨) لعل الإسناد: (سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ).

(٩) أي ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

[TTA]

(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٣٨٤٤) من طريق ابن المبارك به، والنَّسائي في «السُّنن الكُبري» رقم: (٤٦٥٨).

(١١) أخرجه ابن جرير «جامع البيان»: (١/ ٥٣٨).

(١٢) الخبر ليس في «ظ».

(١٣) أخرجه ابن المُهتدي في «المَشْيخة» رقم: (٣٨)، والشحَّامي في «الأحاديث السُّباعِيات» رقم: (١١٧). [٣٣٩] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (۱) ، حَدَّثَنَا يُونُسُ (۱) ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ البُرْجُمِيُّ ۱) ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ فَاتَّقَىٰ الله ، وَأَقَامَ عَلَيْهِنْ ، كَانَ مَعِي هَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ فَاتَّقَىٰ الله ، وَأَقَامَ عَلَيْهِنْ ، كَانَ مَعِي في الجَنَّةِ كَهَاتَيْن (۱) (۱)

[٣٤٠] \* .... (٦)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَيْقِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ (٧)، قَالَ: [قَالَ] (٨) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«تَدْرُونَ عَلَىٰ مَنْ حُرِّمَتِ النَّارُ؟»

قَالُوا(١): اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «عَلَىٰ الهَيِّنِ اللَّيِّنِ السَّهْلِ القَرِيبِ»(١٠).

[٣٤١] \* حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ الصَّيْدَلَانِيِّ"، حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ (١٢): إِنِّي أُرِيدُ الخُرُوجَ إِلَىٰ مَكَّةَ.

(۱) «المُستد»: (۱۲۰۹۳).

(٢) هو يُونس بن مُحمَّد، أبو مُحمَّد المُؤدِّب، تُوفي سنة ٢٠٧ هـ. «السِّير»: (٩/ ٤٧٣)

(٣) الاستدراك من «المسند».

(٤) أخرجه ـ بهذا اللَّفظ ـ أبو يَعلى المَوصِلي في «المُسند» رقم: (٣٤٤٨) من طريق شَيبان بن أبي شَيبة عن البُرْجُمِي به.

(٥) اختصار في «ظ»: (حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ، فِيهِ: «مَنْ أَخَذَ كَرِيمَتَهُ» وَفِيهِ: «مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ»).

(٦) لعل الإسناد: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ الأَبُلِّي، حَدَّثَنَا أَبُو أُمِّيَّةَ بْنُ يَعْلَى).

(V) هو الصَّحابي مُعَيْقِيب بن أبي فاطمة الدُّوسي رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

(A) ليست في «ظ». (٩) في «ك»: (قَالَ).

(١٠) أخرجه أبن قانع في «مُعجم الصَّحابة»: (٣/ ١٢٨)، والدُّولابي في «الكُني والأسماء» رقم: (٤٧٤)، وأخرجه الطَّبراني في «المُعجم الكبير» رقم: (٨٣٢) من طريق عبد اللَّه بن أحمد، به.

(١١) الاستدراك من «مَكارم الأخلاق». (١٢) أي البَصْرِيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

قَالَ: «إِيَّاكَ أَنْ تَصْحَبَ رَجُلًا يُكْرِمُ عَلَيْكَ، فَيُفْسِدَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ»(١).

[٣٤٢] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٢)، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ (٣)، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ ١، حَدَّثَنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ إِذَا عَلَا نَشْزًا مِنَ الأَرْضِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ إِذَا عَلَا نَشْزًا مِنَ الأَرْضِ، قَالَ] (٥):

«اللَّهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ، وَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ»(١).

٣] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١)، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَىٰ، حَدَّثَنَا سَلَّامٌ، عَنْ عُمَرَ ابْنِ مَعْدَانَ (١)، [عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: «أَنَّهُ شَهِدَ وَلِيمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ابْنِ مَالِكِ: «أَنَّهُ شَهِدَ وَلِيمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ فِيهَا خُبْزٌ وَلَا لَحْمٌ (١).] (١)

**⊘**₩••

<sup>(</sup>١) أخرجه الخَرَائطي في «مَكارم الأخلاق» رقم: (٨٨٣) من طريق أبي عبد اللَّه رَضِّاً لِلَّهُ عَنْهُ، وأخرجه البيهقي في «شُعب الإيمان» رقم: (٨٠١٠) من طريق مُوسى بن إسماعيل عن عُمارة به.

<sup>(</sup>٢) «المُسند»: (١٣٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن موسى، أبو علي الأشبب، تُوفي سنة ٢١٠ هـ. «السِّير»: (٩/ ٥٥٩)

<sup>(</sup>٤) الاستدراك من «المسند».

<sup>(</sup>٥) اختصار في «ظ»: (عن أنس مرفوعًا).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو يعلى في «المُسند» رقم: (٤٢٩٧) من طريق بِشر بن السَّري عن عُمارة به.

<sup>(</sup>٧) «المُسند» رقم: (١٣٦٧٦).

<sup>(</sup>A) الاستدراك من «المُسند».

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو يعلى في «المُسند» رقم: (٤٢٢٩)، وأخرجه النَّسائي في «الشَّنن الكبير» رقم (٦٥٧٠) من طريق يحيى بن سعيد عن حُمَيد به.

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من «ظ».

### ب الزين

### مَنْ كُرِهُ طَعَامًا مِنْ شَبْهَةٍ فَاسْتَقَاءَهُ

[٣٤٤] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الوَرَعِ؟ فَاحْتَجَ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِّقَالِيَّهُ عَنْهُ<sup>(٢)</sup> فِي القَيْءِ.

[٣٤٥] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٢)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ١، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ (٥) غُلَامٌ، فَكَانَ إِذَا جَاءَ (٢) بِغَلِّتِهِ، لَمْ يَأْكُلْ حَتَّىٰ يَسْأَلُهُ. قَالَ: فَنَسِيَ لَيْلَةً فَأَكَلَ وَلَمْ يَسْأَلُهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَكْرَهُهُ؛ فَأَدْخَلَ يَدُهُ فِي فِيهِ، فَتَقَيَّأَ حَتَّىٰ لَمْ يَتُرُكُ (٧) شَيْتًا (٨).

[٣٤٦] \* وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١) مُنَاوَلَةً ..:

لِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَوْفٍ ``، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لَمْ أَرَ ('') أَحَدًا اسْتَقَاءَ مِنْ طَعَامٍ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ؛ فَإِنَّهُ أُتِيَ بِطَعَامٍ (''') فَأَكَلَ ('")، ثُمَّ قِيلَ لَهُ: جَاءَ بِهِ [ابْنُ] (''')

(٢) الترضية ليست في «ظ».

(١) ليست في «ظ» و «ك».

(٤) الاستدراك من «الزُّهد».

(٣) «الزُّهد» رقم: (٥٦٧).

(٥) زيادة في "خ": (رَضِّوَالِيَّةُ عَنْهُ)، وفي "ك" و "م": (رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ).

(٧) في «خ»: (يُدْرِكُ).

(٦) في «خ»: (جَاءَهُ).

(٨) أخرجه الدَّينوري في «المُجالسة» رقم: (١٣٩١) عن زيد بن أرقم رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ به.

(١٠) الاستدراك من «الزُّهد».

(٩) «الزُّهد» رقم: (٥٧٣).

(١١) حاشية في «ك»: (قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الفَضْلِ ابْنُ نَاصِرٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: مَعْنَاهُ (لَـمْ أَرَ) أَعْلَمْ؛ لِأَنَّ ابْنَ سِيرِينَ لَمْ يُدْرِكْ زَمَانَ أَبِي بَكْرٍ وَلَا عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ ).

(١٢) في "خ": (كَلُّ مِنْ طَعَامٍ)، وفي "م": (أُتِيَ لَهُ بِطَعَامٍ).

(١٣) في "نَحَ": (ثُمَّ أكل) ، وفِّي "الزُّهد": (فأكله).

(١٤) كذا في «ك» و «م» و «الزُّهد»، وليست في «ظ» و «خ».

النُّعَيْمَانِ<sup>(۱)</sup>!

قَالَ: «فَأَطْعَمْتُمُونِي كَهَانَةَ ابْنِ (٢) النُّعَيْمَانِ (٣)! » ثُمَّ اسْتَقَاءَ. هَذَا أَوْ نَحْوُهُ (١٠).

[٣٤٧] \* وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٥) ـ مُنَاوَلَةً ـ:

لَيَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ "، عَنْ أَبِي سَغَرٍ، فَنَزَلُوا سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: «أَنَّهُمْ (٧) خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلُوا رُفَقَةً مَعَ فُلَانٍ، قَلَانٍ، قَالَ: فَنَزَلْتُ فِي رُفْقَةٍ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ مَعَنَا رُفَقًا، رُفْقَةً مَعَ فُلَانٍ، قَلَانٍ، قَالَ: فَنَزَلْتُ فِي رُفْقَةٍ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ مَعَنَا أَعْرَابِيُّ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ، فَنَزَلْنَا بِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَعْرَابِ، وَفِيهِمُ (٨) امْرَأَةٌ حَامِلُ، فَقَالَ لَهَا الأَعْرَابِ، وَفِيهِمُ (٨) امْرَأَةٌ حَامِلُ، فَقَالَ لَهَا الأَعْرَابِ، وَفِيهِمُ (٨) أَمْرَأَةٌ خَامِلُ، فَقَالَ لَهَا الأَعْرَابِيُ ثَنَا أَيْسُرُّكِ أَنْ تَلِدِي غُلَامًا، إِنْ أَعْطَيْتِنِي (٩) شَاةً وَلَدْتِ (١٠) غُلَامًا. فَقَالَ لَهَا الأَعْرَابِيُّ فَرَابِيُ عَلَامًا، إِنْ أَعْطَيْتِنِي (٩) شَاةً وَلَدْتِ (١٠) غُلَامًا. فَقَالَ لَهَا الأَعْرَابِيُّ عَلَامًا أَسَاجِيعَ.

قَالَ: فَلَبَحَ الشَّاةَ، فَلَمَّا جَلَّسَ القَوْمُ يَأْكُلُونَ قَالَ: أَتَدْرُونَ مِنْ أَيْنَ هَذِهِ الشَّاةُ؟! فَأَخْبَرَهُمْ، فَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ يَتَقَيَّأُ».

\* .... (۱۱)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ (۱۲): «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ (۱۳) شَرِبَ لَبَنَا، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَتَقَيَّأُ (۱۱)» (۱۱).

(١) في «خ» و «الزُّهد»: (النُّعمان). (٢) ليست في «خ».

(٣) في «خ» و «الزُّهد»: (النُّعمان).

(٤) أخرجه. باختلاف لفظ م معمر في «الجامع» رقم: (٢٠٣٤٦) عن أيوب عن ابن سيرين رَجِمَهُ أَللَّهُ.

(٥) «المُسند» رقم: (١١٤٨٢)، «فضائل الصَّحابة» رقم: (١٤٦).

(٦) الاستدراك من «المسند» و «فضائل الصّحابة».(٧) في «ظ»: (أنه).

(A) في «خ»: (وَمِنْهُمْ). (٩) في «خ»: (أعطيتيني).

(١٠) فِي «ظ» و ِ ﴿خ»: (فَوَلَدْتِ). (١١) لَعَلَ الْإِسْنَاد: (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ).

(١٢) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ القُرشي، تُوفي سنة ١٣٠ هـ. «السِّير»: (٥/ ٣٥٣)

(١٣) زيادة في «ك» و «م»: (رَضِحَالِلَكُ عَنْهُ). (١٤) في «م»: (فَتَقَيَّأُهُ).

(١٥) أخرجه سعيدُ بنُ مَنصورِ في «السُّنن»، كما ذكر ابن حجر في «التَّلخيص الحَبير»: (٣/ ٢٤١) ولم أجده في المطبوع من «السُّنن»، وأخرجه أبو نُعيم في «معرفة الصَّحابة» رقم: (١١٣) من طريق زيد ابن أسلم. [٣٤٩] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أُخْبِرْتُ أَنَّ بِشْرَ بْنَ الحَارِثِ، أَرْسَلَ أَخُوهُ (() بِتَمْرٍ مِنَ الأَبُلَّةِ (()) وَكَانَ عَلَىٰ شَيْءٍ، فَانْتَقَتْ أُمَّهُ تَمْرَةً مِنَ التَّمْرِ الَّذِي كَانَ يُفَرِّقُهُ [يَعْنِي] (اللَّهُ الْمُثُلِيةِ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ - فَلَمَّا دَخَلَ بِشْرٌ، قَالَتْ لَهُ أُمَّهُ: بِحَقِّي عَلَيْكَ - أَوْ بِحَقِّ ثَدْيِي - لَمَا عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ - فَلَمَّا دَخَلَ بِشْرٌ، قَالَتْ لَهُ أُمَّهُ: بِحَقِّي عَلَيْكَ - أَوْ بِحَقِّ ثَدْيِي - لَمَا أَكُلْتَ هَذِهِ التَّمْرَةَ. فَأَكَلَهَا، وَصَعِدَ إِلَىٰ (()) فَوْقَ، وَصَعِدْتُ خَلْفَهُ، فَإِذَا هُوَ يَتَقَيَّأُ. أَكُلْتَ هَذِهِ التَّمْرَةَ. فَأَكَلَهَا، وَصَعِدَ إِلَىٰ (()) فَوْقَ، وَصَعِدْتُ خَلْفَهُ، فَإِذَا هُوَ يَتَقَيَّأُ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ((قَدْ رُويَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ نَحْوُ هَذَا)).

[٣٥٠] \* (سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْخَلِيلِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ، قَالَ: () أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَلَمَةً (١) ابْنُ سَلَمَةً (١) يَتَغَدَّىٰ [يَوْمًا، وَعَلَىٰ] () ابْنُ سَلَمَةً (١) يَتَغَدَّىٰ [يَوْمًا، وَعَلَىٰ] () [الْخِوَانِ (١) ) بُقُولٌ حِسَانٌ، فَكَانَ يَأْكُلُ مِنْهَا.

فَقَالَ: «مَا رَأَيْتُ بُقُولًا أَرْطَبَ وَلَا أَطْيَبَ مِنْ هَذَا، مِنْ أَيْنَ (١٠) هَذَا؟» قَالُوا(٢٠): مِنْ حَائِطِ فُلَانٍ ـ سَمَّاهُ(١٠) ـ

فَقَامَ مِنَ [الخِوَانِ](١٥)، فَاسَتَقَاءَ حَتَّىٰ رَمَىٰ بِهِ.

[٣٥١] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٦)، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ (١٧)،

(٣) ليست في «ظ». (٤) في «م»: (لي).

(٥) الاستدراك من «أخبار الشُّيوخ» رقم: (٢٤٣).

(٦) لم أتبينه. (سَلم). (٧) في «أخبار الشُّيوخ»: (سَلم).

(٨) هو المُغِيرة بن مُسلم، أبو سَلمة السَّوَّاج. التاريخ بغدادا: (١٥/ ٢٥٤)

(٩) في «خ»: (فإذا على). (٩) هو المَائدة.

(١١) في «ظ» و «ك»: (الإخوان) وهو لغة في (الخِوان)، والتَّصويب من «خ» و «أخبار الشُّيوخ».

(١٢) زيادة في «خ»: (لكم)، وفي «ك»: (لك) مكشوط عليها. (١٣) في «م»: (قَالَ).

(١٤) سمَّاه في «أخبار الشُّيوخ»: (أبي مُسلم) ولعله الخُراساني.

(١٥) في «ظ» و «ك»: (الإخوان) وهو لغة في (الخِوان)، والتَّصويب من «خ» و «أخبار الشُّيوخ».

(١٦) ﴿الزُّهدخ»: (٥٨ ب).

<sup>(</sup>١) لعله أحمدُ بنُ الحارثِ، ذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات» رقم: (١٢٠٤١).

<sup>(</sup>٢) هي بلدةٌ على شاطئ دجلةً، يُدخل منها إلى البصرةِ. «مراصد الاطلاع».

<sup>(</sup>١٧) أبو إسحاق الطَّالْقَاني، تُوفي سنة ٢١٥ هـ. «تاريخ بغداد»: (٦/ ٥١٦)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ رَجُلِ "، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ عَبْدِ المَلِكِ ()، قَالَتْ: اشْتَهَىٰ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ يَوْمًا عَسَلًا، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا، فَوَجَّهْنَا رَجُلًا عَلَىٰ دَابَّةٍ مِنْ دَوَابِّ البَرِيدِ إِلَىٰ بَعْلَبَكَّ بِدِينَارٍ، فَأَتَىٰ بِعَسَلٍ. فَقُلْتُ: إِنَّكَ ذَكَرْتَ عَسَلًا، وَعِنْدَنَا عَسَلٌ، فَهَلْ لَكَ فِيهِ ؟

قَالَتْ: فَأَتَيْنَاهُ بِهِ، فَشَرِبَ، ثُمَّ قَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا العَسَلُ؟»

قَالَتْ: وَجَّهْنَا رَجُلًا عَلَىٰ دَابَّةٍ مِنْ دَوَابِّ البَرِيدِ، بِدِينَارٍ إِلَىٰ بَعْلَبَكَّ، فَاشْتَرَىٰ لَنَا عَسَلًا.

فَأَرْسَلَ إِلَىٰ الرَّجُلِ، فَقَالَ: «انْطَلِقْ بِهَذَا العَسَلِ إِلَىٰ السُّوقِ فَبِعْهُ، وَارْدُدْ إِلَيْنَا رَأْسَ مَالِنَا، وَانْظُرْ إِلَىٰ الفَصْلِ، فَاجْعَلْهُ فِي عَلَفِ دَوَابِّ البَرِيدِ، وَلَوْ كَانَ يَنْفَعُ المُسْلِمِينَ قَيْءٌ لَتَقَيَّأْتُ».

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٣)، حَدَّثَنَا الهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَة (١)، حَدَّثَنَا المُعَافَىٰ بْنُ عِمْرَانَ المَوْصِلِيُّ الأَزْدِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ ابْنِ حَبِيبٍ ٥)، عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ ـ أُخْتِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ـ أَنَّهَا بَعَثَتْ إِلَىٰ النَّبِيِّ ابْنِ حَبِيبٍ ٥)، عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ ـ أُخْتِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ـ أَنَّهَا بَعَثَتْ إِلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة وَلَى اللَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة وَالْحَرِّ. فَلَا اللَّبَنُ؟ وَشَدَّة إِلَيْهَا (١) رَسُولَهَا (١): «أَنَّىٰ لَكِ هَذَا اللَّبَنُ؟ »

قَالَتْ: مِنْ شَاةٍ (لِي.

<sup>(</sup>١) الاستدراك من «الزُّهدخ».

<sup>(</sup>٦) ابن مَروان، زوجَة عُمر بن عبد العزيز. «تاريخ دمشق»: (٧٠/ ٢٨)

<sup>(</sup>٣) «الزُّهد» رقم: (٢٤٠٦).

<sup>(</sup>٤) أبو أحمد المرُّوذِي، تُوفي سنة ٢٢٧ هـ. «السِّير»: (١٠/ ٤٧٧)

<sup>(</sup>٥) الاستدراك من «الزُّهد». (٦) في «خ»: (عليها).

<sup>(</sup>٧) زيادة في «خ»: (فَقَالَ).

قَالَتْ: فَرَدَّ إِلَيْهَا رَسُولَهَا: «أَنَّىٰ لَكِ هَذِهِ الشَّاةُ؟» ١٠ فَقَالَتْ: اشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِي. فَشَرب<sup>۲)</sup>.

فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ، أَتَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِذَلِكَ (٣) اللَّبَنِ، مَرْثِيَةً لَكَ مِنْ طُولِ النَّهَارِ وَشِدَّةِ الحَرِّ، [فَرَدَدْتَ]<sup>(١)</sup> إِلَى الرَّسُولَ!

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِذَلِكَ أُمِرَتِ الرُّسُلُ (°) قَبْلِي؛ أَلَّا يَأْكُلُوا إِلَّا طَيِّبًا، وَلا يَعْمَلُوا إِلَّا صَالِحًا»(٦).

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(٧)، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي الفُرَاتِ ^،، عَنْ مَالِكِ الأَحْمَرِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ (٩) مِنْهُ: «إِنَّ بَائِعَ الخَمْر كَشَارِبِهَا، [أَلَا إِنَّ] (١٠) مُقْتَنِيَ الخَنَازِيرِ كَآكِلِهَا، تَعَاهَدُوا أَرِقَّاءَكُمْ، [فَانْظُرُوا] (١١) مِنْ أَيْنَ يَجِيئُونَ (١٢) بِضَرَائِبِهِمْ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ».

\* (سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الخَلِيل (١٣)، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عِيسَىٰ (١١) ١١)، قَالَ: سَمِعْتُ [٣٥٤]

(٣) في "خ": (بِذَاكَ)، في "م": (بِهَذَا). (٢) ليست في «م».

(١٠) في «خ»: (لَإِنَّ).

<sup>(</sup>١) الاستدراك من «خ»، وزيادة في «م»: (فَالَ: وَكَيْفَ وَصَلَتْ إِلَيْكِ؟).

<sup>(</sup>٤) في النُّسخ: (ورددت)، والمُثبت من «خ» و «الزُّهد».

<sup>(</sup>٥) في «خ»: (وَالرُّسُلُ).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في «الورع» رقم: (١١٦)، والحاكم في «المُستدرك» رقم: (٤٢٣٩) من هذا الطَّريق. (٨) الاستدراك من «الزُّهد».

<sup>(</sup>٧) «الزُّهد» رقم: (١٠١٠).

<sup>(</sup>٩) في «م»: (سمع).

<sup>(</sup>١١) في النَّسخ: (وانظروا)، والمُثبت من «خ» و «الزُّهد».

<sup>(</sup>١٣) هو أَبُو عَبْدِ اللَّهِ القُّوْمِسِي. «السِّير»: (١٣/ ١٥٥) (١٢) في الما: (تَجِيثُونَ).

<sup>(</sup>١٤) هو الحَسَن بن عِيسَى، أبو عَلِي النَّيسَابُوري، تُوفي سنة ٢٤٠ هـ. «السِّير»: (١٢/ ٢٧)

<sup>(</sup>١٥) الاستدراك من «المُنتظم»: (٨/ ١٧٢).

ابْنَ المُبَارَكِ يَقُولُ: مَا جَلَسْتُ إِلَىٰ أَحَدِ كَانَ أَنْفَعَ لِي [مِنْ مُجَالَسَةِ وُهَيْبِ] (١)، وَكَانَ لَا يَأْكُلُ مِنَ الفَوَاكِهِ، (وَكَانَ ) إِذَا انْقَضَتِ السَّنَةُ (٣) وَذَهَبَتِ (١) الفَوَاكِهُ، يَكْشِفُ عَنْ بَطْنِهِ، وَيَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَقُولُ: «يَا وُهَيْبُ، مَا أَرَىٰ بِكَ بَأْسًا، مَا أَرَىٰ تَرْكَكَ الْفَوَاكِة (٥) ضَرَّكَ شَيْئًا».

[٣٥٥] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ، وَذَكَرَ وُهَيْبَ بْنَ الوَرْدِ، فَقَالَ: «قَدْ كَلَّمَهُ ابْنُ المُبَارَكِ أَنْ يُسَهِّلَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَدْرِ المُبَارَكِ فِيمَا يَجِيءُ مِنْ مِصْرَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ ابْنُ المُبَارَكِ أَنْ يُسَهِّلَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَدْرِ المُبَارَكِ فِيمَا يَجِيءُ مِنْ مِصْرَ إِلَّا الزَّيْتَ» (٦). أَنَّهُ يُشَدِّدُ عَلَيْهِ، وَكَانَ لَا يَأْكُلُ مِمَّا يَجِيءُ مِنْ مِصْرَ إِلَّا الزَّيْتَ» (٦).

\* سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ ابْنَ خَلَادٍ ٧)، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حُبَيْسٍ (١٠) - خَادِمَ وُهَيْبًا فِيمَا يَجِيءُ مِنْ مِصْرَ. قَالَ: فَحَالَ وُهَيْبًا فِيمَا يَجِيءُ مِنْ مِصْرَ. قَالَ: فَحَالَ النَّاسُ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ وُهَيْبٍ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَهُ.

قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ خَلَّادٍ: فَقِيلَ لِابْنِ حُبَيْسٍ: لَوْ سَمِعَ كَلَامَهُ، أَيْشٍ تَرَىٰ كَانَ صْنَعُ؟

(٧) الاستدراك من الخَبَر نَفْسَه.
 (٨) مُهملة الأول في النُّسخ، ولم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>١) في «ك»: (من مُجالسة من وُهيب)، وفي «المُنتظم»: (مُجالسة من وُهيب)، وفي «خ»: (ما جالست أحدًا أنفع لي مُجالسة من وُهيب).

 <sup>(</sup>٦) الاستدراك من «خ» و «المُنتظم». (٣) في «ظ» و «ك»: (الشتة) والتَّصويب من «خ» و «المُنتظم».
 (٤) في «خ»: (وانقضت).

<sup>(</sup>٦) القِصَّةُ أَوْرَدَهَا آبُو طَالِبِ المَكِّي في «القُوت» (٢/ ١٨٥): «حَدَّثُونَا: أَنَّ الفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ وَابْنَ عُييْنَةَ وَابْنَ المُبَارَكِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ وَ، اجْتَمَعُوا عِنْدَ وُهَيْبِ بْنِ الوَرْدِ بِمَكَّةَ ، فَذَكُرُوا الرُّطَبَ، فَقَالَ وُهَيْبُ: هُوَ أَحَبُ الطَّعَامِ إِلَيَّ إِلَّا أَنِّي لاَ آكُلُهُ. فِيلَ: وَلِمَ ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ قَدِ اخْتَلَطَ رُطَبُ مَكَّةً بِهَذِهِ البَسَاتِينِ الَّتِي اشْتَرُوْهَا الطَّعَامِ إِلَي إِلَّا أَنِّي لاَ آكُلُهُ. فِيلَ: وَلِمَ ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ قَدِ اخْتَلَطَ رُطَبُ مَكَّةً بِهَذِهِ البَسَاتِينِ الَّتِي اشْتَرُوْهَا هَوُلاءِ، يَعْنِي زُبَيْدَةً وَأَهْبَاهَهَا. فَقَالَ لَهُ ابْنُ المُبَارَكِ: رَحِمَكَ اللَّهُ إِنْ نَظَرْتَ إِلَى مِثْلِ هَذَا، ضَاقَ عَلَيْكَ الخُبْزُ. فَقَالَ: وَمَا سَبَبُهُ ؟ قَالَ: نَظَرْتُ فِي أُصُولِ الضِّيَاعِ بِمِصْرَ فَإِذَا هِي قَدِ اخْتَلَطَتْ بِالصَّوافِي. قَالَ: فَعُالَ: فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: مَا أَرَدْتَ بِهَذَا؟! قَتَلْتَ الرَّجُلَ. قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: وَاللَّهِ، مَا أَرَدْتُ بِهَذَا؟! قَتَلْتَ الرَّجُلَ. قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: وَاللَّهِ، مَا أَرَدْتَ بِهَذَا؟! قَتَلْتَ الرَّجُلَ. قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: وَاللَّهِ، مَا أَرَدْتَ بِهَذَا؟! قَتَلْتَ الرَّجُلَ. قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: وَاللَّهِ، مَا أَرَدْتَ بِهَذَا؟! قَتَلْتَ الرَّجُلَ. قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: وَاللَّهِ، مَا أَرَدْتَ بِهَذَا؟! قَتَلْتَ الرَّجُلَ خُبْزًا أَبُدًا حَتَى أَلْقَاهُ».

قَالَ: كَانَ ـ وَاللَّهِ ـ لَا يَأْكُلُ إِلَّا زَبِيبَ الطَّائِفِ، يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَلْقَىٰ اللَّهَ عَرَّفَكِلً.

[٣٥٧] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: كَانَ طَاوُسٌ لَا يَشْرَبُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ إِلَّا مِنَ الآبَارِ القَدِيمَةِ؟

قَالَ: «نَعَمْ، قَدْ بَلَغَنِي هَذَا عَنهُ (١)».

وَقَالَ: "طَاوُسٌ كَاسْمِهِ، لَقَدِ افْتَعَلَ ابْنُهُ عَلَىٰ لِسَانِهِ كِتَابًا إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَعْطَاهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارِ (١)، فَبَاعَ طَاوُسٌ ضَيْعَةً لَهُ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَىٰ عُمْرَ. فَأُرِيدَ طَاوُسٌ عَلَىٰ أَنْ يَدْخُلَ عَلَىٰ ابْنِهِ ـ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ ـ فَأَبَىٰ ﴾ أَوْ قَالَ: "دَخَلَ عَلَىٰ ابْنِهِ ـ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ ـ فَأَبَىٰ ﴾ أَوْ قَالَ: «دَخَلَ عَلَىٰ ابْنِهِ لَي وَقْتِ الْمَوْتِ (٣)».

[٣٥٨] \* وَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ غَلَّةِ بَغْدَادَ؟» قُلْتُ: لَا، هُوَ كَانَ يُنْكِرُ عَلَىٰ مَنْ يَأْكُلُ.

فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا قَوِيَ ( ) بِشْرٌ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ وَحْدَهُ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ ؛ لَيْسَ مَنْ كَانَ مُعِيلًا كَمَنْ كَانَ وَحْدَهُ ، لَوْ كَانَ إِلَيَّ مَا بَالَيْتُ مَا أَكَلْتُ ».

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص (۱۸۰) هـ (۳).

<sup>(</sup>٢) في النَّسخ: (دِينارا).

<sup>(</sup>٣) زاد المرُّوذِي في «أخبار الشُّيوخ» رقم (١١٤): «وَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: كَتَبْتُهُ عَنْ عبد الرَّزَّاق، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّ ابْنَهُ افْتَعَلَ عَلَى لِسَانِهِ كِتَابًا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، فَذَكَرَ القِصَّةَ».

<sup>(</sup>٤) في «القُوت»: (قَدَرَ).

- (۱) \* مَوْلِدُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ، وَتُوفِّي سَنَةَ (١) \* مَوْلِدُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَسِتِّينَ وَمِائَتِيْنِ، بِبَغْدَادَ، يَوْمَ الجُمُعَةِ؛ فَكَانَ سِنَّهُ يَوْمَ مَاتَ سَبْعًا
- \* مَوْلِدُ يَحْيَىٰ بْنِ مَعِينِ سَنَةَ سِتُّ وَخَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَتُوُفِّي بِمَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ شَاتَ ] (٣) سَبْعًا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةً ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ؛ فَكَانَ سِنَّهُ [يَوْمَ مَاتَ] (٣) سَبْعًا
- \* مَوْلِدُ بِشْرِ بْنِ الحَارِثِ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَتُوفِّيَ بِبَغْدَادَ سَنَةَ سَبْعٍ
   وَعِشْرِينَ وَمِائَتِينِ؛ فَكَانَ سِنَّهُ سَبْعًا وَسَبْعِينَ سَنَةً (١) يَوْمَ مَاتَ.

آخِرُ الجُزْءِ الأَوَّلِ(٥) وَالحَمْدُ للَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَوَاتُهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

<sup>(</sup>١) كذا وَرَدَت هذه التَّراجم في النُّسخ ضِمن «كِتاب الوَرَع» والمُحقِّق ـ عفا الله عنه ـ على يَقِين مِن أنَّها مُقْحَمَة في الكِتَاب، حيث كانت على طُرَّة الصَّفحة، مِن زِيَادات أبي بكر الورَّاق، فأدخلها أحد النَّساخ الأوائل للكتاب إلى داخل النَّص، وذلك للأسباب التَّالية:

الأول: أنَّه يَبْعُد أَن يُتّرجِم أبو بكر المرُّوذِي رَجِمَهُٱللَّهُ ليَحيَى بن مَعِين رَجِمَهُٱللَّهُ؛ لِمَا كان من مَوقِف أبي عبد الله رَضِحَ لِللَّهُ عَنْهُ مِنْه، كما أنَّه لَم يذكره أو يَروي عنه في الكِتاب.

الثَّاني: أنَّه ورد في زيادات أبي بكر الورَّاق ـ في الجُزء الثَّاني ـ تَراجم تُطَابق هذه التَّراجم في الصّيغة والتَّركيب.

الثَّالث: خُلُو الكِتاب عَنْ التَّوَارِيخ والتَّراجم، حيثُ لا يَتَنَاولها موضُوع الكِتاب.

الرَّابع: ورُود هذه التَّراجم في خَاتِمَة الجُزء الأول من الكتاب، بالقُرب مِن مَوضِع زيَادات الورَّاق. (٣) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) ليست في «م».

<sup>(</sup>٥) في «م»: (تتمة الجزء الأول من الكتاب).

<sup>(</sup>٤) ليست في «م».

المجرَّة وُالنَّا فِي مِن الْكِيَّا لِمُعَا"

وَأَخْبَرْنَا (١) الحَافِظُ [أَبُو] (١) مُحَمَّدٍ عَبْدُ الغَنِيِّ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ المُرَحَّبِ سُرُودٍ المَقْدِسِيُّ، قَالَ: (أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَسَاكِرَ بْنِ المُرَحَّبِ البَطَائِحِيُّ، وَأَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الحَالِقِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ القَادِرِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبِ عَبْدُ القَادِرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي القَاسِمِ، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبِ عَبْدُ القَادِرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي القَاسِمِ، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّيْخُ الحَافِظُ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنِ مُوسَىٰ الخَيَّاطِ المُقْرِئُ الحَنْبَلِيُّ، قَالَ: ٣ (أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الحَافِظُ المُقْرِئُ المَعْبُونِ الفَوَارِسِ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فِي الفَوْرِ بْنِ الفَوْرِ بْنِ أَبُو الفَيْحِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ أَبِي الفَوَارِسِ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فِي الفَقَدُ أَبُو الفَيْحِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ أَبِي الفَوَارِسِ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فِي الفَقَدُ أَبُو الفَيْحِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبُو الفَيْحِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَنْ أَسْمَعُ وَأَقَرَّ بِهِ (٥) فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمِ - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَأَقَرَّ بِهِ (٥) فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ وَشَيْنَ الشَعْمُ الْوَرَاتِ أَبِي الخَسَنِ - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ الخَالِقِ الوَرَّاقِ الوَرَّاقُ - إِجَازَةً - ، قَالَ:

حَلَّتَنَا أَبُونَ كُولِجُكُ أَبْنُ كُهُلِ الْمُونِيِّيُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) في «م»: (أخبرنا) بدون واو.

<sup>(</sup>٢) في «ظ» و «ك»: (أبي).

<sup>(</sup>٣) سقطت من النَّسخ، والاستدراك من غاشية «ك» و «م»، ومن «المِحنة» و «التَّوكل» للحافظ عبد الغني رَحْمَةُ اللَّهُ.

<sup>(</sup>٤) سقطت من النُّسخ، والاستدراك من إسناد الجُزء الأول.

<sup>(</sup>۵) في «م»: (وأقرأه).

### المنافع (١)

### ٱلنَّعَلُّوُوَتَرَكُ ٱلشَّهَوَاتِ

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ـ أَحْمَدَ بْنِ [مُحَمَّدِ بْنِ] (٢) حَنْبَل رَضِوَاْلِلَّهُ عَنْهُ ـ : إِنَّ أَصْحَابَ التَّقَلُّل يَقُولُونَ: لَيْسَ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ القِلَّةِ وَالجُوعِ، وَإِذَا عَوَّدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ أَلَّا يَأْكُلَ إِلَّا فِي كُلِّ يَوْمَيْن أَوْ ثَلَاثَةٍ أَجْزَلَهُ (٣)، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَعَوَّدَ صِيَامَ الدَّهْرِ؟

قَالَ: ﴿إِنَّمَا يَجُوزُ هَذَا لِمَنْ كَانَ وَحْدَهُ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مُعِيلًا فَكَيْفَ يَقْوَىٰ؟! لَقَدْ أَفْطَرْتُ أَمْسٍ، وَدَعَتْنِي نَفْسِي إِلَىٰ أَنْ أَفْطِرَ الْيَوْمَ (١٠)، مَا أَعْدِلُ بِالْفَقْرِ شَيْتًا، إِنِّي لَأَذْكُرُ أُولَئِكَ الفِتْيَانَ؟ أَصْحَابَ الصّلاةِ (٥)».

ثُمَّ قَالَ: «إِذَا شَبِعُوا مِنَ الخُبْزِ وَالتَّمْرِ، فَأَيْشِ يُرِيدُونَ؟!» وَجَعَلَ يُعَظِّمُ أَمْرَ الجُوع وَالفَقْرِ (٦).

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يُؤْجَرُ الرَّجُلُ فِي تَرْكِ الشَّهَوَاتِ؟ [777 فَقَالَ: «وَكَيْفَ لَا يُؤْجَرُ؟! وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: مَا شَبِعْتُ مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ (٧)(٨)».

 \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: (١) يَجِدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلْبِهِ رِقَّةً وَهُوَ يَشْبَعُ؟ قَالَ: «مَا أَرَىٰ».

\* وَقَالَ مُعَاذِّ الخَلَّالُ (١٠) وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: «كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ (١١)

(١) في «ظ»: (في). (٢) ليست في «ظ».

(٤) في «ك» و «م»: (وَدَعَتْنِي نَفْسِي اليَوْمَ إِلَى أَنْ أَفْطِرَ). (٣) في «ظ» و «م»: (أجر له).

(٥) لم أتبينهم، ويُنظر ص (٤٩٤) رقم (١٠٤٠). (٦) زيادة في «التَّوكل» لأبي يعلى ص (٧٥): (وَقَالَ: «لَوْ كَانَ إِلَيَّ مَا أَكَلْتُ وَلَا شَرِبْتُ»).

(٨) سيأتي تخريجه قريبًا. (٧) في ﴿ظَاءَ: (أَرْبَعِ أَشْهور).

(١٠) لم أتبينه. (٩) زيادة في «ظ»: (لا).

(١١) تقدم التَّعريف به ص (٢٥٨) هـ (٤).

540

[470]

يَزِنُ قُوتَهُ\*.

[٣٦٦] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (۱)، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ ۱، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: أَلَا أَجِيئُكَ بِجُوَارِشْنَ (۲)؟ قَالَ: «وَأَيُّ شَيْءٍ هُو؟»

قَالَ: شَيْءٌ يَهْضِمُ الطَّعَامَ إِذَا أَكَلْتَهُ.

قَالَ: «مَا شَبِعْتُ مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، [وَلَيْسَ]<sup>(١)</sup> ذَاكَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا يَجُوعُونَ أَكْثَرَ مِمَّا يَشْبَعُونَ»(٩).(٦)

[٣٦٧] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١)، حَدَّثَنَا هَاشِمٌ (١)، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، [عَنْ] (١) عُمَرَ ابْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (١١)، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي، فَمَرَّ رَجُلْ، فَقَالَ: أَنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي، فَمَرَّ رَجُلْ، فَقَالَ: أَنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي، فَمَرَ رَجُلْ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا قُلْتَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يَوْمَ رَأَيْتُكَ ثُكَلِّمُهُ بِالجُرُفِ (١١)؟

قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَقَّتْ مُضْغَتُكَ، وَكَبِرَ سِنُّكَ، وَجُلَسَاؤُكَ لَا يَعْرِفُونَ لَكَ حَقَّكَ وَلَا شَرَفَكَ، فَلَوْ أَمَرْتَ أَهْلَكَ أَنْ يَجْعَلُوا (لَكَ<sup>١١)</sup> شَيْئًا؛ [يُلَطِّفُونَكَ](١٣) إِذَا رَجَعْتَ إلَيْهِمْ!

قَالَ: "وَيْحَكَ، وَاللَّهِ مَا شَبِعْتُ مُنْذُ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ (١١) سَنَةً، وَلَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ (١٥)

(١) «الزُّهد» رقم: (١٠٥٨) باختلاف بعض الألفاظ. (٢) الاستدراك من «الزُّهد».

<sup>(</sup>٣) في «ك»: (بجوارسن) وهو نَوع من الأدوية المُركَّبة، يُقوي المِعْدة ويَهضم الطَّعام. «النِّهاية»

<sup>(</sup>٤) في النُّسخ: (فليس)، والمُثبت من «خ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في «الزُّهد» رقم: (٣١١)، وابن أبي الدُّنيا في «الجوع» رقم: (٥٩) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>٦) يُنظر زيادات "خ» ص (٤٢١) رقم (٧٣٠). (٧) «الزُّهد» رقم: (١٠٨٩).

<sup>(</sup>٨) الاستدراك من «الزُّهد». (٩) تصحَّفت في النُّسخ إلى: (بن).

<sup>(</sup>۱۰) «تهذیب الکمال۵: (۲۱/ ۳۱۱).

<sup>(</sup>١١) هو مَوضِع على ثلاثة أمْيَال من المَدِينة، نحو الشَّام، كانت به أموال لعُمر رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ. «مَراصد المَطالع» (١٢) الاستدراك من «خ». (١٢) الاستدراك من «خ».

<sup>(</sup>١٤) في «خ»: (عشر)، وفي «ظ»: (أحدعشر). (١٥) في «خ»: (ثنتي عشرة)، وفي «ظ»: (اثنا عشر).

سَنَةً (١)، وَلَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ (١) سَنَةً، وَلَا أَرْبَعَ عَشْرَةَ (٣) سَنَةً، مَرَّةً وَاحِدَةً، فَكَيْفَ بِي وَإِنَّمَا بَقِيَ مِنِّي (١) كَظَمَءِ (٥) الحِمَارِ (٢)؟!».

٣٦٠ \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٢)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ (١)، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: [سَمِعْتُ - يَعْنِي - عُمَرَ بْنَ الخَّطَّابِ ابْنِ حَرْبِ (١)، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: (سَمِعْتُ - يَعْنِي - عُمَرَ بْنَ الخَّطَّابِ وَدَكَرَ مَا أَصَابَ النَّاسَ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: (القَدْ] (١) رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ (١٠).

يَلْتَوِي، مَا يَجِدُ دَقْلًا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ (١٠).

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (۱۱) حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ (۱۱) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمِ الكَيْمِ الكَيْمِ الكَيْمِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ المُغِيرَةِ (۱۱) عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ المِقْدَادَ (۱۵) يَقُولُ: سَمِعْتُ الكِنَانِيُّ المَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ٢ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ٢

«مَا مَلاً آدَمِيُّ وِعَاءً شَرُّ (١٦) مِنْ بَطْنٍ، حَسْبُ ابْنِ آدَمَ أَكَلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَتُلُثٌ طَعَامٌ، وَتُلُثٌ شَرَابٌ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ»(١٧).

<sup>(</sup>۱) ليست في «م». (۲) في «ظ»: (عشر).

<sup>(</sup>٣) في «خ»: (عشر).
(٤) في «ك» و «م»: (منه).

<sup>(</sup>٥) وردت في النُّسخ بتسهيل الهمز.

<sup>(</sup>٦) أي لم يَبقَ من عُمره إلا اليسير، وذلك لأن الحِمَار قليل الصبَّر على الظَّمَ. ويُنظر «الأزمنة والأمكنة» ص (٣٦٨).

<sup>(</sup>٧) «الزُّهد» رقم: (٣٥٣)، «المُسند» رقم: (١٦٢). (٨) الاستدراك من «الزُّهد».

<sup>(</sup>٩) سقطت من «ظ». (١٠) أخرجه مُسلم في «الصَّحيح» رقم: (٢٩٧٨) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>۱۱) «المُسند» رقم: (۱۶۲).

<sup>(</sup>١٢) هو عبد القُدُّوس بن الحجَّاج، أبو المُغيرة الخَوْلاني، تُوفي سنة ٢١٢ هـ. «السِّير»: (١٠/ ٢٢٣)

<sup>(</sup>١٣) الاستدراك من «المسند». (١٤) زيادة في «ظ»: (أبي).

<sup>(</sup>١٥) هو الصَّحابي المِقْدَاد بن مَعْدِي كَرِب رَضَيَالِلَّهُ عَنَّهُ.

<sup>(</sup>١٦) في «م»: (طعامًا شرًا).

<sup>(</sup>١٧) أخرجُه ابن المُبارك في «الزُّهد» رقم: (٦٠٣) من طريق إسماعيل بن عيَّاش عن سُليمان به، وأخرجه المُعافي بن عِمران في «الزُّهد» رقم: (٢٢٥) من طريق ابن عُلَاثة عن سُليمان به.

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(١)، حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ(١)، حَدَّثَنَا دُوَيْدٌ(٣). [٣٧٠] يُقَالُ لَهُ: العَابِدُ - ، عَنِ ابْنِ سَهْل، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رُومَانَ - مَوْلَىٰ عُرُوةَ - "، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالحَقِّ، مَا رَأَىٰ مُنْخُلًا، وَلَا أَكَلَ خُبْزًا مَنْخُولًا مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَنْ قُبضَ». قُلْتُ: كَيْفَ [كُنتُمْ](٥) تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ؟

قَالَتْ: «كُنَّا نَقُولُ: أُفِّ أُفِّ أُفِّ

\* حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ،.... (٦)، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ: أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ [441] حَنَشًا (٧) حَدَّثَهُ: أَنَّ أُمَّ أَيْمَنَ غَرْبَلَتْ دَقِيقًا؛ لِتَصْنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٨) رَغِيفًا، فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَتْ: طَعَامٌ نَصْنَعُهُ (٩) فِي أَرْضِنَا، وَأَحْبَبْتُ (١٠) أَنْ أَصْنَعَ لَكَ رَغِيفًا. فَقَالَ النَّبِيُّ (١١) صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُدِّيهِ، ثُمَّ اعْجِنِيهِ»(١٠).

\* قَرَأْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (١٣): [7٧٢]

أَحْمَدُ بْنُ الحَجَّاجِ (١١)، (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (١٥)، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ الغَازِ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) «الزُّهد» رقم: (٢٨٩٩)، «المُسند» رقم: (٢٤٤٢١).

<sup>(</sup>٢) أبو أحمد المُؤَدِّب، تُوفي سنة ٢١٥ هـ. «السِّير»: (١٠/ ٢١٦)

<sup>(</sup>٣) ورد في «الزُّهد»: (عويد)، وفي «الزُّهدخ»: (ذويد) ولم أتبينه.

<sup>(</sup>٤) الاستدراك من «الزُّهد». (٥) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٦) لعل الإسناد: (حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى).

<sup>(</sup>٧) في «م»: (حنسا)، وفي «ظ»: (حسنا)، وفي «خ»: (حنش).

<sup>(</sup>A) الصَّلاة ليست في «م». (٩) في «ظ»: (صنعته).

<sup>(</sup>١٠) في «خ» و «الزُّهد»: (فَأَحْبَبْتُ). (١١) في ﴿خ﴾: (رَسُولُ اللَّهِ).

<sup>(</sup>١٢) أخرجه ابن المُبارك في «الزُّهد» رقم: (١٩٩). (۱۳) «الزُّهد خ»: (۹۹/ ب).

<sup>(</sup>١٤) أبو العبَّاس الشَّيبَاني، تُوفي سنة ٢٢٢ هـ. «تاريخ بغداد»: (٥/ ١٨٧)

<sup>(</sup>١٥) «الزُّهد» رقم: (٧٨٣).

حَدَّثَنِي مَوْلًىٰ لِمَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ١٠، قَالَ: حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ١٠٠، قَالَ: دَخَلْتُ (٣) عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ بَعْدَ الفَجْرِ فِي بَيْتٍ كَانَ يَخْلُو فِيهِ [بَعْدَ الفَجْرِ]('')، فَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَجَاءَتْهُ جَارِيَةٌ بِطَبَقِ عَلَيْهِ تَمْرٌ صَيْحَانِيٍّ ('' وَكَانَ يُعْجِبُهُ التَّمْرُ \_ فَرَفَعَ بِكَفِّهِ مِنْهُ (٦٠)، فَقَالَ: «يَا مَسْلَمَةُ، أَتَرَىٰ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ هَذَا، ثُمَّ شَرِبَ عَلَيْهِ مِنَ المَاءِ - (فَإِنَّ المَاءَ ٧) [عَلَىٰ التَّمْرِ طَيِّبٌ] (٨) - أَكَانَ (١) مُجْزيهِ إِلَىٰ اللَّيْل؟»

قُلْتُ: لَا أَدْرِي.

قَالَ: فَرَفَعَ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ: «هَذَا؟ (١٠)»

قُلْتُ: نَعَمْ، يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، كَانَ كَافِيَهُ دُونَ هَذَا، حَتَّىٰ مَا(١١) يُبَالِي أَلَّا يَذُوقَ طَعَامًا غَيْرَهُ.

فَقَالَ (١٢): «فَعَلَامَ يَدْخُلُ (١٣) النَّارَ؟!».

قَالَ مَسْلَمَةُ: فَمَا وَقَعَتْ مِنِّي مَوْعِظَةٌ مَا وَقَعَتْ هَذِهِ (١١).

\* حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ البَزَّارُ، قَالَ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: «مَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْبَعَ اليَوْمَ مْنَ الحَلَالِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا شَبِعَ مِنَ الحَلَالِ، دَعَتْهُ نَفْسُهُ إِلَىٰ الحَرَامِ، فَكَيْفَ مِنْ هَذِهِ الأَقْذَارِ؟!»(١٠).

<sup>(</sup>٢) أبو سَعِيد الأموي، تُوفي سنة ١٢١ هـ. «السِّير»: (٥/ ٢٤١)

<sup>(</sup>١) الاستدراك من «الزُّهدخ».

<sup>(</sup>٤) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٣) في "خ": (دَخَلَ).

<sup>(</sup>٥) ضربٌ من التَّمر أسود، صَلْب المَمْضَغة، شَدِيد الحَلَاوة. «العَين» (٧) الاستدراك من «خ».

 <sup>(</sup>٦) في «خ»: (مِنْهُ بِكَفُّهِ).

<sup>(</sup>٩) في «خ»: (كَانَ).

<sup>(</sup>A) ليست في «ظ». (١٠) في المصادر: (فهذا).

<sup>(</sup>۱۱) في «ظ»: (لا).

<sup>(</sup>١٣) في «خ»: (ندخل). (١٢) في «خ» و «م» و «الزُّهدخ»: (قَالَ).

<sup>(</sup>١٤) أخرجه أبو نُعيم في «الحلية»: (٥/ ٢٧٧) من طريق أبي عبد اللَّه رَضِّوَآلِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١٥) تقدم ذِكر هذه الرِّواية ص (١٤٠) رقم (٢١).

[٣٧٤] \* سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ـ وَهُوَ: أَبُو حَفْصٍ ابْنُ أُخْتِ بِشْرٍ ـ قَالَ: سَمِعْتُ بِشُرٍ ـ قَالَ: سَمِعْتُ بِشُرً ا يَقُولُ: «مَا شَبِعْتُ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً»(١).

[٣٧٥] \* سَمِعْتُ أَبَا نَصْرِ التَّمَّارَ<sup>(٢)</sup> يَقُولُ: قَالَ لِي بِشْرُ بْنُ الحَارِثِ: «إِنِّي لَأَشْتَهِي (٣) هَذَا البَاذِنْجَانَ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً».

[٣٧٦] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَرَ (١٠) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قِيلَ لِسَمُرَةَ (١٠): إِنَّ ابْنَكَ قَدْ بَشِمَ (١٠) اللَّيْلَةَ. فَقَالَ (٨): «لَوْ مَاتَ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ» (١٠).

[٣٧٧] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٠)، حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةً، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِم (١٠) ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ العَنْسِيِّ (١٠) ـ : أَنَّهُ كَان يَدَعُ كَثِيرًا مِنَ الشَّبَعِ؛ مَخَافَةَ الأَشَرِ (١٢) .

### **N**

(١) تقدم ذِكر هذه الرُّواية ص (١٣٩) رقم (١٨).

(٢) هو عبد الملك بن عبد العزيز، تُوفي سنة ٢٢٨ هـ. «السِّير»: (١٠/ ٧١٥)

(٤) «الزُّهد» رقم: (١١١٣).

(٣) في "خ»: (أَشْتَهِي).

(٦) هو الصَّحابي سَمُرة بن جُنْدُب رَضِيَالِيَّةُعَنَّهُ.

(٥) الاستدراك من «الزُّهد».
 (٧) «البَشَم»: (أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الطَّعَام حَتَّى يُسْئِمَهُ). «تاج العروس»

(٨) في «خ»: (قال).

 (٩) أخرجه وكيع في «الزُّهد» رقم: (٧٤)، والمُعافى بن عِمران في «الزُّهد» رقم: (٢٢٧) من طريق المُبارك بن فَضالة عن الحسن به.

(١١) الاستدراك من «الزُّهدخ».

(۱۰) «الزَّهدخ»: (۲۸/ ب).

(١٢) أبو عِياض. "تاريخ الإسلام": (٢/ ٨٦٥)

(١٣) هو النَّشَاطُ للنِّعْمَةِ وَالفَرَحُ بِهَا، وَمُقَابَلَةُ النَّعْمَةِ بِالتَّكَبُّرِ وَالخُيلَاءِ، وَالفَخْرِ بِهَا، وَكُفْرَانُهَا بِعَدَمِ شُكْرِهَا. «تاج العروس»

(١٤) أخرجه ابن المُبارك في «الزُّهد» رقم: (٦٠٢) عن ابن عيَّاش به.

### فيالوَرَعِ وَدِقَاقِ الْمَسَائِلِ

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: جَاءَنَا كِتَابٌ مِنْ طَرَطُوسَ، فِيهِ: أَنَّ قَوْمًا خَرَجُوا فِي نَتْفِ الأَسَل (٢)، فَطُحِنَ لَهُمْ عَلَىٰ رَحًا، فَتَبَيَّنُوا بَعْدُ أَنَّ الرَّحَا [فِيهِ](٣) شَيْءٌ يَكْرَهُونَهُ ـ غَصْبٌ ـ ؛ فَتَصَدَّقَ بَعْضُهُمْ بِنَصِيبِهِ، وَأَبَىٰ بَعْضُهُمْ، وَقَالَ: لَسْتُ آمُرُ فِيهِ وَلَا أَنْهَىٰ، شَيْءٌ [لَا] (١) أَرْضَىٰ بِهِ آكُلُهُ، وَلَا أَتَصَدَّقُ بِهِ.

> فَعَجِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ: «إِذَا تَصَدَّقَ بِهِ، فَأَيْشِ بَقِيَ؟!» وَكَانَ مَذْهَبُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهِ إِذَا كَانَ شَيْءٌ يَكْرَهُونَهُ.

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَرَدَتْ عَلَيْنَا مَسْأَلَةٌ مِنْ طَرَسُوسَ، فِي رَجُل اشْتَرَىٰ حَطَبًا، وَاكْتَرَىٰ دَوَابٌ، وَحَمَلَهُ، ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدُ أَنَّهُ تُكْرَهُ (٥) نَاحِيَتُهَا، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْحَطَبِ؟ تَرَىٰ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَىٰ مَوْضِعِهِ، أَوْ كَيْفَ تَرَىٰ أَنْ يَصْنَعَ بِهِ؟ فَتَبَسَّمَ، وَعَجِبَ، وَقَالَ: «مَا<sup>(٦)</sup> أَدْرِي!».

\* وَذَكَرَ [أَبُو] (٧) عَبْدُ اللَّهِ مَسَائِلَ ابْنِ (٨) المُبَارَكِ، قَالَ: «كَانَ فِيهَا مَسْأَلَةٌ دَقِيقَةٌ؛ فِي رَجُل رَمَىٰ طَيْرًا، فَوَقَعَ فِي أَرْضِ قَوْم، لِمَنِ الصَّيْدُ؟ قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: لَا أَدْرِي!» قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ أَنْتَ فِيهَا؟ قَالَ: «هَذِهِ دَقِيقَةٌ، مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ فِيهَا!» وَأَبَىٰ أَنْ يُجِيبَ.

<sup>(</sup>٢) تقدم التَّعريف به ص (١٤٣) هـ (٥).

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك». (٣) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٤) في النُّسخ: (ألا)، والتَّصويب من «القُوت».

<sup>(</sup>٥) في «م» و «القُوت»: (يكره).

<sup>(</sup>٦) في «ظ»: (لا). (٧) ليست في جميع النَّسخ، استدركتها من «القُوت».

<sup>(</sup>۸) تكورت في «ظ» و «ك».

# بَنْ الْمِيْنَ الْمُعَالِثَ الْمُؤْنَّ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُؤْنِدُ الْمُعَلِّبُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْنِدُ اللَّهِ الْمُؤْنِدُ الْمُؤْنِدُ الْمُؤْنِدُ الْمُؤْنِدُ الْمُؤْنِدُ الْمُؤْنِدُ الْمُؤْنِدُ الْمُؤْنِدُ الْمُؤْنِدُ اللَّهِ الْمُؤْنِدُ اللَّهِ الْمُؤْنِدُ الْمُؤْنِدُ الْمُؤْنِدُ الْمُؤْنِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّمُ الللللَّاللَّا اللللَّالِي اللللَّهُ الللَّالِمُ الللَّاللَّالِلْمُلْ

[٣٨١] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِي: قُلْ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي النَّفَّاطَةِ<sup>(٣)</sup> لِمَنْ يُكْرَهُ (٤) نَاحِيَتُهُ، يَنْقَطِعُ شِسْعِي (٥)، أَسْتَضِيءُ بِهِ؟ قَالَ: «لَا».

وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عُثْمَانَ بْنَ زَائِدَةَ (١)، وَذَكَرْتُ لَهُ قِصَّةَ النَّارِ (٧): أَنَّ غُلامَهُ أَخَذَ لَهُ نَارًا مِنْ قَوْم يَكْرَهُهُمْ (٨) عُثْمَانُ، فَطَفَاهُ (٩).

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «هَذَا أَشَدُّ مِنْ أَمْرِ عُثْمَانَ».

وَقَالَ: «عُثْمَانُ إِنَّمَا أُحِلَّ (١٠) لَهُ فِي حَطَبِهِ، فَالْنَّفَّاطَةُ أَشَدُّ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «قَدْ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ زَائِدَةَ لِسُفْيَانَ: مَنْ نَسْأَلُ بَعْدَكَ؟ فَقَالَ: سَلُوا زَائِدَةَ»(١١).

[٣٨٢] \* حَدَّثَنِي عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الوَلَيدِ يَقُولُ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ

(١) ليست في «ظ» و «ك».

 <sup>(</sup>٦) في «م»: (السراج والنار والحطب لمن تكره ناحيته، هل يستضاء بالسراج ويخبز بالنار ويطبخ بالحطب؟).

<sup>(</sup>٣) هي ضَرب من السُّرُج، يُرمى فيها بالنَّفط، ويُستُصْبح بها. «العين»

<sup>(</sup>٤) في «م»: (تكره).

<sup>(</sup>٥) «الشَّسْع»: (هو أحد سُيُور النَّعل، وهو الذي يُدخل بين الأصبعين). «النِّهاية»

<sup>(</sup>٦) تقدم التَّعريف به (١٣٦) هـ (١). (V) تأتي قريبًا.

<sup>(</sup>٩) في «القُوت»: (فأطفأه).

<sup>(</sup>٨) في «ك»: (فكرههم).

<sup>(</sup>١١) تقدم ذِكر هذه الرُّواية ص (١٣٦) برقم (٣).

ابْنِ زَائِدَةَ بِالرَّيِّ (١)، فَانَطَفَأَ مِصْبَاحُهُ، فَذَهَبَ غُلَامُهُ فَأَخَذَ لَهُ نَارًا مِنْ قَوْمٍ.

فَقَالَ لَهُ عُشْمَانُ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟

قَالَ: مِنْ مَوْضِع ـ سَمَّاهُ ـ .

قَالَ: فَطَفَأَهُ (٢) عُثْمَانُ (٣)، وَقَالَ: «لَا تَسْتَضِيْ (١) بِنَارِهِمْ (٥).

٢٨٣] \* سَمِعْتُ عَبَّاسًا العَنْبَرِيَّ يَقُولُ: قَالَ لِي بِشْرُ بْنُ الحَارِثِ: «انْظُرُ أَنْ تَكْتُبَ إِلْيَ بِشْرُ بْنُ الحَارِثِ: «انْظُرُ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ بِأَخْلَاقِ عُثْمَانَ بْنِ زَائِدَةَ».

٣٨٤] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: تَنَّورٌ سُجِّرَ بِحَطَبٍ (٦) أَكْرَهُهُ، فَخُبِزَ فِيهِ، فَجِئْتُ أَنَا بَعْدُ (٧) فَسَجَّرْتُهُ بِحَطَبٍ آخَرَ، أَخْبِزُ فِيهِ؟

فَقَالَ: «لَا، أَلَيْسَ قَدْ أُحْمِيَ بِحُطَبِهِمْ!» وَكَرِهَهُ.

\* [قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي قِدْرٍ طُبِخَتْ بِنَارٍ يُكْرَهُ حَطَبُهَا ـ أَوْ(^^) سَمَّيْتُ لَهُ الحَطَبَ -؟

قَالَ: «لَا» وَكَرِهَهُ] (٩).

قُلْتُ: وَهَكَذَا الخُبْزُ إِذَا اخْتُبِزَ؟

قَالَ: «نَعَمْ».

### 640 00 00

(١) هي مدينةٌ تاريخيةٌ مَشْهُورةٌ، وهي اليوم جزءٌ من الجُانِب الجَنُوبي الشَّرقِي لمدينة طِهْرَان.

(٢) في «خ»: (فَأَطْفَأَهُ).

(٣) تعليق في «خ»: (قَالَ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: قُلْتُ: إِنَّمَا أَطْفَأَهُ ؟ لِأَنَّ القَوْمَ الَّذِينَ أَوْقَدَ الغُلَامُ مِنْهُمْ لَمْ يَكُنْ كَسُبُهُمْ طَيَّبًا).

(٤) في الظاه: (يَسْتَضِيءُ)، ومُهملة في الخا، وفي الم): (نستضيء).

(٦) في «ظ»: (بحطبهم).

(٧) في «خ»: (بَعْدَهُ). (٨) كَذَا في «ك» و «م»، ولعل الصَّواب: (و).

(٩) سقطت من «ظ».

(٥) لم أجده.

### ١٠٠ ني الربي ١٠٠

## ٱلرَّجُلُ يَأْمُرُهُ ﴿ وَالِدَهُ أَنْ يَشْتَرِي لَهُ ٱلثَّوْبِ الْمُرْهُ ﴿ وَالِدَهُ أَنْ يَشْتَرِي لَهُ ٱلثَّوْبِ أَوْ الْمِرَاءُ وَمَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَا لِ ابْنِهِ أَوْ الْمُلَاجُلُ مِنْ مَا لِ ابْنِهِ

[٣٨٦] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَأْمُرُهُ وَالِدُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ الثَّوْبَ، أَوِ الحَاجَةَ بِالدَّرَاهِمِ<sup>(٣)</sup> يَكْرَهُهَا؟ فَكُرِهَهُ.

[٣٨٧] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا مَعْنَىٰ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّىٰلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (١٠) ؟

فَقَالَ: «أَمَّا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ سِيرِينَ - فَكَانَ يَقُولُ: كُلُّ نَفْسٍ أَحَقُّ بِشَيْئِهِ (٥) وَكُو كَانَ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ، لَكَانَ يُضَيِّقُ (٨) لَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ (٦)(٧). وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ، لَكَانَ يُضَيِّقُ (٨) عَلَىٰ النَّاسِ، وَلَكِنْ كَمَا قَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ».

قُلْتُ: كَيْفَ هُوَ؟

قَالَ: «هُوَ إِذَا كَانَ لِلِابْنِ مَالٌ؛ فَإِنَّ (١) لِلأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ». قُلْتُ (١٠): وَكَذَا إِنْ كَانَ (١١) لَهُ جَارِيَةٌ، يَأْخُذُهَا وَيُعْتِقُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».

(٢) في «ظ»: (يأمر)، وفي «كُ»: (بأمر).

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٣) في أم»: (بدراهم).

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو عبد اللَّه رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٦٩٠٢).

<sup>(</sup>٥) في «ظ»: (كل له حق بشيئه). (٦) تصحَّفت في «ظ» إلى: (أبيه).

<sup>(</sup>٧) أُخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٣١٥٧).

<sup>(</sup>A) في «ت»: (محمد، ضاق).(A) في «ت»: (كان).

<sup>(</sup>١٠) في «خ»: (وَقُلْتُ). (١٠) زيادة في «ظ»: (أن).

قُلْتُ: فَإِنْ كَانَتْ سُرِّيَّتَهُ؟ قَالَ: «هَذِهِ تَشْنُعُ، لَا أَقُولُ: يُعْتِقُ سُرِّيَّةَ ابْنِهِ (١)(٢)».

\* وَقَالَ ("): أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ (١) ٥)، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الحَسَنِ، قِيلَ لَهُ: يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ (٢)؟

قَالَ: «نَعَمْ».

قِيلَ: فَيَأْخُذُ سُرِّيَّتَهُ؟

قَالَ: «لَا»(٧).

\* حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ١٠، عَنْ مَنْصُورٍ ـ عَنِ الحَسَنِ ـ : أَنَّهُ كَانَ يَرَىٰ عِتْقَ الأَبِ مِنْ مَالِ ابْنِهِ جَائِزًا (٩).

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)، .... (١٠)، عَنْ يُونُسَ ـ عَنِ الحَسَنِ ـ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: [٣٩٠] «إِنَّ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُدُ (١١) مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ (١٢)»(١٢). (١٤)

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ ١٥٠)، [حَدَّثَنَا شُعْبَةُ] (١٦)، (عَن الحَكَم [441] ١٧)، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، قَالَ: قِيلَ (١٨) لِمُعَاذٍ: مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَىٰ الْوَلَدِ؟

(١) تصحَّفت في «ظ» إلى: (أبيه).

(٣) أي أبو عبد اللَّه رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

(٥) الاستدراك من «ت».

(٧) لم أجده.

(٩) لم أجده.

(١١) في «ظ» و «ك»: (أن للوالدان يأخذا).

(۱۲) في «م»: (يشاء).

(١٧) الاستدراك من «ت».

(١٣) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٦٦٢٥) من طريق قتادة عن الحسن رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

(1٤) يُنظر زيادات (خ» ص (٤٢١) رقم (٧٣٢). (١٥) الاستدراك من «ت».

(١٦) ليست في «ظ».

(١٨) في ﴿خ﴾: (وقيل).

(٢) في ﴿خِهُ: (أَشْنَع، لَا أَقُولُ بِسُرِّيَّةِ ابْنِهِ).

(٤) هو يَحيى بن سَعيد رَحِمَهُٱللَّهُ.

(٦) في «ت»: (ابنه).

(A) الاستدراك من «ت».

(١٠) لعل الإسناد: (حَدَّثَنَا هُشَيْمُ).

قَالَ: «لَوْ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِكِ وَمَالِكَ، مَا أَدَّيْتَ حَقَّهُمَا». قَالَ شُعْبَةُ: وَإِنَّمَا حَدَّثَنِي بِهِ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنِ الحَكَمِ(١).

٣٩٠] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٢) ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة - يَعْنِي شَيْبَانَ - ، عَنْ هِلَالٍ - يَعْنِي الوَزَّانَ - ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ٢) ، عَنْ أَبِي شَيْبَانَ - ، عَنْ هِلَالٍ - يَعْنِي الوَزَّانَ - ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ٢) ، عَنْ أَبِي مَنْعُودٍ البَدْرِيِّ (١) ، قَالَ: ذُكِرَتْ عِنْدَهُ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ ، فَقَالَ: «أَلْصَقُوهَا مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ (١) ، قَالَ: ذُكِرَتْ عِنْدَهُ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ ، فَقَالَ: «أَلْصَقُوهَا بِكُبُودِهِمْ ! وَاللَّهِ لَنْ تَصِيرُوا (٥) إِلَىٰ الآخِرَةِ (٢) بِدِينَادٍ وَلَا دِرْهَمٍ ، [وَلَتَتْرُكُنَّهَا] (٧) بِكُبُودِهِمْ ! وَاللَّهِ لَنْ تَصِيرُوا (٥) إِلَىٰ الآخِرَةِ (٢) بِدِينَادٍ وَلَا دِرْهَمٍ ، [وَلَتَتْرُكُنَّهَا] (٧) فِي بَطْنِ الأَرْضِ ، وَعَلَىٰ ظَهْرِهَا ، كَمَا تَرَكَهَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ».

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٥٩٢٢) من طريق غُنْدَر عن شُعبة به.

<sup>(</sup>٢) «الزُّهد» رقم: (١٠٤٩) باختلاف لفظ.

<sup>(</sup>٣) الاستدراك من «الزُّهد».

<sup>(</sup>٤) هو الصَّحابي عُقبة بن عَمرو بن تُعلبة رَضِوَالِلَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٥) في «خ»: (تَردُوا).

<sup>(</sup>٦) في «ظ»: (للآخرةِ).

<sup>(</sup>٧) في «ظ»: (وليترنكها)، وفي «ك»: (وليتركنها)، والمُثبت من «خ».

### ١٠٠ جع الخب

### ٱلرَّجُلْ بَهَ كُلِ بِنِهِ أَوْ لِإِنْنِهِ أَوْ لِإِنْنِهِ أَلْهُ أَنْ بَرْجِعَ فِهِهَا أَمْرُلا ؟

٣٩١] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ وَهَبَ الرَّجُلُ لِابْنِهِ أَوْ لِابْنَتِهِ<sup>(٢)</sup> جَارِيَةً، لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا؟

تَالَ: «هَذَا عِنْدِي غَيْرُ ذَا<sup>(٣)</sup> إِذَا وَهَبَ، إِنْ كَانَ كَبِيرًا وَقَبَضَهَا؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىَ لَلَهُ عَيْدِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»».

٢٩١] \* (وَأَخْبَرَنَا<sup>(١)</sup> بِهِ إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ <sup>١)</sup>، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ؛ العَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»(٦).

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٧)، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ١، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضَاً لِلَّهُ عَنْهُ (١) وَجَدَ فَرَسًا كَانَ حَمَلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ (١) وَجَدَ فَرَسًا كَانَ حَمَلَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَ صَالَى النَّبِيَ عَلَيْهُ وَلِسَلَمَ ؟

فَنَهَاهُ، وَقَالَ: «لَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ»(١٠٠).

(١) ليست في «ظ» و «ك». (٢) في «ظ» و «ت»: (ابنته).

(٤) «المُسند» رقم: (١٨٧٢). (٥) الاستدراك من «ت» و «المُسند».

(٧) «المسند» رقم: (٨٥٦). (٨) الاستدراك من «ت» و «المسند».

(٩) زيادة في «ك» و «ت»: (أَنَّهُ).

 <sup>(</sup>٣) أي غير تصرف الوالد الذي يأخذ من مال ولده، يُنظر رواية رقم (٤٠٣) ص (٢٩٢)، والرَّوايتين في
 «ت» رواية واحدة.

<sup>(</sup>٦) مُتَّفَقٌ عليه، أُخرِجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٦٩٧٥) من طريق عبد الوراث عن أيوب به، ومُسلم في «الصَّحيح»رقم: (١٦٢٢) من طريق طاوس عن ابن عباس رَضِخَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١٠) مُتَّفقٌ عليه، أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (١٤٩٠)، ومُسلم في «الصَّحيح»رقم: (١٦٢٠)=

[٣٩٦] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُشْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ۱، عَنِ الزُّبِيْرِ بْنِ العَوَّامِ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا حُمِلَ عُشْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ۱، عَنِ الزُّبِيْرِ بْنِ العَوَّامِ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا حُمِلَ عَمْرَةُ ١ عَمْرَةُ - أَوْ عَمْرَةُ (٣) - قَالَ: فَوَجَدَ فَرَسًا - أَوْ مُهْرًا - تُبَاعُ، فَنُسِبَتْ (١) إِلَىٰ تِلْكَ الفَرَسِ. فَنُسِبَتْ (١) إِلَىٰ تِلْكَ الفَرَسِ. قَالَ: فَالَ: فَالَهُ عَنْهَا (٥). قَالَ: فَالَهُ عَنْهَا (٥).

6 40 0 V

كلاهما من طريق مالك عن زيد به.

<sup>(</sup>۱) «المُسند» رقم: (۱٤١٠).

<sup>(</sup>٢) الاستدراك من «ت» و «المُسند».

<sup>(</sup>٣) أُختُلف في اسم الفَرَس بين المَصَادر، والمُثبت هو المَوافق للنُسخ الخطّية.

<sup>(</sup>٤) في «ت»: (تنسب).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن مَاجه في «السُّنن» رقم: (٢٣٩٣) من هذا طريق، بهذا اللَّفظ.

#### المنازع في (١)

## رَجُلُ وَهَبَ لِإِنْنَاهِ جَارِيَةً وَأَرَادَ شِرَاءَهَا

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ وَهَبَ لِإِبْتَهِ جَارِيَةً، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا (١)؟ قَالَ: ﴿إِنْ كَانَ وَهَبَهَا عَلَىٰ جِهَةِ (٣) المَنْفَعَةِ؛ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهَا بِمَا تَقَوَّمُ إِذَا كَانَ نَاظِرًا (١)، وَإِذَا جَعَلَ الْجَارِيَةَ لِلَّهِ أَوْ فِي السَّبِيلِ، وَ(٥) أَعْطَاهَا ابْنَتَهُ عَلَىٰ هَذَا المَعْنَىٰ؛ لَمْ يُعْجِبْنِي أَنْ يَشْتَرِيَهَا، وَلَا يَطَأَهَا (١)، عَلَىٰ مَعْنَىٰ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - بِمَعْنَىٰ حَدِيثٍ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - بِمَعْنَىٰ (٧) - فِي الفَرَسِ (٨)».

**N** 

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: (يُريد أن يَشتريها منها).

<sup>(</sup>٣) في «ظ»: (وجهة).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: (يقوم ناظرًا لها).

<sup>(</sup>٥) في النُّسخ: (أو)، والمُثيت من «ت».

<sup>(</sup>٦) زيادة تكرار في النَّسخ: (وَأَمَّا إِذَا وَهَبَهَا عَلَى جِهَةِ المَنْفَعَةِ؛ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُلَهَا بِمَا تَقَوَّمُ)، وليست في «ت».

<sup>(</sup>٧) في «م»: (المروي)، ولعل الصَّواب: (يعني) أو (بِمَعنَّى) أو تكون زائدة في النَّص.

<sup>(</sup>٨) تقدم برقم ص (٢٨٧) برقم (٣٩٥).

### ب ايب

## الِهِبَةِ ، وَٱلرَّجُلُ بَعُولُ لِامْرَأَنِيرِ: [هَبِي لِيمَهَمُكِ] ("

[٣٩٨] \* وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الهِبَةِ؟

فَقَالَ: «لَا يُرْجَعُ فِيهَا».

فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ يَحْتَجُّونَ بِالمَرِيضِ، يَهَبُ فِي مَرَضِهِ.

[قَالَ] (٢): «لَا يُتَكَلَّمُ (٣) فِي المَرِيضِ! أَيْشِ يَقُولُونَ فِي الصِّحَّةِ؟!»

ثُمَّ قَالَ: «بِمَا(٤) يَكُونُ المِلْكُ؟! إِنَّمَا المِلْكُ بِالشِّرَاءِ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ مِلْكٍ(٥)».

فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ (٢)(٧) يَقُولُ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا.

قَالَ: «إِذَا قَالَ: لَا (^ ) أَدْرِي. فَهُوَ أَيْسَرُ».

[٣٩٩] \* قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ (١) يَقُولُ لِإمْرَأَتِهِ: هَبِي لِي (١) مَهْرَكِ. [فَتَقُولَ](١١): أَنَا أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؟

فَقَالَ: «هَذَا عِنْدِي [وَعُدٌ](١٢)، إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَرْجِعَ فِيهِ؛ رَجَعَتْ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «فَإِنِ ابْتَدَأَتْ هِي، فَوَهَبَتْ؛ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ» وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَالَىٰ: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ كَامَّ بِيَّا ﴾ (١٣).

(A) في «ظ»: (ما).

(١٣) سُورة النِّساء: (٤).

<sup>(</sup>٢) من «خ»، وفي «م»: (فقال)، وليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٤) في ﴿م): (ٻم).

<sup>(</sup>٣) في «م»: (لا تتكلم).

<sup>(</sup>٦) في «ظ»: (الراهويه).

<sup>(</sup>٥) في «م»: (الهبة أو التمليك).

<sup>(</sup>٧) أبو يَعقُوب الحَنْظَلي، تُوفي سنة ٢٣٨ هـ. «السّبر»: (١١/ ٣٥٨)

<sup>(</sup>٩) في «ت»: (فالرجل).

<sup>(</sup>۱۱) سقطت من «ظ».

<sup>(</sup>١٠) في «م»: (إلي).

<sup>(</sup>١٢) في النُّسخ: (وعيد)، والمُثبت من "ت".

٤٠٠] \* حَدَّثَنْنِي أُمُّ جَعْفَرِ، قَالَتْ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ لِيَ ابْنَيْنِ، وَهُمَا فِي العَسْكَرِ، وَلَهُمَا (') فِي يَدِّيَ مَالُ، قَالَتْ: فَرُبَّمَا تَصَدَّقْتُ مِنْهُ، تَرَىٰ لِي أَنْ أَفْعَلَ؟ أَوْ كَلَامًا ذَا مَعْنَاهُ.

فَقَالَ: «يُعْجِبُنِي أَنْ تَسْتَأْذِنِيهِمَا، إِنَّمَا هَذَا لِلْأَبِ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» وَلَمْ يَجِيعُ أَنَّهُ قَالَ لِلْأُمِّ».

6 % ~ %

<sup>(</sup>١) في «خ»: (وَلَيْسَ).

### ب المربط الم

# الرَّجُلُ يَّرَوَّجُ ﴿ أَوْلِيَتْ تَرِي الْجَارِيَةَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

[٤٠١] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يَتَزَوَّجُ (") الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ؟ قَالَ: «مَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»».

[٤٠٢] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ الجَارِيَةَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ، فَيُعْتِقُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».

[٤٠٣] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ الفُضَيْلِ: (عَنْ أَبِي حَرِيزٍ: '' أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ حَدَّثَهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُا حَدَّثَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ النَّبِيَّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ عَنْهُا حَدَّثَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ النَّبِيَّ صَلَّالِلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، [إِنَّ وَالِدِي أَكَلَ مَالِي.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»(٥).

الله (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، حَدَّثَنَا عَنْ اللهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِي حَبْلًا اللهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِي اللهِ عَنْ جَدِيبٌ المُعَلِّمُ فَقَالَ: يَا نَبِي اللّهِ إِنَّهُ إِنَّ لِي مَالًا وَلِي وَالِدٌ، وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ صَلَّاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِي اللّهِ عَلَيْهِ إِنَّ لِي مَالًا وَلِي وَالِدٌ، وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي!
 مَالِي!

(٦) في «ظ»: (يتجوز).

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٣) في «ت»; (فيتزوج).

<sup>(</sup>٤) ليست في النُّسخ، والاستدراك من «مسند أبي يعلى» و «التَّاريخ الكبير».

<sup>(</sup>٥) أخرجه يحيى بن مَعين في «التَّاريخ» ـ رواية الدُّروي ـ رقم: (٣٦٨٥)، والبُخاري في «التَّاريخ الكبير»: (١/ ٤٠٦)، وأبو يعلى الموصلي في «المُسند» رقم: (٥٧٣١) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>٦) «المُسند» رقم: (٧٠٠١). (٧) الاستدراك من «المُسند».

<sup>(</sup>A) سقطت من «ظ».

قَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ()، إِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَطْيَبِ() كَسْبِ أَوْلادِكُمْ (").

نَّهُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَهَبُ لِابْنَتِهِ، مَنْ يَقْبِضُهُ لَهَا؟ قَالَ: «هُوَ يَقْبِضُهُ لَهَا».

**No. 1** 

<sup>(</sup>١) في النُّسخ: (لوالديك)، والمُثبت من «خ» و «المُسند».

<sup>(</sup>٢) ليست في «المُسند».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في «السُّنن» رقم: (٣٥٣٠) من طريق محمد بن المِنْهَال عن يزيد به.

#### المجانب (١٠)

## مَا يَحِلُ لِلرَّجْلِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ (١) ، وَلِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

[٤٠٦] \* حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ﴿قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق (٣)، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ،، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ (٥) بِالْمَعْرُوفِ».

[٤٠٧] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)، .... (١)، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَزَعَمَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ (٧): أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ (٨) كَانَ لَا يَرَىٰ بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ (١)، مَا يَأْكُلُ قَطُّ (١٠) بِغَيْرِ أَمْرِ أَبِيهِ، إِذَا أَعْيَاهُ أَبُوهُ فَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ.

[٤٠٨] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١١)، عَنْ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ (١٢) رَجُلُّ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: إِنَّ أَبِي يَحْرِمُنِي؟ قَالَ: «خُذْمَا يَكْفِيكَ بالمَعْرُوفِ»(١٣).

[2.4] \* ﴿ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٠) ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ (١٠) ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُو لَا يَعْلَمُ .

(٢) تصحفَّت في «ظ»: (ابنه).

(١) ليست في «ظ» و «ك».

(2) الاستدراك من «ت».

(٣) «المُصنَّف» رقم: (١٦٦٣٢).

(٦) لعل الإسناد: (حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق).

(٥) تصحفَّت في «ظ» إلى: (ابنه).

(٧) أبو مُحمَّد الأثرم، تُوفي سنة ١٢٦ هـ. «السِّير»: (٥/ ٣٠٠)

(A) أبو الشُّعْثَاء الأزْدي، تُوفي سنة ١٠٣ هـ. «السِّير»: (٤٨١/٤).

(٩) تصحفَّت في «ظ» إلى: (أبنه).

(١٠) تصحفَّت في «ظ» إلى: (قد).

(١١) أي ابن عُيينة. «حديثه» رقم: (٦٣).

(١٢) في ﴿خ﴾: (وَقَالَ).

(١٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (١٩٥٢٩) من هذا الطَّريق.

(١٥) الاستدراك من «ت»

(١٤) «المُسند» رقم: (٢٥٧١٣).

قَالَ: «خُونِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ»(١).

[11] \* (قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ قَوْمًا يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ هِنْدٍ - هَذَا - فِي الوَدِيعَةِ، إِذَا كَانَ رَجُلٌ عَلَيْهِ حَقُّ، وَلَمْ يُعْطِهِ، وَوَقَعَ لَهُ فِي يَدِهِ (" حَقُّ أَوْ وَدِيعَةٌ ؟ أَنَّهُ يَأْخُذُ اللَّهِ الْعَبْدِهِ عَلَيْهِ حَقَّى قَالُوا: لَوْ كَانَتْ جَارِيَةٌ يَأْخُذُها. اقْتِصَاصًا مِنْ مَالِهِ، حَتَّى قَالُوا: لَوْ كَانَتْ جَارِيَةٌ يَأْخُذُها. فَأَنْكَرَ عَلَىٰ مَنْ أَفْتَىٰ بِذَلِكَ. " فَأَنْكَرَ عَلَىٰ مَنْ أَفْتَىٰ بِذَلِكَ. "

<sup>(</sup>١) أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٥٣٦٤) من طريق محمد بن المُثنى عن يحيى به.

<sup>(</sup>٢) أي يد صاحب الحق.

<sup>(</sup>٣) الاستدراك من «ت».

## بَانِجُكُ" نَظُوْ الْفَجْأَةِ ، وَمَاسِكُرِهُ" مِنَالنَّظَي

[٤١١] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ تَابَ، وَقَالَ: لَوْ ضُرِبَ ظَهْرِي بِالسِّيَاطِ مَا دَخَلْتُ فِي مَعْصِيَةٍ. غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَدَعُ النَّظَرَ؟

قَالَ: «[أَيُّ]<sup>(٣)</sup> تَوْبَةٍ هَذِهِ؟! قَالَ جَرِيرٌ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ عَنْ نَظرِ الفُجَاءَةِ؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي (٤)(٥)».

[٤١٢] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَىٰ المَمْلُوكَةِ؟

قَالَ: ﴿إِذَا خَافَ الفِتْنَةَ؛ لَمْ يَنْظُرْ، كَمْ نَظْرَةٍ قَدْ أَلْقَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا البَلَابِلَ (٦)، وَقَدْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةٍ (٧) الفُجَاءَةِ ؟ فَقَالَ: «اصْرِفْ بَصَرَكَ» (٨)».

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) في «ظ»: (يكُرِهَ).

<sup>(</sup>٣) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٤) في «م»: (نظري).

<sup>(</sup>٥) «المُسند» رقم: (١٩١٦٠).

<sup>(</sup>٦) في «زاد المسافر»: (البلايا).

<sup>(</sup>٧) في «خ» و «م»: (نَظَر).

<sup>(</sup>٨) سيأتي تخريجه ص (٣٠٠) رقم (٤٢٤).

## قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ ؛ ﴿ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ ﴾ (١)

[٤١٣] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ ﴾ قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي القَوْمِ، فَتَمُرُّ بِهِ (\*) المَرْأَةُ، فَيُلْحِقُهَا بَصْرَهُ " (\*).

(٤١٤] \* وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١) ـ مُنَاوَلَةً ـ :

﴿ حَفْصُ بْنُ غَيَّاثٍ ﴿ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ﴿ كَانَ الرَّبِيعُ الْمُ الْأَبِيعُ الْمُ الْمَالِيقُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَخَلَ الْنُ خُثَيْمِ يَزُورُ عَلْقَمَةَ، وَكَانَ فِي الْحَيِّ جَمَاعَةٌ، وَالْطَّرِيقُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَخَلَ الْمُسْجِدَ نِسَاءٌ، فَلَمْ يَطْرِفْ إِلَيْهِنَّ الرَّبِيعُ حَتَّىٰ خَرَجْنَ ﴾ (٦).

[٤١٥] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٧)، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ (١٠)، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ: كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يَعِظُ النَّاسَ، فَإِذَا ابْنُهُ قَدْ نَظَرَ إِلَىٰ امْرَأَةٍ - أَوْ قَالَ: غَمَزَهَا - فَقَالَ: مَهْلًا يَا بُنَيً!

قَالَ: فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ: «مَا كَانَ عُقُوبَتُكَ إِلَّا أَنْ قُلْتَ: مَهْلًا يَا بُنَيَّ؟! لَا أَخْرَجْتُ (١٠) شَاءَ اللَّهُ (١٠). أَخْرَجْتُ (١٠) شَاءَ اللَّهُ (١١).

**∅₹**•••**∮**\*©

 <sup>(</sup>١) سُورة غافر: (١٩).
 (١) في ﴿خ﴾: (بهم).

<sup>(</sup>٣) ذكرها المرُّوذِي في «التُّفسير» يُنظر ص (٥٤٨) رقم (٨١).

<sup>(</sup>٤) «الزُّهدخ»: (٦/ ب). (٥) الاستدراك من «الزُّهدخ».

<sup>(</sup>٦) أخرجه وكيع في «الزُّهد» رقم: (٤٨٤) عن أعمش به.

<sup>(</sup>٧) «الزُّهد» رقم: (٧٠٥). (A) الاستدراك من «الزُّهد».

<sup>(</sup>٩) في «ظ»: (خَرَّجْتُ). (١٠) في «ظ»: (اللَّه).

<sup>(</sup>١١) أخرجه أبو داود في «الزُّهد» رقم: (٢١) من هذا الطَّريق.

#### ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّمِهِ جَنَّنَانِ ﴾(١)

[٤١٦] \* قُرِئَ عَلَىٰ أَبِي (١) عَبْدِ اللَّهِ (٣) ـ وَأَنَا أَسْمَعُ ـ :

رَوْحٌ ''، …، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَا، وَإِنْ سَرَقَ؟

قَالَ: "وَإِنْ زَنَا، وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ <sup>(٥)</sup> رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ <sup>(٦)</sup>. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "مَا سَمِعْنَاهُ إِلَّا مِنْ رَوْحِ (٧)».

[٤١٧] \* قُرِئَ عَلَىٰ أَبِي (٨) عَبْدِ اللَّهِ - وَأَنَا أَسْمَعُ -:

وَكِيعٌ (١٠)، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ قَالَ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ قَالَ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ قَالَ: ﴿ [هُوَ ] (١٠) الرَّجُلُ يَهُمُّ بِالمَعْصِيَةِ، فَيَذْكُرُ اللَّهَ، فَيَدَعُهَا ﴾ (١٠)، قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ فَلَهُ الأَجْرُ مَرَّ تَيْنِ ﴾ (١٠).

[٤١٨] \* قُرِئَ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - وَأَنَا أَسْمَعُ - : يَعْلَىٰ (٣)، (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ٤)، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي

(١) سُورة الرَّحمن: (٤٦). (٢) في «ظ»: (أبو).

(٣) «المُسند» رقم: (٨٦٨٣) من طريق سُليمان بن داود الهاشمي.

(٤) في «م»: (عن روح). (٥) ليست في «م».

(٦) أخرجه ابن المُبارك في «الزُّهد» رقم: (٩٢٤) من طريق مُعتمر بن سُليمان به.

(٧) كَذَا في النَّسِخِ، ولمْ أَجِدْه منْ طَريق رَوحٍ، وإنَّما أخرجَهُ فقطْ مِن طريقِ سُليمانَ بنِ دَاوُدَ الهاشِمِيِّ،
 كما أنَّ موضعَ الرَّوايةِ في المُسنَدِ فيه إشكَالٌ؛ حيثُ وُجِدَ حَديثُ أبي الدَّرداءِ وَسَطَ مسندِ أبي هُريرَةَ.

(A) في «ظ»: (أبو).(P) في «م»: (عن وكيع).

(۱۰) ليست في «ظ».

(١١) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «التَّفسير» رقم: (٣١٠٠) من طريق سُفيان الثُّوري به.

(١٢) لم أجدْه. (عن يَعْلَى).

(١٤) الاستدراك من «مسألة سُبحان» ليَفْطَوَيه رقم: (٨).

قَوْلِهِ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾: قَالَ: «لِمَنْ خَافَ مَقَامَ اللَّهِ عَلَيْهِ »(١). وَقَالَ [يَعْلَىٰ] (١) ـ مَرَّةً ـ: «مَخَافَةَ مَقَامِ اللَّهِ عَلَيْهِ »(٣).

(٤١٩] \* قُرِئَ عَلَىٰ أَبِي (١) عَبْدِ اللَّهِ (٥):

(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَأَبُو قَطَنٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ()، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنْ مَخَافَةِ اللَّهِ » (٧).

[٤٢٠] \* قُرِئَ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - وَأَنَا أَسْمَعُ -:

[٤٢١] \* قُرِئَ عَلَىٰ أَبِي (١٣) عَبْدِ اللَّهِ ـ وَأَنَا أَسْمَعُ ـ:

عَبْدُ الوَهَّابِ (١٠)، فِي تَفْسِيرِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ : «وَإِنَّ لِلَّهِ مَقَامًا هُوَ قَائِمُهُ، وَإِنَّ المُؤْمِنِينَ خَافُوا ذَلِكَ المَقَامَ، فَعَمِلُوا للَّهِ وَدَأَبُوا وَنَصَبُوا لِلَّهِ بِاللَّيْل وَالنَّهَارِ » (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «التَّفسير» رقم: (٣١٠٠) من طريق منصُور عن مُجاهد به.

<sup>(</sup>٢) في «ظ»: (يَعْلَم)، وصُححت في «ك». (٣) لم أجدُه فيما تحت يدي مِن مَصادرَ.

<sup>(</sup>٤) في «ظ»: (أبو). (٥) «الزُّهد» رقم: (٢١٦٧).

<sup>(</sup>٦) الاستدراك من «ذم الهوى» لابن الجوزي ص (٢٤٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطَّبري في «جامع البيان»: (٢٢/ ٢٣٦) من هذا الطَّريق.

 <sup>(</sup>A) زيادة في «م»: (عن).
 (P) الاستدراك من «ذم الهوى».

<sup>(</sup>١٠) في «ظ»: (بن)، وليست في «خِ». (١١) الاستدراك من «خ».

<sup>(</sup>١٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٥٩٦٠) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن حمَّاد به.

<sup>(</sup>١٣) في «ظ»: (أَبو). (١٤) أي الخفَّاف، تقدم التَّعريف به ص (٢٣٤) هـ (٢).

<sup>(</sup>١٥) أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية»: (٢/ ٣٣٧) من طريق شيبان عن قتادة.

[٢٢٢] \* وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١) مُنَاوَلَةً .:

(هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ابْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ''، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ '' عَنْ نَظْرَةِ ('') الفُجَاءَةِ؟

فَقَالَ: «اصْرِفْ بَصَرَكَ» (°).

[٤٢٣] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)، .... (٦)، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو مُوسَىٰ الأَشْعَرِيُّ: «مَا لِي أَرَىٰ عَيْنَيْكَ نَافِرَةً؟»

فَقُلْتُ: إِنِّي الْتَفَتُّ الْتِفَاتَةً، فَإِذَا جَارِيَةٌ مُنْكَشِفَةٌ لِبَعْضِ الحَبَشِ<sup>(٧)</sup>، فَلَحَظْتُهَا لَحْظَةً، فَصَكَكْتُهَا صَكَّةً، (فَصَارَتْ<sup>٨)</sup> إلَىٰ مَا تَرَىٰ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَىٰ: «اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ؛ فَإِنَّكَ قَدْ ظَلَمْتَ عَيْنَكَ<sup>(١)</sup>، لَكَ أَوَّلُ نَظْرَةٍ، وَعَلَيْكَ مَا بَعْدَهَا» (١٠).

#### 

<sup>(</sup>۱) «المُسند» رقم: (۱۹۱۹۷).

<sup>(</sup>٢) الاستدراك من «المسند»

<sup>(</sup>٣) الصلاة ليست في «م».

 <sup>(</sup>٤) في «خ» و «م»: (نَظَر).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في «السُّنن» رقم: (٢١٤٨) من طريق سُفيان عن يُونس به.

<sup>(</sup>٦) لعل الإسناد: (حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ رَئَابٍ).

<sup>(</sup>V) في «خ» و «الحِلية»: (الجَيْش).

<sup>(</sup>A) الاستدراك من «خ».

<sup>(</sup>٩) في «ظ»: (عينيك)، والمُثبت من «ك» و «خ».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية»: (١/ ٢٦١) من طريق محمود بن خالد عن الوليد به، وذكره ابن حِبَّان في «الثُقّات»: (٥/ ٢٥١).

## بُنَارِّبُ ﴿ الْمَرَّأَةُ الْمُرِيضَةُ يُعَالِمُ الرَّجُلُ، وَالْخَادِمُ بَبْظُرُ إِلَىٰ شَعْرِمَ وَلَا نِهِ

15] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)، ....(")، عَنْ ثَابِتِ بْنِ ذَرْوَةَ (")، قَالَ: خَرَجْتُ، فَصُرِعَتِ امْرَأَةٌ كَانَتْ مَعَنَا، فَانْكَسَرَ فَخِذُهَا، فَلَمْ أَجْبُرْهَا، قَالَ: فَلَقِيتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ.

فَقَالَ: «بِئْسَ مَا صَنَعْتَ، إِنَّ المُضْطَرَّ<sup>(1)</sup> كَاسْمِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ جَبَرْتَهَا لَأُجِرْتَ»<sup>(0)</sup>.

الله (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ (١)،...(٧)، عَنْ ثَابِتِ بْنِ ذَرْوَةَ، عَنْ سَعِيدٌ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّكَ تُؤْتَىٰ بِالمَرْأَةِ الْكَسِيرِ فَلَا تُقْدِمُ عَلَيْهَا، أَقْدِمْ عَلَيْهَا، أَقْدِمْ عَلَيْهَا، أَقْدِمْ عَلَيْهَا، أَقْدِمْ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ» (٨).

إن عَرْوَةَ (١٠): أَنُو عَبْدِ اللَّهِ ، ....، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (١٠): أَنَّ أُخْتًا لِعُرْوَةَ (١٠)، الشَّتَكَتْ مِنْ عُنُقِهَا جِرَاحًا أَوْ قُرْحَةً ؛ فَدَعَا لَهَا عُرْوَةُ الطَّبِيبَ (١١).

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) لعل الإسناد: (حَدَّثَنَا عَبد الصَّمَد بْن عَبد الوَارِث، عَنْ أَبِيه).

<sup>(</sup>٣) السَّعدي، ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: (٢/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٤) تصحَّفت في «ظ» إلى: (المطر).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه حَرب الكرّماني في «المسائل»: (٢/ ٨٠١) عن هارون بن مُوسى، عن عبد الوراث بن سَعيد،
 عن تَابت به.

<sup>(</sup>٦) في النُّسخ: (ابنا سعيد) ولعلها مُتصحِّفة من (ابن سعيد) وهو يحيى.

<sup>(</sup>٧) لعل الإسناد: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ). (٨) لم أجده.

<sup>(</sup>٩) أبو المُنذر الأسَدِي، تُوفي سنة ١٤٦ هـ. «السِّير»: (٦/ ٣٤)

<sup>(</sup>١٠) هو الصَّحابي عُروة بن الزُّبير رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ. ﴿ (١١) لَمُ أَجِدُهُ.

[٤٢٧] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الخَادِمُ الخَصِيُّ يَنْظُرُ إِلَىٰ شَعَرِ مَوْ لَاتِهِ؟ قَالَ: «لَا».

[٤٢٨] \* [قُلْتُ] (١) لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: المَرَأَةُ يَكُونُ بِهَا الكَسْرُ، فَيَضَعُ المُجَبِّرُ يَدَهُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: «هَذِهِ ضَرُورَةٌ» وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

[٤٢٩] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مُجَبِّرٌ يَعْمَلُ بِخَشَبَةٍ (١٠)، فَقَالَ: لَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أَكْشِفَ صَدْرَ المَرْأَةِ، وَأَضَعَ يَدِي عَلَيْهَا؟

قَالَ: «قَالَ طَلْحَةُ: يُؤْجَرُ<sup>(٣)</sup>».

قُلْتُ: لِابْنِ (٤) مُصَرِّفٍ (٥)؟

قَالَ: «نَعَمْ».

قُلْتُ: فَأَيْش تَقُولُ؟

قَالَ: «هَذِهِ ضَرُورَةٌ» وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

[٤٣٠] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَالمَرْأَةُ يَكُونُ بِهَا الجِرَاحُ؟ قَالَ: «تُقَوِّرُ مَا حَوْلَ الثَّوْبِ».

[٤٣١] \* قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَالكَحَّالُ يَخْلُو بِالمَرْأَةِ، وَقَدِ انْصَرَفَ مَنْ (٢) عِنْدَهُ مِنَ النِّسَاءِ، هَلْ هَذِهِ الخَلْوَةُ مَنْهِيٍّ عَنْهَا؟

قَالَ: «أَلَيْسَ هُوَ عَلَىٰ ظَهْرِ الطَّرِيقِ؟»

قِيلَ: نَعَمْ.

قَالَ: «إِنَّمَا الخَلْوَةُ تَكُونُ فِي البَيْتِ».

<sup>(</sup>٢) كذا مُعجمة في النُّسخ و «الآداب الشرعية».

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ».(٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) في «الآداب الشرعية»: (ابن)، وفي «القُوت»: (أبو).

<sup>(</sup>٥) تقدم التَّعريف به ص (١٩٦) هـ (٧).

### (١) لي الم

## الأُمْرُ بِالتَّرِيجِ ، وَمَا فِيهِ مِنَالْفَصْلِ

\* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ('' خَيْرٌ مِنَ الرَّجُل، وَلَا [٤٣٢] لِلرَّجُل (٣) خَيْرٌ مِنَ المَرْأَةِ. قَالَ طَاوُسٌ: المَرْأَةُ شَطْرُ دِينِ الرَّجُل».

﴿ حَدَّثَنَا بِهِ عبد الرَّزَّاق (١٠)، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ. ٥

\* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «لَيْسَ العُزُوبِيَّةُ(١) مِنْ أَمْرِ الإِسْلَام فِي شَيْءٍ، [६٣٤] النَّبِيُّ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَلِسَلَّمَ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ (٧)(٨)، وَمَاتَ عَنْ تِسْع (٩)».

ثُمَّ قَاٰلَ: «لَوْ كَانَ بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ تَزَوَّجَ، لَكَانَ (١٠) قَدْ تَمَّ أَمُّرُهُ كُلُّهُ، لَوْ تَرَكَ (١١) النَّاسُ النِّكَاحَ؛ لَمْ يَغْزُوا، وَلَمْ يَحُجُّوا(١٠٠)، وَلَمْ يَكُنْ كَذَا، وَلَمْ يَكُنْ كَذَا».

[وَقَالَ](١٣): «كَانَ النَّبِيُّ (صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١٠) يُصْبِحُ وَمَا عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، وَيُمْسِي وَمَا عِنْدَهُمْ (١٥) شَيْءٌ (١٦)، وَمَاتَ عَنْ تِسْعِ، وَكَانَ يَخْتَارُ النِّكَاحَ، وَيَحُثُّ عَلَيْهِ».

\* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «نَهَىٰ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّبَتُّلِ (١٧)،

(١) ليست في «ظ» و «ك».

(٤) «المُصنَّف» رقم: (٢٠٥٩٨). (٣) في «خ»: (الرَّجُلُ).

(٦) في «ت»: (العزوبَةُ)، وفي «زاد المسافر»: (العزبة). (٥) الاستدراك من «ت».

(٧) في «م»: (أربعة عشر)، وفي «ت»: (أربعة عشرة).

[٤٣٣]

[६٣٥]

(٨) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٣٩٩٧).

(٩) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٤٠٠٠).

(١٠) في «ظ»: (كان)، وفي «ك» كُشِطت اللام. (١١) في «ظ»: (تركوا).

(١٢) في «ت»: (لم يغز ولم يحج). (١٣) في النَّسخ: (فقال)، والمُثبت من «خ» و «ت».

(١٥) في «ظ»: (عند). (١٤) الاستدراك من «خ» و «ت».

(١٦) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٢٤٢٠) و (٣٠٣).

(١٧) أخرجه أبو عبد اللَّه رَصِحَ اللَّهُ رَصِحَ اللَّهُ رَصِحَ اللَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٢٦١٣).

(٢) في ﴿خِ»: (المَرْأَةُ).

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ عَلَىٰ غَيْرِ الْحَقِّ (')، وَ(') أَصْحَابِ النَّبِيِّ ('') صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ؛ فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الدِّينِ فِي شَيْءٍ. النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمْمَ» (''). وَيَعْقُوبُ . فِي حُزْنِهِ . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ ('')» (''). وَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ ('')» (''). وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَزُوّ جُونَ ( ( ) ).

قُلْتُ (لَهُ ٥): إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ ضَاقَ عَلَيْهِمُ الكَسْبُ مِنْ وَجْهِهِ !

فَقَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجَ عَلَىٰ خَاتَمِ لِمَنْ (١٠) لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ (١١)».

قُلْتُ: وَعَلَىٰ سُورَةٍ (١٢)؟

قَالَ: «دَعْ هَذَا».

قُلْتُ: أَلَيْسَ (١٣) هُوَ صَحِيحًا؟

قَالَ: «دَعْهُ، إِذَا نَهَيْتُكَ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهِ، يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ؛ أَنْفَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ؛ صَبَرَ<sup>(١٢)</sup>».

<sup>(</sup>٢) زيادةً في «م»: (من رغب عن فعل). .

<sup>(</sup>١) في «خ»: (فَلَيْسَ عَلَى الحَقُّ).

<sup>(</sup>٣) في «خ»: (رَسُولِ اللَّهِ).

<sup>(</sup>٤) أُخَرِجَه أَبُو عبد اللَّه رَضَى اللَّهُ وَضَالِيُّهُ عَنْهُ في ﴿المُّسندِ ۗ رقم: (١٩٠٨٦).

 <sup>(</sup>٥) لم أجده، والوارد عن أخي يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ، حيث أنه قد تزوج وهو حزين على أخيه، أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنف» رقم: (١٠٣٨٩).

<sup>(</sup>٦) زيادة في «ت»: (والطيب).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضَّالَتُهُ عَنْهُ في المُسند وقم: (١٢٢٩٣).

<sup>(</sup>A) في «م»: (تزوجوا).(٩) الاستدراك من «ت».

<sup>(</sup>١٠) في "خ": (مَنْ).

<sup>(</sup>١١) أخرجه الحاكم في «المُستدرك» رقم: (٢٧٩٢).

<sup>(</sup>١٢) مُتَّفَقٌ عليه، أخرجه أبو عبد اللَّه رَضَوَالِلَّهُ عَنَهُ في «المُسند» رقم: (٢٢٧٩٨)، والبُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٢٣١٠)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (١٤٢٥) من حديث سَهل بن سَعد رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١٣) في «م»: (أوليس)، وفي «ت»: (ليس). (١٤) في «خ»: (صبوا).

قُلْتُ: أَنْتُمْ تَقُولُونَ لِي (١): إِنْ لَمْ أَجِدْ مَا أُنْفِقُ (عَلَيْهَا أَنْ) أُطَلِّقَ (٢)، وَقَعَ لِي (١) عَمَلٌ وَإِنَّ [كَانَ] (٥) مَهْرُهَا أَلْفَ دِرْهَمِ، [وَأَنَا] (٦) لَيْسَ (٧) عِنْدِي شَيْءٌ.

فَضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: «تَزَوَّجْ عَلَىٰ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، ابْنُ (٨) المُسَيِّبِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَىٰ خِمْسَةِ دَرَاهِمَ، ابْنُ (٩) المُسَيِّبِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَىٰ دِرْهَمَيْن (٩)».

قُلْتُ: لَا يَرْضَىٰ أَهْلُ بَيْتِي (١٠٠ أَنْ أَتَزَوَّجَ عَلَىٰ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ.

قَالَ: «هَا جِئْتَنِي بِأَمْرِ الدُّنْيَا، فَهَذَا شَيْءٌ آخَرُ!».

قُلْتُ: فَإِنَّ (١١) إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَدْهَمَ يُحْكَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لِرَوْعَةِ صَاحِبِ عِيَال ... » (١٢).

فَمَا قَدَرْتُ أَنْ أُتِمَّ الْحَدِيثَ [حَتَّىٰ](١٣) صَاحَ بِي، وَقَالَ: (وَقَعْنَا فِي بُنيَّاتِ الطَّريقِ، انْظُرْ ـ عَافَاكَ اللَّهُ ـ مَا كَانَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ».

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ الفُضَيْلَ يُرْوَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَزَالُ الرَّجُلُ فِي قُلُوبِنَا» حَتَّىٰ إِذَا اجْتَمَعَ عَلَىٰ مَائِدَتِهِ جَمَاعَةُ (١٠٠)؛ زَالَ (١٠٠) عَنْ قُلُوبِنَا» (٢٦).

[قَالَ](١٧): «دَعْنَا(١٨) مِنْ بُنَيَّاتِ الطَّرِيقِ، العِلْمُ هَكَذَا يُؤْخَذُ، انْظُرْ - عَافَاكَ اللَّهُ ـ مَا كَانَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ».

(١) في «ت»: (إنَّهم يَقولونَ). (٢) الاستدراك من «ت».

(٣) في «ظ»: (بطلق).

(٤) في «ت»: (في). (في). (۵) ليست في «ظ».

(٦) في النُّسخ: (وان)، والتَّصويب من «ت».

(٧) في «م»: (وليس)، وفي «ت»: (وأنا ليسَ). (٨) في «ت»: (فابُن).

(٩) أخرجه سعيد بن منصور في «السُّنن» رقم: (٦٢٠).

(١٠) في «ظ»: (أهلي مني). (١٠) في «م»: (إن).

(١٢) «...أَفْضَل ممَّا أَنا فيه» أخرجه أبو بكر الدَّينوري في «المُجالسة» رقم: (٢٢٤٢).

(١٣) ليست في «ظ». (١٤) في «ت»: (جماعَتُهُ يعني العيالَ).

(١٥) في «م»: (زل). (17) لم أجده.

(١٧) ليست في «ظ». (١٨) رسمها في النُّسخ: (دعني) والمُثبت مُوافق «ت».

ثُمَّ [قَالَ](): «هُوَ ذَا أَهْلُ زَمَانِكَ الصَّالِحُونَ، () تَجِدُ() فِيهِمْ إِلَّا مَنْ هُوَ مُتَزَوِّجُ؟!».

ثُمَّ قَالَ: «لِيَتَّقِ اللَّهَ العَبْدُ وَلَا يُطْعِمْهُمْ إِلَّا طَيِّبًا، لَبُكَاءُ الصَّبِيِّ بَيْنَ يَدَيْ أَبِيهِ (١) مُتَسَخِّطًا، يَطْلُبُ مِنْهُ خُبْزًا (٥)؛ أَفْضَلُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، يَوَاهُ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ».

ثُمَّ قَالَ: «هُوَ ذَا عَبْدُ الوَهَّابِ! كُنْ مِثْلَ هَوُّلَاءِ، لَوْ تَرَكَ النَّاسُ التَّزُوِيجَ مَنْ كَانَ يَدْفَعُ العَدُوَّ؟!».

[٤٣٦] \* وَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «صَاحِبُ العِيَالِ إِذَا تَسَخَّطَ وَلَدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَطْلُبُ مِنْهُ الشَّيْءَ، أَيْنَ يَلْحَقُ المُتَعَبِّدُ الأَعْزَبُ(٢)؟!».

[٤٣٧] \* وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِنَ المُحَدِّثِينَ؛ عَلِيَّ بْنَ المَدِينِيِّ (٧) وَغَيْرَهُ، فَقَالَ: «كَمْ تَمَتَّعُوا مِنَ الدُّنْيَا؟! إِنِّي لَأَعْجَبُ مِنْ هَوُ لَاءِ المُحَدِّثِينَ؛ وَحِرْصِهِمْ عَلَىٰ الدُّنْيَا».

[٤٣٨] \* وَذَكَرْتُ رَجُلًا مِنَ المُحَدِّثِينَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَشَرْتُ بِهِ أَنْ يُكْتَبَ عَنْهُ، وَإِنَّمَا أَشَرْتُ بِهِ أَنْ يُكْتَبَ عَنْهُ، وَإِنَّمَا أَشَرْتُ بِهِ أَنْ يُكْتَبَ عَنْهُ، وَإِنَّمَا أَثْكَرْتُ عَلَيْهِ حُبَّهُ الدُّنْيَا».

#### **N**

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٢) زيادة في «ظ»: (لا).

<sup>(</sup>٣) في «ك»: (يجد).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: (يَدَيْهُ يَراهُ).

<sup>(</sup>٥) في «ت»: (خير).

<sup>(</sup>٦) كذا في النَّسخ، و «الأداب الشَّرعية»، وفي «ت» و «روضة المُحبين»: (العزب)، وفي «تلبيس إبليس»: (أني يلحق المتعبد المتعزب المتزوج).

<sup>(</sup>٧) هو عَلِيٌّ بنُ عَبِد اللَّه، أبو الحسنِ ابنُ المَدِينِيّ، تُوفي سنة ٢٣٤ هـ. «السِّير»: (١١/ ٤١).

## المُعَالِمُ فِي (١)

## ذِتُ رُبَعْضِ الْعُكْمَاءِ الْوَرِعِينَ

'٤٣] \* وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ـ يَوْمًا ـ ابْنَ المُبَارَكِ، فَقَالَ: «مَا رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَّا [بِخَبِيتَةٍ] ('' كَانَتْ لَهُ، مَا أَخْرَجَتْ خُرَاسَانُ مِثْلَ ابْنِ المُبَارَكِ، وَلَا بَعْدَ ابْنِ المُبَارَكِ مِثْلَ يَحْيَىٰ ابْنِ يَحْيَىٰ (''')».

\* (سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عِيسَىٰ المَرْوَزِيَّ (') يَقُولُ: ' سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ سُلَيْمَانَ المَرْوَزِيِّ (') يَقُولُ: ' سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ سُلَيْمَانَ المَرْوَزِيِّ (') ، يَقْرَأُ عَلَيْنَا: «كِتَابَ عَبْدِ اللَّهِ». فَقَالُوا لَهُ: قُلِ ابْنَ المُبَارَكِ. فَقَالَ سَلَمَةُ: «إِذَا قِيلَ بِالمَدِينَةِ: عَبْدُ اللَّهِ، فَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ. وَإِذَا قِيلَ بِالمَدِينَةِ: عَبْدُ اللَّهِ، فَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ. وَإِذَا قِيلَ بِالمَدِينَةِ: عَبْدُ اللَّهِ، فَهُوَ ابْنُ المُبَارَكِ». فَهُوَ ابْنُ المُبَارَكِ».

اعً \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «كَانَ أَبُو<sup>(٧)</sup> تُمَيْلَةً (٨) يَقُولُ هَذَا الشِّعْرَ فِي ابْنِ المُبَارَكِ:

) فَصَارَتْ مَرْقٌ كَسَائِرِ البُلْدَانِ

كُنْتَ فَخْرًا لِمَرْوِ<sup>(٩) (</sup>إِذْ كُنْتَ فِيهَا"

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) في «م»: (بِخَشْيَةٍ)، وفي «ظ»: (بخيية)، وفي «ك»: (بحبية)، والمُثبِت من «أخبار الشُّيوخ».

<sup>(</sup>٣) أبو زَكريًّا النَّيْسَابُوري، تُوفي سنة ٢٢٦ هـ. «السُّبر»: (١٠/ ١٠٠)

<sup>(</sup>٤) لعله الرَّزِيْقِي، من أصحاب ابن المُبارك. «تبصير المُنتبه»: (٢/ ٢٥٨)

<sup>(</sup>٥) الاستدراك من «أخبار الشُّيوخ».

<sup>(</sup>٦) أَبُو سُلِيمان المَرُّ وَزِي، تُوفي سنة ٢٠٣ هـ. «السَّير»: (٩/ ٤٣٣)

<sup>(</sup>٧) في «ظ»: (ابن).

 <sup>(</sup>٨) هو يَحيى بن وَاضِح الْمَرْوَزِي، تُوفي بعد سنة ١٩٠هـ. «السِّير»: (٩/ ٢١٠)

<sup>(</sup>٩) في «م»: (وَلِمَرْوِ قَدْ كُنْتَ فَخْرًا).

<sup>(</sup>١٠) ليست في النُّسخ، والاستدراك من «أخبار الشُّيوخ».

هَذَا مَعْنَىٰ مَا نَظَمَهُ أَبُو تُمَيْلَةَ، لَا (١) لَفْظُهُ (١). (٣)

 ﴿ سَمِعْتُ هَارُونَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (١) يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَدَقَةَ [٤٤٢] المَصِّيصِيُّ (٥) (١)، عَن رَجُل مِنْ أَهْل وَاسِطٍ (٧)، قَالَ: رَأَيْتُ يُوسُفَ [النَّبِيَّ](١) صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَنَام، فُّقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا فَعَلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ؟

فَقَالَ: «ذَاكَ مَعَنَا مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ».

فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ ابْنُ المُبَارَكِ؟

قَالَ: «بَخ، ذَلِكَ وَضَحٌ».

قُلْتُ: مَا فَعَلَ وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ؟

فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَحَرَّكَهَا (١٠).

\* أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، قَالَ: رَأَيْتُ بِشْرَ بْنَ الحَارِثِ فِي النَّوْمِ، فَقُلْتُ: [٤٤٣] مًا فَعَلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل؟

فَقَالَ: «ذَاكَ فِي أَعْلَىٰ عِلِّيِّنَ، ذَاكَ فِي أَعْلَىٰ عِلِّيِّنَ».

 \* سَمِعْتُ بَعْضَ الْمَشْيَخَةِ [بِالكُوفَةِ (١٠)] (١١) \_ وَهُوَ: جُبَارَةُ (١١) \_ يَقُولُ: سَمِعْتُ [٤٤٤]

(١) في «ظ»: (إلا).

(٢) زاد في «أخبار الشُّيوخ» من قول أبي عبد اللَّه رَضِيَالِتَهُ عَنْهُ: (كَانَ أبو مُسلِمٍ يَحفَظُها، مَا أَحْسَنَهَا، إنْ طلَبْتَها وَجَدْتَها). لعلَّه أبو مُسلِمِ الخَولانِيُّ.

(٣) العِبارة ليست في «م» و ۚ «أخبار الشُّيوخ»، ويظهر أنَّها من قول أبي بَكرٍ المرُّوذِي رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وستأتي بلفظ ناظمها رحمه الله ص (٣١٠) رقم (٤٤٩).

(٤) الحمَّال، أبو مُوسى البزَّاز، تُوفى سنة ٢٤٣ هـ. «السِّير»: (١٢/ ١١٥)

(٥) لم أقف له على ترجمة. (٦) الاستدراك من «أخبار الشُّيوخ».

(٧) مدينة بِوَسَط العِراق، بناها الحجَّاج بن يُوسف ـ عليه من اللَّه ما يستحق ـ .

(۸) ليست في «ظ». (٩) يحتمل صوابها: (يُحرُّكها).

(١٠) مدينة بالعِراق، جنوب بغداد، تتبع الآن محافظة النَّجف.

(۱۱) ليست في «ظ».

(١٢) هو جُبَارة بن المُغَلِّس، أبو مُحمَّد الكُوفي، تُوفي سنة ٢٤١ هـ. «السِّير»: (١١/ ١٥٠)

أَبَا مُعَاوِيَةَ (') يَقُولُ: «رَأَيْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ فِي الْمَنَامِ ('')، وَهُوَ فِي بُسْتَانٍ، وَهُوَ أَنِي بُسْتَانٍ، وَهُوَ أَنِي بُسْتَانٍ، وَهُوَ ") يَقُولُ (''): ﴿ ٱلْحَكَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعُدَهُ. وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآةٌ (فَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ '﴾ ('').

[ الحُرَ اسَانِيَّة (٢) يَقُولُ: إِنَّ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى شَرِبَ شَرْبَةَ (٢) مَقُولُ: إِنَّ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى شَرِبَ شَرْبَةَ (دَوَاءٍ ^). فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: لَوْ قُمْتَ فَتَرَدَّدْتَ فِي الدَّارِ.

فَقَالَ يَحْيَىٰ: «مَا أَدْرِي مَا هَذِهِ المِشْيَةُ؟! أَنَا أُحَاسِبُ نَفْسِي مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً».

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَدْ قِيلَ لِابْنِ المُبَارَكِ: كَيْفَ يُعْرَفُ (١) العَالِمُ الصَّادِقُ؟ فَقَالَ: «الَّذِي يَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا، وَيُقْبِلُ عَلَىٰ أَمْرِ (١) آخِرَتِهِ». فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «نَعَمْ، هَكَذَا يُرِيدُ (١١) أَنْ يَكُونَ».

\* حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ (١٠)، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ (١٣) يَقُولُ: كُنْتُ صَاحِبَ رَأْي، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَىٰ الْحَجِّ، عَمَدْتُ إِلَىٰ كُتُبِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ المُبَارَكِ، وَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا مَا يُوَافِقُ رَأْيَ أَبِي حَنِيفَةَ مِنَ الأَحَادِيثِ، فَبَلَغْتُ نَحُوا مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ حَدِيثٍ،

[{{\cdot \cdot \cdo

<sup>(</sup>١) لعله أبو مُعَاوية الأسود الزَّاهد، تُوفي سنة ١٨٨ هـ. «السِّير»: (٩/ ٨٠)

<sup>(</sup>٢) في «خ»: (النَّوْم). (٣) ليست في «م».

<sup>(</sup>٤) في «كُ» و «م»: ۖ (يَقْرَأُ)، وفي «أخبار الشيوخ» زيادة: (أَوْ يَقْرَأُ).

<sup>(</sup>٥) الاستدراك من «خ». (٦) سورة الزُّمَر: (٧٤).

<sup>(</sup>٧) في «خ»: (الخُرَاسَانِيِّينَ). (A) الاستدراك من «خ».

<sup>(</sup>٩) كذا في النُّسخ و «إبطال الحِيل»، وفي «القُوت» و «الآداب»: (تعرف).

<sup>(</sup>١٠) في «إبطال الحِيل»: (ويعقل أمر). (١١) أي ينبغي.

<sup>(</sup>١٢) ابن الحارث، تُوفي سنة ٢٦٣ هـ. «تاريخ بغداد»: (١٤/ ٤٢٩)

<sup>(</sup>١٣) في «ظ»: (قال إسحاق: سمعت بن راهويه).

فَقُلْتُ: أَسْأَلُ عَنْهَا مَشَايِخَ عَبْدِ اللَّهِ؛ الَّذِينَ هُمْ بِالحِجَازِ وَالعِرَاقِ، وَأَنَا أَظُنَّ أ أَنْ لَيْسَ يَجْتَرِئُ أَحَدٌ أَنْ يُخَالِفَ أَبَا حَنِيفَةَ.

فَلَمَّا قَدِمْتُ البَصْرَةَ، جَلَسْتُ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ (١)، فَقَالَ لِي: «مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟»

فَقُلْتُ: مِنْ أَهْلِ مَرْوٍ.

قَالَ: فَتَرَحَّمَ عَلَىٰ ابْنِ المُبَارَكِ، وَكَانَ شَدِيدَ الحُبِّ لَهُ.

فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ مَرْثِيَّةٌ رُثِيَ بِهَا عَبْدُ اللَّهِ؟»

فَقُلْتُ: نَعَمْ.

فَأَنْشَدْتُهُ قَوْلَ أَبِي تُمَيْلَةَ؛ يَحْيَىٰ بْنِ وَاضِحِ الْأَنْصَارِيِّ:

طَرق النَّاعِيَانِ إِذْ نَبَّهَانِي قُلْتُ لِلنَّاعِيَاتِ: مَنْ تَنْعِيَانِ؟ قُلْتُ لِلنَّاعِيَاتِ: مَنْ تَنْعِيَانِ؟ فَاأَثَارَ اللَّذِي أَثَانِي حُزْنًا (١) فَاضَتْ عَيْنَايَ وَجْدًا وَشَجُوًا فَلَجُوا فَلَجُوا فَلَجُوا فَلَجُوا فَلَجُوا فَلَجُنْ كَانَتِ القُلُوبُ تَبْكِي فَلَئِنْ كَانَتِ القُلُوبُ تَبْكِي فَلَيْنِ كَانَتِ القُلُوبُ تَبْكِي فَلَاتِ وَفِي الأَجْ قَدْ تَبْكِيهِ بِالدِّمَاءِ وَفِي الأَجْ لِنَا ابْنَ المُبَارَكِ عَبْدَ اللَّهُ الْمُبَارَكِ عَبْدَ اللَّهُ مَضْى فَرِيدًا وَفِي الأَجْ عِبْدَ اللَّهُ مَضَى فَرِيدًا وَقِي الأَجْ عِبْدَ اللَّهُ عَلْمَا فَأَصْبَحْتَ مَحْمُو عَيْنَا فَأَصْبَحْتَ مَحْمُو قَدَّسَ اللَّهُ مَضْجَعًا أَنْتَ فِيهِ قِيدًا لَلَّهُ مَضْجَعًا أَنْتَ فِيهِ قَدَّسَ اللَّهُ مَضْجَعًا أَنْتَ فِيهِ قَدَّسَ اللَّهُ مَضْجَعًا أَنْتَ فِيهِ

<sup>(</sup>٢) في «أخبار الشُّيوخ»: (حزني).

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف به ص (١٤٩) هـ (٦).

<sup>(</sup>٣) في «أخبار الشُّيوخ»: (يحادر).

أَرْضُ هِيتٍ فَازَتْ بِكَ الدَّهْرَ إِذْ صِرْ لَا قَريبٌ بِهَا وَلَا مُؤْنِسٌ يُؤْ وَلِمَرْوِ قَدْ كُنْتَ فَخْرًا فَصَارَتْ أُوحِشَتْ بَعْدَكُمْ مَجَالِسُ عِلْم لَهْفَ نَفْسِي عَلَيْكَ لَهْفًا بِكَ الدَّ هُ يَا قَرِيعَ القُرَّاءِ وَالسَّابِقَ الأَوَّ وَمُقِيمَ الصَّلَاةِ وَالقَائِمَ اللَّيْ وَمُواتِى الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ ال صَائِمٌ فِي هَوَاجِرِ الصَّيْفِ يَوْمًا دَائِبًا فِي الجِهَادِ وَالحَجِّ وَالعُمْ دَائِمًا لا يَمَلُّهُ يَطْلُبُ<sup>(٣)</sup> الفَوْ عَيْنُ فَابْكِيهِ حِينَ (١) غَابَ بَوَاكِيه إِنْ ذَكَـرْنَـاكَ سَاعَـةً قَـطُّ إِلَّا وَلَعَمْرِي لَئِنْ جَزِعْتُ عَلَىٰ فَقْ

تَ غَرِيبًا بِهَا عَسن الإخْسوَانِ نِسُ إلَّا النُّهَ قَىٰ مَعَ الإسمَانِ أَرْضُ مَسرُو كَسَائِر البُلْدَانِ حِينَ غَـابَ الرَّيِّسُ اللَّهْفَانِ<sup>(١)(١)</sup> حرَ وَفَجْعًا لِفَاجِع لَهْفَانِ لَ يَسؤمَ الرِّهَانِ عِنْدَ الرِّهَانِ لَ إِذَا نَامَ رَاهِبُ الرُّهُبَان ـدُّهْرَ فِي السِّرِّ مِنْكَ وَالإعْـلَانِ قَدْ يَضُرُّ الصِّيَامُ بِالضَّمَّانِ سرَةِ يَتُلُو مُنَزَّلَ الفُرْآنِ زَ وَلَيْسَ المُجدُّ كَالمُتَوَان مِ بِهَاطِل<sup>(٥)</sup> وَسَاكِبِ السَّيَلَانِ هَاجَ خُزْنِي وَضَاقَ عَنِّي مَكَانِي ـدِكَ إِنِّي لَمُوجِعٌ ذُو اسْتِكَانِ (٦)

<sup>(</sup>١) في «م»: (المغيث للَّهفان).

<sup>(</sup>٢) حاشية في «ك»: (قَالَ ابْنُ نَاصِرٍ: كَذَا فِي الأَصْلِ فِي الرَّوَايَةِ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُ (الرَّبَّانِي) كَانَ أَصْوَبَ، وَ(اللَّهْفَان) فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لَا مَعْنَى لَهُ).

<sup>(</sup>٣) حاشية في «كُ»: (قَالَ ابْنُ نَاصِرٍ: كَذَا فِي الرِّوَايَةِ (يَطْلُبُ بِهِ) وَلَوْ كَانَ (يَرْجُو لَهُ الفَوْزَ) لَكَانَ أَصْوَبَ؛ لِأَجْلِ اسْتِكَانِ البَاءِ مِنْ (يَطْلُبْ بِه)، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَاءَ فِي أَشْعَارِ العَرَبِ مِثْلُهُ) وهي في روايتنا هذه (يَطْلُبُ) دون (به).

<sup>(</sup>٤) في «ظ»: (عين). (٥) في «ظ»: (بهطل).

<sup>(</sup>٦) في «ظ»: (استكاني).

خَافِقُ القَلْبِ ذَاهِبُ الذِّهْنِ عَبْدَ اللَّهِ أَتَ لَوْ عَبْدَ اللَّهِ أَتَ لَوْ عَ بُدَ اللَّهِ أَتَ لَوْ عَ مُثْلَ السَّلِيمِ لَدِيغِ اللَّهَ الْكَلْمِ مُثْنَ مِنْ أَخِ ('' العِلْمِ مُثْنَ المَّلِمِ مُثْنَ أَخِ ('' العِلْمِ مُثْنَى المُثْمَلُ مُثْنَ لِلسِّرِّ مَوْضِعًا لَيْسَ يُخْشَى ('' كُنْتَ لِلسِّرِّ مَوْضِعًا لَيْسَ يُخْشَى (' فَيْسَ يُخْشَى (' فَيْسَ يُخْشَى (' فَيْسَ يُخْشَى ( فَيْسِرًا فَيْسَ يُخْشَى اللَّهُ مُمَانِ كُنْتَ بَصِيرًا فَيْسَ يُحْمَلُ اللَّهُ مُمَانِ كُنْتَ بَصِيرًا

أَهْدِي (١) كَالُوالِهِ الْجَرَّانِ (١) حَالَوالِهِ الْجَرَّانِ (١) حَرَّقْشِ (٣) قَدْ مَسَّ جِلْدَهُ النَّابَانِ نَ وَيَدُومَ الْسُودَاعِ مِنْ سُفْيَانِ مِنْ سُفْيَانِ مِنْ سُفْيَانِ مِنْ سُفْيَانِ مِنْ كَالِمُ الْمُعَانِ مِنْ الْمُعْمَانِ حِينَ تُبْغَىٰ مَقَايِسُ (١) النُّعْمَانِ حِينَ تُبْغَىٰ مَقَايِسُ (١) النُّعْمَانِ

قَالَ: فَمَا زَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ يَبْكِي، وَأَنَا أَنْشُدُهُ، حَتَّىٰ إِذَا مَا قُلْتُ:

وَبِسرَأْيِ النُّعْمَانِ كُنْتَ بَصِيرًا

قَالَ لِي: «اسْكُتْ، فَقَدْ أَفْسَدْتَ القَصِيدَةَ».

قُلْتُ (٧): إِنَّ بَعْدَ هَذَا أَبْيَاتًا حِسَانًا.

فَقَالَ: «دَعْهَا، تَذْكُرُ (^ ) رِوَايَةَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَنَاقِبِهِ ؟! مَا نَعْرَفُ (^ ) لَهُ زَلَّةً بِأَرْضِ العِرَاقِ، إِلَّا رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ('')، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ، وَإِنِّي كُنْتُ أَفْتَدِي ذَلِكَ بِعِظَم مَالِي ».

فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، لِمَ تَحْمِلُ عَلَىٰ أَبِي حَنِيفَةَ كُلَّ هَذَا؟! لِأَجْلِ هَذَا القَوْلِ: «إِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِالرَّأْيِ» فَقَدْ كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَسُفْيَانُ يَتَكَلَّمُونَ بِالرَّأْي!

فَقَالَ: «تَقْرِنُ<sup>(١١)</sup> أَبَا حَنِيفَةَ إِلَىٰ هَوُّلَاءِ! مَا أُشَبِّهُ<sup>(١٢)</sup> أَبَا حَنِيفَةَ فِي العِلْمِ إِلَّا

<sup>(</sup>١) في «ظ»: (اخدي).

<sup>(</sup>٣) في «ك» و «م»: (الرقس).

<sup>(</sup>٥) في «ظ»: (نخشي).

<sup>(</sup>٧) في «ك» و «م»: (فَقُلْتُ).

<sup>(</sup>٩) في «ظ» و «ك»: (مَا تَعْرِفُ).

<sup>(</sup>١١) في «أخبار الشُّيوخ»: (أَتَقُرِنُ).

<sup>(</sup>٢) في «م»: (الحيران).

<sup>(</sup>٤) في «م»: (أخي).

<sup>(</sup>٦) في «ظ»: (مقابس).

<sup>(</sup>٨) في «أخبار الشُّيوخ»: (أتذكر).

<sup>(</sup>١٠) في ﴿ظـٰ؛ (رواية أبي حنيفة).

<sup>(</sup>۱۲) في «ظ»: (شبه).

بِنَاقَةٍ شَارِدَةٍ فَارِدَةٍ تَرْعَىٰ فِي وَادٍ [جَدْبٍ] (١)، وَالإِبِلُ كُلُّهَا فِي وَادٍ آخَرَ». قَالَ إِسْحَاقُ: ثُمَّ نَظَرْتُ بَعْدُ، فَإِذَا النَّاسُ فِي أَمْرِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَىٰ خِلَافِ مَا كُنَّا عَلَيْهِ بِخُرَاسَانَ.

المُعُونِ اللهُ عَالَ: «وَرَأَيْتُ أَبَا دَاوُدَ الحَفْرِيُّ (٥)، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ خَلِقَةٌ، قَدْ خَرَجَ القُطْنُ مِنْ الجُوعِ». مِنْهَا ـ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ ـ يُصَلِّي يَتَرَجَّحُ (٦) مِنَ الجُوعِ».

[٤٥٠] \* وَذُكِرَ عِنْدَهُ (٧) سُلَيْمَانُ (٨) وَصَبْرُهُ عَلَىٰ الفَقْرِ.

[٤٥١] \* سَمِعْتُ بَعْضَ المَشْيَخَةِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ الحَفْرِيَّ، سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: أَكَلْنَا كَذَا وَأَكَلْنَا كَذَا.

فَقَالَ لَهُ أَبُو دَاوُدَ: «اسْكُتْ اسْكُتْ، لِيَ الْيَوْمَ ثَلَاثٌ، مَا أَكَلْتُ إِلَّا بَقْلًا وَخَلًّا» وَلَمْ يُسَمِّ خُبْزًا.

1] \* سَمِعْتُ عُثْمَانَ ابْنَ أَبِي شَيْبَةً (٥) يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ الحَفْرِيَّ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) تصحَّفت في النُّسخ إلى (خصب)، والتَّصويب من «أخبار الشُّيوخ».

<sup>(</sup>٢) هو عُمر بن سَعد، تُوفي سنة ٢٠٣ هـ. «السِّير»: (٩/ ٤١٥)

<sup>(</sup>٣) هو الحُسين بن على، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الكُوفي، تُوفي سنة ٢٠٤ هـ. «السِّير»: (٩/ ٣٩٧)

<sup>(</sup>٤) أبو مُحمَّد البصري، تُوفي سنة ٢٠٨ هـ. «السِّير»: (٩/ ٣٨٥)

 <sup>(</sup>٥) أي بمكة.
 (٦) في «ظ»: (بترجيح)، وفي «م»: (يترجج).

<sup>(</sup>V) في «ك» و «م»: (عبده). (A) الخوَّاص رَجْمَهُ أَللَّهُ.

<sup>(</sup>٩) هو عُثمان بن مُحمَّد، أبو الحَسن الكُوفي، تُوفي سنة ٢٣٩ هـ. «السِّير»: (١١/ ١٥١)

«إِذَا أَصَبْتُ قُرْصَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ عِنْدَ فِطْرِي، فَعَلَىٰ مُلْكِ أَبِي جَعْفَرٍ (١) العَفَا».

[٤٥٣] \* سَمِعْتُ طَحَّانًا بِالكُوفَةِ يَقُولُ: «كَانَ أَبُو دَاوُدَ الحَفْرِيُّ يَأْكُلُ النُّخَّالَةَ، وَكَانَ يَجْلِسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ خَلَفَ بَعْدَ أَبِي دَاوُدَ أَبُو كُرَيْبِ(١)». وَكَانَ يَجْلِسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ خَلَفَ بَعْدَ أَبِي دَاوُدَ أَبُو كُرَيْبِ(١)». فَلا أَدْرِي لِمَنْ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ النُّخَّالَةَ، لِأَحَدِهِمَا أَوْ جَمِيعًا.

[٤٥٤] \* سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ المُتَطَبِّبَ (٣) يَقُولُ: وَصَفْتُ (١) لِبِشْرٍ رُبَّ السَّفَرْ جَلِ المُرَبَّىٰ.

قَالَ: فَقَالَ لِي (٥): «أَلَيْسَ قُلْتَ لِي: إِنَّ السَّفَرْ جَلَ اللَّزِجَ يَقُومُ مَقَامَهُ؟!»

[٤٥٥] \* قَالَ (٦): وَجِئْتُهُ (٧) بِقَارُورَةٍ فِيهَا دَوَاءٌ.

فَقَالَ: «قَارُورَتُكَ هَذِهِ تُشْبِهُ قَوَارِيرَ المُلُوكِ» فَرَدَّهَا وَلَمْ يَقْبَلْهَا.

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَرُمَّانَةٌ بِحَبِّهِ (^).

قَالَ: فَقَالَ لِي: «نَعَمْ» أَوْ كَلَامًا ذَا مَعْنَاهُ.

[٤٥٦] \* وَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ: «قَدْ كَفَىٰ بَعْضَ النَّاسِ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ هَا هُنَا أَرْبَعَةَ عَشْرَ دِرْهَمًا!».

قُلْتُ: مَنْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟

قَالَ: «أَنَا».

[٤٥٧] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «قَدْ تَفَكَّرْتُ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيُّكَ

(٥) ليست في «م».

(٧) أي بِشر رَحِمَهُٱللَّهُ.

( ٨ ) كذا في «ظ» و «ك»، وفي «م»: (فرمان بحبه).

<sup>(</sup>١) هو عبد اللَّه بن مُحمَّد، أبو جعفر المنصُور، الخليفة العبَّاسي، تُوفي سنة ١٥٨ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٤/ ١٠٦)

<sup>(</sup>٢) هو مُحمَّد بن العَلَاء الهَمْدَاني، تُوفي سنة ٢٤٧ هـ. «السَّير»: (١١/ ٣٩٤)

 <sup>(</sup>٣) أبو الفضل البَغداديُّ، طبيبُ أبي عبد اللَّهِ رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ. «تاريخ بغداد»: (١١/ ٥٦٧)

<sup>(</sup>٤) في «ظ»: (وُصِفَ).

<sup>(</sup>٦) أي عبد الرَّحمن المُتطبِّب رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

إِلَىٰ مَا مَتَعَنَا بِهِ ۚ أَزْوَكَا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَالِنَقْتِنَهُمْ فِيةً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ (١) ثُمَّ قَالَ: «تَفَكَّرْتُ فِي رِزْقِهِمْ (٢) ـ وَأَشَارَ نَحْوَ الْعَسْكَرِ ـ وَقَالَ: رِزْقُ يَوْمٍ بِيَوْمٍ (٣) خَيْرٌ ».

اده الله عَبْدِ عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدِ عَبْدِ الله عَبْدِ عَبْدِ الله عَبْدِ عَبْدِ الله عَبْدِ عَبْدَ الله عَبْدِ عَبْدَ الله عَبْدِ عَبْدَ الله عَبْدِ عَبْدِ الله عَبْدِ عَبْدَ الله عَبْدِ عَبْدِ الله عَبْدِ عَبْدَ الله عَبْدِ عَبْدِ الله عَبْدِ عَبْدَ الله عَبْدِ عَبْدَ الله عَبْدِ عَبْدِ الله عَبْدِ عَبْدَ الله عَبْدِ عَبْدُ الله عَبْدِ عَبْدَ الله عَبْدُ الله عَادِ الله عَبْدُ اللهُ عَبْدُ الله عَبْدُ اللهُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ اللهُ عَا

إن الله الله عَبْدِ اللّهِ (٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَىٰ (١) عَنْ بُرْدٍ (٧) عَنْ نَافِع، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: (يَا نَافِعُ، أَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي (٨) دَرَاهِمُ ابْنِ عَامِرٍ، اذْهَبُ فَأَنْتَ حُرِّ (٩).
 عُرُّ (٩).

٤٦] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَيْشِ تَفْسِيرُ: "خَيْرُ الرِّزْقِ مَا (١٠) يَكْفِي (١٠٠)؟ قَالَ: "هُوَ قُوتُ يَوْمٍ بِيَوْمٍ (١٢)، وَلَا يُهْتَمُّ (١٣) لِرِزْقِ غَدَاةٍ (١٤)».

إلا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الأَرْضَ العَامَ، فَيَزْرَعُهَا فَلَا تُخْرِجُ، فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ، خَرَجَ الشَّيْءُ بَعْدَ الشَّيْءِ؟
 قَالَ: «هُوَ لِصَاحِبِ البَدْرِ».

<sup>(</sup>١) سورة طه: (١٣١).

 <sup>(</sup>٦) يقصد أبو عبد الله رَيْخَالِنَّهُ عَنْهُ من قَبِلَ الأرزاق من العلماء؛ ليجلس في العَسكر للتحديث، كعبد الله
 وعُثمان ابني أبي شيبة وعبد الأعلى النَّرْسِي وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) في «م»: (فيوم).
(٤) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٥) «الزُّهد»: (١٠٧٦). (٦) الاستدراك من «الزُّهد».

<sup>(</sup>٧) في «ظ»: (بردة). (b) في «ك»: (تفتني).

<sup>(</sup>٩) تقدم تخريجه ص (٢٥٥) رقم (٣١٣). (١٠) في «خ»: (وَمَا).

<sup>(</sup>١١) أخرجه أبو عبد الله رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٤٧٧)، وفي «الزُّهد» رقم: (٥٤).

<sup>(</sup>١٢) في "م": (فيوم). (١٣) في "خ": (تَهْتَمَّ).

<sup>(</sup>١٤) في «م» و «خ»: (غَدٍ).

### (١) ني الرب

## المُضَطِّينَ الْكِالْمَاءِ وَالْمَيْتَةِ

[275] \* وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَىٰ المَاءِ، وَمَعَ رَجُلٍ مَاءٌ، فَطَلَبُوهُ (٣)، فَأَبَىٰ، فَخَافَ (٤) الْقَوْمُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ؟

فَقَالَ: «يَأْخُذُونَهُ، وَيُعْطُونَهُ الثَّمَنَ».

قُلْتُ: يَأْخُذُونَهُ (٦) بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ؟!

قَالَ: «فَتَتْلَفُ أَنْفُسُهُمْ!»(٧).

وَلَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذُوهُ، وَيُعْطُوهُ الثَّمَنَ (^).

[٤٦٣] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا اضْطُرَّ الرَّجُلُ إِلَىٰ المَيْتَةِ، وَوَجَدَ مَعَ قَوْمٍ طَعَامًا، يَأْخُذُ الطَّعَامَ بِغَيْرِ إِذْنِ أَصْحَابِهِ (١)، أَوْ يَأْكُلُ المَيْتَةَ؟ قَالَ: «يَأْكُلُ المَيْتَةَ؛ قَدْ أُحِلَّتْ لَهُ».

[٤٦٤] \* وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ـ وَهُوَ فِي سَفَرٍ ـ مَعَهُ مَاءٌ بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ؟

قَالَ: «يَتَوَضَّأُ».

(٢) في «ظ»: (المفطر المضطر)

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

 <sup>(</sup>٣) في «خ»: (وطلبوه)، وفي «ظ»: (فطلبه). (١) في «خ»: (وَخَافَ).

<sup>(</sup>٥) في «ظ»: (يأخذوه ويفطنوه)، وفي «ك»: (يعطوه)، والمُثبت مُوافق «خ» و «م».

<sup>(</sup>٦) في «ظ»: (يأخذوه).

<sup>(</sup>٧) زيادة في «م»: (قلت: نعم. قال: «يأخذونه»).

<sup>(</sup>٨) في «ك»: (إِنْ أَخَذُوهُ)، وفي «م»: (إن أخذوهُ وأَعطوَهُ الثَّمنَ).

<sup>(</sup>٩) تصحَّفت في «ظ» إلى (أصاحبه).

وَقَالَ: «قَالَ عَبْدَةُ بْنُ 'أَبِي ' لُبَابَةَ '' : يَجْمَعُهُمَا '' ) يَعْنِي: الْوُضُوءَ وَالتَّيَمُّمَ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مِقْدَارُ مَا يَشْرَبُ ، يَتَوَضَّأُ [بِهِ] (٥) أَوْ يَشْرَبُهُ ؟ قَالَ: «إِذَا خَافَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ؛ شَرِبَهُ ».

\* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالحَائِطِ أَوِ النَّخْلِ، يَأْكُلُ مِنْهُ؟ قَالَ: «قَدْ سَهَّلَ فِيهِ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٦)، وَأَمَّا سَعْدٌ، فَأَبَىٰ أَنْ يَأْكُلَ (٧)».

> قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ؟ قَالَ: «يَأْكُلُ، وَلَا يَحْمِلُ».

\* وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالبُسْتَانِ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِظٌ؛ لَمْ يَدْخُلْ، وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُحَوَّطٍ؛ أَكَلَ، وَلَا يَحْمِلُ مَعَهُ شَيْئًا».

ن ١٤٦٠ \* وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ـ مُنَاوَلَةً ـ :

.... (^) قَالَ: حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ رِثَابِ (٩)، قَالَ: بَعَثَ سَعْدٌ (١٠) غُلَامًا لَهُ يَتَعَلَّفُ، فَجَاءَ مِنْ حَشِيشٍ (١١)، رَأَىٰ فِيهِ سُنْبُلَةً أَوْ سُنْبُلَاتٍ. فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»

<sup>(</sup>١) سقطت من النُّسخ، والاستدراك من «زاد المُسافر».

<sup>(</sup>٢) أبو القَاسِم الأسدي، تُوفي سنة ١٢٧ هـ. «السّير»: (٥/ ٢٢٩)

<sup>(</sup>٣) في «ظ»: (بجمعها). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف، رقم: (٧٨٧).

<sup>(</sup>٥) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٦) أخرجه عنهم ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» أرقام: (٢٠٦٧٦ ـ ٢٠٦٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٠٦٩٤).

<sup>(</sup>٨) لعل الإسناد: (حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ) أو (حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق).

<sup>(</sup>٩) في «ك» و «م»: (رباب). (١٠) في «ظ»: (سعيد).

<sup>(</sup>١١) في «م»: (فجاء بحشيش)، ولعلها مُتصحِّفة من: (فجاءه بحشيش).

قَالَ: احْتَشَشْتُهُ.

فَقَالَ سَعْدٌ: «اجْعَلْ هَذِهِ السُّنْبُلَاتِ بَيْنَ يَدَيْ دَابَّةِ الدِّهْقَانِ<sup>(١)</sup>»(<sup>٢)</sup>.

[٤٦٨] \* .... (٣) (حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيمٍ، حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللَّهِ ١، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ دَخَلَ حَائِطًا، فَلْيَأْكُلْ، وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً (٥)»(٦).

**%** ••**)** 

(١) هو صَاحب الزَّرع، والكلمة مُعربة من الفَارِسية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ـ باختلاف لفظ ـ ابن زَنْجَوْيَه في «الأموال» رقم: (٦٢٦) من طريق أبي عبد الرَّحمن مولى سعد به.

<sup>(</sup>٣) لعل الإسناد: (سَمِعْتُ هَارُونَ بْنَ مَعْرُوفٍ يَقُولَ:) أو (سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَيُوبَ المَخْرَمِيُّ يَقُولَ:).

<sup>(</sup>٤) الاستدراك من «إتحاف الخِيرة المَهرة».

<sup>(</sup>٥) في «ظ»: (خبية)، وهو ألا يأخذ شيئًا يضعه في ملابسه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه - بهذا اللَّفظ - التَّرمذي في «الجامع الكبير» رقم: (١٢٨٧) وأبو عَمرو السُّلمي في «جزء في حديثه» - ضمن «الفوائد» لابن مَنده - رقم: (١٠٠٩)، وأبو طاهر المُخَلِّص في «الفوائد» رقم: (١٠٠٩) و رواه أبو يَعلى المَوصِلي كما في «إتحاف الخِيرة» رقم: (٣٦٥١) وقد ضعَّفه أبو عبد اللَّه رَضَيَّاتُهُ مَن قِبَل يحيى، في رواية أبي داود في «المسائل» رقم: (١٩٢٧).

## بَيُّارِّبُ '' القِدْرُ نُوْجَدُ مَطْبُوجَةً فِي بِلَادِ الرُّومِ

٤٦] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَدْخُلُ [إِلَىٰ] (١) بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الرُّومِ، فَيَجِدُ القِدْرَ، تَرَىٰ أَنْ يَأْكُلَ (٣)؟

قَالَ: «لَا».

َ ٤٧٠] \* قِيلَ لَهُ: فَالقِدْرُ تُوجَدُ (١) مَطْبُوخَةً، وَلَعَلَّهَا لَحْمُ خِنْزِيرٍ، تَرَىٰ أَنْ تُؤْكَلَ؟ قَالَ: «لَا».

ِلَادِ الرُّومِ، يُخَرِّزُ بِهِ \* وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرُّجُلِ يَجِدُ الرِّجْلَ (٥) فِي بِلَادِ الرُّومِ، يُخَرِّزُ بِهِ خُفَّهُ؟

قَالَ: «لَا».

٤٧٢] \* قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يَدْهِنُ خُفَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الشَّحْمِ الَّذِي يُوجَدُ فِي بِلَادِ الرُّومِ؟ قَالَ: «لَا».

**⊚√**∞ **∞√**⊚

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٣) زيادة في «م»: (منها).

<sup>(</sup>٤) في «ظ»: (يوجد).

<sup>(</sup>٥) كذا معجمة في «ظ» و «ك» ولعل أبا عبد اللَّه رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ يقصد بها السَّراويل، أو خيط يُشتبه أن يكون من خنزير، أو آلة (أداة) يُشتبه أن تكون من ميتة، واللّه أعلم، وفي «م»: (المخرز).

## ۻؙٳڽڟ ٵڵۼؘۯؙڣۣۺٮڐؘ؋ؚٵڶڹڒۮؚۅؘڶڵٶٙ

[٤٧٣] \* وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الغَزْوِ فِي شِدَّةِ البَرْدِ فِي مِثْلِ الكَوَانَيْنِ ('')، فَيَتَخَوَّفُ الرَّجُلُ إِنْ خَرَجَ ('') فِي ذَلِكَ الوَقْتِ أَنْ يُفَرِّطَ فِي الصَّلَاةِ، تَرَىٰ [لَهُ] ('') أَنْ يَغْزُو أَوْ يَقْعُدَ؟

قَالَ: «لَا يَقْعُدْ، يَغْزُو خَيْرٌ لَهُ وَأَفْضَلُ».

[٤٧٤] \* وَسُئِلَ عَنِ: الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ، فَيَتَخَوَّ فُ<sup>(٥)</sup> أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ المَاءَ مِنْ شِدَّةِ البَرْدِ، تَرَىٰ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ أَيَّامًا؟

قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا خَافَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَخَّرَ الغُسْلَ، وَتَيَمَّمَ (٦) وَصَلَّىٰ (٧)، وَيُؤَخِّرُ ذَلِكَ حَتَّىٰ يُمْكِنَهُ ».

**64.00** 

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) هُمَا شَهْرَانِ فِي قَلْبِ الشِّتَاءِ. «تَاجُ العَرُوسِ» وهما ديسمبر ويناير.

<sup>(</sup>٣) في «ظ»: (فيتخوف أن يخرج).

<sup>(</sup>٤) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: (يتخوف).

<sup>(</sup>٦) في «م» و «ت»: (ويتيمم).

<sup>(</sup>٧) في «ت»: (ويصلي).

# الوَالِي بُحَرِّجُ (") مَنْ ذَبَحَ أَوْحَلَبَ (")

\* وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الْوَالِي يَقُولُ: هُوَ فِي حَرَجٍ مَنْ ذَبَحَ أَوْ حَلَبَ. تَرَىٰ أَنْ يَلْزَمَنَا (4) [إِنْ](٥) ذَبَحْنَا أَوْ حَلَبْنَا؟

فَقَالَ: «لَا يُعْجِبُنِي أَنْ تَذْبَحُوا، وَلَا تَحْلِبُوا، وَلَا تُخَالِفُوا<sup>(١)</sup> الوَالِيَ» ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ ﴾ (٧).

\* وَرَأَيْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَىٰ [٤٧٦ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَمَعِيَ ابْنَيْنِ (<sup>(۸)</sup> لِي، وَقَدْ أَدْرَكَا.

قَالَ: «حَجَجْتِ<sup>(٩)</sup>؟»

قَالَتْ: نَعَمْ.

قَالَ: «فَاخْرُجِي».

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ رَجُلًا (يُرِيدُ أَنْ () يُخْرِجُ عِيَالَهُ إِلَىٰ مِصْرَ ؛ لِرُخْصِ

قَالَ: «يَخْرُجُ».

فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ، قَالَ لِي: «إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ يَخْرُجْ، فَقُلْ لَهُ: ﴿لَا تَخْرُجْ "'

(٢) في (ظ) و (ك): (يخرج). (١) ليست في «ظ» و «ك».

(٣) في «ك»: (جَلْب). (٤) في «م»: (يلومنا).

(٦) في «م»: (ولا أن تحلبوا، ولا أن تخالفوا). (٥) ليست في «ظ».

(٧) سُورة النَّور: (٦٢).

(٨) كذا في «ك» و «ت»، وفي «ظ»: (بنين)، وفي «م»: (ابنان).

(٩) في (ت، (حجت).

(١١) الاستدراك من «ت».

(١٠) الاستدراك من «ت».

<sup>371</sup> 

لَا أَرَىٰ أَنْ تَتَجَاوَزَ<sup>(۱)</sup> بِالذُّرِّيَةِ (الرَّقَة ) اليَوْمَ؛ قَدْ كَانَ ذُكِرَ لِي أَنَّ ثَمَّ حَرَكَةً نَاحِيَة المَغْرِبِ<sup>(٣)</sup>؛ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ جَاءَ مَا قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّودَ مِنْ قِبَلِ المَغْرِبِ، فَبَطْنُ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنْ قِبَلِ المَغْرِبِ، فَبَطْنُ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ لِلمُؤْمِنِ (١)».

**%** •**%** 

(١) في «ت»: (يجاوز).

<sup>(</sup>٢) الاستدراك من «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: (الغرب).

<sup>(</sup>٤) لم أجده.

## بُّارِبِهِيُّ القَائِلُ إِذَا تَابَ

السُّلُطَانِ<sup>۱)</sup> قَدْ بُلِي عَبْدِ اللَّهِ: جَاءَنِي كِتَابُ رَجُل (مِنَ السُّلُطَانِ<sup>۱)</sup> قَدْ بُلِي بِدَم، وَقَدْ كَتَبَ يُشَاوِرُ نِي أَنْ يَخْرُجَ إِلَىٰ بَيْتِ المَقُّدِسِ، ذَهَبَ بَذْلُ نَفْسِهِ عَلَىٰ أَنْ يُقَادَ، وَقَدْ كَتَبَ يُشَاوِرُ نِي أَنْ يَخْرُجَ إِلَىٰ بَيْتِ المَقُّدِسِ، فَأَيُّ شَيْءٍ تَرَىٰ؟
 فَأَيُّ شَيْءٍ تَرَىٰ؟

قَالَ: «قُلْ لَهُ: مَا تَصْنَعُ بِبَيْتِ المَقْدِسِ؟! عَلَيْكَ بِالثَّغْرِ، لَعَلَّهُ يَأْتِيكَ سَهْمٌ غَرْبٌ؛ فَيُمَحِّصَ اللَّهُ عَنْكَ الذُّنُوبَ، أَوْ تَأْتِيكَ الشَّهَادَةُ».

'] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قُلْتُ: تَرَىٰ أَنْ يُعْمَلَ لِلْخَدَمِ؟ أَعْنِي: مِثْلَ لِلجَرَزِ (") وَغَيْرِهِ.

قَالَ: «إِذَا كَانَ بِطَرَسُوسَ؛ نَعَمْ».

**%** •**%** 

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) الاستدراك من «ت».

<sup>(</sup>٣) أي قَطْعُ الحَطَّبِ أو البُّقُول، ولعله يقصد (الثُّغور الجَزَرية) والتي منها طرسوس، والله تعالى أعلم، وفي «كَ»: (للجزر).

## عوووو الجورببوت مكّة

\* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: أُجُورِ بُيُوتِ مَكَّةً؟ [٤٨٠] فَقَالَ: «لَا يُعْجِبُنِي».

\* قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَيَكْتَرِي الرَّجُلُ الدَّارَ، فَيَخْرُجُ وَلَا يُعْطِي الكِرَاءَ؟ [٤٨١] قَالَ: «لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَخْرُجَ وَلا يُعْطِي الكِرَاءَ». ثُمَّ" قَالَ: «هَذَا بِمَنْزِلَةِ الحَجَّامِ، وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُعْطَىٰ».

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَتَرَىٰ شِرَاءَ دُورِ مَكَّةَ أُو (٣) البَيْعَ؟ [٤٨٢] قَالَ: «لَا، أَمَّا الدُّورُ الكِبَارُ، فَمِثْلُ (٤) دَارِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ ـ سَمَّاهَا(٥) ـ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُهَا حَتَّىٰ يَضْرِبَ (٢) الحَاجُّ فَسَاطِيطَهُمْ وَيَنْزِلُوهَا(٧)، [لَا يُمْنَعُ أَحَدٌ مِنْ نُزُولِهَا](١)».

\* قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب، قَدِ اشْتَرَى السِّجْنَ (٩)؟ [٤٨٣] قَالَ: «[لا](١٠)، هَذَا لَا يُشْبِهُ مَا اشْتَرَىٰ عُمَرُ؛ إِنَّمَا اشْتَرَىٰ [عُمَرُ] (١١) السِّجْنَ لِلْمُسْلِمِينَ؛ يَحْبِسُ فِيهِ السُّرَّاقَ وَغَيْرَ ذَلِكَ».

\* وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَن: السِّقَايَاتِ الَّتِي يَعْمَلُهَا مَنْ تُكْرَهُ نَاحِيَتُهُ، تَرَىٰ أَنْ [٤٨٤] يُتَوُضًا مِنْهَا؟

(٢) الاستدراك من «القُوت».

(١) ليست في «ظ» و «ك».

(٤) في «م»: (مثل).

(٣) في «ظ»: (و).

(٥) في «ك»: (سما)، وغير ظاهرة في «ظ»، والمُثبت من «ت».

(٧) في لات»: (ينزلونها).

(٦) في «م»: (يطوي).

(٩) أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة»: (٢/ ١٦٥).

(٨) ليست في «ك» و «م».

(١١) ليست في «ك» و «م» و «ت» و «القُوت».

(۱۰) ليست في «ظ» و «ت».

قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يُخَافَ فَوْتُ الصَّلَاةِ» يَعْنِي: يَوْمَ الجُمُعَةِ.

\* وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: السِّقَايَاتِ الَّتِي تُفْتَحُ إِلَىٰ الطَّرِيقِ، تَرَىٰ أَنْ يُشْرَبَ

فَقَالَ<sup>(۱)</sup>: «قَدْ سُئِلَ الحَسَنُ، فَقَالَ: قَدْ شَرِبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضَىَ لَيَلَهُ عَنْهُمَا مِنْ سِقَايَةِ أُمِّ سَعْدٍ (٢)، فَمَهْ (٣)؟! (٤)»

\* وَسَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي هَاشِم - وَهُوَ: ابْنُ الكُرْدِيَّةِ (٥) - يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي صَدَقَةِ المَاءِ، تَرَى الشُّرْبَ مِنْهُ؟
عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي صَدَقَةِ المَاءِ، تَرَى الشُّرْبَ مِنْهُ؟
قَالَ: «أُحِبُ أَنْ يُتَوَقَّىٰ؛ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ» وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي رَافِع، أَنَّ النَّبِيَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِم، وَلا لِمَوَالِيهِمُ » (٢).

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٧)، .... (٨)، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ لِللَّهِ مَصَدًقًا.

«لَا، اجْلِسْ يَا أَبَا رَافِعٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنَ الصَّدَقَةِ»(١٠٠).

<sup>(</sup>١) في «ظ»: (قال).

<sup>(</sup>٢) هي عَمْرةُ بِنتُ مَسعودٍ، أم سَعد بن عُبَادةَ رَضَالِيَّفَعَنْكَا. "مَعرفة الصَّحابة": (٦/ ٣٥١١)

<sup>(</sup>٣) ليست في «م».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد في «الطَّبقات الكُّبري»: (٣/ ٦١٥).

<sup>(</sup>٥) تقدم التَّعريف به ص (٢٣٩) هـ (٣). (٦) تقدم تخريجه ص (٢٣٩) رقم (٢٥٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه في «المُسند» رقم: (٢٣٨٧٢) باختلاف لفظ.

<sup>(</sup>٨) لعل الإسناد: (حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا فَائِدٌ ـ مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ - ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِع).

<sup>(</sup>٩) هو الصَّحَابِي أرقمُ بنُ أبِي الأرقم رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ـ بهذا اللَّفظ ـ أبو بكر الخطيب في «الأسماء المُبهَمة» ص (١٩).

[٤٨٨] \* قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَجِدُ التَّمْرَةَ، قَدْ أَلْقَاهَا العُصْفُورُ؟ قَالَ: «لَا يَتَعَرَّضُ لَهَا، قَدْ تَعَارً<sup>(١)</sup> النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ<sup>(١)</sup> فِي التَّمْرَةِ (٣)؛ مَخَافَةَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ».

[٤٨٩] ﴿ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٠) حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق بْنُ هَمَّام، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ (١٠) حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَة، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ:

«إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَىٰ فِرَاشِي - أَوْ: «فِي فِرَاشِي» - فَأَرْفَعُهَا (() لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأُلْقِيهَا (()).

**%** ••**/** 

<sup>(</sup>١) في «م»: (امتنع)، ولعلها: (تَعافُّ).

<sup>(</sup>٢) أي استيقظ من اللَّيل وتكلم.

<sup>(</sup>٣) في «م»: (مِن تَناوُكِ التَّمرةِ في اللَّيلِ).

<sup>(</sup>٤) «المُسند» رقم: (٨٢٠٦)

<sup>(</sup>٥) الاستدراك من «المُسند».

<sup>(</sup>٦) تكورت في «ظ».

<sup>(</sup>٧) مُتَّفَقٌ عليه، أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٢٤٣٢) من طريق عبد اللَّه بن المُبارك عن مَعمر به، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (١٠٧٠) من طريق عبد الرَّزَّاق عن مَعمر به.

### (١) نجع يركب

#### تَرْكُ بَعْضِ الْحَلَالِ عَنَافَةَ الْحَامِرِ

[190] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: لَا يُصِيبُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ (١) الإِيمَانِ، حَتَّىٰ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الحَرَّامِ حَاجِزًا مِنَ الحَلَالِ، وَحَتَّىٰ يَدَعَ الإِثْمَ وَمَا تَشَابَهَ مِنْهُ».

الإِثْمَ وَمَا تَشَابَهَ مِنْهُ».

[٤٩١] \* وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: رَجُلِ كَانَ فِي أُمُورٍ قَدْ تَنَزَّهَ عَنْهَا، إِلَّا جَارِيَةٍ كَانَتْ مَمْلُوكَةً، وَمَسْكَنٍ هُوَ فِي بَيْتٍ مِنْهُ، وَلا يَرَىٰ أَنْ يُتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ مِنَ البِئْر؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «هَذَا عَلَىٰ حُكْمِ الاضْطِرَارِ» كَأَنَّهُ سَهَّلَ.

[٤٩٢] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يُبْعَثُ إِلَيْهِ بِالشَّيْءِ قَدْ تَنَزَّهَ عَنْهُ، تَرَىٰ إِذَا احْتَاجَ أَنْ يَرْهَنَهَا (٣) عِنْدَ بَعْضِ التُّجَارِ، وَيَأْخُذَ الشَّيْءَ الَّذِي يَتَقَوَّتُهُ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «أَخَافُ أَنْ يَكُونَ التَّاجِرُ يُنْفِقُ الدَّنَانِيرَ». فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنَّهُ (١) لَا يُنْفِقُهَا. فَيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنَّهُ (١) لَا يُنْفِقُهَا. قَالَ: «إِنْ كَانَ لَا يُنْفِقُهَا؛ فَلَيْسَ بِهَذَا بَأْشٌ».

الحَمَّةُ عَنْ اللَّهِ: يُحْكَىٰ عَنْ فُضَيْل (٥)، أَنَّ غُلَامَهُ جَاءَهُ بِدِرْهَمَيْنِ، فَضَيْل (١٠)، أَنَّ غُلَامَهُ جَاءَهُ بِدِرْهَمَيْنِ، فَقَالَ: (١٠) عَمِلْتُ فِي دَارِ فُلَانٍ. فَذَكَرَ مَنْ تُكْرَهُ نَا حِيَتَهُ.

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك». (٢) في «ظ»: (حقيقته).

<sup>(</sup>٣) في «م»: (يرهنه).
(٤) في «ظ»: (وإنه).

<sup>(</sup>٥) أَي ابن عِياضٍ رَجِهَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٦) زيادة في جميع النُسخ: (مَا)، ولعل هناك سقط تقديره: (فقال: ما عملت؟ [قال:] في دار فلان) أو (فقال: ما [هذا؟ فقال:] عملتُ) أو يكون النَّاسخ قد كتبها على وجه الخطأ، وهو مُوافق لِمَا في «القُوت».

قَالَ: فَرَمَىٰ بِهَا بَيْنَ الحِجَارَةِ، وَقَالَ: «لَا يُتَقَرَّبُ إِلَىٰ اللَّهِ إِلَّا بِالطَّيِّبِ»('). فَعَجِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ: «رَحِمَهُ اللَّهُ».

وَذَهَبَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ـ فِي مِثْلِ هَذَا المَوْضِعِ ـ إِلَىٰ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهِ، كَأَنَّهُ عِنْدَهُ أَحْوَطُ.

[٤٩٤] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ الأَسْوَدَ قَالَ لِلْفُضَيْلِ: فَضَلَ مَعِي شَيْءٌ. يَعْنِي: مِنَ الوَجْهِ الَّذِي لَا يَرْضَاهُ. قَالَ: «أَنْتَ خُذْهُ، وَاقْعُدْ فِي جَلَبَةٍ ـ يَعْنِي: زَوْرَقٍ ـ وَاقْذِفْهُ فِي جَوْفِ البَحْرِ »(٢).

فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ: «فِي هَذَا المَوْضِعِ يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ». وَقَالَ: «فِي هَذَا المَوْضِعِ يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ». وَقَالَ: «إِذَا تَصَدَّقَ بِهِ، فَأَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ؟!».

**% %** 

<sup>(</sup>١) لم أجده.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

#### مَنْ وَرِتَ مَا لاً فِيهِ شُنْهَةٌ (١)

\* وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: رَجُل مَاتَ وَتَرَكَ ضِيَاعًا، وَقَدْ كَانَ أَبُوهُ يَدْخُلُ [٤٩٥] فِي أُمُورِ - ذَكَرْتُهَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ - فَيُرِيدُ بَعْضُ وَلَدِهِ التَّنَزُّهَ؟

فَقَالَ<sup>(٢)</sup>: «مَا كَانَ لَهُ قَبْلَ دُخُولِهِ ـ يَعْنِي: فِيمَا يُكْرَهُ ـ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرِثُهُ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ أَبَاهُ ظَلَمَ أَحَدًا؛ فَيَنْبَغِي لَهُ (٣) يَرُدَّهُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، هُوَ (١) أَعْرَفُ بِأَبِيهِ ».

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ رَجُلًا وَرِثَ ضيَاعًا، فَقَالَ لِإِخْوَتِهِ: أَوْقِفُونِي عَلَىٰ شَيْءٍ. فَلَيْسَ يُوقِفُونَهُ (٥)، فَتَرَىٰ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيَخْرُجَ إِلَىٰ الثَّغْرِ؟ أَوْ كَيْفَ تَرَىٰ أَنْ يَفْعَلَ؟

فَقَالَ: «لَا يَدَعُهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيَخْرُجَ».

وَأَنْكَرَ تَرْكَهَا، وَقَالَ: «أَشْهَدَ(٦) [أَنَّ] (٧) مَا وَرِثَ مِنْ هَذِهِ الضِّيَاعِ فَهِيَ وَقْفٌ، وَأَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يُوقِفَهَا (٨) عَلَىٰ قَرَابَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ؛ فَجِيرَانِهِ، أَوْ مَنْ أَحَبّ مِنْ أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ، قَوْمٌ يَعْرِفُهُمْ يُوقِفُهَا لَهُمْ، وَيَدَعُهَا فِي أَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَخْرُجُ».

رُهُمَّ قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ عَلَىٰ هَذَا».

وَقَدْ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَبَىٰ أَنْ يُجِيبَهُ فِيهَا، وَقَالَ: «هُوَ حَدَثُ السِّنِّ!»

<sup>(</sup>١) تصحَّفت في اظا الى: (ورث إلا غير شبهة).

<sup>(</sup>۲) في «ظ»: (قال).

<sup>(</sup>٣) زيادة في «م»: (أن) وهي على طُرَّة «ك» بخط مُخالف.

<sup>(</sup>٥) في «ظ»: (يوقفنه). (٤) في «م»: (وهو).

<sup>(</sup>٦) كذا في النُّسخ، ولعل الصَّواب: (يُشهد). (٧) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٨) في طرة «ظ»: (يقفها)، وفي طُرَّة «ك»: (الصواب يقفها).

فُقُلْتُ: إِنَّ عَبْدَ الوَهَّابِ [كَتَبَ<sup>(۱)</sup> إِلَيَّ] (<sup>۱)</sup> فِي أَمْرِهِ. فَأَجَابَهُ بَعْدُ.

[٤٩٧] \* وَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَقَدْ كَانَ يُعَامِلُ قَوْمًا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟

قَالَ: «يُتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا يُرَىٰ أَنَّهُ قَدْ رَبِحَ، وَيَقْتَضِي "، وَيَقْضِي عَنْهُ». قُلْتُ [لَهُ] (اللهُ عَلَىٰ اللهُ أَنْ يَقْتَضِي ؟!

قَالَ: «فَيَدَعُهُ مُحْتَبَسًا (٥) بِدَيْنِهِ!» وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا (٦).

<sup>(</sup>١) ليست في «ك».

<sup>(</sup>٢) في «م»: (سأله).

<sup>(</sup>٣) ليست في «م».

<sup>(</sup>٤) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٥) في «ك» و «م» و «القُوت»: (مُحْتَسِبًا).

<sup>(</sup>٦) وردت الرَّواية باختلاف ألفاظ في بعض المصادر؛ فوردت في «القُوت» بلفظ: سمعتُ أبا عبد الله . وسأله رجل . فقال: إن أبي كان يبيع من جميع الناس؟ وذكر من يكره معاملته. فقال: «يدع من ذلك بقدر ما ربح». فقال له: فإن له دينًا، وعليه دينٌ. فقال: «يقتضي ويقضي عنه». فقال: فترى له ذلك؟ فقال: «فيدعه مُحتسبًا بدينه؟!»

ووردت في «الإحياء» بلفظ: مات أبي وترك مالًا، وكان يُعامل من تُكره معاملته؟ فقال: «تدع من ماله بقدر ما ربح». فقال: أفترى ذلك؟ فقال: «تقضي وتقتضي». فقال: أفترى ذلك؟ فقال: «أفتدعه محتسبًا بدينه؟!»

## بُعَانِهُ اللَّهُ الْمُعُلِّنَ الْمُعَانِينَةِ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَةِ الْمُعَانِينَةِ الْمُعَانِينَةِ الْمُعَانِينَةِ الْمُعَانِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَا الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَان

[٤٩٨] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يُدْعَىٰ إِلَىٰ الوَلِيمَةِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَخْرُجُ؟
فَقَالَ: «قَدْ خَرَجَ أَبُو أَيُّوبَ، حِينَ دَعَاهُ ابْنُ عُمَرَ؛ فَرَأَىٰ البَيْتَ قَدْ سُتِرَ (٣)،
ودُعِيَ حُذَيْفَةُ فَخَرَجَ، وَإِنَّمَا رَأَىٰ شَيْتًا مِنَ زِيِّ الأَعَاجِمِ (٢) ـ [خُوارُسْتَانَ (٢)] (٢).
قُلْتُ: فَإِذَا لَمْ يَكُنِ البَيْتُ مَسْتُورًا، وَرَأَىٰ شَيْئًا مِنْ فِضَةٍ؟
فَقَالَ: «مَا كَانَ يُسْتَعْمَلُ؛ فَلَا يُعْجِبُنِي، أَرَىٰ أَنْ يَخْرُجَ».
قُلْتُ: فَإِنْ كَانَتِ أَشْنَانْذَانَه (٢) رَأْشُهَا مُفَضَّضٌ، تَرَىٰ أَنْ أَخْرُجَ؟
قَالَ: «نَعَمْ، أَرَىٰ أَنْ تَخْرُجَ، إِلَّا [أَنْ] (٨) يَكُونَ مِثْلَ الضَّبَةِ أَوْ نَحْوِهَا؛ فَهُوَ قَالَ: «نَعَمْ، أَرَىٰ أَنْ تَخْرُجَ، إِلَّا [أَنْ] (٨) يَكُونَ مِثْلَ الضَّبَّةِ أَوْ نَحْوِهَا؛ فَهُوَ أَسْهَلُ».

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَالرَّجُلُ يُدْعَىٰ، فَيرَىٰ مُكْحُلَّةً رَأْسُهَا مُفَضَّضٌ؟

(١) ليست في «ظ» و «ك».

[694]

<sup>(</sup>٢) زيادة في «ظ» و «ك»: (في)، وليست في «ت» و «القُوت» و «م» و «مُنتقى الأخبار»، أو تكون (فيء) ومعناها لا يُناسب المقصود.

<sup>(</sup>٣) سيأتي ص (٣٣٥) رقم (٥١٦).

<sup>(</sup>٤) في «م»: (أعاجم).

 <sup>(</sup>٥) هي إقليم كثير المُدن، من أشهر مُدنه الأهواز، وبها تُعمل الثِّياب الأهوازية التي لا نظير لها في الدُّنيا، وكذلك البُسُط والحُلل والسُّتور وملابس ومراكيب الملوك، وبها يُصنع كل نوع غريب "خريدة العجائب». وهي الآن محافظة إيرانية.

<sup>(</sup>٦) في النُّسخ: (جوارستان)، وفي «ت»: (خوستان)، وليست في «القُوت» و «مُنتقى الأخبار» ولعلهما استشكلاها، أو تكون مُقحمة في النَّص هنا.

<sup>(</sup>٧) هِيَ لَفْظَةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنَ الأُشْنان - هو نَباتٌ مِنَ الحِمضِ الذي يُغسَلُ به الأَيدي -، ودانه مَغناهُ إِناءٌ بالفارسيَّةِ ؟ فتُصبِحُ «الأُشْنَانْدَانَه» الإِناءُ الذي يُوضَعُ في الأُشنانُ لِيَتناوَلَه مَن يَغسِلُ يَدَهُ.

<sup>(</sup>A) ليست في «ظ».

قَالَ: «هَذَا <sup>(</sup>شَيْءٌ ' ) يُسْتَعْمَلُ، وَكُلُّ مَا اسْتُعْمِلَ فَاخْرُجْ مِنْهُ، إِنَّمَا رُخِّصَ '' ) فِي الضَّبَّةِ أَوْ نَحْوِهَا» (۳).

[٥٠٠] \* حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٤)، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَ: ﴿ حَدَّثَنَا دُوَيْدٌ، عَنْ [٤٠٠] \* الْجَسْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلِيمَةٍ، قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: قَالَ لَهُ صَاحِبُ البَيْتِ: انْظُرْ، مَا (٧) تَرَى ؟

قَالَ: «أَرَاكَ عَلَقْتَ خِرَقًا وَزَخْرَفْتَ زُخْرُفًا، وَقُلْتَ لِلنَّاسِ: تَعَالَوْا فَانْظُرُوا. فَأَمَّا أَهْلُ الدُّنْيَا فَغَرُّوكَ، وَأَمَّا أَهْلُ الآخِرَةِ فَمَقَتُوكَ»(٨). (٩)

[٠٠١] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (۱۰) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانِ بْنُ حَرْبِ (۱) عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَوْلِمْ فَإِذَا كِلَّةُ (۱۳) بَيْضَاءُ. قَالَ: قِيلَ لِإَنَّوبَ: [دَعَانَا] (۱۲) رَجُلُ إِلَىٰ عُرْسٍ أَوْ قَالَ: أَوْلِمْ فَإِذَا كِلَّةُ (۱۳) بَيْضَاءُ. فَقَالَ أَيُّوبُ: ﴿أَنَا عَلَىٰ الْكِلَّةِ الْبَيْضَاءِ أَخْوَفُ مِنِّي عَلَىٰ الْكِلَّةِ الْحَمْرَاءِ (۱۲) (۱۲) وفا (۱۲) (۱۲)

[٥٠٢] \* قُلْتُ (١٧) لِأبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ رَجُلًا دَعَا قَوْمًا، فَجِيءَ بِطَسْتِ (١٨) فِضَّةٍ أَوْ إِبْرِيقٍ؛ فَكُسِرَ.

(١) الاستدراك من «القُوت». (٢) في «ت»: (رخصوا).

(٣) يُنظر زيادات «ت» ص (٤٤٠) رقم (٨٠١). (٤) «الزُّهدخ»: (٨٧/ب)

(٥) الاستدراك من «الزُّهدخ» وفيه (ذويد).

(٦) تصحَّفت في «ظ» و «كُ»: (حسن) وهو جَسْر بن فرقد، أبو جعفر القصَّاب.

(٧) في «خ»: (مَاذَا). ( ٨) أخرج ـ نحوه ـ ابن أبي الدُّنيا في «قصر الأمل» رقم: (٢٧٥).

(٩) يُنظر زيادات «خ» ص (٤٢٠) رقم (٧٢٥). (١٠) «الزُّ هدِ خ»: (٦/ أ).

(١١) الاستدراك من «ت». (١٢) في النُّسخ: (دعا)، والمُثبت من «ت».

(١٣) هو السِّنر الرَّقيق يُخاط كالبيت يُتَوَقَّى فيه من البَقِّ والبَعُوض. «لسَان العَرب»

(١٤) لفظه في «ت»: (أنا على صاحب الكلة البيضاء أخوف مني على صاحب الحمراء).

(١٥) أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية»: (٣/ ١٠) باختلاف لفظ.

(١٦) تُنظر هذه الرِّواية باختلاف لفظٍ في زيادات "خ" ص (٤٢١) رقم (٧٣٠).

(١٧) في النُّسخ: (قيل)، والمُثبت من «خ» و «القُوت،.

(۱۸) في «م»: (بطشت).

فَأَعْجَبَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَسْرُهُ (١).

وه الله عَبْدِ اللّهِ: فَإِنْ وَقَعَ<sup>(٢)</sup> إِلَيّ إِبْرِيقُ فِضَةٍ لِأَبِيعَهُ، تَرَىٰ أَنْ أَكْسِرَهُ أَوْ أَبِيعَهُ كَمَا هُوَ؟

قَالَ: «اكْسِرْهُ». (٣)

نَا اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يُدْعَىٰ، فَيَرَىٰ فَرْشَ دِيبَاجٍ، تَرَىٰ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلِ يُدْعَىٰ، فَيَرَىٰ فَرْشَ دِيبَاجٍ، تَرَىٰ أَنْ يَقْعُدَ عَلَيْهِ أَوْ يَقْعُدَ فِي بَيْتٍ آخَرَ؟

قَالَ: «يَخْرُجُ، قَدْ خَرَجَ أَبُو أَيُّوبَ وَحُذَيْفَةُ، وَقَدْرُوِيَ عَنِ أَبِي (١٠) مَسْعُودٍ (٥٠)». قُلْتُ لَهُ: [تَرَىٰ] (٦٠) أَنْ يَأْمُرَهُمْ؟

قَالَ: «نَعَمْ، يَقُولُ لَهُمْ: هَذَا لَا يَجُوزُ».

[٥٠٠] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَكُونُ فِي بَيْتٍ فِيهِ دِيبَاجٌ، يَدْعُو ابْنَهُ لِشَيْءٍ (٧)؟ قَالَ: «لَا يَدْخُلْ عَلَيْهِ، وَلَا يَجْلِسْ مَعَهُ ». (٨)

(٥٠٦] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَالرَّجُلُ يُدْعَىٰ، فَيرَىٰ سِتْرًا عَلَيْهِ تَصَاهِيرُ؟ قَالَ: «لَا تَنْظُرْ (١) إِلَيْهِ».

قُلْتُ: (١٠) قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ؟ أَهْتِكُهُ (١١)؟

<sup>(</sup>١) في «القُوت» بلفظ آخر: (... أو إبريق، فكسره، هل يجوز كسره؟ قال: نعم).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: (دُفِع). (٣) يُنظر زيادات «ت» ص (٤٤٠) رقم (٨٠٠).

<sup>(</sup>٤) في «ت» و «القُوت»: (ابن).

<sup>(</sup>٥) سيَّاتي ص (٣٣٥) رقم (٩١٤). (٦) في النُّسخ: (فترى)، والمُثبت من «خ» و «ت» و «القُوت».

<sup>(</sup>٧) في «ت» و «القُوت»: (للشيء).

<sup>(</sup>٨) تُنظر هذه الرَّواية باختلاف لفظٍ في زيادات «خ» ص (٤٢٠) رقم (٧٢٤).

<sup>(</sup>٩) في «ك»: (ينظر)، وفي «ت»: (ترمي).

<sup>(</sup>١٠) زيادة في «ت»: (إني). (١٠) في «خ»: (أَهُتِكُ).

- قَالَ: «تَخْرِقُ شَيْءَ النَّاسِ! وَلَكِنْ إِنْ أَمْكَنَكَ خَلْعَهُ (١) خَلَعْتَهُ ».
- [٥٠٧] \* (سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ الخُرَاسَانِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي (أَبُو صَالِحِ الفَرَّاءُ (٣) ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: مَنْ أُجِيبُ؟ وَمَنْ لَا أُجِيبُ؟ وَمَنْ لَا أُجِيبُ؟ قَالَ: «لَا تَدْخُلُ عَلَىٰ رَجُلِ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ أَفْسَدَ عَلَيْكَ قَلْبَكَ، قَدْ كَانَ يُكْرَهُ الشَّخُولُ عَلَىٰ أَهْلِ البَسْطَةِ» يَعْنِي: الأَغْنِيَاءَ.

  الدُّخُولُ عَلَىٰ أَهْلِ البَسْطَةِ» يَعْنِي: الأَغْنِيَاءَ.
- [٥٠٨] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: السِّتْرِ يُكْتَبُ عَلَيْهِ القُرْآنُ؟
  فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَقَالَ: «لَا يُكْتَبُ القُرْآنُ عَلَىٰ شَيْءٍ مَنْصُوبٍ، لَا سِتْرِ وَلَا غَيْرِهِ».
  قُلْتُ: الرَّجُلُ (٥) يَكْتَرِي البَيْتَ يَرَىٰ فِيهِ التَّصَاوِيرَ، تَرَىٰ أَنْ يَحُكَّهُ؟
  قَالَ: «نَعَمْ».
- [٥٠٩] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ دَخَلْتُ حَمَّامًا، فَرَأَيْتُ فِيهِ صُورَةً، تَرَىٰ أَنْ أَحُكَّ الرَّأَسَ؟

قَالَ: «نَعَمْ».

[٥١٠] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ لَهُ وَالِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مُسْكِرٌ، فَيَدْعُو وَلَدَهُ، تَرَىٰ لَهُ أَنْ يُجِيبَهُ (٢)؟

قَالَ: «لَا، لَا يَدْخُلْ عَلَيْهِ».

[٥١١] \* وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: المُسْكِرِ؟ فَقَالَ: «هُوَ عِنْدِي خَمْرٌ».

(٤) الاستدراك من «القُوت». (٥) في «ك» و «م»: (فالرجل).

(٦) في «ظ»: (يجيبنه).

<sup>(</sup>١) ليست في «م». (٢) الاستدراك من «أخبار الشُّيوخ».

<sup>(</sup>٣) هو مَحبُوب بن مُوسى الأنطاكي، توفي سنة ٢٣٠ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٥/ ٦٩٩)

[٥١٢] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ()، عَنْ خَالِدِ بْنِ [سَعْدِ (<sup>(1)</sup>] ()، قَالَ: دُعِيَ أَبُو مَسْعُودٍ إِلَىٰ طَعَامٍ، فَقَالُوا لَهُ: فَي البَيْتِ صُورَةٌ (). فَأَبَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ، حَتَّىٰ ذَهَبَ إِنْسَانٌ فَكَسَرَهَا (). (()

(^) \* (-حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (^)، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَىٰ بْنُ المُنْذِرِ (^) الرَّاسِيِّةِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَقَالَ لَهُ عُقْبَةُ الرَّاسِيِّةُ (^): فِي مَسْجِدِنَا سَاجَةٌ فِيهَا تَصَاوِيرُ؟
 فِيهَا تَصَاوِيرُ؟

فَقَالَ الحَسَنُ: «أُنْجُرُوهَا(١٠)»(١١).

[۱۵۱] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْمَاعَيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْمَاعَيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّعْرِيِّ، فَاذَنَ (۱۲) عَنْ سَالِم (۱۲) قَالَ: عَرَّسْتُ فِي عَهْدِ أَبِي، فَآذَنَ (۱۲) أَبُو أَيُّوبَ، وَقَدْ سَتَرُوا بَيْتِي بِجُنَادِيٍّ (۱۸) أَخْصَرَ، النَّاسَ، وَكَانَ فِيمَنْ (۱۲) آذَنَ (۱۷) أَبُو أَيُّوبَ، وَقَدْ سَتَرُوا بَيْتِي بِجُنَادِيٍّ الْحَضَرَ، فَطَأَطَأَ رَأْسَهُ، فَإِذَا البَيْتُ مَسْتُورٌ بِجُنَادِيٍّ أَخْصَرَ.

<sup>(</sup>١) الاستدراك من «ت».

<sup>(</sup>٢) الكُوفي، مولى أبي مَسعُود البكرِي. «تاريخ الإسلام»: (٢/ ١٠٨٨)

<sup>(</sup>٣) تصحَّف في النُّسخ إلى (سعيد)، والمُثبت من «خ». (٤) في «ظ»: (صور).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٥٧٠٥) من طريق وَكيع عن شُعبة به.

<sup>(</sup>٦) يُنظر زيادات «ت» ص (٤٤٠) رقم (٨٠٢).

<sup>(</sup>V) الاستدراك من «ت».

<sup>(</sup> ٨ ) في «ت»: (عمرو)، والصَّواب: (عيسى بنُ حميد، أبو همَّام الرَّاسبيُّ) «الجرح والتَّعديل»: (٦/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٩) هو عُقبة بن أبي ثُبَيْت سُريج. «الجرح والتَّعديل»: (٦/ ٣١١) (١٠) في «المُصنَّف»: (انخرُوها).

<sup>(</sup>١١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٤٦٢٠) من طريق وَكيع عن عِيسي بن حُميد به.

<sup>(</sup>١٢) الاستدراك من «ت» و «تغليق التَّعليق». (١٣) ابن عمر رَيَخَالِلَّهُ عَنْهَا. (١٤) في «م»: (فآدب).

<sup>(</sup>١٥) حاشية في «ك»: (قَالَ ابْنُ نَاصِرٍ: كَذَا فِي الأَصْلِ (فَآذَنَ) بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ وَنُونِ، وَالصَّوَابُ (فَآدَبَ) بِذَالٍ غَيْرِ مُعْجَمَةٍ وَيُونِ، وَالصَّوَابُ (فَآدَبَ) بِذَالٍ غَيْرِ مُعْجَمَةٍ وَبِالبَاءِ، مِنَ المُآدَبَةِ، وَهِيَ الدَّعْوَةُ إِلَى الطَّعَامِ لِلوَلِيمَةِ) وهو على غير المُراد من النَّص.

<sup>(</sup>١٦) في «ت»: (ممن). (١٦) في «مَ»: (آدب).

<sup>(</sup>١٨) هي جِنس من الأنماط أو الثّياب تُستر بها الجُدران. «النّهاية»

فَقَالَ: «أَتَسْتُوونَ (١) الجُدُر؟!»

فَقَالَ أَبِي - وَاسْتَحْيَا - : غَلَبَنَا النِّسَاءُ، يَا أَبَا أَيُّوبَ!

فَقَالَ: «مَنْ خَشِيتُ<sup>(٢)</sup> أَنْ يَغْلِبْنَهُ<sup>(٣)</sup> النِّسَاءُ، فَلَنْ أَخْشَىٰ أَنْ يَغْلِبَنَّكَ؛ لَا أَطْعَمُ لَكُمْ<sup>(٤)</sup> طَعَامًا، وَلَا أَدْخُلُ لَكُمْ بَيْتًا» فَخَرَجَ (١)(٦).

[٥١٥] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٢)، حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ (٨)، عَنْ أَبِي إِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ جِبْرَيلَ (١٠) جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَىٰ رَسُولِ إِسْحَاقَ (٢)، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ جِبْرَيلَ (١٠) جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ، فَقَالَ: «ادْخُلْ». اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ، فَقَالَ: «ادْخُلْ».

فَقَالَ: «إِنَّ فِي البَيْتِ سِتْرًا فِي الحَائِطِ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَاقْطَعُوا رُؤُوسَهَا، وَاجْعَلُوهُ بِسَاطًا أَوْ وَسَائِدَ فَأَوْ طِئُوهُ (١١)؛ فَإِنَّا (١٢) لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ».

(حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ""، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيِّ: أَنَّهُ انْصَرَفَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، فَإِذَا هُوَ بِالبَيْتِ قَدْ سُتِرَ.

فَقَالَ: «إِنَّ بَيْتَكُمْ هَذَا لَيَجِدُ القَرَّ (١١) فَادْفِتُّوهُ (١٥)، وَإِلَّا فَلَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ تَنْزِعُوهُ»

(۱) في «ظ»: (أستر).

(٩) في «م»: (أخشى).

(٤) في «ت»: (لك).

(٣) في «ت» و «تاريخ دمشق»: (يغلبه).

(٥) ليست في «م».

(٦) أخرجه أبن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٥٧٦٢) من هذا الطَّريق، والطَّبراني في «المُعجم الكبير» رقم: (٣٨٥٣) من طريق بِشر بن المُفضَّل عن عبد الرَّحمن به، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (١٦/ ٥٠) من طريق عبد اللَّه النُّفيلي عن إسماعيل به.

(٧) «المُسند» رقم: (٨٠٧٩).

(۸) «الجامع» رقم: (۱۹٤۸۸).

(١٠) زيادة في «ت»: (عليه السلام).

(۱۲) في «ظ»: (وإنا).

(١٤) أي البَرد. «مُجمل اللَّغة»

(٩) الاستدراك من «ت» و «المُسند».

(۱۱) في «م»: (واوطئوه).

(۱۳) الاستدراك من «ت».

(١٥) في «تاريخ دمشق»: (يَجد فَادْفِنُوهُ).

فَنَزَعُوا السِّتْرَ (١)، ثُمَّ دَخَلَ (١).

\* حَدَّثَنَا أَبُوعَبْدِ اللَّهِ (٣) ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ القَاسِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ القَاسِمَ يُحَدِّثُ ٤) ، عَنْ عَائِشَةَ (٥): أَنَّهُ كَانَ لَهَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ ، مَمْدُودٌ إِلَىٰ سَهْوَةٍ (٢) ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَيْهِ.

فَقَالَ: «أَخِّرِيهِ عَنِّي».

قَالَتْ: فَأَخَذْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ وِسَادَةً (٧).

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١)، حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهَاشِمُ بْنُ القَاسِم، قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَشَجِّ - ١)، قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَشَجِّ - ١)، قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَشَجِ - ١)، عَنْ بُسْرِ (١) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهنِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ - صَاحِبِ مَسْرِ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ أَبِي طَلْحَة وَسَلَمَ قَالَ: رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«إِنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ».

قَالَ بُسْرٌ (١٠): ثُمَّ اشْتَكَىٰ (٣)، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَىٰ بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الخَوْلَانِيِّ (١٠) ـ [رَبِيبِ مَيْمُونَةَ] (١٠) زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ : أَلَمْ

(٤) الاستدراك من «المُسند».

(٣) «المُسند» رقم: (٢٥٣٩٢).

(٩) الاستدراك من «المسند».

(A) «المُسند» رقم: (١٦٣٤٥).

(١١) زيادة في ﴿ظُّ : (عن أبي)، وفي ﴿خُ : (قال أبي).

(١٠) في «ك»: (بشر). (١٢) في «ك»: (بشر).

(١٣) أي زيد بن خالد رَجْمَهُ ٱللَّهُ.

(١٥) في ﴿خِ٣: (إِنِّي رَبِيبُ ابْنِ مَيْمُونَةَ).

<sup>(</sup>١) في «م» و «خ» و «ت»: (الستور).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عسَاكر في «تاريخ دمشق»: (٢٧/ ٢٠٩) من طريق عبد الوهاب الحَوْطِي عن إسماعيل به.

<sup>(</sup>٥) زيادة في «ظ»: (رَضِّوَأَلِنَّهُ عَنْهَا).

<sup>(</sup>٦) هي أعواد تُصف يُوضع عليها المَتَاع. «شمس العلوم»

 <sup>(</sup>٧) مُتَّفَقٌ عليه، أخرجه مُسلم في «الصَّحيح» رقم: (٢١٠٧) من هذا الطَّريق، والبُخاري في «الصَّحيح»
 رقم: (٢٤٧٩) باختلاف لفظ من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن عبد الرَّحمن به.

<sup>(</sup>١٤) ابن الأسود، وقيل ابن الأسد. «تهذيب الكَمَال»: (١٩/٦)

يُخْبِرْنَا وَيَذْكُرْ لَنَا الصُّورَةَ يَوْمَ الأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ (١) اللَّهِ: (٦) أَلَمْ تَسْمَعْهُ (٣) حِينَ قَالَ: «إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ (٤). (٣٠٥ عنه ١٠٥)

(١) في «ظ»: (عبد).

<sup>(</sup>٢) إقحام في «ظ»: (بلغ مقابلة).

<sup>(</sup>٣) في «خ»: (نسمعه).

<sup>(</sup>٤) مُتَّفَقٌ عليه، أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٥٩٥٨)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (٢١٠٦) كلاهما من طريق قُتيبة عن ليث به.

### تَبُانِفِنْ كَتَاهِيَةُ ° يَشْرَاءِ اللَّعَبِ ، وَمَا فِي الصَّورِ

\* [قُلْتُ] (٣) لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: تَرَىٰ لِلرَّجُلِ - الوَصِيِّ - تَسْأَلُهُ الصَّبِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا لُعْبَةً ؟

فَقَالَ: «إِنْ كَانَتْ صُورَةً؛ فَلَا» وَذَكَرَ فِيهِ شَيْئًا.

قُلْتُ: الصُّورَةُ، أَلَيْسَ إِذَا كَانَ [لَهَا] (١) يَدُّ أَوْ رِجْلُ (٥)؟

فَقَالَ (٦): «عِكْرِمَةُ يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ لَهُ رَأْسٌ فَهُوَ صُورَةٌ (٧)».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «فَقَدْ (^) يُصَيِّرُونَ لَهَا صَدْرًا، وَعَيْنًا، وَأَنْفًا، وَأَسْنَانًا».

قُلْتُ: فَأَحَبُّ (٩) إِلَيْكَ أَنْ يَجْتَنِبَ (١٠) شِرَاءَهَا؟

قَالَ: «نَعَمْ».

قُلْتُ: أَفَلَيْسَ (١١) عَائِشَةُ تَقُولُ: «كُنْتُ أَلْعَبُ بِالبَنَاتِ» (٢٠٠؟

قَالَ: «نَعَمْ، هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٣) يَرْفَعُهُ، وَأَمَّا هِشَامٌ (١٤) فَلَا أُرَاهُ يَذْكُرُ فِيهِ كَلَامًا (١٠) فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ كَانَ يُسَرِّحُهُنَّ

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك». (٢) في الم»: (كراهة).

<sup>(</sup>٣) في النُّسخ: (قيل)، والمُثبت من "خ» و "القُوت".

<sup>(</sup>٤) ليست في «ك» و «م».

<sup>(</sup>٥) في «م»: (الصورةُ إذا كان يدًا أو رِجلًا). (٦) في «خ» و «القُوت»: (وَقَالَ).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٥٨٠٨).

<sup>(</sup>A) في «ت» و «القُوت»: (وقد). (٩) في «القُوت»: (وأحب).

<sup>(</sup>١٠) في «ظ»: (تجتنب). (١٠) في «م»: (أفليست).

<sup>(</sup>١٢) مُتَّفَقٌ عليه، أخرجه أبو عبد اللَّه رَيَخَالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٢٥٩٦٨)، والبُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٦١٣٠)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (٢٤٤٠) من طريق هشام بن عروة عن أبيه به.

<sup>(</sup>١٣) ابن الحَارث التَّميمي رَجِّمَهُ أَللَّهُ. ﴿ (١٤) ابن عُروة رَجِّمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>١٥) تعليق في «خ»: (فَذَكَر فِيهِ كَلَامًا، يَعْنِي أَنَّ أَحْمَدَ لَمْ يُصَحِّحِ الحَدِيثَ).

إِلَى ۗ (١).

\* وَأَلْقَيْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: [07.]

[أَبِي] (٢) أُسَامَةً (٣)، عَنْ عبد الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ: «أُهْدِيتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ (١) صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعِي لُعَبِي (١). فَاسْتَغْرَبَهُ (٦)، وَقَالَ: «هُوَ غَرِيبٌ، مَا (٧) أَعْرِفُهُ ۗ».

 \* قُلْتُ (^): حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، (عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عبد الرَّزَّاق. (¹) [170]

\* حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٠٠)، حَدَّثَنَا يحيى (١١٠)، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِع ١١٠، عَنِ [770]

ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّورَ (٣) (يُعَذَّبُونَ ١٠) يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٦)، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي [770]

(١) تقدم تخريجه ص (٣٣٩) هـ (١٢) بلفظ: (يُسربهن إليَّ).

(٢) تصحّف في النّسخ إلى: (عن)، والتّصويب من «خ».

(٣) هو حمَّاد بن أُسَامة الكُوفي، تُوفي سنة ٢٠١ هـ. «السِّير»: (٩/ ٢٧٧)

(٤) في «ظ»: (رسول اللَّه).

(٥) أخرجه ابن عَدي في «الكامل»: (٦/ ٤٤٠)، والطُّبراني في «المُعجم الأوسط» رقم: (٣٩٥٧) و (٩٤١٠) كلاهما من طريق مُحمَّد بن غَيْلان به.

> (٦) ليست في «م». (٧) في «ت»: (لا).

(٨) أَيْ أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّ وذِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ. (٩) الاستدراك من «ت».

(١٠) «المُسند» رقم: (١٦٨٥). (١١) هو يحيى بن سعيد رَحِمَهُأَللَّهُ.

(۱۲) الاستدراك من «ت». (١٣) في «خ»: (الصُّورَةَ).

(١٤) الاستدراك من «ت» و «المُسند».

(١٥) مُتَّفَقٌ عليه، أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٥٩٥١) من طريق أنس بن عِياض عن عُبيد اللَّه به، ومُسلم في «الصّحيح» رقم: (٢٠٠٨) من طريق ابن المُثنى عن يحيى به.

(١٦) «المُسند» رقم: (١٦٨).

هِنْدِ ''، 'عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ''، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ، فَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ'''، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرُ:

«يَا عَائِشَةُ، حَوِّلِي هَذَا؛ فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ، ذَكَرْتُ الدُّنْيَا». قَالَتْ: وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ لَهَا أَعْلَامُ<sup>(٤)</sup>.

ا \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٥) ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ القَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ سُتِرْتُ بِقِرَامِ (٢) فِيهِ تِمْثَالُ ، فَلَمَّا رَآهُ تَلَوَّنَ (٧) وَجُهُهُ - وَهَتَكَهُ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : رَآهُ تَلَوَّنَ (٧) وَجُهُهُ - وَهَتَكَهُ بِيَدِهِ ، وَقَالَ :

«إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ؛ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ» أَوْ<sup>(١)</sup> . «يُشَبِّهُونَ» (١٠٠).

قَالَ سُفْيَانُ سَوَاءٌ (١١).

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (۱۲)، حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ (۱۳)، عَنْ أَيُّوبَ ۱۱، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الصُّورَ (۱۵) فِي البَيْتِ

(١) الاستدراك من «ت».

<sup>(</sup>٢) الاستدراك من «المُسند».

<sup>(</sup>٣) في «ك» و «م»: (اسْتَقله).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مُسلم في «الصّحيح» رقم: (٢١٠٧) من هذا الطّريق.

<sup>(</sup>٥) «المُسند» رقم: (٢٤٠٨١). (٦) هو السَّتر الرَّقيق.

<sup>(</sup>٧) تصحَفت في «ك» إلى: (تكون).(٨) في «ك»: (تغبر).

<sup>(</sup>٩) في «ظ»; (و).

<sup>(</sup>١٠) مُتَّفَقٌ عليه، أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٩٩٥٤)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (٢١٠٧) كلاهما من طريق عبد الرَّحمن بن القاسم عن أبيه به.

<sup>(</sup>١١) في «م»: (قال سفيان الثوري). (١٢) «المُسند» رقم: (٣٤٥٥).

<sup>(</sup>١٣) «الجامع» رقم: (١٩٤٨٥). (١٤) الاستدراك من «ت» و «المُسند».

<sup>(</sup>١٥) في «خ»: (الصُّورَةَ)، وفي «ظ»: (السور).

- يَعْنِي: الْكَعْبَةَ - فَلَمْ يَدْخُلْ، وَأَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتْ، وَرَأَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ بِأَيْدِيهِمَا الأَزْلَامُ، فَقَالَ:

«قَاتَلَهُمُ (١) اللهُ، وَاللهِ مَا اسْتَقْسَمَا بِالأَزْلَامِ قَطُّ» (٢).

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(٣)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ القَاسِمَ "، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لَنَا (٥) ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ مَمْدُودٌ إِلَىٰ سَهْوَةٍ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَيْهِ. فَقَالَ: «أُخِّريهِ عَنِّي».

قَالَتْ: فَأَخَذْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ وسَادَةً (٦).

\* حَدَّثَنَا أَبُوعَبْدِ اللَّهِ (٧)، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (١٠، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [٧٧٥] ابْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبَيْهِ (٩)، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِسِتْر فِيهِ تَصَاوِيرُ.

قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ، وَقَالَ:

«أَتَسْتُرِينَ الجُدُرَ بِسِتْرِ فِيهِ تَصَاوِيرُ!».

قَالَتْ: فَجَعَلْنَا مِنْهُ (١٠) مُنْتَبَذَتَيْنِ (١١)، فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِبًّا عَلَىٰ إحْدَاهُمَا(١٢).

<sup>(</sup>١) تصحّفت في النّسخ إلى (قاتلهما)، والمُثبت من «خ» و «ت».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (١٦٠١) من طريق عبد الوارث عن أيوب به.

<sup>(</sup>٤) الاستدراك من «المُسند».

<sup>(</sup>٣) «المُسند» رقم: (٢٥٣٩٢).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه ص (٣٣٧) رقم (٥١٧).

<sup>(</sup>٥) في «المُسند»: (لها). (٧) «المُسند» رقم: (٢٦١٠٣) عن عُثمان بن عُمر عن أُسامة به، بلفظ مُخالف.

<sup>(</sup>٩) في «المُسند»: (أمه). (A) الاستدراك من «ت».

<sup>(</sup>۱۰) في «ت»: (فَجَعَلْنَاهُ).

<sup>(</sup>١١) أي وسَادَتين منبُوذَتين.

<sup>(</sup>١٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٥٧٩٤) من هذا الطَّريق.

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ١) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [مِنْ سَفَرٍ](٣) وَقَدْ عَلَقْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [مِنْ سَفَرٍ](٣) وَقَدْ عَلَقْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«انْزِعِيهِ» (١٠).

الله الله الله الله (٥) حَدَّثَنَا أَبُو قُطْنِ (٦) حَدَّثَنَا أَبُو قُطْنِ (٦) حَدَّثَنَا [ابْنُ] (٧) أَبِي إِسْحَاقَ ٨) عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:

«أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمْ (١) يَمْنَعْنِي أَنْ أَدْخُلَ اللَّيْلَةَ، فَلَمْ (١) يَمْنَعْنِي أَنْ أَدْخُلَ اللَيْتَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي البَيْتِ تِمْثَالُ رَجُلٍ، وَكَانَ فِي البَيْتِ قِرَامٌ سُتِرَ فِيهِ تَمَاثِيلُ.

فَمُرْ (١٠) بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي البَيْتِ أَنْ يُقْطَعَ؛ فَيُصَيَّرَ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ (١٠) وَمُرْ (١٠) وَمُرْ (١٠) وَمُرْ (١٠) وَمُرْ (١٠)

<sup>(</sup>۱) «المُسند» رقم: (۲۹۹۱). (۲) الاستدراك من «المُسند».

<sup>(</sup>۳) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه هَنَّاد بن السِّري في «الزُّهد» رقم: (٧٤٦) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>٥) «المُسند» رقم: (٨٠٤٥).

<sup>(</sup>٦) هو عَمرو بن الهَيثم البَصري، تُوفي سنة ٢٠٠ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٤/ ١٢٦٧)

<sup>(</sup>٧) سقطت من «ت». (A) الاستدراك من «ت».

<sup>(</sup>٩) في «ظ»: (لم).

<sup>(</sup>١٠) في النُّسخ: (فامر)، والمُثبت من «خ» و «ت» و «المُسند».

<sup>(</sup>١١) في النُّسخ: (وامر)، والمُثبت من «خ» و «ت» و «المُسند».

<sup>(</sup>١٢) في النُّسخ: (وسادتين منتبذتين)، والمُثبت من «خ» و «ت» و «المُسند».

<sup>(</sup>۱۳) في «ك»: (يوطئان).

<sup>(</sup>١٤) في النُّسخ: (وامر)، والمُثبت من «خ» و «المُسند».

بِالكَلْبِ أَنْ يُخْرَجَ (١)، فَفَعَلْتُ» (١).

**⊚∜**∞ **∞/**\*⊚

(١) في "خ»: (فَلْيُخْرَج).

<sup>(</sup>٢) أُخرجه أبو داود في «السُّنن» رقم: (٤١٥٨) من طريق أبي إسحاق الفزاري عن يونس به، وأخرجه ابن حِبَّان في «الصَّحيح» - التَّرتيب ـ رقم: (٥٨٥٤) من طريق النَّضر بن شُمَيل عن يُونس به.

#### بُّارِيُّكُ<sup>(۱)</sup> مَاجَاءَ فِي قَبْكَةِ اليَد

ا \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: قُبْلَةِ اليَدِ؟
 فَلَمْ يَرَ بِهَا (٢) بَأْسًا عَلَىٰ طَرِيقِ التَّدَيُّنِ، وَكَرِهَهَا عَلَىٰ طَرِيقِ الدُّنْيَا. (٣)

or \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: قُبْلَةِ اليِّدِ؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ عَلَىٰ طَرِيقِ التَّدَيُّنِ؛ فَلَا بَأْسَ، قَدْ قَبَّلَ أَبُو عُبَيْدَة يَدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ(٤)، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ طَرِيقِ الدُّنْيَا؛ فَلَا، إِلَّا رَجُلًا(٥) يُخَافُ سَيْفُهُ أَوْ(٦) سَوْطُهُ(٧)».

٥٣٢] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (^)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي زِيَاد (')، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَبَّلَ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّالْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ('')

آ \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)(١١)، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ (١٢)، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: (لَا بَأْسَ بِهَا لِلْإِمَامِ العَادِلِ، وَأَكْرَهُهُ (٣) عَلَىٰ دُنْيَا (١٤). (١٥)

(١) ليست في «ظ» و «ك». (٢) في «خ»: (بِهَا).

(٣) الرِّواية ليست في «ظ». (٤) سيأتي تخريجه ص (٤٢١) رقم (٧٣٦).

(٥) في «خ»: (رَجُلُ). (1) في «خ»: (تخاف سيفه و).

(٧) في «القُوت»: (سطوه). (٨) «المُسند» رقم: (٤٧٥٠).

(٩) الاستدراك من «الآداب الشَّرعية» لابن شيخ السَّلَامِيَّة.

(١٠) يُنظر زيادات «خ» ص (٤٢٢) رقم (٧٣٥) و (٧٣٦).

(١١) الاستدراك من «الآداب الشّرعية» لابن شيخ السّلَامِيّة.

(١٢) أبو أحمد الجَزَري. «تاريخ الإسلام»: (٤/ ٩٢٦)

(١٣) كذا في «ظ» و «ك» و «القُوت»، وفي «م»: (أكرهها).

(١٤) لم أُجدُه، وأخرجه ابنُ المُقرئِ في «الرُّخصة في تقبيل اليد» رقم: (١٠) و(١٦) بلفظ: (تَقْبِيلُ يَدِ الإِمَامِ العَادِلِ سُنَّةٌ) من طريق رَوَّاد ومُصعَب بن مَاهَان عن سُفيان.

(١٥) زيادة في «القُوت»: (يعني تقبيل اليد).

[٥٣٤] \* ....، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ - أَبِي العَبَّاسِ السَّامِيِّ (') - قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ ('): «تَقْبِيلُ يَدِ الرَّجُلِ السَّجْدَةُ الصُّغْرَىٰ (٣)» (١).

[٥٣٥] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٥)، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن أبي زياد (٢)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: ابي زياد (٢)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً، فَحَاصُوا (٧) حَيْصَةً ( قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ( فَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ ( ) . ( فَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ ( ) .

فَذَكَرَ الحَدِيثَ، قَالَ: «فَأَخَذْنَا يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلْنَاهَا».

[٥٣٦] \* وَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ لِي سَعِيدٌ الحَاجِبُ (^): أَلَا تُقَبِّلُ يَدَ وَلِيٍّ عَهْدِ المُسْلِمِينَ (٩)؟

قَالَ: فَقَبَّلْتُ بِيَدَيَّ يَدَ وَلِيِّ عَهْدِ المُسْلِمِينَ (١٠٠).

قَالَ: «فَقُلْتُ بِيَدَيَّ هَكَذَا» وَلَمْ يَفْعَلْ (١١). (١٢)

(٤) لم أجده.

(٥) «المستد» رقم: (٣٨٤).

(٦) الاستدراك من «المسند».

(٧) أي فرُّوا انهزامًا.

(٨) هو سَعيد بن صَالِح، حَاجب المُتوكل.

(٩) يقصد المُعتز باللَّه.

(١٠) الجملة ليست في «القُوت».

(١١) في «القُوت»: (أفعل).

(١٢) نص الرُّواية ظَاهِره الإشكال، ولفظها في «القُوت» أصوب، ولا خِلَاف في أن أبا عبد اللَّه رَضَّيَالِلَهُ عَنْهُ لم يُقَبِّل يد المُعتز، وحَاشَاه، ولكن محل الإشكال في النَّص المُثبت هو؛ هل مدَّ أبو عبد اللَّه رَضَّيَالِلَهُ عَنْهُ يده إلى المُعتز أم لا؟ والصَّواب أنه لم يمُدَ يده، ولم تُذكر هذه الحَادثة في روايات المِحنة، كرواية حنبل وصالح، وما ورد في رواية صالح ص (٢٠٣) مُخالف لذلك، فقد طلب يحيى بن خَاقان من=

<sup>(</sup>۱) كذا في النَّسخ، ولم أتبينه، ولعله مُحمَّد بن يُونس بن مُوسى، تُوفي سنة ٢٨٦ هـ. «تاريخ بغداد»: (١/ ٦٨٨)

<sup>(</sup>٢) في «خ»: (حبيب).

<sup>(</sup>٣) تعليق في "خ": (قَالَ المُصَنَّفُ رَحِمَّهُ اللَّهُ: قُلْتُ: أَرَادَ أَنَّ تَقْبِيلَ الْيَدَ فِيهِ مِنَ الخُضُوعِ وَالذُّلِّ بِمَنْزِلَةِ مَا فِي السُّجُودِ، إِلَّا أَنَّهُ دُونَهُ، فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَخْلُوقٍ فَكَذَلِكَ لَا يَنْبُغِي أَنْ تُقَبِّلَ يَدَهُ، وَهَذَا السُّجُودِ، إِلَّا أَنَّهُ دُونَهُ، فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَنْبُغِي لَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَخْلُوقٍ فَكَذَلِكَ لَا يَنْبُغِي أَنْ تُقَبِّلَ يَدَهُ، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَقْبِيلِ الْيَدِ لِأَجْلِ الأَغْرَاضِ الدُّنْيَوِيَّةِ، فَأَمَّا تَقْبِيلُهَا مِنْ أَجْلِ اخْتِرَامِ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالعِلْمِ فَإِنَّهُ مَسْنُونٌ وَفِيهِ مَثُوبَةً).

### بَ الْمِحْ (") الْعَسَل بُوجَدُ فِي بُلِادِ ٱلرُّومِ ، أَيُوكُلُ ؟

٥٢] \* وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: العَسَلِ يُوجَدُ فِي بِلَادِ الرُّومِ، وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ قَوْمًا يَتُورَّعُونَ عَنْهُ، فَتَرَىٰ أَنْ يُؤْكَلَ؟ يَتُورَّعُونَ عَنْهُ، فَتَرَىٰ أَنْ يُؤْكَلَ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

**⊚√**••• ••**/**\*®

المُعتز ألا يمديده إلى أبي عبد اللّه رَضَوَ اللَّهُ عَنْدُ.

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) ليست في «ظ».

#### بُ الْمُصُوصُ مَنَى بُقَانَالُونَ ؟ اللَّصُوصُ مَنَى بُقَانَالُونَ ؟

[٥٣٨] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ ابْنَ شَدَّادٍ ('' يُرِيدُ الخُرُوجَ إِلَىٰ الثَّغْرِ، وَقَدْ قَالَ لِي أَنْ أَسْأَلُكَ، وَهَذَا الطَّرِيقُ ـ طَرِيقُ الأَنْبَارِ ـ مُخِيفٌ، فَإِنْ عَرَضَ لَهُ اللُّصُوصُ، تَرَىٰ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ ؟

تَرَىٰ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ ؟

قَالَ: «إِنْ طَلَبُوا شَيْئَهُ قَاتَلَهُمْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّآلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»(٣).

قُلْتُ: فَإِنْ عَرَضُوا لِلرُّفْقَةِ، تَرَىٰ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ؟

قَالَ: «لَا، حَتَّىٰ يَطْلُبُوهُ هُوَ» وَلَمْ يَرَ أَنْ يُقَاتِلَ عَنِ الرُّ فْقَةِ بِالسَّيْفِ.

ثُمَّ قَالَ: «إِنْ أَخَذَ فِي الطَّرِيقِ الآخَرِ (٤٠٠؟!»

فَقُلْتُ: يُصَيِّرُهُ سِتْرًا؟

[قَالَ]: لَا يَنْزِل. يَعْنِي: العَسْكَرَ (٥).

[٣٩] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٢) ، ... (٧) ، عَن عَمْرِ و (٨) بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و (٢) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ:

«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ»(١٠٠).

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك». (٢) هو مُحمَّد بن شَدَّاد، أبو جَعفر الصُّغْدِي. «الطَّبقات»: (٢/ ٣٠٤)

<sup>(</sup>٣) زيادة في «ت»: (وأسند الحديث لي من حديث عبد الله بن عمرو).

<sup>(</sup>٤) الطُّريق الآخر إلى الشَّام يمُّر بسامَراء (العَسكر).

<sup>(</sup>٥) صُورة العِبَارة في «ظ»: ( عصيره معنورًا إر ألا بنرك )، وفي «ك»: ( عصرة سراما كَاللابز لعبن المسكور) ، وفي «م»: ( يصده سرمادا لا ينزل) وظاهر العبارة الإشكال، ولذلك لم يُوردها القاضي رَحْمَهُ أللّهُ عند نقله للرواية، وقد اجتهدتُ في تصويبها، ولعلها كما أثبتها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) (المُسند) رقم: (٦٥٢٢) من طريق أبي قِلابة عن عبد اللَّه به.

<sup>(</sup>٧) لعل الإسناد هُو: (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَبْجٍ).

 <sup>(</sup>٨) في "م": (عمر).
 (٩) في "م" و "خ": (عمر).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٨٥٦٧) من هذا الطَّريق، والبُخاري في «الصَّحيح»=

### بُنَّانِيُّ ﴿ ٱلذِّرِيَّةُ لِيسَبُونَ إِذَا نَقَصْوُا الْعَهُدَ ؟

\* وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الذُّرِّيَّةِ يُسْبَوْنَ إِذَا نَقَضُوا العَهْدَ؟ فَقَالَ: «لَا، عَهْدُهُمْ ثَابِتٌ، لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ».

فَقُلْتُ: ثَبَتَ عَهْدُهُمْ بِالرِّجَالِ؟

قَالَ: «نَعَمْ».

قُلْتُ: فَإِذَا نَقَضَ الرِّجَالُ، فَلِمَ لَا تُسْبَىٰ الذُّرِّيَّةُ؟

قَالَ: «لِأَنَّ عَهْدَهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ».

ثُمَّ قَالَ: «مِثْلُ هَذَا الَّذِي سَبَىٰ أَهْلَ إِرْمِينِيَّةَ، مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ (٢)». قُلْتُ: فَإِنْ قَدِمَ رَجُلِّ مِنْ أَهْلِ أَرْمِينِيَّةَ بِسَبْيٍ، تَرَىٰ أَنْ يُشْتَرَىٰ مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا؛ لِحَالِ مَا فَعَلَ» يَعْنِي: بُغَا(٣).

وقم: (٢٤٨٠) من طريق عِكرمة عن عبد اللَّه بن عمرو به.

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) في سَنةِ ٢٣٧ هـ وَثَبَ أهلُ أرمينيَّةَ ـ بقيادةِ إسحاقَ بنِ إسماعيلَ مَولى بني أُميَّةَ ـ على عامِلِ المُتوكِّلِ عَلَيْهِم - يُوسفَ بنِ مُحمَّدِ ـ وقَتلوه، فَأرسَلَ إليهم المُتوكِّلُ ببُغا الكَبيرِ؛ فقَتلَ إسحاقَ، وَظَفِرَ بهم، وقَتلَ منهم زُهاءَ ثَلاثين أَلفًا، وسَبى منهم خَلقًا كثيرًا، فباعَهم بأرمينيَّة. «تاريخ الرُّسُل والمُلُوك»: (١٨٧/٩). ووجه إنْكار أبى عَبد اللَّه رَضَ اللَّهُ سَبَى الذُّرِية، ومَا كَان لَهُ أَنْ يَفْعَل هذا.

<sup>(</sup>٣) هو بُغَا الكَبير، أبو موسى التُّرُكي، أُحد قُوَّاد المُتوكلُ وأكبرهم، تُوفي سنة ٢٤٨ هـ. «تاريخ دمشق»: (١٠/ ٣٢٥)

### بُعَارِّبُ '' المَرِيضُ مِزَ المُسْلِمِينَ بَحِبِدُ وهُ'' فِي الغَرْهِ

[٥٤١] \* وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الغَزْوِ، فَيَمُرُّ بِالرَّجُلِ المَرِيضِ؟
فَقَالَ: «لَمَّ لَا يُقِيمُونَ (٤) عَلَيْهِ، يَنْبَغِي لِلْوَالِي أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ».
قُلْتُ: قَدْ مَضَىٰ، وَمَضَىٰ النَّاسُ، [يَتُرُكُهُ وَيَمْضِي، يَلْحَقُ بِالنَّاسِ] (٥)؟
فَقَالَ: «هَذَا إِنْ أَقَامَ عَلَيْهِ، تَخَوَّفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَعَلَيْهِ، (٢) يَتُرُكُهُ وَيَمْضِي،
يَلْحَقُ بِالنَّاسِ (٧).

**%** ••

(١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) في «ك»: (تجدوه).

<sup>(</sup>٣) الاستدراك من «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: (يقفون).

<sup>(</sup>٥) ليست في «ت».

<sup>(</sup>٦) زيادة في «ت»: (قال: أتخوف على نفسي وعليه).

<sup>(</sup>٧) يظهر على لفظ الرّواية الإشكال، ولم أجدها منقولة في كُتُب أصحابنا الحنابلة رضوان الله عليهم، ومعنى الرّواية: أنَّ رجلًا مَريضًا قد تَركه الجيش خلفهم، فمرَّ عليه رجل، هل يبقى معه أم يتركه؟ فأنكر أبو عبد الله رَضِّوَائِلَكُ عَنْهُ على الجَمع الذي تركه وعلى أميرهم، ثم أجاز للرجل المار أن يتركه؛ لأنه لن يستطيع وحده أن يدفع عن نفسه أو عن المريض.

# بُ الْبِينُ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعِلِيِّ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلِّذِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعِلِيِّ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلِّذِ اللْمُعِلِيِّ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِيِّ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِيِّ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِمِ عِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْ

١٥١٢] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: أَمِيرِ السَّرِيَّةِ يَقُولُ: أَنْتُمْ فِي حَرَجٍ إِنْ سِرْتُمْ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الفَجْرُ. ثُمَّ يَسِيرُ وَيَسِيرُ النَّاسُ، (٣) تَرَىٰ أَنْ يَقِفَ الرَّجُلُ؟

فَقَالَ: ﴿ لِأَيِّ شَيْءٍ يَفْعَلُ هَذَا؟! ﴾

وَقُلْتُ: إِنَّهُ يَأْمُرُ بِالأَمْرِ ثُمَّ يُخَالِفُهُ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِهَذَا.

قَالَ: ﴿ هَذَا] (٤) أَحْمَقُ، إِذَا دَفَعَ النَّاسُ ﴾.

**No. 17** 

(١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) في اظا): (يخرج).

<sup>(</sup>٣) زيادة في «ت»: (هل).

<sup>(</sup>٤) سقطت من «ظ».

#### ۻؙٳڽۻ ٵڵؘڛؠۯڣۣٲؽڋؚؽؚٳڶعؘۮؙۅٞؽؽٮؚڕۛ*ڰ*ٛ

[٥٤٣] \* وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الأَسِيرِ (٢) يَكُونُ فِي أَيْدِي (٣) العَدُوِّ، لَهُ أَنْ يَسْرِقَ مِنْهُمْ؟

قَالَ: «إِذَا اتَّتَمَنُوهُ (٤)؛ فَلَا».

قِيلَ لَهُ: فَالأَسِيرُ يَفِرُّ؟

قَالَ: «نَعَمْ، إِنْ قَدَرَ [عَلَىٰ](٥) ذَلِكَ».

[014] \* (قَرَأْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحِ ''، قَالَ:سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ [يَرُونِ الكَّهِ الخَثْعَمِيَّ (١٠)، وَحَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ (١١)، كَانَا [فِي جَيْش.

أَحَدُهُمَا أَمِيرٌ، فَقَالَ ] (١١٠): أَيُّهَا النَّاسُ، إِيَّاكُمْ أَنْ تُدَنِّسُوا دِينَ اللَّهِ. [فَقَالَ](١١٠) الآخَرُ: أَوَ أَحَدٌ يُدَنِّسُ دِينَ اللَّهِ عَرَّفَجَلَّ؟! فَمَنْ أَخْطَأَ فَإِنَّمَا نُورَهُ

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك». (الرجل).

<sup>(</sup>٣) في «خ» و «القُوت»: (يَدِ)، وفي «ت»: (بلاد).

<sup>(</sup>٤) في «القُوت»: (آمَنُوه)، وفي «ت»: (أَمِنُوه). (٥) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٦) الاستدراك من «ت».

<sup>(</sup>٧) أبو عبد الرَّحيم الإسكندراني، تُوفي سنة ١٣٩ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٣/ ٦٣٧).

<sup>(</sup>A) في «ك» و «ظ»: (زيد) والمُثبت من «م» و «ت». (٩) الاستدراك من «ت».

<sup>(</sup>١٠) الصَّحَابِي أبو حَكيم الفَلسْطِيني، المعرُّوف بِمَالك السَّرايا رَضَيَلِيُّكُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١١) الصَّحابي أبو عبد الرَّحمن القُرشي رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١٢) في النُّسخ: (في جيش أمير فقال أحدهما)، والتَّصويب من «ت».

<sup>(</sup>١٣) في النُّسخ: (وقال)، والمُثبت من «ت».

أَطْفَأَ، وَنَفْسَهُ ظَلَمَ، فَإِنَّكَ () إِنْ بَقِيتَ حَتَّىٰ يَكُونَ زَمَانٌ يَغْزُو فِيهِ [الفُقَرَاءُ] () وَيَتَخَلَّفُ الأَغْنِيَاءُ وَيَسْتَغِلُونَ بِالزَّرْعِ وَالضَّرْعِ ()، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يُدَنِّسُونَ دِينَ اللَّهِ عَزَّقَطَلًا).

**6** 

(١) في «ت»: (وإنك).

<sup>(</sup>٢) في النُّسخ: (الفقير)، والمُثبت من «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: (الذرع).

<sup>(</sup>٤) لم أجده.

#### بُ الْبِكُ (۱) تَوَاضُعُ ٱلرَّجُلِ وَذَهِ بِنَفْسِهِ إِذَا مُدَحَ

[٥٤٥] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا أَكْثَرَ الدَّاعِينَ لَكَ!

فَتَغَرْغَرَتْ عَيْنُهُ، وَقَالَ: «أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اسْتِدْرَاجًا»، وَقَالَ: «قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ ('': لَوْ أَنَّ لِلذُّنُوبِ رِيحًا مَا جَلَسَ إِلَيَّ مِنْكُمْ أَحَدٌ (٣)».

[٥٤٦] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ''، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ''، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ''، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ نَعُودُهُ، فَقَالَ: (وَمَا يُغْنِي عَنِّي يُونِي وَاسِعٍ نَعُودُهُ، فَقَالَ: (وَمَا يُغْنِي عَنِّي مَا يَقُولُ النَّاسُ إِذَا أُخِذَ بِيَدَيَّ وَرِجْلَيَّ، فَأُلْقِيتُ فِي النَّارِ!) (٥٠).

[٥٤٧] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ بَعْضَ المُحَدِّثِينَ قَالَ لِي: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَزْهَدُ فِي الدَّرَاهِم وَحْدَهَا، [وَقَدْ](٢) زَهِدَ فِي النَّاس!

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ: «وَمَنْ (٧) أَنَا حَتَّىٰ أَزْهَدَ فِي النَّاسِ! [النَّاسُ] (٨) يُرِيدُونَ يَزْهَدُونَ فِيَّ».

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلْنَا خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ (١٠)، وَيَغْفِرَ لَنَا مَا لَا يَعْلَمُونَ ».

[٥٤٨] \* حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ وَاسِعِ (١٠) كَانَ يَقُولُ: لَوْ

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك». (٢) أبو بكر البصري، تُوفي سنة ١٢٣ هـ. «السِّير»: (٦/ ١١٩)

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبن أبي الدُّنيا في «مُحاسبة النَّفس» رقم: (٣٧)، ﴿صِفة الصَّفوة»: (٣/ ١٤٧/ ب).

<sup>(</sup>٤) الاستدراك من «صِفة الصَّفوة»: (٣/ ١٤٩/ ب).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في «المُحتضرين» رقم: (١٨١) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>٦) في النُّسخ: (قد)، والمُثبَّت من (خ». (٧) في «خ»: (مَنْ).

<sup>(</sup>A) ليست في «ظ». (٩) في «ظ»: (تظنون).

<sup>(</sup>١٠) فوق الكَلمة في «ظ»: (إذا).

كَانَ (١) لِلذُّنُوبِ رِيحٌ مَا اسْتَطَاعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ (١) يَدْنُو مِنِّي (٣)».

[١٤٠] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: تَرَىٰ لِلرَّجُلِ إِذَا جَاءَهُ (١) الرَّجُلُ يَسْأَلُ، تَرَىٰ أَنْ يَسْأَلَ كَا الرَّجُلُ يَسْأَلُ، تَرَىٰ أَنْ يَسْأَلَ كَا الرَّجُلُ يَسْأَلُ، تَرَىٰ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ قَوْمًا؟

قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ يُعَرِّضُ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ القَوْمُ مُجْتَابِي النِّمَارِ (٥)، فَقَالَ: «تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِكَذَا، تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِكَذَا» (٦)».

ا \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ الأَعْيَنَ (٧) قَدْ جَاءَ بِخُرَاسَانِيِّ، وَمَعَهُ دَرَاهِمُ يُفِرِّقُهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَلَمْ أَخْرُجْ إِلَيْهِ، فَذَهَبَ إِلَىٰ رَجُل فَلَمْ يَجِدْهُ، فَوَزَنَ الدَّرَاهِمَ وَصَرَّهَا، وَكَتَبَ عَلَيْهَا أَنْ تُفَرَّقَ، فَقَالَ لِيَ الرَّجُلُ: شَاوِرْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ.

فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَدْ جَاءً هَذَا النَّخُرَاسَانِيُّ فَأَعْطَىٰ فُلَانًا وَفُلَانًا فَفَرَّ قُوا. فَقَالَ: «رُدَّوهَا، وَلَا تَعَرَّضُوا لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا، وَاذْهَبْ بِهَا إِلَىٰ القَطِيعَةِ، حَتَّىٰ تَدْفَعَهَا إِلَيْهِ بِحَضْرَةِ الخُرَاسَانِيِّ، دَعُوا مَنْ شَاءَ فَلْيَعْرِضْ (٨) لَهَا (٩)».

[٥٥١] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ: «يَرْجِعُ، فَيَرُدُّهُ».

[٥٥٢] \* وَقَدْ كُنْتُ اشْتَرَيْتُ لَهُ شَيْئًا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ قِيلَ لِي: (١٠) مِنْ بُسْتَانِ رَجُلٍ

(١) في «ظ»: (أن).
 (١) في «ظ»: (أن).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه رقم (٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) في «ظ»: (الرجل لو جاءه)، وفي «ت»: (الرجل إذا جاءه).

 <sup>(</sup>٥) أي قومٌ لابسي أكيسة مَقطوعة من الصُّوف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو عبد الله رَصَى اللهُ عَنهُ في «المُسند» رقم: (١٩١٧٤) بلفظ: «تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرُّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ».

<sup>(</sup>٧) هو مُحَمَّد بن أبي عَتَّاب الحسنَ، تُوفي سنة ٢٤٠ هـ. «السِّير»: (١٢/ ١١٩).

<sup>(</sup>A) زيادة في «ظ»: (القطيعة). (٩) في «م»: (فليتعرض لها).

<sup>(</sup>١٠) زيادة في «م»: (إنه).

يُكْرَهُ، فَرَدَدْتُهُ.

فَقَالَ لِي: «قَدْ أَحْسَنْتَ حِينَ رَدَدْتَهُ».

**N** 

#### بَيَّارُبُكُ'' كَيْفَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِالْمُنْكَرِ، ؟

اللَّهِ: كَيْفَ الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَبْدِ اللَّهِ: كَيْفَ الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ؟
 فَقَالَ: «بِالْيَدِ، وَبِاللِّسَانِ، وَبِالقَلْبِ، [وَهُوَ] (٢) أَضْعَفُ».

قُلْتُ: كَيْفَ بِالْيَدِ؟

[005]

[000]

قَالَ: «تُفَرِّقُ (٣) بَيْنَهُمْ».

\* وَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَرَّ عَلَىٰ صِبْيَانِ الكُتَّابِ يَقْتَتِلُونَ؛ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ.

\* وَشَكُوْتُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَارًا لَنَا يُؤْذِينَا بِالمُنْكَرِ.

قَالَ: «تَأْمُرُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ».

قُلْتُ(1): قَدْ تَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ مِرَارًا، فَكَأَنَّهُ بِمَحَكً (٥)(١).

قَالَ<sup>(٧)</sup>: «أَيُّ [شَيْءٍ] (٨) عَلَيْكَ ؟! إِنَّمَا هُوَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، أَنْكِرْ (٩) بِقَلْبِكَ وَدَعْهُ (١٠). قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَيُسْتَعَانُ بِالسُّلْطَانِ عَلَيْهِ؟

(٤) زيادة في «خ»: (له).

(A) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) في النُّسخُ و «الآداب»: (هو)، والتَّصويب من «خ» و «الأمر بالمعرُّوف» للخلَّال.

<sup>(</sup>٣) في "خ» و «الآداب»: (يُفَرَّقُ).

<sup>(</sup>٥) كذا في «ك»، وفي «خ»: (يمحك)، وفي «ظ»: (بمحل)، وفي «الآداب»: (يمحل)، وفي «الأمر بالمعروف» للخلّال: (بصحك)، ولم يُوردها القاضي أبو يعلى في «الأمر بالمعروف» ص (١٠٣) كأنه استشكلها.

<sup>(</sup>٦) «المَحْك»: (هو اللَّجاجة والمُنازعة في الكلام). «تاج العَروس»

 <sup>(</sup>٧) في «خ»: (فَقَالَ).
 (٩) زيادة في «خ»: (عليه).

<sup>(</sup>١٠) زيادة في «الأمر بالمعروف» للخلّال (٣/ب) لعلها سقطت لاتحاد خاتمة النّص: [فقلت لأبي عبد اللّه: فمن كان له جاريسمع المنكر؟ قال: «يُغيّره مرة ومرتين وثلاثة، فإن قَبِلَ وإلا تُرك». قلت: فإن كان يسمعه؟ قال: «وأي شيء يقدر أن يصنع؟! أنكر بقلبك ودعه»]

قَالَ: «لَا، رُبَّمَا أَخَذَ (١) مِنْهُ الشَّيْءَ وَيُتُرَكُ».

[٥٥٦] \* وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «جَارُنَا حَبَسَ ذَاكَ الرَّجُلَ، فَمَاتَ فِي السِّجْنِ».

[٥٥٧] \* فَلَمَا كَانَ مِنْ بَعْدُ؛ أَخْرَجَ إِلَيَّ أَحَادِيثَ، وَقَالَ لِي: «قَدْ وَجَدْتُ لَكَ أَحَادِيثَ مِنْ بَابَتِكَ فَاقْرَأْهَا (٢٠).

فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ(٣):

أَبُو الرَّبِيعِ الصُّوفِيُّ ('')، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ سُفْيَانَ ('' بِالبَصْرَةِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِنِّي أَكُونُ مَعَ هَؤُلَاءِ المُحْتَسِبَةِ، فَنَدْخُلُ عَلَىٰ [الخَبِيثِينَ] (٦)، وَنَتَسَلَّقُ عَلَيْهِمُ الحِيطَانَ؟

قَالَ: «أَلَيْسَ لَهُم أَبْوَابٌ؟»

قُلْتُ: بَلَىٰ، وَلَكِنْ نَدْخُلُ عَلَيْهِمْ كَيْلَا(٧) يَفِرُّوا.

فَأَنْكَرَ ذَلِكَ إِنْكَارًا (٨) شَدِيدًا، وَعَابَ فِعَالَنَا.

فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَدْخَلَ هَذَا؟!

قُلْتُ (٩): إِنَّمَا دَخَلْتُ إِلَىٰ الطَّبِيبِ أُخْبِرُهُ بِدَائِي.

فَانْتَفَضَ سُفْيَانُ، وَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكْنَا إِذْ نَحْنُ سَقْمَىٰ، فَسَمَّوْنَا (١٠) أَطِبَّاءَ».

ثُمَّ قَالَ: «لَا يَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ، وَلَا يَنْهَىٰ عَنِ المُنْكَرِ، إِلَّا مَنْ كُنَّ<sup>(١١)</sup> فِيهِ

<sup>(</sup>١) في "خ» و «م»: (يَأْخُذُ). (١) في «ظ»: (فاقرأه).

<sup>(</sup>٣) أُخرجه عنه أبو بكر الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (٣٢).

<sup>(</sup>٤) تقدم التَّعريف ص (١٦٦) هـ (٣). (٥) أي الثَّوري رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٦) تصحَّفت في «ك» إلى (الخينين)، وفي «ظ» إلى (الجنبين)، وفي «م» إلى (الحنينين)، وفي «القُوت» إلى (المخنثين)، وفي «الأمر بالمعروف» إلى: (الحبيثين)، والمُثبت من «خ».

<sup>(</sup>٧) في «القُوت» و «الأمر بالمعروف»: (لكيلا). (٨) في «ظ»: (انكًا).

<sup>(</sup>٩) في «خ»: (فَقُلْتُ).

<sup>(</sup>١٠) في «القُوت»: (فَسُمِّينَا)، وفي «الأمر بالمعروف» و «الآداب»: (نسمى).

<sup>(</sup>١١) في «م»: (كان)، وليست في «القُوت».

خِصَالٌ ثَلَاثٌ (): رَفِيقٌ بِمَا يَأْمُرُ، رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَىٰ. عَدْلٌ بِمَا يَأْمُرُ، عَدْلٌ بِمَا يَنْهَىٰ. [عَالِمٌ بِمَا يَنْهَىٰ عَدْلٌ بِمَا يَنْهَىٰ] ()».

[٥٥٨] \* وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قُلْتُ: أَمُرُّ فِي السُّوقِ، فَأَرَىٰ الطُّبُولَ تُبَاعُ، أَكْسِرُ هَا (٣)؟ قَالَ: «مَا أَرَاكَ تَقْوَىٰ! إِنْ قَوِيتَ يَا أَبَا بَكْرٍ».

[٥٥٩] \* قُلْتُ: أُدْعَىٰ أُغَسِّلُ المَيِّتَ، فَأَسْمَعُ صَوْتَ الطَّبْلِ؟ قَالَ: «إِنْ قَدَرْتَ عَلَىٰ كَسْرِهِ، وَإِلَّا فَاخْرُجْ».

[٥٦٠] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: كَسْرِ الطُّنْبُورِ (١٠)؟ قَالَ: «يُكْسَرُ».

قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ مُغَطَّىٰ؟

قَالَ (٥): «إِذَا سُتِرَ عَنْكَ؛ فَلَا».

قُلْتُ: فَالطَّنْبُورُ الصَّغِيرُ يَكُونُ مَعَ [الصَّبِيِّ](٢)؟ قَالَ: «تَكْسِرُهُ أَيضًا، إِذَا كَانَ مَكْشُوفًا؛ فَاكْسِرْهُ (٧)».

[٥٦١] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (^)، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جُنْدُبٍ ()، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ».

(لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ».

قِيلَ: وَكَيْفَ يُذِلَّ نَفْسَهُ ؟

(٢) سقطت من «ظ».

<sup>(</sup>١) في «ك» و «م»: (ثَلَاثُ خِصَالِ).

<sup>(</sup>١) هي آلة مُوسِيقي ذَات أَوْتَار، تُشبه العُود.

 <sup>(</sup>٣) في «القُوت»: (أفأكسرها).
 (٥) تكررت في «ظ».

<sup>(</sup>٦) في النُّسخ: (الصَّغير)، والمُثبت من «خ» و «القُوت» و «الآداب» و «الأمر بالمَعروف».

<sup>(</sup>٧) في النُّسخ: (فاكسر)، والمُثبت من «خ» و «الآداب» و «الأمر بالمَعروف».

<sup>(</sup>A) «المسند» رقم: (٣٤٤٤). (٩) الاستدراك من «المسند».

قَالَ: «يَتَعَرَّضُ مِنَ البَلاءِ مَا (١) لَا يُطِيقُ»(١).

[٥٦٢] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنْ رَأَيْتُ مُسْكِرًا مَكْشُوفًا فِي قِرَابَةٍ أَوْ (٣) قِنِّينَةٍ، تَرَىٰ أَنْ أَكْسِرَهُ أَوْ أَصُبَّهُ؟ قَالَ: «اكْسِرْهُ».

[٥٦٣] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الأَخُ يَشْرَبُ المُسْكِرَ، تُرْسِلُهُ وَالدَّتُهُ يَدْعُوهُ لَهَا مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، تَرْئ أَنْ يَذْهَب؟ وَالدَّتُهُ يَدْعُوهُ لَهَا مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، تَرْئ أَنْ يَذْهَب؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا يَدَعُهُ يَتَزَيَّدُ، وَلَكِنْ لَا يَدْخُلُ، يَقُومُ خَارِجًا».

[٣٦٤] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ: الرَّجُلُ يُعَامِلُ بِالرِّبَا، يُرْسِلُهُ وَالِدُهُ يَتَقَاضَىٰ لَهُ، تَرَىٰ أَنْ يَذْهَبَ؟

قَالَ: ﴿ لَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾.

[٥٦٥] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلِّ لَهُ قَرَاحُ ('' نَرْجِسٍ ('')، تَرَىٰ لَهُ أَنْ يُبَاعَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَقُولُونُ: إِنَّ الزَّنْبَقَ (' ) يُعْمَلُ مِنْهُ ». قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ لَا يَشْتَرِيهِ إِلَّا أَصْحَابُ المُسْكِرِ؟ قَالَ: «اسْأَلْ (' ) عَنْ ذَا، فَإِنْ كَانَ هَكَذَا؛ لَمْ يُبَعْ ». قَالَ: «اسْأَلْ (' ) عَنْ ذَا، فَإِنْ كَانَ هَكَذَا؛ لَمْ يُبَعْ ».

#### 

<sup>(</sup>١) في «م» و «المُسند»: (لما).

<sup>(</sup>٢) أخرجه التّرمذي في «السُّنن الكُبري» رقم: (٢٥٤) من هذا الطّريق من حديث حُذيفة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) في «خ»: (قِرْبَةٍ و).

<sup>(</sup>٤) هي الأرض المُخصَّصة للزِرَاعة ليس عَليها بِناء ولا فيها شَجر. «تاج العروس»

<sup>(</sup>٥) النّرجِس يَدخل في صِناعة بعض المُسْكِرات.

<sup>(</sup>٦) هو دُهن اليَاسَمِين. «المُغْرب»

<sup>(</sup>٧) في «القُوت»: (يُسأل).

# بِعُانِبُ تَحْرِيهُ الْمُسْكِير

[٥٦٦] ﴿ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: المُسْكِرِ (٢)؟ فَقَالَ: «هُوَ عِنْدِي خَمْرٌ، قَالَ النبيُّ صَلَّائَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»(٣)».

[٥٦٧] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٤)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَة (٥)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ (٦)؛ فَهُوَ حَرَامٌ»(٧).

[ ٥٦٨] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( ١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ ( ) عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ١ ) صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ) ( ١ ) . ( كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ) ( ١ ) .

[ ٥٦٩] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٢)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٢٠)، عَنْ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا [ سَعِيدِ] (١٢) بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا

(١) ليست في «ظ» و «ك». (١) في «م»: (السكر).

(٣) يأتي تخريجه قريبًا.
 (٤) «المُسند» رقم: (٢٤٠٨٢)، «الأشربة» رقم: (١).

(٥) الاستدراك من «المُسند» و «الأشربة». (٦) في «م»: (مسكر).

(٧) مُتَّفَقٌ عليه، أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٢٤٦) من هذا الطَّريق، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (٢٠٠١) من طريق مالك عن الزُّهري به.

( ٨ ) «المُسند » رقم: (٥٧٣١)، وفي «الأشربة» رقم: (١٧٤) بإسناد آخر.

(٩) الاستدراك من «المسند».

(١٠) في «م»: (أن النبي)، وفي «ظ»: (أن النبي رسول اللَّه).

(١١) أخرجه مُسلم في «الصَّحيح» رقم: (٢٠٠١) من هذا الطَّريق.

(١٢) «المسند» رقم: (١٩٧٤٢)، «الأشربة» رقم: (٨).

(١٣) الاستدراك من «المُسند» و «الأشربة».

(١٤) في النُّسخ: (سعد)، والتَّصويب من «المُسند» و «الأشربة».

مُوسَىٰ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ إِلَىٰ الْيَمَنِ. فَقَالَ لَهُمَا: «يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرًا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا».

فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ فِيهَا الشَّرَابُ مِنَ العَسَلِ، يُقَالُ لَهُ: (المِزْرُ)؟ يُقَالُ لَهُ: (المِزْرُ)؟ فَقَالُ لَهُ: (المِزْرُ)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»(٢).

[٧٧٠] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٣)، حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ ١، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ مِنْهَا؛ لَمْ يَشْرَبُهَا فِي الآخِرَةِ (٥).

وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ مِنْهَا؛ لَمْ يَشْرَبُهَا فِي الآخِرَةِ (٥).

[۷۷۱] ﴿ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (۱٬) ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ۱٬ [عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (۸٪ (۹)

[٥٧٢] \* ﴿ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل: عَنِ القَاسِمِ ''، عَنْ عَائِشَةَ '''.

<sup>(</sup>١) تصحَّفت في «ك» و «م» إلى: (التّبع).

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عليه، أخرجه البُّخاري في «الصَّحيح» رقم: (٦١٢٤) من هذا الطَّريق، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (١٧٣٣) من طريق عمرو عن سعيد به.

<sup>(</sup>٣) «المُسند» رقم: (٧٣٠)، «الأشربة» رقم: (٢٦). (٤) الاستدراك من «المُسند» و «الأشربة».

<sup>(</sup>٥) أخرجه بهذا اللَّفظ البزَّار في «المُسند» رقم: (٥٤٨١) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>٦) «المُسند» رقم: (٩٥٣٩)، «الأشربة» رقم: (١١٦). (٧) الاستدراك من «المُسند» و «الأشربة».

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» رقم: (٢٤٢١٣) من طريق مُحمَّد بن بِشر عن مُحمَّد بن عَمرو به.

<sup>(</sup>٩) يُنظر زيادات «خ» ص (٤٢١) رقم (٧٣٢). (١٠) الاستدراك من «الأشربة».

<sup>(</sup>١١) «الأشربة» رقم: (١٠).

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ (١) زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ (٢)، وَلا فِي الجِرَارِ، وَلا فِي المُزَفَّتِ (٣)، وَلا فِي النَّبِيُّ مَا اللَّبِيْرِ (١)، وَكُلْ فِي المُزَفَّتِ (٣)، وَلا فِي النَّقِيرِ (١)، وَكُلُّ شَرَابٍ يُسْكِرُ فَهُوَ حَرَامٌ (٥).

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٢) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمَعْتُ المُخْتَارَ ابْنَ فُلْفُل، قَالَ: سُئِلَ أَنسٌ (٧) عَنِ: الشُّرْبِ فِي الأَوْعِيَةِ؟ ابْنَ فُلْفُل، قَالَ: سُئِلَ أَنسٌ (٧) عَنِ: الشُّرْبِ فِي الأَوْعِيَةِ؟ فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»». فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»». قَالَ: قُلْتُ: ومَا المُزَقَّتَةُ؟

قَالَ: «المُقَيَّرَةُ (^^)».

قُلْتُ: فَالرَّصَّاصَةُ (١) أَو القَارُورَةُ (١٠)؟

قَالَ: «مَا (١١) بَأْسُهُمَا؟»

قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَهُمَا.

قَالَ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

[قُلْتُ لَهُ: صَدَقْتَ، السُّكْرُ حَرَامٌ](١٢)، فَالشَّرْبَةُ وَالشَّرْبَتَانِ عَلَىٰ طَعَامِنَا؟

قَالَ: «لَا، مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ».

ثُمَّ قَالَ: «الخَمْرُ مِنَ العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالحِنْطَةِ، وَالعَسَلِ، وَالذُّرَةِ، فَمَا

<sup>(</sup>٢) القَرْعَة البَّابِسَة المَجْعُولَة وِعَاء. «المُطلع»

<sup>(</sup>١) «الأشربة» رقم: (١٠).

<sup>(</sup>٣) الوِعاءُ المَطْلِيُّ بِالزَّفتِ، وهو نَوْعٌ مِنَ القَارِ. «المُطلع»

<sup>(</sup>٤) هو أصل النَّخلَّة ، يُنْقر ثم يُنبذ فيه التَّمر. «المُطلع»

<sup>(</sup>٥) أخرجه إسحاق بن راهويه في «المُسند» رقم: (٢٠١٩) من طريق زُهير عن عبد اللَّه ابن عقيل به.

<sup>(</sup>٦) «الأشربة» رقم: (٢٣٠) و (٢٣١) و (١٩٠) و (١٩١)، و «المُسند» رقم: (١٢٠٩٩).

<sup>(</sup>V) أَي ابْنُ مَالِكِ رَضِّ لِنَهُ عَنْهُ. (A) أي المَطْلِية بالقَار.

<sup>(</sup>٩) أيّ المَطْلِية بَالرَّصَاص. (١٠) هي إناءٌ من الزُّجاج. «المُصباح المُنير».

<sup>(</sup>۱۱) في «ظ»: (كل). (١٢) سقطت من «ظ».

خُمِّرَتْ(١) مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ الخَمْرَةُ(٢)»(٣).

[٧٤] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١)، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (١)، عَنْ أَبِي الجُوَيْرِيَةِ (١) الجَوْمِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ البَاذَقِ (٧). فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ البَاذَقَ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (٨).

[٥٧٥] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق (١)، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ (١)، عَنْ خَلَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: «مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا؛ كَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: «مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا؛ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً مَا كَانَ فِي مَثَانَتِهِ قَطْرَةٌ، فَإِنْ مَاتَ مِنْهَا؛ كَانَ حَقًّا عَلَىٰ اللَّهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً مَا كَانَ فِي مَثَانَتِهِ قَطْرَةٌ، فَإِنْ مَاتَ مِنْهَا؛ كَانَ حَقًّا عَلَىٰ اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الخَبَالِ، وَهِي: صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ، وَقَيْحُهُمْ».

[ ٥٧٦] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١١) ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا كَامِلُ ، عَنِ السَّعِ اللَّهِ ، قَالَ: الْحَبِّرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: (حُرِّمَتِ الحَسَنِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ١١ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: (حُرِّمَتِ الخَمْرُ ، وَمَا كَانَ شَرَابُ النَّاسِ إِلَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ (١٣).

[٧٧٧] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١١)، حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ، عَنْ خَالِدِ (١)، عَنْ عِكْرِمَةَ،

(١) في «م»: (خمر).(٦) في «م»: (خمرة).

(٣) أخرجه أبو يَعلى المَوصلي في «المُسند» رقم: (٣٩٦٦) من هذا الطَّريق.

(٤) «الأشربة» رقم: (٢٣٠) و (٢٣١). (٥) الاستدراك من «الأشربة».

(٦) في «ظ» و «خ»: (الجويرة). (٧) هو المَطْبُوخ أَدني طَبخةٍ من مَاء العِنَب. «المُطلع»

(٨) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٧٠١٤) من طريق النَّوري عن أبي الجُوَيرية به.

(٩) «المُصنَّف» رقم: (١٧٠٦٥). (١٠) الاستدراك من «المُصنَّف».

(١١) «الأشربة» رقم: (٢٨). (١٢) الاستدراك من «الأشربة».

(١٣) أخرجه الدُّولابي في «الكُنى والأسماء» رقم: (١٤٠٤) من طريق مُخَوَّل بن إبراهيم عن كامل به، بلفظ: (البُسْر والتَّمر).

(١٤) «الأشربة»: (٥٩) ولأبي عبد اللَّه رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ إسنادٌ آخر لهذا الأثر ذكره في «الأشربة» رقم: (٢٢١) وهو (حدَّثنا رَوْحٌ، قال: حدَّثنا هِشَامٌ، عن عِكرمة).

(١٥) الاستدراك من «الأشربة».

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «[نَبِيذُ](١) الجَرِّ حَرَامٌ».

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(١)، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ١، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: قَالَ شَقِيقٌ: اشْتَكَىٰ رَجُلٌ دَاءً(١) فِي بَطْنِهِ، يُقَالُ لَهُ: (الصَّفَرُ) فَنُعِتَ لَهُ السَّكَرُ، فَأَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ، فَسَأَلْنَاهُ؟

فَقَالَ: «مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»(٥).

اللَّهِ عَلَىٰ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، يُنْكِرُ عَلَىٰ أَبِي ثَوْرٍ (٦) قَوْلَهُ (٧): إِذَا أَجْمَعَ الأَطْبَاءُ أَنْ يُسْقَىٰ الرَّجُلُ الخَمْرَ ؛ أَنَّهُ يَشْرَبُ (٨)(٩).

فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ إِنْكَارًا شَدِيدًا، وَقَالَ: «[لَقَدْ](١٠) كُرِهَ (١١) أَنْ يُدَاوَى الدُّبُرُ بِالْخَمْرِ (١١)، فَكَيْفَ بِشُرْبِهِ (١٣)؟!» وَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ غَلِيظٍ.

<sup>(</sup>١) سقطت من «ظ».

<sup>(</sup>٢) «الأشرية» رقم: (١١٧).

<sup>(</sup>٣) الاستدراك من «الأشربة».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: (عَنْ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في «المُستدرك» رقم: (٧٥٠٩) من هذا الطَّريق، وأبو الشَّيخ في «ذِكر الأقران» رقم: (١٣٦) من طريق فافاه عن الأعمش به.

<sup>(</sup>٦) هو إبراهيم بن خالد الكَلْبي، تُوفي سنة ٢٤٠ هـ. «السِّير»: (١٢/ ٧٢)

<sup>(</sup>٧) في «ظ»: (وڤوله).

 <sup>(</sup>A) العِبارة من "خ»، وفي "ظ»: (ثور وقوله وإذا أجمعوا الأطباء أن يشفى الرجل في الخمر؛ أنه يشربه)،
 وفي "ك»: (...أن يُسقى...)، وفي "القُوت»: (قوله وإذا أجمع الأطباء أنّ شفاء الرجل في الخمر أنه ليس به بأس).

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن المُنذر في «الإشراف»: (٨/ ١٧٤).

<sup>(</sup>١٠) في النُّسخ: (ولقد)، والمُثبت من «خ» و «القُوت».

<sup>(</sup>١١) في «القُوت»: (كَرِهْتُ)، وقد كَرِهَه في رواية الكَوسَج في «المَسائل» رقم: (٢٨٩٩).

<sup>(</sup>١٢) وردت الكراهة عن ابن عمر رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ، أخرجه عنه إبراهيم بن سعد ابن عوف في «جزء في حديثه» ـ ضمن «الفوائد» لابن منده ـ رقم: (٧)، وحَرب الكرماني في «المَسائل» رقم: (٢/ ٨٢٤).

<sup>(</sup>١٣) في «ك» و «م»: (شربه).

[٥٨٠] \* حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١)، (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ ١)، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنُ ابْنَ سِيرِينَ . وَعِنْدَهُ أَبُو مَعْشَرٍ (٣) . قَالَ: فَذَكَرَ أَبُو مَعْشَرٍ نَبِيذَ الجَرِّ، قَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

قَالَ: فَرَفَعَ ابْنُ سِيرِينَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: «أَيُّهَا الرَّجُلُ، لَقَدْ لَقِينَا أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَأَنْكَرُوا مَا تَقُولُ! مَرَّتَينِ أَوْ ثَلَاثًا»<sup>(١)</sup>.

[ ١٩٨١] \* ( حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( ) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ ( ) ، حَدَّثَنَا أَبَانُ العَطَّارُ ( ) ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ ( ) يَقُولُ: ﴿إِذَا أَصَابَ تَوْبَكَ نَبِيذُ الجَرِّ ؛ فَاغْسِلْهُ ﴾ ( ) .

**6** 

<sup>(</sup>١) «العِلل ومَعرفة الرِّجال» رقم: (٤١٠٢).

<sup>(</sup>٢) الاستدراك من «العِلل».

<sup>(</sup>٣) هو نُجِيح بن عبد الرَّحمن السِّندي، تُوفي سنة ١٧٠ هـ. «السِّير»: (٧/ ٤٣٥)

<sup>(</sup>٤) ذكره حرب في «المسائل»: (٣/ ١٢٣٥) عن أبي عبد اللَّه رَضَالِيَّةُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) «مسائل حرب» رقم: (٥٤).

<sup>(</sup>٦) أبو سَهْل التَّميمي، تُوفي سنة ٢٠٧هـ. «السِّير»: (٩/ ٥١٦)

<sup>(</sup>٧) الاستدراك من امسائل حرب.

<sup>(</sup>٨) أي البَصري رَحِمَهُ أَللَّهُ.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن عَدِي في «الكَّامل في ضُعفاء الرِّجال»: (١/ ٢١٢) من طريق أبي عبد اللَّه رَضِوَالِلَّةُ عَنْهُ.

## بَ الْمِكُ (') مَنْ أَوْجَبَ الْحَدَّ فِي الرِّبِحِ وَالْعُقُوبَة

ا \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٢)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ـ مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِمٍ ـ، قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ٣)، عَنْ رَبِيعَة، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ:
 سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ٣)، عَنْ رَبِيعَة، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنَازَةٍ، وَأَخَذَ بِيَدِ ابْنِ لَهُ (١٠)، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ (٥) وَجَدْتُ مِنْ هَذَا رَائِحَةَ الشَّرَابِ (٢)، وَإِنِّي سَائِلٌ عَنْهُ، فَإِنْ [كَانَ] (٧) يُسْكِرُ حَدَدْتُهُ».

قَالَ السَّائِبُ: «فَلَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ يَجْلِدُ ابْنَهُ الحَدَّ ـ بَعْدَ ذَلِكَ ـ ثَمَانِينَ»(٨).

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

\* (٩) سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ (١٠) يَقُولُ: «كَانَ ابْنُ شِهَابٍ (١١) يَضْرِبُ فِي الرِّيح، وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ أَشَدَّهُمْ قَوْلًا فِيهِ».

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَبَلَغَنَا (١٢) عَنْ عُمَرَ: «أَنَّهُ ضَرَبَ فِي الرِّيح (١٣)».

\* حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا \_ صَاحِبُكُمُ \_ الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحِ (١١)، قَالَ:

(٢) ﴿ الأَشْرِبَةِ ﴾ رقم: (٨٥).

(٤) ذُكر في بعضِ الرِّوايات أنه عُبيد اللَّه.

(٦) في «خَ»: (الشُّرْبِ).

(١) ليست في «ظ» و «ك».

(٣) الاستدراك من «الأشربة».

(٥) ليست في «م».

[0/7]

[0/\٤]

(٧) سقطت من «ظ».

(A) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٧٠٢٨) من طريق الزُّهري عن السَّائب به.

(٩) «المُسند» رقم: (١٠٧٤٦) وهنا زيادة.

(١٠) أبو إسحاق الزُّهري، تُوفي سنة ١٨٥ هـ. «السِّير»: (٨/ ٣٠٤)

(١١) هو مُحِمَّد بن مُسلم الزُّهري، تُوفي سنة ١٢٥ هـ. «السِّير»: (٥/ ٣٢٦)

(١٢) في النُّسخ: (فبلغنا)، والمُثبت في «خ».

(١٣) أخرجه أبن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٩٢٢٢) من حديث السَّائب بن يزيد.

(١٤) أبو حَفْص البَصْري، تُوفي سنة ١٦٠ هـ. «السّير»: (٧/ ٢٨٧)

سَأَلْتُ الحَسَنَ وَمُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ: عَنِ النَّبِيذِ - قَالَ: أَظُنَّهُ [قَالَ] (١): نَبِيذَ الجَرِّ - ؟ فَكَرهَاهُ، وَنَهَيَانِي عَنْهُ.

قَالَ<sup>(٦)</sup>: «وَقَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَنْهَىٰ عَنْهُ» (٣).

[٥٨٠] \* (سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ الزُّهْرِيَّ - فِي سَنَةِ اثْنَيْنِ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ - يَقُولُ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّائَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» أَوْ قَالَ: «خَمْرٌ»(٥).

**⊚∜** ••**)/**⊚

<sup>(</sup>۱) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٢) لعل المُرادبه الرَّبيع رَحِمَهُ أَللَّهُ.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) الاستدراك من «المُعجم الأوسط».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطَّبَراني في «المُعجم الأوسط» رقم: (٤٣٣٠) من طريق أبي عبد اللَّه رَضَيَ إِللَّهُ عَنْدُ.

# بَ الْمِثِ (۱) مَا كُرِهَ مِن بَيْعِ الْعَصِيرِ وَمَا أَشْبَهَهُ

اللّه عَالَى اللّه عَنْ اللّه عَنْ الخَرْدَلِ (١) يَكُونُ فِيهِ الزّبِيبُ (٣)؟
 اللّه عَلَا عَلَا اللّه عَنْ كُلْ وَلَكِنْ يُصَبُّ فِيهِ خَلّ حَتَّىٰ لَا يَغْلِيَ ».

\* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الخَرْدَلِ يُطْرَحُ فِيهِ الزَّبِيبُ؟ قَالَ: «يُؤْكَلُ إِلَىٰ ثَلَاثٍ».

قُلْتُ: فَإِنَّهُ لَا يَغْلِي، فَأَيْشِ تَكْرَهُ مِنْ أَكْلِهِ؟

[OAY]

[٥٨٨]

قَالَ: «العَصِيرُ يُشْرَبُ إِلَىٰ ثَلَاثِ، فَإِذَا كَانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ؛ لَمْ يُشْرَب، وَإِنْ لَمْ يَغْل بَعْدَ الثَّلَاثِ، هَذَا (١٠) ابْنُ عُمَرَ (٥)!».

قُلْتُ: فَقِسْتَ الخَرْدَلَ عَلَىٰ العَصِير؟

قَالَ: «نَعَمْ، أَلَيْسَ فِيهِ زَبِيبٌ! لَا يُؤْكَلْ بَعْدَ ثَلَاثٍ، إِلَّا أَنْ يُصَبَّ فِيهِ الخَلُّ». قُلْتُ: فَالسَّلْجَمُ (٦) يُصَبُّ فِيهِ [الدُّوشَابُ (٧)] (٨).

قَالَ: «إِذَا غَلَا؛ لَمْ يُؤْكَلْ، وَلَكِنْ يُصَبُّ فِيهِ الخَلُّ حَتَّىٰ لَا يَغْلِيَ».

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١)، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ زَائِدَة، قَالَ: ١٠ حَدَّثَنَا

(١) ليست في «ظ» و «ك». (٢) هو حَب الرَّشاد، مُرّ المَذَاق وفيه لَذَعَة للسان. «النِّهاية»

(٤) زيادة في «م»: (رأي). (٥) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٦٩٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُسمى هذا الخليط (الصِّنَاب). «تهذيب اللَّغة»

 <sup>(</sup>٦) هو اللَّفْت الذي يُؤكل، ويُصنع منه الخُل. «مَجمع البَحْرين»

<sup>(</sup>٧) هو دبس التَّمر، وفي الفارسية: (العصير المغلي).

 <sup>(</sup>A) تصحَفت في «ظ» إلى (الروسان)، وفي «له» إلى (الروساب)، وفي أصل «زاد المسافر» إلى
 (الدوسات).

<sup>(</sup>٩) «الأشربة» رقم: (٨٣). (١٠) الاستدراك من «الأشربة».

- عَبْدُ الْمَلِكِ ـ عَنْ عَطَاءٍ ـ قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِشُرْبِ الْعَصِيرِ مَا لَمْ يَعْلِ»(١).
- [٥٨٩] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)،...("، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ (")، قَالَ: «اشْرَبِ العَصِيرَ مَا لَمْ يَغْل (").
- [٩٩٠] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ١)، عَنْ عَمْرِ و (٧) بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «اشْرَبِ العَصِيرَ مَا لَمْ يَهْدِرْ (٨)» (٩).
- [٩٩١] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)....، حَدَّثَنَا نُحَصَيْفٌ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ العَصِير؟

فَقَالَ: «يُشْرَبُ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ، وَلَا يُطْبَخُ وَلَا يُشْرَبُ وَلَا يُبَاعُ بَعْدَ يَوْمِ»(١٠).

[٥٩٢] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)....(١١)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ: «لَا بَأْسَ بِشُرْبِ العَصِيرِ مَا لَمْ يُزْبِدْ، فَإِذَا أَزْبَدَ؛ فَاجْتَنِبُوهُ، فَإِنَّمَا تُزْبِدُ الخَمْرُ»(١٢).

(٢) لعل الإسناد: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ). (٣) أي البَصْرِيِّ رَحَمَهُ ٱللَّهُ.

(٥) «العِلل ومعرفة الرِّجال» رقم: (٢٠٠٤). (٦) الاستدراك من «العِلل».

(٧) في «ظ»: (عمر). (A) هو صَوت الشَّراب إذا غَلا. «القاموس»

(٩) أُخُرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٤٣٢٦) من هذا الطَّريق.

(١٠) أخرجه عبد الْرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٦٩٨٨) عن دينار عنه، بلفظ: (إِذَا فَضَخَهُ نَهَارًا فَأَمْسَى فَلَا يَقْرَبْهُ).

(١١) لعل الإسناد: (حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ إِسْحَاقَ).

(١٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٤٣٢٤) مَن َهذا الطَّريق، وأخرج النَّسائي شطره الأول في «السُّنن» رقم: (٥٢١) من طريق الزُّهري عن سعيد.

<sup>(</sup>١) أخرجه النَّسائي في «الشُّنن الكُبرى» رقم: (٥٢٢٣) من طريق ابن المُبارك عن عبد الملك به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٣٨٦٢) عن دينار عنه، بلفظ: (... مَا لَمْ يَتَغَيَّرُ).

- ٥٩١] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)،...(١)، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ - يَعْنِي (١) - بَيْعَ عِنَبِهِ مِمَّنْ يَعْصِرُهُ خَمْرًا(٣).
- (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٤)، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ ٥)، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٢)، قَالَ: «نَبِيذُ العِنَبِ خَمْرٌ».
   (نَبِيذُ العِنَبِ خَمْرٌ».
- الله عَبْدُ الله: إِنِّي قَدْ غِبْتُ عَنْ أَهْلِ حِمْصٍ يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنِّي قَدْ غِبْتُ عَنْ أَبِي، وَلَهُ كُرُومٌ (٧)، وَيَسْأَلُنِي أَنْ أُعِينَهُ عَلَىٰ بَيْعِ العَصِيرِ؟
   فَقَالَ: ﴿إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهُ يَعْمَلُهُ خَمْرًا؛ فَلَا تُعِينُهُ (٨)».
- ٥] \* .... حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَائِذٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الأَشْرِبَةِ؟

فَقَالَ: «عَنِ الخَمْرِ تَسْأَلُنِي؟! لَا تَسْقِيهِ، وَلَا تَشْرَبُهُ، وَلَا تَبِيعُهُ، وَلَا تَشْتَرِيهِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

ثمَّ قَالَ: «أَفَهِمْتَ، أَوَعَقِلْتَ (٩)؟ »(١٠)

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١١)، حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق (١٦)، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ١٦، عَنْ

(٥) الاستدراك من «المُصنَّف».

(٧) أي أشجار عِنَب.

(٩) تُقرأ أيضًا: (أَوْ عَقَلْتَ).

 <sup>(</sup>١) لعل الإسناد: (حَدَّثَنَا عبد الرَّزَاق، عَنْ مَعْمَرٍ).
 (٢) ليست في «م».

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٦٩٩٥) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>٤) «المُصنَّف» رقم: (٢٤٣٠٧).

<sup>(</sup>٦) أي ابن مسعود رَهِوَالِلَّهُءَنْهُ.

<sup>(</sup>A) في «م»: (فلا تُعِنْهُ) وهو الصّواب.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه يَعقوب الفَسَوي في «المَعرفة والتَّاريخ»: (٢/ ٢٠٣) من طريق أبو نُعيم عن هشَّام به.

<sup>(</sup>۱۲) «المُصنَّف» رقم: (۱۷۰۰۳).

<sup>(</sup>١١) «الأشربة» رقم: (١٧٢).

<sup>(</sup>١٣) الاستدراك من «الأشرية».

أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِرَجُلِ: «أَنْهَاكَ عَنِ المُسْكِرِ؛ قَلْيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ»(١).

**N** 

<sup>(</sup>١) أخرجه النَّسائي في «السُّنن» رقم: (٥٠٧١) من طريق ابن عَون عن ابن سِيرين به.

# مَنْ كُرِهَ أَنْ يَحْضُرَ وَلِيمَةً فِنَهَا مُسْكِرِهِ

ا \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «كَانَ ابْنُ إِدْرِيسَ<sup>(۱)</sup> لَا يَذْهَبُ إِلَىٰ وَلِيمَةٍ حَتَّىٰ يَسْأَل، فَإِنْ كَانَ فِيهَا مُسْكِرٌ؛ لَمْ يَذْهَبْ».

ثُمَّ قَالَ: «عَجَبًا لِهَوُ لَاءِ - أَهْلِ الكُوفَةِ - يَحْتَجُّونَ بِهُشَيْمٍ وَشَرِيكٍ (٣)، وَيَدَعُونَ الْ ابْنَ مَسْعُودٍ وَعَلِيًّا».

قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَحْتَجُّونَ بِخَلَفٍ [البَزَّارِ (٤٠)](٥٠). قَالَ: ﴿نَعَمْ، أُرَاهُ أَخَذَهُ عَنْ أَبِي شِهَابِ(٢٠)».

أيا بَكْرِ ابْنَ حَمَّادٍ المُقْرِئَ<sup>(٧)</sup> يَقُولُ: سَمِعْتُ خَلَفًا [البَزَّارَ]<sup>(٨)</sup>
 يَقُولُ: «قَدْ جَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ بَدَلَ كُلِّ يَوْم كُنْتُ أَشْرَبُهُ أَنْ أَصُومَ بَدَلَهُ صَوْمًا<sup>(٩)</sup>».

[٦٠٠] \* سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ إِدْرِيسَ يَقُولُ: «رَأَيْتُ مَخْنُونًا قَدْ أَخَذَ رَأْسَ سَكْرَانَ، وَهُوَ يَقُولُ لَهُ (١٠): نُونُوا، نُونُوا (١١)»(١٢).

(١) ليست في «ظ» و «ك». (٢) أي مُحمَّد رَجِمَةُ ٱللَّهُ.

(٣) هو شَرِيك بن عبد اللّه، أَبُو عَبْدِ اللّهِ النَّخَعي، تُوفي سنة ١٧٨ هـ. «السّير»: (٨/ ٢٠٠)

(٤) هو خَلَف بن هِشام، أبو مُحمَّد البزَّار، تُوفي سنة ٢٢٩ هـ. «السِّير»: (١٠/ ٧٦٥)

(٥) في النُّسخ: (البزاز).

(٦) هو عَبدُ رَبِّه بن نَافع، أبو شِهاب الحَنَّاط، تُوفي سنة ١٧٢ هـ. «السِّير»: (٨/ ٢٢٦)

(٧) هو مُحمَّد بن حمَّاد، تُوفي سنة ٢٦٧ هـ. «تاريخ بغداد»: (٣/ ٧٦)

(٨) في النُّسخ: (البزاز).

(٩) في «ظ»: (يومًا أو صومًا بيان) وهذا خطأ من ناسخ «ظ» فإن ناسخ الأصل قد أبان كلمة (صومًا) خوفًا من أن تُقرأ (يومًا) وجعل هذا على الطُّرة فأدخله النَّاسخ الثَّاني في النَّص، وفي «م»: (يوما).

(١٠) ليست في «م». (١١) كذا في النُّسخ، وفي «نَثر الدُّر»: (يؤيؤ يؤيؤ).

(١٢) ذَكر مَثِيل هذه القِصَّة أبو سَعد الآبي في "نثر الدُّر": (٣/ ١٧٨).

- [٦٠١] \* سَمِعْتُ يَحْيَىٰ الْجَلَّاءَ (١) ؞ أَوْ غَيْرَهُ . يَذْكُرُ: عَنْ شُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: «لَأَنْ أَرَىٰ ابْنِي يَزْنِي أَوْ يَسْرِقُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْكَرَ، يَأْتِي عَلَيْهِ وَقْتُ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ فِيهِ!» (١).
- [٦٠٢] \* وَأَظُنُّ أَنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَهَّابِ ـ غَيْرَ مَرَّةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ـ يَقُولُ: «إِنَّ رَجُلًا سَكْرَانَ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: قُمْ صَلِّ. قَالَ: فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَلَّا يُصَلِّي ثَلَاثَةَ رَجُلًا سَكْرَانَ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: قُمْ صَلِّ. قَالَ: فَجَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَلَّا يُصَلِّي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَهَا: اكْتُمِي عَلَيً. قَالَ: فَبَاتَ، فَمَاتَ!».
- [٦٠٣] \* حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٣)، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبِ: قَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَذَكَرَ شُفْيَانَ (١)، فَقَالَ: «قَدْ فَارَقَنِي عَلَىٰ أَلَّا يَشْرَبَهُ » يَعْنِي: النَّبِيذَ.
- [٦٠٤] \* سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ شَرُوكِ الْمَدَاينِيَّ (٥) يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَنْبَارِيُّ (٦)، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةً (٧): أُجِيبُ وَلِيمَةً فِيهَا نَبِيذٌ؟ قَالَ: «لَا».

قُلْتُ: أَخَافُ الحَدِيثَ الَّذِي جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يُجِبْ؛ فَقَدْ عَصَىٰ اللَّهَ»(٨).

فَقَالَ: «مَنْ لَمْ (٩) يُجِبِ الْيَوْمَ؛ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ».

[٦٠٠] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الخَيْرِ قَدْ تَرَكْتُ كَلَامَهَ؛ لِأَنَّهُ قَذَفَ

<sup>(</sup>١) هو يَحيى بن عَبد اللَّه الجَلَّاء، صَحِبَ بِشر بن الحَارث. «تاريخ بغداد»: (١٦/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) «المُسند» رقم: (١٠٧٤٤)، «العِلل ومعرفة الرِّجال» رقم: (٤٧٥).

<sup>(</sup>٤) أي النَّوري رَحْمَهُ اللَّهُ. (٥) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٦) مُحمَّد بن سُليمان، تُوفي سنة ٢٣٤ هـ. «تاريخ بغداد»: (٣/ ٢١٦)

 <sup>(</sup>٧) هو حمَّاد بن أُسَامة رَحْمَـُهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِيَالِنَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٥٢٦٣) من حديث ابن عمر رَضِيَالِنَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٩) ليست في «م».

رَجُلًا بِمَا لَيْسَ فِيهِ، وَلِي قَرَابَةٌ يَشْرَبُونَ المُسْكِرَ وَيَسْكَرُونَ؟ وَكَانَ هَذَا قَبْلَ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.

فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَىٰ ذَلِكَ (١) الرَّجُل حَتَّىٰ تُكَلِّمَهُ».

[قُلْتُ:](" فَتَخَوَّفُ عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ قَرَابَتِي أَنْ آثَمَ، وَإِنَّمَا (") تَرَكْتُ كَلَامَهُمْ أَنِّى غَضِبْتُ (ا) لِنَفْسِى؟

قَالَ: «اذْهَبْ كَلِّمْ ذَاكَ الرَّجُلَ وَدَعْ هَوُّ لَاءِ».

ثُمَّ قَالَ: «أَلَيْسَ يَسْكَرُونَ؟» وَكَانَ الرَّجُلُ قَدْ نَدِمَ.

\* حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(٥)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنِ، قَالَ: شَهِدْتُ قِرَاءَةَ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَىٰ عَدِيِّ (٦) وَأَهْلِ البَصْرَةِ (٧): "أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي النَّاسِ هَذَا الشَّرَابُ، فِي أَمْرِ (٨) سَاءَتْ فِيهِ رِعَتُهُم (٥)، [وَغَشَوْا فَيهِ أُمُورًا] (١) انْتَهَكُوهَا عِنْدَ ذَهَابِ عُقُولِهِمْ وَسَفَهِ أَحْلامِهِمْ؛ بَلَغَتْ بِهِمُ الدَّمَ الحَرَامَ، وَالفَرْجَ الحَرَامَ، وَقَدْ أَصْبَحَ جُلَّ مَنْ يُصِيبُ مِنْ ذَلِكَ (١١) الشَّرَابِ يَقُولُ: شَرِبْتُ شَرَابًا لَا بَأْسَ بِهِ. وَلَعَمْرِي أَنَّ مَا (١١) حَمَلَ عَلَىٰ هَذِهِ الأُمُورِ وَضَارَعَ الحَرَامَ لَبَأْسٌ شَدِيدٌ. وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْدُوحَةً وَسَعَةً وَسَعَةً وَسَعَةً

<sup>(</sup>١) في «ك»: (ذَاكَ).

<sup>(</sup>٢) ليست في النُّسخ، والاستدراك من فَهم المُحقق ـ عَفَا اللَّه عنه ـ لمسائل أبي عبد اللَّه رَضِيَالِلَّهُ عَنهُ.

 <sup>(</sup>٣) في «م»: (وإني إنما).
 (٤) في «م»: (كلامه غَضبا).

<sup>(</sup>٥) «الأشربة» رقم: (٩٨).

<sup>(</sup>٦) هو عَدِي بن أَرْطَأَة الفَزَاري، أمير البَصرة لعُمر بن عبد العزيز، تُوفي سنة ١٠٢ هـ. «السِّير»: (٥٧ ٥٣)

<sup>(</sup>٧) زيادة في «م»: (وهو).

<sup>(</sup>A) في «الأشربة»: (كان في الناس من هذا الشراب أمرٌ).

<sup>(</sup>٩) أي شأنهم وأمرهم وأدبهم. «تاج العروس»

<sup>(</sup>١٠) في النُّسخ: (وعسوا عند أمور)، والتَّصويب من «الأشربة».

<sup>(</sup>١١) في «ك»: (ذاك)، وفي «م»: (هذا). (١٢) الرَّسم في «ظ» و «ك»: (أَنَّمَا).

مِنْ أَشْرِبَةٍ كَثِيرَةٍ طَيِّبَةٍ، لَيْسَ فِي الْأَنْفُسِ مِنْهَا حَاجَةٌ (١): المَاءُ العَذْبُ الفُراتُ، وَاللَّبِنُ، وَالعَسَلُ، وَالسَّوِيقُ، فَمَنِ انْتَبَذَ نَبِيذًا فَلَا يَنْبِذْهُ (١) إِلَّا فِي أَسْقِيَةِ الأَدَمِ النِّبِي لَا زِفْتَ فِيهَا؛ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ نَبِيذِ الجَرِّ، وَكَانَ يُقَالَ (١): «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » فَاسْتَغْنُوا بِمَا وَالدُّبَّاءِ، وَالظُّرُوفِ المُزَفَّتَةِ (٣)، وَكَانَ يُقَالَ (١): «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » فَاسْتَغْنُوا بِمَا أَحَلَّ اللَّهُ أَسَدُ عَقُوبَةً وَالظُّرُوفِ المُرَفَّتَةِ (٣)، وَكَانَ يُقَالَ (١): «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » فَاسْتَغْنُوا بِمَا أَحَلَّ اللَّهُ أَسَدُ عَقُوبَةً وَالْشَدُّ تَنْكِيلًا. وَقَدْ أُوجَعْنَاهُ (١) عُقُوبَةً شَدِيدَةً، وَمَنِ اسْتَخْفَىٰ فَاللَّهُ أَشَدُّ عُقُوبَةً وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا. وَقَدْ أُوجَعْنَاهُ (١) عُقُوبَةً شَدِيدَةً، وَمَنِ اسْتَخْفَىٰ فَاللَّهُ أَشَدُّ عُقُوبَةً وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا. وَقَدْ أَرُدْتُ بِهَذَا اللَّهُ اللَّهُ أَشَدُّ عُقُوبَةً وَأَشَدُ تَنْكِيلًا. وَقَدْ أَرُدْتُ بِهَذَا المُهْتَذِي مِنَّا وَمِنْكُمْ هُدًى، وَأَنْ يُرَاجِعَ بِالمُسِيءِ مِنَّا وَمِنْكُمْ التَّوْبَةَ، فِي أَنْ يُرَاجِعَ بِالمُسِيءِ مِنَّا وَمِنْكُمْ التَّوْبَةَ، فِي أَنْ يُرَاجِعَ بِالمُسِيءِ مِنَّا وَمِنْكُمْ التَّوْبَةَ، فِي يُسْرِ مِنْهُ وَعَافِيَةٍ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (١٠) (١).

[٦٠٧] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: عَمَّنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ حَصِيرٍ عَلَيْهِ (١٠) مُسْكِرٌ؟ قَالَ: «يُعِيدُ الصَّلَاةَ».

### **N**

(١) في «م»: (بحاجة).

<sup>(</sup>٢) في «ظ»: (فلا ينتبذه).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص (٣٦٢) رقم (٥٧١).

<sup>(</sup>٤) في «ظ»: (يقول).

<sup>(</sup>٥) زيادة في رواية لـ «الأشربة»: (لكم).

<sup>(</sup>٦) في «ظ»: (أو جعلناه).

<sup>(</sup>٧) في «ك» و «م»: (بذلك).

<sup>(</sup>٨) ليست في «م».

<sup>(</sup>٩) سقطت من النَّسخ، والاستدراك من «الأشربة».

<sup>(</sup>١٠) في «ظ»: (عليك).

<sup>(</sup>١١) أخرجه يَعقوب بن سُفيان الفَسَوي في «المَشيخة» رقم: (٢١) من طريق حاتم بن عبيد الله عن الصَّعق به.

<sup>(</sup>۱۲) في «ت»: (أصابه).

# بَّارِينِ مَا كُرِهَ مِن الصَّدَقَةِ عَلَى ثَلِيتْ رَبُ الْمُسْكِرَ

[] ﴿ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ـ يَعْنِي (١) ـ عَنْ رَجُلِ أَوْصَىٰ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ بِشَيْءٍ، وَلَهُ قَرَابَةٌ يَشْرَبُونَ المُسْكِرَ؟

قَالَ: «لَعَلَّ فِي الخَلْقِ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ مِنْهُمْ، وَلَكِنْ يُعْطَوْنَ لِعِلَّةِ القَرَابَةِ، وَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْطَوْا دَرَاهِمَ (٣)، وَلَكِنْ يُعْطَوْنَ (١) كِسْوَةً ».

(١) ليست في «ظ» و «ك».

(٤) في «ك»: (يعطوا).

<sup>(</sup>٢) ليست في «م».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: (ما يعجبني يعطون دراهم يشربون بها).

### ب الربي (١)

# مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَىٰ ابْنِهِ " أَنْ يَشْرَبَ دَوَاءً مَعَ مُسْكِرٍ

[7·٩] \* سَمِعْتُ هَارُونَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ<sup>(٣)</sup> يَقُولُ: جَاءَنِي فَتَّىٰ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي حَلَفَ عَلَيَّ بِالطَّلَاقِ أَنْ أَشْرَبَ دَوَاءً مَعَ مُسْكِرٍ.

قَالَ: فَلَهَبْتُ بِهِ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَأَخْبَرْتُهُ.

فَقَالَ: «قَالَ النَّبِيُّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» أَوْ قَالَ: «خَمْرٌ» (١)» وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ.

[٦١٠] \* حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (°)، (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ (')، عَنِ العَلَاءِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «إِنَّ أَوْلَادَكُمْ وُلِدُواً عَلَىٰ الفِطْرَةِ، فَلَا تَسْقُوهُمُ السَّكَرَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ('').

[٦١١] \* حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٠) (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١٠) حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِل، قَالَ: اشْتَكَىٰ رَجُلٌ مِنَّا، يُقَال لَهُ: خَيْثُمُ بْنُ الْعَدَّاءِ (١٠)، دَاءً يُقالُ لَهُ: الصَّفْرَاءُ وقَالً شَعُودٍ، شُفْيَانُ: تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ: الصَّفَرَ (١١) \_ فَنُعِتَ لَهُ السَّكَرُ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ (١١).

(٢) في ﴿ظَّ : (حلف على ابنه بالطلاق).

(١) ليست في «ظ» و «ك».

(٤) تقدم تخريجه ص (٣٦١) رقم (٥٦٨).

(٣) في «القُوت»: (معروف).

(٦) الاستدراك من «الأشربة».

(٥) «الأشربة» رقم: (١٣٣).

(٧) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٧١٠٢) من طريق النَّخْعِي عن ابن مسعود رَضَحَ لِللَّهُ عَنْهُ.

(۸) «الأشربة» رقم: (۱۳۰).

(٩) الاستدراك من «الأشربة».

(١٠) ذكره الدَّارقُطني في «المُؤتلف والمُختلف»: (٢/ ٩٠٨).

(١١) هو داء في البَطن يُصَفُّرُ الوجه. «تاج العروس»

(١٢) أخرجه أبن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٣٩٥٨) عن جرير عن منصور به، وعيد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٧٠٩٧) عن الثَّوري عن منصور به.

# بُ الْمِيْنُ ﴿ فِي الْحِيَاطَةِ

\* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: خِيَاطَةِ (١) المُلْحَمِ (٣)؟ فَقَالَ: «مَا كَانَ لِلرِّجَالِ (٤)؛ فَلَا، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ؛ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ».

[٦١٣] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: يُخَاطُ (لِلنِسَاءِ<sup>٥)</sup> هَذِهِ الزِّيقَاتُ<sup>(٦)</sup> العِرَاضُ؟ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ شَيْءٌ عَرِيضٌ؛ فَأَكْرَهُهُ، هُوَ مُحْدَثٌ، وَإِنْ كَانَ شَيءٌ وَسَطٌ؛ لَمْ يُرَ<sup>(٧)</sup> بِهِ بَأْسًا» وَكَرِهَ أَنْ يُصَيَّرَ لِلْمَرْأَةِ مِثْلَ جَيْبِ الرِّجَالِ.

[٦١٤] \* وَقَطَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لِابْنَتِهِ قَمِيصًا ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ فَقَالَ لِلْخَيَّاطِ: «صَيِّرٌ جَيْبَهَا [بَرشِكَات] (^)» يَعْنِي: مِنْ قُدَّامَ.

َ ١٦٥] \* وَقَطَعَ لِوَلَدِهِ الصِّغَارِ قُمُصًا (١٠)، فَقَالَ لِلْخَيَّاطِ: «صَيِّرْ زِيقَاتِهَا (١٠) دِقَاقًا» وَكَرِهَ أَنْ يُصَيَّرَ عَرِيضًا (١١).

\* حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ (١٢) المَرْوَزِيُّ (٢٣)، قَالَ: أَتَيْتُ وَكِيعًا، وَعَلَيَّ (١٤)

(١) ليست في «ظ» و «ك». (٢) في «القُوت»: (خياط).

[717]

[717]

<sup>(</sup>٣) هو جِنسٌ من الثيّاب، يَختلف نوعُ سُداهُ ونوع لُحمته؛ كالصُّوف والقُطن، أو الحَرير والقُطن. «اللسان» (٤) في «ظ»: (للرجل). (٥) الاستدراك من «ت» و «القُوت».

<sup>(</sup>٣) «الزِّيق»: (هو ما أحاط بالعُنْقِ من الجَيبِ). «تاج العروس»

<sup>(</sup>٧) في (م» و «القُوت»: (أرّ)، وفي (الآداب»: (نر).

 <sup>(</sup>٨) تصحَّفت في الله و اله إلى: (بُرْسُكاب)، وفي الله إلى: (براشكات)، وفي الله إلى: (برنسان)، والمُثبت موافق الآداب الشَّرعية والكلمة تتكون من مقطعين؛ الأول (برش) تعني (القطع)، والثَّاني كما تَرى مُختلف فيه، وتحتمل أيضًا (برشكاف).

<sup>(</sup>٩) في «م»: (قميصًا). (زقاتها)، وفي «ت»: (زقاتها)،

<sup>(</sup>١١) أي الزِّيق، وفي «القُوت» ـ الأصل ـ : (تُصَيّر عريضة).

<sup>(</sup>١٢) في «خ»: (هَاشِم).

<sup>(</sup>١٣) ابن أبي الدُّميك، أبو جعفر، تُوفي سنة ٢٨٩ هـ. «تاريخ بغداد»: (٤/ ٧٤٥)

<sup>(</sup>١٤) في «ظ»: (عليه).

دِرَاعَةُ (١) جَيْبُهَا مِنْ قُدَّامَ، فَلَمَّا رَآهَا وَكِيعٌ، قَالَ: «هَذَا(١) يُكْرَهُ، أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ مِثْلَ لِبَاسِ المَرْأَةِ».

[٦١٧] \* وَقَطَّعْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ جُبَّةً، وَصَيَّرْتُ زِيقَهَا دَقِيقًا، فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: هَلْ أَدْرَكْتَ أَحَدًا مِنَ المَشْيَخَةِ كَانَ لَهُ زِيتٌ عَرِيضٌ؟ قَالَ: «لَا».

[٦١٨] \* حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ يَحْيَىٰ الدِّهْقَانُ<sup>(٣)</sup>، قَالَ: دَعَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ خَيَّاطًا ـ مِنَ النُّسَّاكِ ـ فَقَالَ: اقْطَعْ لِهَذِهِ الجَارِيَةِ قَبَاءً (١).

قَالَ: فَوَضَعَ الخَيَّاطُ المِقْرَاضَ (٥) مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ: «يَا أَبَا خَالِدٍ، قَبَاءٌ عَمَّنْ (٦)!» فَسَكَتَ يَزِيدُ.

[٦١٩] \* وَكُنْتُ يَوْمًّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَمَرَّتْ بِهِ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا (٧) قَبَاءٌ؛ فَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ. قُلْتُ: تَكْرَهُهُ؟

قَالَ: «كَيْفَ لَا أَكْرَهُهُ جِدًّا؟! لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ<sup>(٨)</sup>».

[٦٢٠] \* وَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «قُلْ (٩) لِلْخَيَّاطِ يُصَيِّرُ عُرَىٰ القَمِيصِ غِلَاظًا؛ فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>١) هي جُبَّةٌ مَشقوقَةُ المُقَدَّم. «العين»

<sup>(</sup>٢) في «خ»: (لِهَذَا)، وليست في «م». (٣) ذكره ابن أبي يعلى في «الطَّبقات»: (٦/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) قيل: هُوَ ثَوْبٌ ضيِّقٌ مِن ثيابِ الْعَجم «المطلع»، وقيل: ثوبٌ يُلبَسُ فوَقَ الثِّيابِ، مفتوحٌ منَ الأَمامِ ، وهو مِن ثيابِ الرِّجالِ.

<sup>(</sup>٥) أي المِقَصُّ، وصواب الكلمة: (مِقْراضان) لأنهما اثنان. «تصحيح التَّصحِيف»

<sup>(</sup>٦) تعليق في "خ": (قَالَ المُصَنَّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: قُلْتُ: قَوْلُهُ (عَمَّنْ) ـ مَعْنَاهُ ـ تَنْقُلُ مِنَ الأَئِمَّةِ أَنَّ الحَبارِيَةَ تَلْبَسُ القَبَاءَ؟ فَسَكَتَ يَزِيدُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ).

<sup>(</sup>٧) في «خ»: (لِهَذَا)، وليست في «مُ». (٨) سيأتي تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٩) في «ظ»: (قيل).

رُبَّمَا صَيَّرَهُ'() دِقَاقًا فَيَنْقَطِعُ سَرِيعًا».

٦٢١] \* وَكَانَ إِذَا قَطَعَ الثَّوْبُ؛ رُبَّمَا أَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ خُيُوطًا، وَأَعْطِيَهَا الخَيَّاطَ حَتَّىٰ يَخِيطَ بِهَا.

[7] \* وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: حَدِيثِ<sup>(1)</sup> ابْنِ جُرَيْجِ<sup>(٣)</sup>، عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة، عَنْ عَائِشَة (٤)؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لُعِنَ (٥) المُتَرَجِّلاتُ مِنَ النِّسَاءِ»؟ عَنْ عَائِشَة (٤)؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لُعِنَ (٥) المُتَرَجِّلاتُ مِنَ النِّسَاءِ»؟ قَالَ (٥): «رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٧) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٨) بِغَيْرِ هَذَا الإِسْنَادِ (٥)».

عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٠٠)، (حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ (١٠٠)، عَنْ عِضْ مِشَامٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ (١٠٠)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَالمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ (١٠٠).

\* ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلًا مِنَ المُحَدِّثِينَ. فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنْكَرْتُ عَلَيْهِ أَنْ لَيْسَ زِيُّهُ زِيَّ النُّسَّاكِ».

### **⊘**\**(**~~ ~**√**\**(**~)

<sup>(</sup>١) في «ك» و «م»: (صَيِّرُوهُ)، وفي «الآداب خ»: (يصير) و «خ»: (صيرها).

<sup>(</sup>٢) زيادة في «العِلل»: (ابن عُيينة عن). (٣) في «ك»: (جريح).

<sup>(</sup>٤) هذا الإسناد عند مُحمَّد بن سُليمان لُوَيْن في «حديثه» رقم: (٥١).

<sup>(</sup>٥) زيادة في المه: (اللَّه).

 <sup>(</sup>٦) «العِلل ومَعرفة الرِّجال» رواية عبد اللَّه رقم: (٥٢٦٥).

<sup>(</sup>٧) أبو مُحمَّد المَصِّيصِي، تُوفي سنة ٢٠٦ هـ. «السِّير»: (٩/ ٤٤٧)

<sup>(</sup>٨) في «ك»: (جريح).

<sup>(</sup>٩) زيادة في «العِلل»: (وليس هو عن ابن أبي مُلَيْكَةً).

<sup>(</sup>١٠) «المُستد» رقم: (٢٠٠٦). (١١) الاستدراك من «المُستد».

<sup>(</sup>١٢) أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٥٨٨٦) و (٦٨٣٤) عن مُعاذبن فَضالة ومُسلم بن إبراهيم عن هشام به.

## لبش النّعالِ السّندِيّيةِ

[٦٢٥] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يَلْبَسُ النَّعْلَ السِّنْدِيُّ (٢)؟ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَلَا أَسْتَعْمِلُهَا، وَلَكِنْ إِنْ [كَانَ] (٣) لِلمَخْرَجِ (١) أَوِ الطِّينِ؛ فَأَرْجُو، وَأَمَّا مَنْ أَرَادَ الرِِّينَةَ؛ فَلَا».

[٦٢٦] \* وَرَأَىٰ نَعْلًا سِنْدِيًّا عَلَىٰ بَابِ الْمَخْرَجِ، فَسَأَلَنِي: «لِمَنْ هِيَ (٥)؟» فَأَخْبَرْ تُهُ. فَقَالَ: «يَتَشَبَّهُ بِأَوْلَادِ المُلُوكِ (١)!» يَعْنِي: صَاحِبَهَا.

[٦٢٧] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: قُلْتُ: أَمَرُ ونِي (٧) فِي المَنْزِلِ أَنْ أَشْتَرِيَ نَعْلًا سِنْدِيًّا لِلصِّبْيَةِ؟

فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِي».

فَقُلْتُ: تَكْرَهُهُ لِلصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ؟

قَالَ: «نَعَمْ، أَكْرَهُهُ».

[٦٢٨] \* أَسَمِعْتُ <sup>٨</sup> زِيَادَ بْنَ أَيُّوبَ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، وَأَتَاهُ صَبِيٍّ لَهُ - أَبْنُ ابْنَتِهِ - وَفِي رِجْلِهِ نَعْلُ سِنْدِيٌّ.

فَقَالَ: «مَنْ أَلْبَسَكَ هَذَا؟».

قَالَ: أُمِّي.

قَالَ: «اذْهَبْ إِلَىٰ أُمِّكَ حَتَّىٰ تَنْزِعَهَا».

(٣) ليست في «ظ». (المخرج).

(٥) في «ت»: (هذه). (٦) في «الْقُوت»: (لوط).

(٧) في «ت»: (سألوني). (٨) الاستدراك من «ت.

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك». (٢) هي نَعَال لها صَوت كَصَرير البّاب، أصلها بلاد السّند.

# بُخَائِبُ '' كَلَهِيَّةُ صِنْبِغِ الْمُمْرَةِ

\* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: المَرْأَةِ تَلْبَسُ المَصْبُوغَ (') الأَحْمَر؟ فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةٌ ('') فَلَا». فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةٌ ('') فَلَا». وَقَالَ: «أَمَّا أَنْ تُرِيدَ الزِّينَةَ ('')؛ فَلَا». وَقَالَ: «يُقَالُ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ لَبِسَ الثِّيَابَ الحُمْرَ آلُ قَارُونَ أَوْ آلُ فِرْعَوْنَ ('')». ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ٤ ﴾ (٢) قَالَ: «فِي ثِيَابٍ حُمْرٍ».

٢٦٠٠] \* قَالَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ٧)، عَنْ مُجَاهِدٍ، (^) في قَوْلِهِ تَعَالَىٰ (٩) عَرَّقِجَلَّ: ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۦ ﴾ (قَالَ ١٠): «فِي ثِيَابٍ أَرْجُوانَ حُمْرٍ (١١)»(١٢).

٦٣١] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)....(١٣)، عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴾ قَالَ: «عَلَىٰ أَلْفِ بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ، عَلَيْهَا مَيَاثِرُ (١٠) الْأَرْجُوانِ» (١٠).

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٦)، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ خُصَيْفٍ ١٧)، عَنْ مُجَاهِدٍ،

(١) ليست في «ظ» و «ك». (٢) في «ت» و «القُوت»: (المقطوع).

(٣) في «ظ»: (كراهة). (كراهة). (لُرِيدُهُ لِلرِّينَةِ).

(٥) في «خ»: (آلُ قَارُونَ وَآلُ فِرْعَوْنَ)، وفي «م»: (قارون أو فرعون).

(٦) شُورة القصص: (٧٩). (٧) الاستدراك من «ت».

(A) زيادة في «ك»: (قال).
 (A) زيادة في «ك»: (قَوْلِ اللَّهِ).

(١٠) الاستدراك من «خ». (١١) أي شَديدة الحُمرة.

(١٢) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «التَّفسير» رقم: (٢٢٣٤) من طريق الثَّوري عن عُثمان به، وابن أبي الدُّنيا في «العُقُوبات» رقم: (٢٣٦) من طريق خالد بن الحارث عن عُثمان به.

(١٣) لعل الإسناد: (حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ).

[754

[746

(١٤) هو وَطِيء لَين، يُتخذ كالفراش الصَّغير، يُحشى بقطن أو صُوف. «مجمع بحار الأنوار»

(١٥) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «التَّفسير» رقم: (٢٢٣٥) عن مَعمر عن قَتادة.

(١٦) «المُسند» رقم: (١٩١١). (١٧) الاستدراك من «ت».

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ (١) صَلَّالْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المِيثَرَةِ الحَمْرَاءِ».

[٦٣٣] \* حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (''، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنَ سُمَيْع ''، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ : أَنَّ صَعْصَعَةَ بْنَ صُوحَانَ أَتَىٰ عَلِيًّا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، انْهَنَا ('' عَمَّا نَهَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّائِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَرَ

فَقَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ، وَالحَرِيرِ، وَالمِيثَرَةِ لحَمْرَاءِ»(٥).

[٦٣٤] \* وَانْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ أَبِي هَمَّامِ (٦)، وَدَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَأَخْرَجْتُ الكَيْرَابُ، فَانْصَرَفْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَإِذَا فِيهِ أَحَادِيثُ مَنْ كَانَ يَرْكَبُ بِالأُرْجُوانِ. فَدَفَعْتُهُ (٧) إِلَيْهِ، فَإِذَا فِيهِ أَحَادِيثُ مَنْ كَانَ يَرْكَبُ بِالأُرْجُوانِ. فَقَالَ: «هَذَا زَمَانٌ ذَا تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذِهِ؟!» وَكَرِهَهَا وَأَنْكَرَهَا (٨).

(١) في «ك» و «م»: (النَّبِيُّ). (٢) «المُسند» رقم: (١١٦٢).

(٣) الاستدراك من «المُسند» (٤) رسمها في النُّسخ: (انهانا).

(٥) أخرجه النَّسائي في «السُّنن الكبرى» رقم: (٩٤٠٨) من طريق إسرائيل عن إسماعيل به.

(٦) تقدم التَّعريف به ص (٣٣٥) رقم (٨).
 (٧) في إهم»: (ودفعته).

(٨) هذه الرِّواية قد سَافَها المَرُّوذِي هنا مختصرة لکي تُناسب السَّباق، وقد نقلها أبو بکر الخلَّال تامة في «المَبسُوط» کتاب السَّنة وقم (٨١٨) فقال: (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: تَعْرِفُ أَبُا سَيَّادِ سَمَّاهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ رَدَّعَلَى أَبِي هَمَّامٍ حَدِيثًا حَدَّثَ بِهِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَحَدَّثَ أَبُو هَمَّامٍ بِحَدِيثِ فِيهِ شَيْءٌ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَوَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَظَنَّ أَبُو هَمَّامٍ أَنَّهُ فَضِيلَةٌ ، فَلَمَّا كَانَ الْمَجْلِسُ الثَّانِي، وَيَعْنُ حُضُورٌ فَوَثَبَ جَمَاعَةٌ ، وَقَالُوا: يَا أَبُا هَمَّامٍ ، حَدَّثْتَ بِحَدِيثٍ رَدِيءٍ ؟ فَقَالَ: قَدْ أَخْطَأْتُ ، اضْرِبُوا عَلَيْه ، وَلا تَحْكُوهُ عَنِي ، قَالَ أَبُو بَكُر: فَلَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَقَدِ انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ أَبِي هَمَّامٍ ، عَلَيْهِ الْكَبْعَبُ وَلاَ تَحْكُوهُ عَنِي ، وَقَالَ أَبُو بَكُر: فَلَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَقَدِ انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ أَبِي هَمَّامٍ ، فَقَالَ: أَيْشٍ حَدَّثُكُمُ الْيَوْمَ ؟ فَأَخْرَجْتُ إِلَيْهِ الْكِتَابَ، فَنَظُر، فَإِذَا فِيهِ أَعَادِيثُ ، رُخْصَةٌ مَنْ عَلْه أَبُو بَكُر: فَلَا زَمَانٌ يُوجَلَّ بِعِثْلِ هَنِهِ الرَّخُونِ فَإِلَى الْكَبْوبِ فَقَالَ: مَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدِ الْجَوْهِ مِيِّ فَلَانَ عِيثُلِ هَقَالَ: مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدِ الْجَوْهِ مِي مَالَمْ أَقُوالًا عَلَيْهِ، وَلَكِنْ أَضُوبُ عَلَيْها مِنْ يَتَابِي ، وَلا أَحَدُ فَيْعَالَ عَنْ إِبْرُ هُو مَا اللَّهُ فَأَقُولُ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ، فَقَالَ مِنْ عَلَيْها مِنْ يَتَابِي ، وَلا أَحَدُ فُ مِنْها بِشَيْءٍ ، فَجَاءَ ابْنُ الْكُورُ وِيَّةٍ مَرَّ يَبْنِ فَقَالَ عِنْ اللَّهُ فَأَقُولُ اللَّهُ فَأَقُولُ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ، فَقَامَ مِنْ هَا بِشَيْءٍ وَ أَنَا أَسْتَغُفُورُ اللَّه فَأَقُولُ فِي هَلَا الْمَجْلِسِ، فَقَامَ مِنْ عَنْهَ اللَّمُ أَنْ عَلْ مَا لَمُ هُو اللَّهُ فَلَا اللَّهُ وَلَا أَسْتَغُورُ اللَّهُ فَأَوالًا مُسْتَعْفِرُ اللَّهُ مَلَّ الْمُؤْرِقُ عَلَى مَلْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ الْمُ وَيَةً مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ الْمُهُ الْمَعْفِقِ الْمَا الْمُؤَا الْمُعْوِلِ الْم

[٦٣٥] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)، ....(١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّلُلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا يَقْرَأْ أَحَدُكُمْ وَهُوَ رَاكِعٌ وَلَا<sup>(٢)</sup> سَاجِدٌ، وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا أَحْمَرَ »(٣).

\* (حدثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَىٰ الْقَتَّاتِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و (٥)، قَالَ: (مَرَّ عَلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ (٦) وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ »(٧).

\* وَرَأَىٰ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١) بِطَانَةَ جُبَّتِي (١) حَمْرَاءَ. فَقَالَ: «لِمَ صَبَغْتَهَا (١٠) حَمْرَاءَ؟»

قُلْتُ: لِلرِّقَاعِ (١١) الَّتِي فِيهَا.

قَالَ: «وَأَيْشِ تُبَالِي أَنْ يَكُونَ فِيهَا رِقَاعٌ؟!»

اللَّهَ اللَّهَ، هَاتِ الْأَحَادِيثَ حَتَّى نُقَطِّعَهَا، وَلَا نُحَدِّثَ مِنْهَا بِشَيْءٍ، وَنَضْرِبَ عَلَيْهَا بِحَضْرَ تِكَ، فَأَخْرَجْتُ الْكَارُ وَيَّةِ يَضْرِبُ عَلَيْهَا حَدِيثًا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَمَا عَلِمْتُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَ مِنْهَا الْكِتَابَ، فَجَعَلَ ابْنُ الْكُرْ وِيَّةِ يَضْرِبُ عَلَيْهَا حَدِيثًا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَمَا عَلِمْتُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَ مِنْهَا بِشَيْءٍ حَتَّى مَاتَ).

<sup>(</sup>١) لَعَلَ ٱلْإِسناد: (حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ حَفْصٍ، عَنْ ابْنِ حُنيَّنٍ).

<sup>(</sup>٦) زيادة في «م»: (هو).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو سعيد الأشج في "حديثه" رقم: (٧٩)، وابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٥٢٠٥) من طريق ابن حُنين عن ابن عباس رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ به.

<sup>(</sup>٤) الاستدراك من «المُستدرك» للحاكم رقم (٧٤٧٦).

<sup>(</sup>٥) في «م» و «ت» و «القُوت»: (عمر). (٦) في «م»: (مَرَّ رَجُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْتِهِ وَسَلَّمَ).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في «السُّنن» رقم: (٤٠٦٩)، والتِّرمذي في «الجامع الكبير» رقم: (٢٨٠٧)، والبزَّار في «المُسند» رقم: (٢٨٠١) الجميع من طريق إسحاق بن منصور تفرد به عن إسرائيل به.

<sup>(</sup>٨) زيادة في «ت»: (يومًا).(٨) زيادة في «ت»: (جيبي).

<sup>(</sup>١٠) في «ت»: (صنعتها). (١١) في «ظ»: (الرقاع).

قُلْتُ: تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

[٦٣٨] \* وَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ [تِكَّةً (١)، فَقَالَ (١): «لَا يَكُونُ فِيهَا حُمْرَةٌ (١)». قُلْتُ: تَكْرَهُهُ؟ قُلْتُ: تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

[٦٣٩] \* وَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِي (')] (') مُدَّا، فَقَالَ: «لَا يَكُونُ فِيهِ حُمْرَةٌ ''. ثُمَّ قَالَ: «هُوَ شَيْءٌ لَيْسَ يُتَّفَعُ بِهِ، إِنَّمَا هُوَ ظَاهِرٌ (')، وَإِنَّمَا كَرِهْتُهُ مِنْ أَجْلِ هَذَا». وَقَالَ لِي: «لَا تُعَيِّرُهُ (۷) بِالشَّعِيرِ، زِنِ الحِنْطَةَ رِطْلًا وَثُلُثًا، حَتَّىٰ يَكُونَ عَلَىٰ قَدْرِهِ، وَهُوَ رُبُعُ الصَّاع ». قَدْرِهِ، وَهُوَ رُبُعُ الصَّاع ».

[٦٤٠] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الثَّوْبُ الأَحْمَرُ تُغَطَّىٰ (^) بِهِ الجَنَازَةُ (٩)؟ فَكَرِهَهُ.

قُلْتُ: تَرَىٰ أَنْ أَجْذِبَهُ؟

قَالَ: «نَعَمْ».

[٦٤١] \* (فَأَخْبَرَنِي (١٠) عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرِاهِيمِ (١١)، قَالَ: ١١ حَدَّثَنَا (١٣) حَرْبُ بْنُ

(٢) في «ت»: (وقال).

(١) هي رِباط السَّرَاويل.

(٤) سقطت في «ظ».

(٣) في «القُوت»: (أحمر).

(٦) في «ك» و «م»: (طاهر).

(٥) زيادة في «ت»: (له).

(٧) في «ظ» و «ك»: (تغيره)، وفي «ت»: (تعيره) بدون (لا).

(٨) في «ظ» و «ك»: (يُعطى).

(٩) في «القُوت»: (الخبازة).

(١٠) أَيْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَضِحَالِلَتُهُ عَنْهُ.

(١١) أبو عَمرُو الأزْدي، تُوفي سنة ٢٢٢ هـ. «السِّير»: (١٠/ ٣١٤)

(١٢) الاستدراك من «خ».

(١٣) في (خ»: (أَخْبَرَنَا)، وفي «م»: (أَنْبَأَنَا).

مَيْمُونِ الأَنْصَارِيُّ (')، قَالَ: رَأَيْنَا (') مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يُغَسِّلُ النَّضْرَ بْنَ أَنسٍ (")
- وَالْحَسَنُ ( الْ شَاهِدُ ـ قَالَ حَرْبٌ : وَأَنَا أَعَاطِيهِمْ .

فَقَالَ حَرْبٌ: فَقَالَ لِي مُحَمَّدٌ: «جِئْنَا بِنَمَطٍ» فَجِئْتُهُ بِنَمَطٍ أَحْمَرَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: «هَذَا زِينَةُ قَارُونَ».

فَقَالَ لَهُ الحَسَنُ: «نَعَمْ».

فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدٌ: «جِئْنِي بغَيْرِهِ».

فَأَتَيْتُهُ بِنَمَطٍ أَخْضَرَ، فَلَفَّهُ فِيهِ (٥).

**%** %

<sup>(</sup>١) أبو الخطَّاب الأَنْسِي، تُوفي سنة ١٦٠هـ. «السِّير»: (٧/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) في «الطَّبقات الكُبري»: (بينما).

<sup>(</sup>٣) أبو مَالك البَصري، تُوفي بعد ١٠٠ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٣/ ١٧٣)

<sup>(</sup>٤) أي البَصري رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد في «الطَّبقات الكُّبري»: (٧/ ١٩١) من هذا الطَّريق.

### ب الزين

# مَا كُرِهَ مِن لَبُسِ إِلِنَّيَا بِ الرَّفَاقِ وَٱلطِّرَازِ فِي ٱلتَّوْبِ

فَأَلَىٰ:

[٦٤٢] \* وَأَمَرُ ونِي (<sup>٢)</sup> فِي مَنْزِلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُمْ ثَوْبًا. فَقَالَ لِي: «لَا يَكُونُ رَقِيقًا؛ أَكْرَهُ الرَّقِيقَ لِلْحَيِّ وَالمَيِّتِ».

[75٣] \* قُلْتُ: وَقَدْ سَأَلُونِي (٣) أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُمْ ثَوْبًا عَلَيْهِ كِتَابُ (١)(٥).
فَقَالَ: «قُلْ لَهُمْ: إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَيُقْلَعَ الْكِتَابُ (٢)؟»
قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ (٧) إِنَّمَا يُرِيدُونَ ذَلِكَ الْكِتَابَ (٨)!
قَالَ: «لَا تَشْتَرِيهِ (٩)».

**6** 

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: (وسألوني).

<sup>(</sup>٣) زيادة في «ت»: (في منزله).

<sup>(</sup>٤) في «م»: (كتان)، وفي «ت»: (كتابة).

<sup>(</sup>٥) اختُلِفَ فِي المَقْصُود بِالكِتَابِ هُنَا؛ عَلَى وَجْهَين:

الوَجه الأول: أَنَها ثِيَابٍ عَلَيْهَا مَكْتُوب، وهو تفسير ابن رجب في «أحكام الخَوَاتم» ص (٩٤). الوَجه الثَّاني: أَنَّها طِرَاز الثَّوبِ وزخرفته، وهو ما يُناسب تَرجمة الباب.

<sup>(</sup>٦) في «م»: (الكتان).

<sup>(</sup>٧) ليست في «ظ» و «ت»، وفي «القُوت»: (هم).

<sup>(</sup>٨) في «م»: (الكتان).

<sup>(</sup>٩) كذا في النُّسخ، وفي «القُوت»: (لا تَشْتَرِهِ) وهو الصَّواب.

### ٢٠١٤ نيان

## خِضَهَا بُ ٱلنِسَاءِ ، وَمَا يَكُرُهُ مِنْ ذَلِكَ

[٦٤٤] \* وَأَخْبَرَ تْنِي امْرَأَةٌ (١)، قَالَتْ: نَهَانِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّقْشِ فِي الخِضَابِ، وَقَالَ: «اغْمِسِي اليَدَ كُلَّهَا».

[٦٤٥] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - وَذَكَرَ الْمُخْتَضِبَةَ - فَقَالَ: «قَالَتْ عَائِشَةُ: اسْلِتِيهِ، وَأَرْغِمِيهِ (٣)» يَعْنِي: المُخْتَضِبَةَ (١٠).

[717] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)،...(٥)، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ. رَضِيعٌ لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا شُئِلَتْ عَنِ الخِضَابِ؟ وَغَائِشَة عَنْ عَائِشَة وَأَنْ غِمِيهِ»(٦).

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ()، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ (() وَقَالَ: أَرْسَلَتْ أُمُّ الفَضْلِ بِنْتُ (() غِيلَانَ إِلَىٰ أَنَسٍ تَسْأَلُهُ عَنِ المُعَصْفَرِ ؟ وَعَنِ القِلَادَةِ فِي عُنُقِ المَرْأَةِ ؟ وَعَنِ الخِضَابِ ؟ وَعَنِ النَّبِيدِ ؟ المُعَصْفَرِ ؟ وَعَنِ النَّبِيدِ ؟ قَالَ: فَأَرْسَلَ (إِلَيْهَا (): «أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا شَيْتًا فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ سَيْرُ (()) فَذَكَرَ (()) الحَدِيثَ.

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك». (٢) لعلها أم جعفر رحمها اللَّه.

<sup>(</sup>٣) أي أهينيه، وارمي به عنك. «غريب الحديث»

<sup>(</sup>٤) في «م»: (الخضاب). (٥) لعل الإسناد: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ).

<sup>(</sup>٦) أُخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (١٢٨٩) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>٧) الاستدراك من «ت». (A) في «ظ»: (الهندي).

<sup>(</sup>٩) في «ت»: (أخت). (١٠) الاستدراك من «ت».

وَقَالَ فِي الخِضَابِ: «فَأَمَرَهَا(١) أَنْ تَغْمِسَ اليَدَ كُلَّهَا»(١).

\* (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً (٢)، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ بُدَيل (١) (٥) عَنْ أُمِّ (٢) عَطَيَّة، عَنِ النَّقْشِ وَالتَّطَارِيفِ (١) أُمِّ (٢) عَطَيَّة، عَنِ النَّقْشِ وَالتَّطَارِيفِ (١) أُمِّ (٢) عَطَيَّة، عَنِ النَّقْشِ وَالتَّطَارِيفِ (١) [٦٤٨] فِي الخِضَابِ'`'.

\* حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (١١)، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ١١)، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنْنِي [7٤٩] آمِنَةُ (١٣)، قَالَتْ: كُنْتُ أُقَيِّنُ الْعَرَائِسَ (١٤) بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الخِضَابِ؟ فَقَالَتْ (١٥): «لَا بَأْسَ بِهِ، مَا لَمْ يَكُنْ (١٦) نَقْشُ.».

\* حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً ، ... (١٧)، عَنِ مُغِيرَةً (١٨) ـ عَنْ إِبْرَاهِيمَ (١٩) ـ : (كَانَ ؟) يَكْرَهُ (١١) النَّقْشُ، ويُرَخِّصُ فِي الغَمْسَةِ (١١).

### **◎**♥•• ••**∀**◎

(١) في «ت»: (وأمرها).

(٣) «اَلْمُصنَّف» رقم: (١٧٩٦٧).

(٥) الاستدراك من «ت».

(٧) ليست في «م».

(٩) أي خضاب أطراف الأصابع. «القاموس»

(١٠) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (٧٩٢٩) من طريق بُديل عن أبي علاء ابن شخِّير به، والبُخاري في «التَّاريخ الكبير»: (٢/ ١٤٢) من طريق ليث عن بُديل به.

(١١) «المُصنَّف» رقم: (١٧٩٦٨).

(١٢) الاستدراك من «ت».

(١٤) أي أُزَيْن العَرائس. «مُجمل اللَّغة»

(١٦) زيادة في «ت»: (فيه).

(١٨) في «م»: (المغيرة).

(٢٠) الاستدراك من «ت».

(۲۲) لم أجده.

(٢) لم أجده.

(٤) في أَالمُصنَّف»: (يزيد).

(٦) في «المُصنَّف»: (أبي).

(A) في «ظ»: (قال) ومصححة في «ك».

(١٣) في «المُصنَّف»: (أمية).

(١٥) في «خ»: (فَقَالَ)، ومُصحَّحة في «ك».

(١٧) لعل الإسناد: (حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ).

(١٩) أي النَّخعي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

(٢١) في «ت»: (مغيرة: كان إبراهيم يكره).

## بَّارِّبُ مَا يُكْرَهُ مِنَ ٱلتَّحْذِيفِ وَحَلْقِ الْقَفَا

[٦٥١] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: حَلْقِ (١) القَفَا؟

فَقَالَ (٣): «هُوَ مِنْ فِعْلِ المَجُوسِ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمِ فَهُوَ مِنْهُمْ».

[٦٥٢] \* قُرِئَ عَلَىٰ أَبِي (١) عَبْدِ اللَّهِ - وَأَنَا أَسْمَعُ -:

(٥) يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، (هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ (٢)، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: دُعِيَ حُذَيْفَةُ إِلَىٰ شَيْءٍ. قَالَ: فُرَأَىٰ شَيْئًا مِنْ زِيِّ الأَعَاجِمِ.

قَالَ: فَخَرَجَ، وَقَالَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ»(٧).

\* وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يَحْلِقُ قَفَاهُ، إِلَّا فِي وَقْتِ الحِجَامَةِ.

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْلِقَ قَفَاهُ أَوْ وَجْهَهُ؟ فَقَالَ (^): «أَمَّا أَنَا فَلَا أَحْلِقُ قَفَايَ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ عَنْ قَتَادَةَ [كَرَاهَتُهُ (')] ('') ، قَالَ: «إِنَّ حَلْقَ القَفَا مِنْ فِعْلِ المَجُوسِ، وَرُخَصَ فِي وَقْتِ الحِجَامَةِ » ('').

\* سَمِعْتُ مُثَنَّىٰ (١٢) الأنْبَارِيَّ يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: حَلْقِ القَفَا؟

(١) ليست في «ظ» و «ك». (١) في «خ»: (النَّقْشِ).

(٣) في «م»: (قال)، ومُصحَّحة في «ك».
 (١) في «ظ»: (أبو).

(٥) زيادة في «م»: (عن). (٦) الاستدراك من «ت».

(٧) لم أجده.(٨) في «م»: (قال).

(٩) أخرجه مَعمر في «الجَامع» رقم: (٢٠٩٨٦).

(١٠) في «ظ» و «ك»: (كراهية)، وفي «م»: (فيه كراهية)، وفي «اقتضاء الصِّراط المُستقيم»: (كراهيته).

(١١) أخرجه ـ مُتصلًا ـ ابن الأعرابي في «المُعجم» رقم: (٦٤) من حديث عمر رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ.

(١٢) في ﴿خِ»: (مُهَنَّا).

[707]

[२०٤]

[%00]

291

قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي وَقْتِ الحِجَامَةِ».

[٦٥٦] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَمَا تَرَىٰ فِي تَحْذِيفِ<sup>(۱)</sup> الْوَجْهِ<sup>(۱)</sup>؟

فَقَالَ: «أَمَّا الوَجْهُ: فَالمِقْرَاضُ<sup>(۲)</sup> يَأْتِي عَلَيْهِ».

وَكَرِهَ أَنْ يُؤْخَذَ الشَّعَرُ بِالمِنْقَاشِ<sup>(۱)</sup> مِنَ الوَجْهِ، وَقَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ المُتَنَمِّصَاتِ<sup>(۱)</sup>» (۱).

**⊚∜**∾ **∞/**\*⊚

(١) في «ت»: (التحذيف في).

<sup>(</sup>٢) أي تسوية شعر الوجه.

<sup>(</sup>٣) في «القُوت»: (فالمقاريض).

<sup>(</sup>٤) آلة يُنتف بها الشَّعر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِّوَ لِللَّهُ عَنْهُ في «المُسند» وقم: (٣٩٥٦) من حديث ابنِ مَسعودٍ رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٧) يُنظر زيادات اخ» ص (٤٢٢) رقم (٧٣٤).

# بَيُّارِّبُ مَا كُرِهُ مِن الوَصْرِلِيْ ٱلشَّعَرِ

[٦٥٧] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: المَرْأَةِ تَصِلُ رَأْسَهَا بِقَرَامِلَ<sup>(٢)</sup>؟ فَكَرِهَهُ.

[٦٥٨] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٣)، حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق (١)، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ٥)، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا (١).

[709] \* سَمِعْتُ امْرَأَةً تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ ـ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَمْشُطُونَ ـ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَصِلُ رَأْسَ المَرْأَةِ بِقَرَامِلَ وَأَمْشُطُهَا، فَتَرَىٰ لِي أَنْ أَحُجَّ مِنَّا (٧) أَكْتَسِبُ (٨)؟

قَالَ: «لَا» وَكَرِهَ كَسْبَهُ (٩)؛ لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ (١٠): «يَكُونُ مِنْ مَالٍ أَطْيَبَ مِنْهُ».

[٦٦٠] \* قُلْتُ (١١) لَإبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَالمَرْأَةُ الكَبِيرَةُ تَصِلُ رَأْسَهَا بِقَرَامِلَ؟

(١) ليست في «ظ» و «ك».

(٤) «المُصنَّف» رقم: (٥٠٧٠).

(٥) الاستدراك من «ت».

(٣) «المُسند» رقم: (١٤١٥٥).

(٧) في «خ»: (بما).

(١٠) زيادة في «ت»: (لها). (١١) في «خ»: (فَقُلْتُ).

<sup>(</sup>٢) هي ضَفَائر من شَعْر أو صُوف تَصِل به المَرأة شَعرها. «النّهاية»

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الطَّحاوي في «شرح مُشكل الآثار» رقم: (١١٣٣) من طريق حجَّاج عن ابن جُريج به،
 والحَارث في «المُسند» رقم: (٥٨٩) من طريق وَهب بن مُنَبِّه عن جابر رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>A) في «ظّ»: (أكتسبت)، وفي «القُوت»: (كسبت)، وبياض في «خ».

<sup>(</sup>٩) أي الوَصْل، كذا في النُّسخ و «خ» و «القُوت»، وفي «ت»: (كسبها).

فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهَا، وَأُرَاهُ قَالَ: «إِنْ كَانَ صُوفًا أَبْيَضَ!» وَتَبَسَّمَ.

[171] \* حَدَّثَنَا أَبُوعَبْدِ اللَّهِ (۱) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ (۱) حَدَّثَنَا هِ شَامٌ ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ ابْنَةُ المُنْذِرِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: إِنَّ فَاطِمَةُ ابْنَةُ المُنْذِرِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: إِنَّ لِي بُنَيَّةً عَرِيسٌ ، وَإِنَّهُ تَمَزَّقَ شَعْرُهَا ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ وَصَلْتُ رَأْسَهَا ؟ فَقَالَ لَي بُنَيَّةً عَرِيسٌ ، وَإِنَّهُ تَمَزَّقَ شَعْرُهَا ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ وَصَلْتُ رَأْسَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ:

«لَعَنَ اللهُ الوَاصِلةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ (٣)»(١٠).

[٦٦٢] \* حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ<sup>(٥)</sup>، 'حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ الهُزَيْلِ <sup>٢)</sup>، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ اللَّهِ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[٦٦٣] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (^)، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ()، (عَنْ نَافِع ()، عَنْ عَبِيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبِيْدِ اللَّهِ ()، (عَنْ نَافِع ()، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ (()) وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْ شِمَةً (()) وَالوَاشِمَة وَالمُسْتَوْ شِمَةً ()).

[٦٦٤] \* حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٣)، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دَلْهَمِ (١٠)، عَنِ ابْنِ

(۱) «المُسند» رقم: (٢٦٩٣١). (٢) الاستدراك من «المُسند».

(٣) في «ظ»: (المتوصلة)، وزيادة في «م»: (والواشمة والمستوشمة).

(٤) مُتَّفَقٌ عليه، أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٥٩٤١) من طريق سُفيان عن هِشام به، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (٢١٢٢) من طريق أبي مُعاوية مُحمَّد بن خَازم عن هِشام به.

(٥) «المسند» رقم: (٢٨٣). (٦) الاستدراك من «المسند».

(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٥٧٣٣) من هذا الطَّريق.

(A) «المُسند» رقم: (٤٧٢٤). (٩) الاستدراك من «المُسند».

(١٠) الاستدراك من «خ». (١١) في «ظ»: (المتوصلة).

(١٢) مُتَّفَقٌ عليه، أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٥٩٤٧) من طريق مُسدَّد عن يَحيى به، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (٢١٢٤) من طريق زُهير بن حرب وغيره عن يَحيى به.

(١٣) «المُسند» رقم: (٢٠٢٩٧). (١٤) الاستدراك من «المُسند».

سِيرِينَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَسَقَطَ شَعَرُهَا، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوَصْلِ: فَلَعَنَ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ (١).

\* دَخَلْتُ<sup>(۱)</sup> عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَرَأَيْتُ امْرَأَةً تَمْشُطُ صَبِيَّةً (۱). فَقُلْتُ لِلْمَاشِطَةِ - بَعْدُ - : وَصَلْتِ رَأْسَهَا بِقَرَامِلَ؟ قَالَتْ (۱): لَمْ تَتْرُكْنِي الصَّبِيَّةُ، وَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي نَهَانِي. وَقَالَتْ: يَغْضَبُ (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطَّبراني في «المُعجم الكبير» رقم: (٤٨٥) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>٢) في «ت» : (ودخلت).

<sup>(</sup>٣) زيادة في «القُوت»: (له)، وفي «ت»: (ابنته).

<sup>(</sup>٤) ليست في «م»، وفي «ت»: (فقالت).

<sup>(</sup>٥) في «م»: (لم لم تتركي، وقد قالت: أبي نهاني وإنه يغضب)، وفي «ت»: (وقالت: لا تصلي برأسي شيئًا، فإن أبي يغضب).

بَجُانِبُ حَلْقُ الرَّأْسِ حَلْقُ الرَّأْسِ

[٦٦٦] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: حَلْقِ الرَّأْسِ؟ فَكَرِهَهُ.

قُلْتُ: تَكْرَهُهُ؟

قَالَ: «أَشَدَّ الكَرَاهِيَّةِ».

ثُمَّ قَالَ: «كَانَ مَعْمَرٌ يَكْرَهُ الحَلْقَ، وَأَنَا أَكْرَهُهُ».

وَاحْتَجَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الَخَطَّابِ؛ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلِ: «لَوْ وَجَدْتُكَ مَحْلُوقًا لَضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاكَ (٢)».

[٦٦٧] \* (وَقَالَ<sup>(٣)</sup>: حَدَّثَنَا بِهِ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُنْ أَبِي عُنْ أَبِي عُنْ أَبِي عُنْ أَلَا سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُنْ أَوْلَا اللَّهُ مَانَ، عَنْ صَبِيغِ (١)، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ﴿وَٱلذَّارِبَاتِ ذَرُوا ﴾ (٥) فَذَكَرَ الحَدِيثَ. ٢)

[٦٦٨] \* حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٧)، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُمْرُ، خَدَّثَنَا عُمْرُ، قَالَ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرُ، قَالَ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَع» (٩).

(٦) الاستدراك من ات.

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ» و «ك». (٢) في «ظ»: (عينيك)، ومُصحَّحة في «ك».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو بكر الخَطِيب في «الأسمَاء المُبهمة»: (١٥٢) من طريق أبي عبد اللَّه رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) هو الصَّحابي صَبِيغ بن عِشل، وقيل: ابن عُسَيل، وقيل: ابن شريك من بني عُسَيل رَضَّالِيَّةُ عَنْهُ. «تاريخ دمشق»: (٣٦/ ٣٠٨) ، «الإصابة»: (٣/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٥) سورة الذَّاريات: (١).

<sup>(</sup>A) الاستدراك من «المُسند».

<sup>(</sup>٧) «المُسئد» رقم: (٦٢١٢).

 <sup>(</sup>٩) مُتَّفَقٌ عليه، أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٥٩٢٠)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (٢١٢٠)
 كلاهما من طريق عُبيد اللَّه ابن حفص عن عُمر به.

وَ «القَزَعُ»: (أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعَرِهِ)(١).

\* وَرَأَيْتُ رَجُلًا ـ مِنْ أَصْحَابِنَا ـ صَلَّىٰ إِلَىٰ جَانِبِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَ قَدِ [77. اسْتَأْصَلَ شَعْرَهُ، وَظَنَّ (٢) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ مَحْلُوقٌ ـ وَكَانَ رَآهُ بِاللَّيْل ـ.

فَقَالَ لِي: «تَعْرِفُهُ"؟»

قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: «قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُغْلِظَ لَهُ فِي حَلْقِ رَأْسِهِ».

**No. 10** 

<sup>(</sup>١) هذا التَّفسير لنافع رَضِحَالِلَلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) في «ت»: (فظن).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: (أتعرفه).

## بِنُامِینُ مَا کُرِهَ مِن الْجَصِّ

[٦٧٠] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ قَوْمًا يَحْتَجُّونَ فِي الجَصِّ أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ (٣)؛ أَنَّ (١) النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٥) نَهَىٰ عَنْ تَجْصِيصِ القُبُورِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تُجَصَّصَ الحِيطَانُ؟ فَقَالَ: «وَأَيُّ شَيْءٍ فِي هَذَا مِنَ الحُجَّةِ؟!» وَأَنْكَرَهُ.

[7۷۱] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٢)، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا المُبَارَكُ، حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ رَاشِدٍ ـ سَنَةَ مِائَةٍ ـ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ٧)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ القُبُورُ، أَوْ (٨) يُبْنَىٰ عَلَيْهَا» (١).

[٦٧٢] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ("): الرَّجُلِ (") يُجَصِّصُ (")؟ فَقَالَ: «أَمَّا أَرْضُ البَيْتِ؛ فَيَقِيهِمْ ("") مِنَ التُّرَابِ» وَكَرِهَ تَجْصِيصَ الحِيطَانِ.

[٦٧٣] \* وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٤) رَجُلًا، فَقَالَ: «قَدْ نَهَيْتُهُ أَنْ يُصَوِّرَ سُقُوفَ (١٠) بَيْتِهِ (٢١)».

(١) ليست في «ظ» و «ك». (٢) الاستدراك من «ت».

(٣) في «ت»: (يحتجون في الجص لا بأس به).

(٤) في «م» و «ت»: (بأن). (ه) ليست في «ك» و «م».

(٦) «المُسند» رقم: (١٥٢٨٦). (٧) الاستدراك من «المُسند».

(٨) زيادة في «خ»: (أن).

(٩) أخرجه أبو داود الطّيالسي في «المُسند» رقم: (١٩٠٥) من هذا الطَّريق.

(١٠) في «ظ»: (أن). (مل) زيادة في «م»: (هل).

(١٢) زيادة في «القُوت»: (الحيطان).

(١٣) في «خ»: (فيوقيهم)، وفي «ت»: (فَيُوفِيهِمْ)، وفي «القُوت»: (فيوقيه).

(١٤) زيادة في «ت»: (يومّا). (١٥) في «ت»: (يجصص سقف).

(١٦) زيادة في «ظ»: (الحيطان).

ثُمَّ [قَالَ] (١): «قَدْ بَنَىٰ وَجَصَّصَ الحِيطَانَ، عَمَلٌ يُؤْزَرُ عَلَيْهِ وَلَا يُؤْجَرُ » وَكَرِهَ تَجْصِيصَ الحِيطَانِ.

**No. 1** 

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ».

## (1) (29.7) (4.7)

# مَنْ كَرِهَ أَنْ تَجَعَّصَ ١٠٠ المَسَاجِدُ أَوْ تُرَخَّرُفَ ١٠٠

[٦٧٤] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ ابْنَ أَسْلَمَ الطُّوسِيَّ (١) لَا يُجَصِّصُ مَسْجِدَهُ، وَلَا يَطُوسَ مَسْجِدَهُ، وَلَا يَطُوسَ مَسْجِدٌ مُجَصَّصُ إِلَّا قَلَعَ جَصَّهُ (٥). يَطُوسَ مَسْجِدٌ مُجَصَّصُ إِلَّا قَلَعَ جَصَّهُ (٥). فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «هُوَ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا».

[٦٧٥] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ رَجُل اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ رَجُل أَنَّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: ﴿ إِذَا حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ، وَزَخْرَ فْتُمْ (٧) مَسَاجِدَكُمْ، فَعَلَيْكُمُ الدَّبَارُ (٨) (٩).

فَعَلَيْكُمُ الدَّبَارُ (٨) (٩).

[٦٧٦] \* وَ: أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ (١٠٠)، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ رَجُلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ لُهُ (١١٠). ١٢)

(١) ليست في «ظ» و «ك». (تَجْصِيصَ).

(٣) في «م»: (وَزَخْرَفْتَهَا).

(٤) هُو مُحمَّد بن أَسْلَم، أبو الحَسن الطُّوسي، تُوفي سنة ٢٤٢ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٥/ ١٢١٢)

(٥) يُنظر زيادات «ت» ص (٤٣٦) رقم (٧٨١). (٦) الاستدراك من «ت».

(V) في «خ»: (أو زخرقتم). (A) أي الهَلَاك.

(٩) أُخرِجه عبد اللَّه بن المُبارك في «الزُّهد» رقم: (٧٩٧) من طريق بكر بن سوادة عن أبي الدَّرْدَاء رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ، وعبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (٥١٣٢) من طريق علي بن أبي طلحة عن أبي الدَّرْدَاء رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ، والخطيب في «تلخيص المُتشابه» رقم: (١٥٢٦) من طريق شُعيب بن أبي سعيد عن أبي الدَّرْدَاء رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

(١٠) هو سُليمان بن حيَّان، تُوفي سنة ١٩٠ هـ. «السِّير»: (٩/ ١٩)

(١١) لم أقف عليه مرفوعًا بهذا الإسناد، إنما أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣١٦٦) من هذا الطريق موقوفًا على أُبِيِّ رَجِيَّالِلَّهُ عَنْهُ.

(۱۲) الاستدراك من «ت».

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (۱)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَغَيْرُهُ (۱)، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (۳)، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (۱)، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَتَبَاهَىٰ (النَّاسُ (فِي المَسَاجِدِ (٦) (٧).

٦٧] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ^)، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ (بْنِ ') الأَصَمِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ:

«مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ المَسَاجِدِ».

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْهَا اليَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ»(١٠٠).

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ (()، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ مُسْلِمِ البَطِينِ (())، قَالَ: مَرَّ عَلِيٍّ بِمَسْجِدِ التَّيْمِ وَهُوَ مُشْرِفٌ.
 غَنْ مُسْلِمِ البَطِينِ (())، قَالَ: مَرَّ عَلِيٍّ بِمَسْجِدِ التَّيْمِ وَهُوَ مُشْرِفٌ.
 فَقَالَ: ((هَذِهِ بَيْعَةُ التَّيْمِ (())))

<sup>(</sup>۱) «المُسند» رقم: (۱۲۳۷۹) و (۱۲٤۷۳) و (۱۲۰۳۷).

<sup>(</sup>٢) وهم عفَّان برقم (١٤٠٢٠)، ويُونس وحَسن بن مُوسَى برقم (١٣٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) لم يذكر في أسانيد «المسند». (٤) الاستدراك من «ت».

<sup>(</sup>٥) الاستدراك من «ت». (٦) في «ظ»: (بالمساجد).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في «السُّنن» رقم: (٤٤٩) من طريق مُحمَّد بن عبد اللَّه الخُزاعي عن حمَّاد به.

<sup>(</sup>A) الاستدراك من «ت». (۹) الاستدراك من «خ».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (٥١٢٧) من طريق الثَّوري به، وأبو داود في «السُّنن» رقم: (٤٤٩) من طريق ابن عُيينة عن الثَّوري به.

<sup>(</sup>١١) الاستدراك من «ت».

<sup>(</sup>١٢) هو مُسلم بن أبي عِمر ان، أبو عبد اللَّه الكُّوفي. «الجَرح والتَّعديل»: (٨/ ١٩١)

<sup>(</sup>١٣) تعليق في "خ": (قَالَ المُصَنَّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: قُلْتُ: لَمَّا رَآهُمْ جَعَلُوا لِمَسْجِدِهِمْ شُرُفَاتِ شَسِيهَةً بِبَيْعَةِ النَّصَارَى؛ لِأَنَّ النَّصَارَى عَادَتُهُمْ تَشْيِيدَ البِنَاءِ وَتَشْرِيفَهُ، فَأَمَّا المُسْلِمُونَ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَعْهُودًا لَهُمْ عَلَى عَهْدِ نَبِيِّهِمْ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّرَ، وَإِنَّمَا حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَهُ).

<sup>(</sup>١٤) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (٥١٢٨) من طريق الثَّوري به.

- \* وَذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَسْجِدًا قَدْ بُنِيَ، وَأُنْفِقَ عَلَيْهِ مَالٌ كَثِيرٌ: [٦٨٠] فَاسْتَرْجَعَ، وَأَنْكَرَ مَا قُلْتُ.
- \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (۱)، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ۱، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْبُنِ مَيْسَرَةً (۱)، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ: «أَنَّ عُثْمَانَ رَأَىٰ أُتْرُجَّةً (۱) فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ، فَأَمَرَ ابْنِ مَيْسَرَةً (۱) فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ، فَأَمَرَ ابْنُ مَيْسَرَةً (۱) مِنْ مَيْسَرَةً (۱) فِي قَبْلَةِ المَسْجِدِ، فَأَمَرَ  $[1 \Lambda 1]$ بهَا فَكُسِرَتْ»(٥).
- \* وَقَالَ<sup>(٦)</sup> أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «قَدْ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٧)، أَنْ يُكْحَلَ [786] " وقال: «لا، عَرِيشٌ (^) كَعَرِيشٍ مُوسَى ('')». المَسْجِدُ؟ قَالَ: «لا، عَرِيشٌ (<sup>^)</sup> كَعَرِيشٍ مُوسَى ('')». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ مِثْلُ الكُحْلِ يُطْلَىٰ ﴾ أَيْ: فَلَمْ يُرَخِّصِ النَّبِيُّ

صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٠).

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (۱۱)، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ ۱۱، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَدِمَ مُعَاذٌ أَرْضَنَا، وَهُمْ (۱۳) يُعَامِلُونَا (۱۱) بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَلَمْ يُغَيِّرْ ذَلِكَ (۱۱). قَالَ: قَدِمَ مُعَاذٌ أَرْضَنَا، وَهُمْ (۱۳) يُعَامِلُونَا (۱۱) بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَلَمْ يُغَيِّرْ ذَلِكَ (۱۱). وَقِيلَ لَهُ: لَوْ أَمَرْتَ فَجُمِعَ لَكَ مِنْ هَذَا الصَّخْرِ وَالخَشَبِ، تَبْنِي (۱۱) لَكَ وَقِيلَ لَهُ: لَوْ أَمَرْتَ فَجُمِعَ لَكَ مِنْ هَذَا الصَّخْرِ وَالخَشَبِ، تَبْنِي (۱۱) لَكَ

<sup>(</sup>٢) الاستدراك من «العِلل». (١) «العِلل ومعرفة الرِّجال» رقم: (٣٧٣٢).

<sup>(</sup>٣) في «العِلل» و «التّاريخ الكبير»: (مُبَشّر).

<sup>(</sup>٤) زيادة في «العِلل» و «التَّاريخ الكبير»: (من جص).

<sup>(</sup>٥) ذكره البُخاري في «التَّاريخ الكبير»: (٥/ ٢٠٨) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>٦) في «ك» و «م»: (قال). (V) ليست في #م».

<sup>(</sup>٨) هو ما يُستَظَل به.

<sup>(</sup>٩) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (٥١٣٥) بِاخْتِلَافِ لَفْظٍ، وقال العِراقي: «رواه الدَّارقُطني في «الأفراد» من حديث أبي الدرداء وقال: غريب».

<sup>(</sup>۱۱) «الزُّهد» رقم: (۱۰۱۲).

<sup>(</sup>١٠) زيادة في «م»: (فيه). (١٠) «الزُّهد» رقم: (١٢) الأرَّهد» رقم: (١٢) الاستدراك من «الزُّهد». (وَهُوَ).

<sup>(</sup>١٤) في «م»: (يُعامِلُونَنا)، وفي «ت»: (يعاملون).

<sup>(</sup>١٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢١٢٢٩) من هذا الطّريق.

<sup>(</sup>١٦) في «م»: (نبني)، وفي «ت»: (فبني).

مَسْجِدًا؟ قَالَ: «إِنِّي (١) أَخَافُ أَنْ أُكَلَّفَ حَمْلَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَىٰ ظَهْرِي». ﴿ الله عَلَىٰ ظَهْرِي ».

<sup>(</sup>١) ليست في «م».

## ب الربيط (١)

## مَا كُرِهُ مِن الْتَزَاوِيقُ فِي السِّيقُفِ

### قَالَ أَبُونَ كُمِّرٍ:

[٦٨٤] \* وَرَأَيْتُ فِي حُجْرَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بَيْتًا فِيهِ صُورٌ، سَقْفُهُ سَوَادٌ وَبَيَاضٌ (١٠)؛ فَطَمَسْنَاهُ ـ وَهُوَ مَعَنَا ـ حَتَّىٰ بَيَّضْنَا السَّقْفَ كُلَّهُ.

وَذَكَرَ حَدِيثَ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ حَمَّرُوا شَقَاشِقَ<sup>(٣)</sup> بَيْتِهِ. فَقَالَ: «لَا دَخَلْتُهُ حَتَّىٰ يُغَيَّرُ<sup>(٤)</sup>».

[٦٨٠] \* وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٥) ـ مُنَاوَلَةً ـ :

'سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ ''، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ فَلَا مُنْ سُفَرٍ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: أَمَا تَرَىٰ؟ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: أَمَا تَرَىٰ؟ فَقَالَ: «مَعْذَرَةً إِلَيْكُمْ، لَا دَخَلْتُهُ حَتَّىٰ يُغَيَّرَ السَّقْفُ» (٧).

[٦٨٦] \* وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ (^) ـ مُنَاوَلَةً ـ :

(عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُهْمَانَ ()، عَنْ [أَبِي] (١٠) عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

(١) ليست في «ظ» و «ك».

(٢) في «م»: (بيتا سقفه فيه صور سواد)، وفي «ت»: (بيتًا قد صيروا سقفه سواد وبياض) وهو الأصوب.

(٣) في «م»: (سقائف)، وفي «ت»: (سقف).

(٤) في "م": (تغير)، وفي زيادة في "ت": (بناؤه).

(٥) «الزُّهد» رقم: (١٣٢٦). (٦) الاستدراك من «ت» و «الزُّهد».

(٧) أخرجه صَالح في «المحنة» ص (١٣٢) من طريق أبي عبد اللَّه رَضِّ اللَّهُ مَنْدُ.

(٨) «الزُّهد»: (٢٨).

(٩) الاستدراك من «ت»، وفي «المُسند» من عدة طرق، وهي: أبو كامل، وعفَّان، وبهز.

(۱۰) ليست في «ظ» و «م».

أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ عَلِيًّا، فَقَالَتْ لَهُ فَاطِمَةُ: لَو دَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُلَ مَعَنَا. فَذَكَرَ الحَدِيثَ(١).

وَقَالَ: «لَيْسَ لِي أَوْ لِنَبِيِّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا» (٢).

**⊚∜**∞ **∞∜**⊚

<sup>(</sup>١) تَكْمِلَة الْحَدِيث: "فَدَعَوْهُ ، فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى عِضَادَتَيِ الْبَابِ ، فَرَأَى قِرَامًا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ عَلَيْهِ صُورَةٌ ، فَرَجَعَ ، فَقَالَتْ أَلْحَقُهُ فَأَسْأَلُهُ فلحقه ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه إسحاق بن راهويه في «المُسند» رقم: (٢١١٢) عن النَّضر عن حمَّاد به، وأبو داود في «السُّنن» رقم: (٣٧٥٥) عن مُوسى بن إسماعيل عن حمَّاد به.

## نگان مانگ

# مَاكْرِهُ مِن الْغِيبَةِ

[٦٨٧] \* ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلًا، فَقَالَ: «فِي نَفْسِي شُغُلِّ عَنْ ذِكْرِ النَّاس».

[٦٨٨] \* وَذُكِرَ لَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: «مَا أَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا».

قِيلَ لَهُ: قَوْلُكَ فِيهِ خِلَافٌ قَوْلِهِ فِيكَ؟

فَتَبَسَّمَ، وَقَالَ: «مَا أَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، هُوَ<sup>(١)</sup> أَعْلَمُ وَمَا يَقُولُ! تُرِيدُ أَنْ أَقُولَ مَا لَا أَعْلَمُ!».

وَقَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ سَالِمًا(٬٬ زَحَمَتْ رَاحِلَتُهُ رَاحِلَةَ رَجُلٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِسَالِمِ: أُرَاكَ شَيْخَ سُوءٍ. قَالَ: مَا أَبْعَدْتَ (٣)».

[٦٨٩] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١)، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (١٥٠)، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ فُضَيْلِ بْنِ بَزْ وَانَ (٧)، فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَقَعُ فِيكَ.

فَقَالَ: «لَأَغِيظَنَّ مَنْ أَمَرَهُ، يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَهُ».

قِيلَ لَهُ: مَنْ أَمَرَهُ؟

قَالَ: «الشَّيْطَانُ» (^).

(١) في «ظ»و «ك»: (أهو). (٢) هو سَالم بن عبد الله بن عُمر رَضَحَالِلَّهُ عَنْهُمْ.

(٥) «الزُّهد» رقم: (٦٧٠). (٦) الاستدراك من «الزُّهد خ».

(A) أخرجه ابن سعد في «الطَّبقات الكُبري»: (٦/ ٢١٧) من طريق سُفيان عن الأعمش به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي في «المُنتظم»: (٧/ ١١٤) من طريق أبن أبي الدُّنيا، عن مُحمَّد بن الحُسين، عن يَحيى بن أبي بُكير، عن هُودة بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٤) «الزُّهدخ»: (٨/ أ)، وفي (٩٤/ أ) من طريق إبراهيم بن إسحاق الطَّالْقَاني به.

<sup>(</sup>٧) الكُوفي، أحد الزُّهاد، قتله الحجَّاج بن يُوسف عليه من اللَّه ما يستحق.. «تلَّخيص المُتشابه»: (٢/ ٧٢٤)

\* (سَمِعْتُ نُوحَ بْنَ حَبِيبٍ يَقُولُ: ١ حَدَّثَنَا جُبَيْرٌ ١) أَبُو (٣) عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: [٦٩٠] شَهِدْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهِ (١)، وَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَقَعُ فِيكَ. فَقَالَ وَهْبٌ: «أَمَا وَجَدَ الشَّيْطَانُ أَحَدًا يَسْتَخِفُّ بِهِ غَيْرَكَ؟!» قَالَ: فَمَا كَانَ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ جَاءَ الرَّجُلُ، فَرَفَعَ مَجْلِسَهُ، وَأَكْرَمَهُ(٥).

\* سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُ، عَنْ رَجُلِ، قَالَ: رَأَىٰ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ (٢)(٧) [791] قَاتِلَ خَالِهِ بِمَكَّةَ، فَأَهْدَىٰ إِلَيْهِ (٨) هَدِيَّةً.

> فَقِيلَ لَهُ: تُهْدِي إِلَيْهِ؟! فَقَالَ: «إِنَّمَا أَرَدْتُ صَلَاحَ قَلْبِي (٩).

\* قُرِى عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - وَأَنَا أَسْمَعُ -:

(") عَبْدُ الوَهَّابِ، فِي تَفْسِيرِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَانِ ﴾ (١١) «وَإِنَّ لِلَّهِ مَقَامًا هُوَ قَائِمُهُ، وَإِنَّ المُؤْمِنِينَ خَافُوا ذَلِكَ الْمَقَامَ، فَعَمِلُوا لِلَّهِ وَدَأَبُوا، وَنَصَبُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ»(١٢).

#### **⊕∜**••

<sup>(</sup>١) إسناد المرُّوذِي رَحِمَهُٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٢) في «الحِلية»: (عنبر)، في «صِفة الصَّفوة»: (منير)، وفي «تاريخ دمشق»: (حسن أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مولى أم الفَضْل عن ابنِ عيَّاش).

<sup>(</sup>٣) في «م»: (ابْنُ).

<sup>(</sup>٤) أبو عبد اللَّه الأَبْنَاوي، تُوفي سنة ١١٤ هـ. «السِّير»: (٤/ ٤٤٥)

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية»: (١/ ٧١) من طريق نُوح بن حَبيب عن عَنْبَر مَولَى الفَضل بن أبي عيَّاش به.

<sup>(</sup>٦) في «ظ»: (آدم).

<sup>(</sup>٧) أبو إسحاق العِجلي، تُوفي سنة ١٦٢ هـ. «السِّير»: (٧/ ٣٨٧) (٨) في «خ»: (له).

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو بكر الدَّينوري في «المُجالسة» رقم: (٣٥٨) من حديث أبي مُعاوية الأسود وعَلِيّ بن بكَّار. (١١) سُورة الرَّحمن: (٤٦).

<sup>(</sup>١٠) زيادة في ﴿مَّ: (من).

<sup>(</sup>١٢) تقدم تخريجه ص (٢٩٩) رقم (٤٢١)، ويُلاحظ أن موضع الخَبر غَريب.

# ۻؙٳڽٷ؞ ۮؚڬڔٳڶٮۼؠ*ڔ*

[٦٩٣] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «أَنَا مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ سَنَةً فِي كُلِّ نَعِيمٍ».

[٦٩٤] \* وَقَالَ: «مَا قَلَّ مِنَ الدُّنْيَا كَانَ أَقَلَّ لِلْحِسَابِ».

[٦٩٥] \* قُلْتُ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ وَبِشْرَ بْنَ الحَارِثِ لَيْسَ (" هُمْ عِنْدِي زُهَّادًا؛ أَحْمَدُ لَهُ خُبْزٌ يَأْكُلُهُ، وَبِشْرٌ لَهُ دَرَاهِمُ تَجِيتُهُ مِنْ خُرَاسَانِ. فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ: «أَمِنَ الزُّهَّادِ أَنَا؟!».

[٦٩٦] \* قَرَأْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (٣):

أَبُو<sup>(٤)</sup> المُغِيرَةِ (٥)، حَدَّثَنَا حَرِيزٌ (٦)، عَنْ رَاشِدٍ (٧): قَالَ: قِيلَ لَهُ: مَا النَّعِيمُ؟ قَالَ: «طِيبُ النَّفْس».

قِيلَ لَهُ: فَمَا الْغِنَىٰ؟

قَالَ: «صِحَّةُ الجَسَدِ»(^).

[٦٩٧] \* قُرِئَ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (٩):

الْحَسَنُ (١٠) بْنُ مُوسَىٰ وَيُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ

(٢) في «م»: (ليسا).

(١) ليست في «ظ» و «ك».

(٤) في «م»: (عن أبي).

(٣) ﴿الزُّهدخِ»: (١٠/ أ).

(٥) في «الزُّهدخ» و «الحِلية»: (أبو اليَمانِ).

(٦) في النُّسخ: (جرير)، والتُّصويب من المصادر. (٧) في «خ»: (أَسَدٍ) هو ابن سَعد.

(٨) أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية»: (٦/ ١١٧) من طريق أبي عبد اللَّه رَضِّ لَيْكُ عَنْهُ.

(٩) «المُسند» رقم: (١٤٦٣٧) من رواية الحسن بن مُوسى، ولم أجد فيه رواية يُونس، وإنما رواه أيضًا عن عبد الصَّمد برقم (١٤٧٨٦).

(١٠) في «م»: (عن الحسن).

ابْنِ أَبِي عَمَّارِ ''، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَأَطْعَمْتُهُمْ رُطَبًا، وَأَسْقَيْتُهُمْ مِنَ المَاءِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ('') ("").

٢] \* قُرِئَ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (١٠):

(رُوحَ ﴿ ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ ٥ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ: (١) ﴿ ثُعَّ لَتُسْتَكُنَّ يَكُنَّ عَلَنَّ مُكُلِّ مَي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ: (١) ﴿ ثُعَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَ بِذِعَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ (٧) قَالَ: «عَنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ لَذَّةِ الدُّنْيَا» (٨).

\* قُرِئَ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (١٠):

وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ''، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقٍ '''، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ أ أُتِيَ بِشَرْبَةِ عَسَل.

فَقَالَ: «هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ»(١٢).

\* قُرِئَ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (١٣):

(وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ ١١، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ آلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿ آلَهُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقْرَأُ: ﴿ آلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿ آلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقْرَأُ: ﴿ آلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿ آلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقْرَأُ: ﴿ آلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿ آلَهُ عَنْ أَبِيهِ مَا اللَّهِ صَلَّالِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقْرَأُ: ﴿ آلْهَاكُمُ التَّكَاثُولُ اللَّهِ صَلَّالِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقْرَأُ: ﴿ آلْهَا نَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُرَأُ: ﴿ آلْهَا لَكُمُ اللَّكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَهُو يَقُرَأُ: ﴿ آلْهَا لَكُمُ التَّكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالَةً وَهُو يَقُرَأُ: ﴿ آلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالَهُ اللَّهُ اللَّكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالُهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُهُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْمُلَالُولُ الللللَّةُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللللَّةُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللِمُ اللل

<sup>(</sup>١) الاستدراك من «المُسند». (٢) ليست في «ظ» و «م».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود الطيالسي في «المسند» رقم: (١٩٠٨) عن حمَّاد به.

<sup>(</sup>٤) «الزُّهدخ»: (٦١/ أ). (٥) الاستدراك من «الزُّهدخ».

 <sup>(</sup>٦) زيادة في «م»: (في).

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية»: (٣/ ٢٨١) من طريق أبي عبد اللَّه رَفِيَ إِلَيْهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٩) «الزُّهدخ»: (٦١/ أ).

<sup>(</sup>١٠) الاستدراك من «الرُّهدخ». (١١) في «م»: (عقيق).

<sup>(</sup>١٢) أخرجه هنَّاد بن السِّري في «الزُّهد خ» رقم: (٧٠٠) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>١٣) «المُسند» رقم: (١٦٣٠٥). (١٤) الاستدراك من «المسند».

<sup>(</sup>١٥) سُورة التَّكاثر: (١) و (٢). (١٦) ليست في «م».

«يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ (')، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ؟»(').

[٧٠١] \* قُرِئَ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ـ وَأَنَا أَسْمَعُ ـ :

(عبد الرَّزَّاق (٣) ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَلَّهَ لَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ فَقَالُوا (٥): «نَحْنُ أَكْثَرُ مِنْ بَنِي فُلَانٍ، وَبَنُو فُلَانٍ أَكْثَرُ مِنْ بَنِي فُلَانٍ، فَأَلْهَاهُمْ ذَلِكَ حَتَىٰ مَاتُوا ضُلَّالًا ﴾ (٦).

[٧٠٢] \* قُرِئَ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - وَأَنَا أَسْمَعُ - :

(٧) عبد الرَّزَّاق (٨)، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴾ قَالَ (٩): «كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ المَوْتُ ﴾ (١٠). «كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ المَوْتُ ﴾ (١٠).

[٧٠٣] \* قُرِئَ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

عبد الرَّزَّاق (١١)، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ (١١): ﴿ ثُعَّ لَثَسْتُلُنَّ يَوْمَدِ إِعَنِ النَّعِيمِ فِي عَلْهِ الْآ: ﴿ ثُعَمَ النَّعَمَ عَلَيْهِ الْآ). النَّعِيمِ ﴾ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ سَائِلٌ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ فِيمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ الْآ).

[٧٠٤] \* قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الحَسَنُ وَقَتَادَةً يَقُولَانِ: «ثَلَاثٌ لَا يُسْأَلُ عَنْهُنَّ ابْنُ آدَمَ،

<sup>(</sup>١) في «م»: (فأبقيت).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المُبارك في «الزُّهد» رقم: (٤٩٧) عن شُعبة عن قَتادة به.

<sup>(</sup>٣) «التَّفسير» رقم: (٣٦٨٧). (٤) إسناد أبي عبد اللَّه رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) في «م»; (قالوا).

<sup>(</sup>٦) أُخرَجه ابن جرير في «جامع البيان»: (٢٤/ ٥٩٨) من طريق ابن ثُور عن مَعمر به.

<sup>(</sup>٧) زيادة في «م»: (عن). (٨) «التَّفسير» رقم: (٣٦٨٨).

<sup>(</sup>٩) ليست في «م».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»: (٢٤/ ٦٠٢) من طريق سعيد عن قتادة.

<sup>(</sup>١١) «التَّفسير» رقم: (٣٦٨٩). (١٢) زيادة في «خ»: (تعالى).

<sup>(</sup>١٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»: (٢٤/ ٦١٠) من طريق ابن ثَور عن مَعمر به.

وَمَا خَلَاهُنَّ فَفِيهِ المَسْأَلَةُ وَالحِسَابُ، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ: كِسُوَةٌ يُوَارِي بِهَا سَوْأَتَهُ، وَمَا خَلَاهُنَّ يُوَارِي بِهَا سَوْأَتَهُ، وَكِسْرَةٌ يَشُدُّ بِهَا صُلْبَهُ، وَبَيْتٌ يُكِنَّهُ مِنَ الحَرِّ وَالبَرْدِ»(١). (١)

الله عَبْدِ الله (٣)، (حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ١، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: ([كَانَ] (٥) لِأَبِي وَائِل (٦) بَيْتُ (٧) مِنْ قَصَبٍ، يَكُونُ هُوَ وَفَرَسُهُ فِيهِ، فَإِذَا غَزَا نَقَضَهُ وَتَصَدَّقَ بِقَصَبِهِ، وَإِذَا رَجَعَ أَنْشَأَ بِنَاءَهُ ١٠٨.

\* حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٩)، (حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ (١)، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُصْلِحُ خُصًّا لَنَا وَهَا.

(فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»

قُلْتُ: خُصٌّ لَنَا وَهَا ١١١.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «مَا أَرَىٰ الأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ» أَوْ كَلَامًا ذَا مَعْنَاهُ(١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «التَّفسير» رقم: (٣٦٩٠)، وابن جرير في «جامع البيان»: (٢٤/ ٦١٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر زيادات «خ» ص (٤٢٢) رقم (٧٣٧). (٣) «الزُّهد» رقم: (٢١١٧).

<sup>(</sup>٤) الاستدراك من «الزُّهد». (٥) سقطت من «ظ».

<sup>(</sup>٦) هو شَقِيق بن سَلَمة، أبو وَائل الأُسَدي. «السِّير»: (١٦١/٤)

<sup>(</sup>٧) في جميع المصادر: (خُص).

<sup>(</sup>A) أُخرِجه أَبُو نُعيم في "الحِلية»: (٤/ ١٠٣) من طريق أبي عبد اللَّه رَضَّالِلَّهُ عَنَهُ، وابن أبي الدُّنيا في "قِصر الأمل» رقم: (٣٣٣) من طريق يَحيى بن حمَّاد عن أبي عَوَانة به، والخطيب في "تاريخ بغداد»: (٢٠/ ٣٧١) من طريق عبد الرَّحمن عن أبي عَوَانة به، وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق»: (٣٧/ ٢٧١) من حديث عبد الملك بن عُمير.

<sup>(</sup>٩) «المُصنَّف» رقم: (٣٥٤٤٦). (١٠) الاستدراك من «المُصنَّف».

<sup>(</sup>١١) الاستدراك من «خ».

<sup>(</sup>١٢) أخرجه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَضِحَ لِللَّهُ عَنْهُ في «الزُّهد» رقم: (١٥٧) من هذا الطَّريق.

[٧٠٧] \* قُرِئَ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: (١) عَنْ قَتَادَةَ...

وَيُونُسَ، فِي تَفْسِيرِ شَيْبَانَ، عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ أَلَّهَـٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۚ ۚ كَأَنُّوا يَقُولُونَ: نَحْنُ أَكْثَرُ مِنْ بَنِي فُلَانٍ، وَنَحْنُ أَعَزُّ مِنْ بَنِي فُلَانٍ، وَنَحْنُ أَعَزُّ مِنْ بَنِي فُلَانٍ، وَنَحْنُ أَعَزُّ مِنْ بَنِي فُلَانٍ، وَكُلَّ يَوْم يَتَسَاقَطُونَ إَلَىٰ الأَرْضِ قَالَ يُونُسُ: «يَتَسَاقَطُونَ أَلَىٰ الآخِرَةِ» فُلَانٍ، وَكُلَّ يَوْم يَتَسَاقَطُونَ أَلَىٰ الآخِرَةِ» فَلَانٍ، وَكُلَّ يَوْم يَتَسَاقَطُونَ عَتَىٰ صَارُوا مِنْ أَهْلِ القُبُورِ (٣).

(٤) ﴿ كَلَّا لَوْتَعُ لَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴾ قَالَ: ﴿ كُنَّا نُحَدَّثُ [أَنَّ اليَقِينَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ بَاعِثُهُ مِنْ بَعْدِ المَوْتِ ﴾ • .

وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ ثُعَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِ فِي عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾: ﴿عِلْمُ (١) أَنَّ ] (٧) اللَّهَ سَائِلُ كُلَّ عَبْدٍ عَمَّا كَانَ اسْتَوْدَعَهُ مِنْ نِعْمَتِهِ وَحَقِّهِ ».

قَالَ يُونُسُ: «عَمَّا اسْتَوْدَعَهُ مِنْ نِعَمِهِ وَحَقِّهِ» (^^).

[٧٠٨] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل (١)، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقِ، قَالَ: أَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ بِقَدَحٍ فِيهِ شَرْبَةً (١١)، [فَشَرِبَهُ] (١١). ثُمَّ قَالَ: (لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا! (١٣)»

<sup>(</sup>١) لعل الإسناد: (حَدَّثَنَا عبد الرِّزَّاق، حَدَّثَنَا مَعْمَرٍ).

<sup>(</sup>٢) في «خ»: (وَفِي رِوَايَةٍ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»: (٢٤/ ٥٩٨) من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) زيادة في «م»: (وفي).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»: (٢٤/ ٦٠٢) من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٦) في «خ»: (أَنْ يُعْلَمَ). (٧) سقطت من «م» و «خ».

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»: (٦١٠/٦٤) من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة.

<sup>(</sup>٩) ﴿ الزُّهد » رقم: (٢٢١١). (١٠) الاستدراك من «الزُّهد».

<sup>(</sup>١١) زيادة في «الزُّهد»: (عسل). (١٢) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>١٣) في «الزُّهد»: (واللَّه لَا تسكن عنِّي هذه).

قُلْتُ: لِمَ<sup>(۱)</sup>؟ قَالَ: «إِنِّي شَرِبْتُهُ فَاسْتَلْذَذْتُهُ».

قَالَ (٣): «عُنِيَ بِلَالِكَ قَوْمٌ يَكُونُونَ بَعْدَكُمْ، أَنْتُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ، يُغْدَىٰ عَلَىٰ أَحَدِهِمْ بِجَفْنَةٍ، وَيَدُونَ بَيُوتَهُمْ (٤) بِجَفْنَةٍ، وَيَدُونَ بَيُوتَهُمْ (٤) كَمَا تُسَتَّرُ الكَعْبَةُ، وَيَفْشُو فِيهِمُ السِّمَنُ (٥).

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٦)، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَىٰ (٧)، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

«خَيْرُ أُمَّتِي القَرْنُ الَّذِي (^) بُعِثْتُ فِيهِمْ (٩)، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَنْشَأُونَ وَلا يُسْتَحْلَفُونَ، وَيَحْلِفُونَ وَلا يُسْتَحْلَفُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُسْتَحْلَفُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُسْتَحْلَفُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُسْتَحْلَفُونَ، وَيَفْشُو فِيهِمُ السِّمَنُ ﴾ (١١).

<sup>(</sup>١) في «الزُّهد»: (لمه).

<sup>(</sup>٢) لعَلَ الإسناد: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ الأَفْطَسَ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ بَرَّازٍ) وقد ترك أبو عبد اللَّه رَضَّالِيَّكُ عَنْهُ الرِّواية عن الأفطس.

<sup>(</sup>٣) في «ظ»: (فقال).
(٤) في «ظ»: (بيوتكم).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو يَعلى في «المُعجم» رقم: (٢١٢)، وابن عَدِي في «الكَامل»: (٢/ ٤٥) من الطَّريق المذكور،
 وذكره السُّيوطي في «الكُّر المنثُور»: (٨/ ٦١٨) من حديث أبي هريرة من كتاب ابن مردويه.

<sup>(</sup>٦) «المُسند» رقم: (١٩٩٥٣).

<sup>(</sup>٧) الاستدراك من «المسند».

<sup>(</sup>٨) في «خ»: (الَّذِينَ).

<sup>(</sup>٩) في «م»; (فِيهِ).

<sup>(</sup>١٠) رسم الكلمة في «ظ» و «ك»: (ينشوا).

<sup>(</sup>١١) أخرجه أبو داود الطَّيَالسي في «المُسند» رقم: (٨٩٢) عن هِشام عن قَتادة به.

[٧١١] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١)، حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا بَهْزُ وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا بَعُرْمُ وَمَاكُمْ، إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ:

«يَقُولُ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - يَوْمَ القِيَامَةِ: ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ أَحْمِلْكَ عَلَىٰ الإبلِ وَالخَيْلِ، وَأُزَوِّ جْكَ النِّسَاءَ، وَجَعَلْتُكَ تَرْبَعُ (٣) وَتَرْأَسُ؟! (فَيَقُولُ: بَلَىٰ ٤)، فَيَقُولُ: [فَأَيْنَ] (٥) شُكُرُ ذَلِكَ؟ »(١).

> آخِرُ (٧) الكِتَابِ وَالحَمْدُ للَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَوَاتُهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَصَلَوَاتُهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ

> > **⊚\**(**>** • • **> \**/• **>**

<sup>(</sup>۱) «المُسند» رقم: (۱۰۳۷۸).

<sup>(</sup>٢) الاستدراك من «المُسند».

<sup>(</sup>٣) في «ظ»: (ترتع).

<sup>(</sup>٤) الاستدراك من «خ»، وليست في «المُسند».

<sup>(</sup>٥) تصحَّفت في النُّسخ إلى (فأني)، والتَّصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أسد بن مُوسى في «الزُّهد» رقم: (٨٤) عن حمَّاد به ، وإبراهيم الحَربي في «غريب الحديث»: (١/ ٢١٢) عن عفَّان عن حمَّاد به.

<sup>(</sup>٧) في ﴿مِ»: (تَمَّ).

القِسْمُ الرَّابِعُ النِرَاكِ فَ والاسْتِنْمَ لَكَاتُ النِرَاكِ الْمُ والاسْتِنْمَ لَكَاتُ زِيَاكَاتُ ٱلنِّسَخِ الْخَطِّيِّينِ

زِيَاكِ اللهِ ا (خ)

- [٧١٢] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَالآجُرِّ يُشْتَرَىٰ مِنْ المَوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ (١) ـ وَسَمَّيتَهُ لَهُ ـ فَطُرِحَ فِي الأَسَاسِ، وَبُنِيَ عَلَيهِ وَسُقِّفَ؟ لَهُ ـ فَطُرِحَ فِي الأَسَاسِ، وَبُنِيَ عَلَيهِ وَسُقِّفَ؟ قَالَ: «أَرَىٰ أَنْ يُهْدَمَ حَتَىٰ يُخْرَجَ مِنَ الأَسَاسِ». قَالَ: «أَرَىٰ أَنْ يُهْدَمَ حَتَىٰ يُخْرَجَ مِنَ الأَسَاسِ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا مِنَ المَغْصُوبِ.
- [٧١٣] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ الْمَ عَنْ اللهِ اللَّعْرَجِ، قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ بِخَشَبٍ مِنَ الهِنْدِ، فَاسَتَامَهُ مِنْهُ زِيَادٌ، فَأَبَىٰ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ، قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ بِخَشَبٍ مِنَ الهِنْدِ، فَاسَتَامَهُ مِنْهُ زِيَادٌ، فَأَبَىٰ أَنْ يَبِيعُهُ، قَالَ: فَبَنَىٰ ظُلَّةً وَغَصَبَهُ إِيَاهَا.

قَالَ: فَلَمْ يُصَلِّ أَبُو بَكْرَةٍ فِي تِلْكَ الظُّلَّةِ حَتَىٰ هُدِمَتْ (٣).

- [٧١٤] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ) قَرَأْتُ عَلَىٰ هَاشِمٍ (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمْدُ (٥)، قَالَ: كَانَ طَلْحَةُ وَزُبِيرُ يَكْرَهَانِ النَّثْرَ فِي كُلِّ شَيْءٍ؛ فِي العُرْسِ وَالحَذَاقَةِ وَغَيْرِهِمَا، مِنَ الجَوْزِ وَالسُّكَّرِ (٦).
- [٧١٥] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ()، عَنْ ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا (() يَقُولُ فِي أَيْ شَيْءٍ رَاجَعْتُهُ فِيهِ: ﴿إِنِّي لَمْ أَقُلْ لَكَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. إِنَّمَا قُلْتُ لَكَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. إِنَّمَا قُلْتُ لَكَ: لَكَ لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا () ().

[٧١٦] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ إِسْحَاقَ (١٠)، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ١١)،

<sup>(</sup>١) أي: الغَصب. (٢) الاستدراك من «ت».

<sup>(</sup>٣) أخرجه حرب الكرماني في «المسائل» رقم: (١١٧٢) من طريق يعقُوب بن إسحاق عن حَاجِب به.

<sup>(</sup>٤) في «ت»: (و: هاشم بن القاسم)، وفي «القُوت»: (وقال هاشم بن القاسم).

<sup>(</sup>٥) هو مُحمَّد بن طلحة، أبو عبد اللَّه اليَامي، تُوفي سنة ١٦٧ هـ. «السِّير»: (٧/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٦) لم أجده.

<sup>(</sup>٧) الاستدراك من «الحداثق» لابن الجوزي (٣/ ٢٠٦). (٨) أي ابن سيرين رَحِمَهُ أَللَّهُ.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن سعد في «الطَّبقات الكُبري»: (٧/ ١٩٦) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>١٠) أبو زَكَريا السَّيْلَحِيني، تُوفي سنة ٢١٠ هـ «السِّير»: (٩/ ٥٠٥). (١١) الاستدراك من «المُسند».

عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَتِيقٍ<sup>(۱)</sup>، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا، وَذُكِرَ عِنْدَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ<sup>(۱)</sup>، فَقَالَ: «كَانَ مُسْلِمًا عِنْدَ الدِّرْهَم»<sup>(۳)</sup>

[٧١٧] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي خَشَبِ دِهْلِيزِهِ، وَقَدْ صَيَّرَهُ طَوِيلًا، قُلْتُ: لِمَ لَمْ تَغْرِزْهُ فِي الحَائِطِ؟

قَالَ: «لَا، هَذَا حَاثِطُ المَسْجِدِ».

[٧١٨] \* قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «كَانَ ابْنُ عُمَرٍ إِذَا قِيلَ لَهُ: ادْخُلَ بِسَلَامٍ. لَمْ يَدْخُلَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرٍ إِذَا قِيلَ لَهُ: ادْخُلَ بِسَلَامٍ. لَمْ يَدْخُلَ وَرَجَعَ (٤٠)».

قَالَ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ: «وَمَا يُدْرِيهِمْ أَنَّه يَدْخُلُ بِسَلَامِ؟!»

[٧١٩] \* سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنِي أَكُونُ فِي السَّوَادِ، فُيَجِيئُونَ بِالعَشَاءِ، وَلَا يَأْخُذُونَ مِنِّي ثَمَنَهُ، وَيَسْأَلُونَ أَنْ آكُلَ؟

قَالَ: «إِنْ أَكَلْتَ؛ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ».

قَالَ: فِإِنِّي قُلْتُ: إِنِّي لَا آكُلُ. ثُمَّ أَكَلْتُ.

قَالَ: «هَذَا كَذِبٌ، لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَ».

[٧٢٠] \* قِيلَ لَهُ: يُؤْكُلُ مِمَّا يُنْثَرُ عَلَىٰ الصِّبْيَانِ؟

قَالَ: «(لَا")، هَذَهِ نُهْبَةٌ، إِنَمَا يَقْتَتِلُونَ (٦) وَيَزْدَحِمُونَ عَلَيهَا، لَا تَأْكُلْ (٧)».

[٧٢١] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)، ....، عَنْ الحَسَنِ<sup>(٨)</sup>، قَالَ: «الحُمْرَةُ مِنْ لِبَاسِ

(٥) الاستدراك من «ت». (٦) في «الأصل»: (يقتلون)، والتَّصويب من «خ».

(٧) في الخ»: (لا يأكل). (٨) الْبَصْرِي رَحِمَـهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>١) الطُّفَاوي البَصري. ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: (٩/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) هو جابر بن زيد الأزْدي، تُوفي سنة ١٠٣ هـ. «السِّير»: (٤٨١/٤)

 <sup>(</sup>٣) أخرجه يعقُوب الفَسَوي في «المَعرفة والتَّاريخ»: (٢/ ١٤)، عن سُليمان بن حرب عن حمَّاد به، وأخرجه في موضع آخر (٢/ ١٢) من حديث أيُّوب السَّخْتِيَاني، وابن سعد في «الطَّبقات الكُبرى»: (٧/ ١٨١) عن عَفَّان وعَارِم بن الفَضل عن حمَّاد به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مَعمر في «الجامع» رقم: (١٩٤٣٠)، والبُخاري في «الأدب» رقم: (١٠٨٨).

الشَّيْطَانِ، وَهُوَ يُحِبُّ الحُمْرَةِ»(١).

[۷۲۲] \* قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَكُونُ فِي بَيْتٍ وَذَكَرَ مَا يُكْرَهُ ـ وَهُوَ الدِّيبَاجُ ـ يَدْعُ ابْنَهُ، تَرَىٰ يُجِيبُهُ؟ يَدْعُ ابْنَهُ، تَرَىٰ يُجِيبُهُ؟ قَالَ: «لَا يَدْخُلْ عَلَيْهِ».

[٧٢٣] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ())، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ)، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: فَالَى: فَلَكِرَ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ، قَالَ: فَقَالَ: قَالَ: فَلَكِرَ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ، قَالَ: فَقَالَ: «أَنَا لِلحَجْلَةِ الحَمْرَاءِ»().

[٧٢٤] \* قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي المَسَاجِدِ<sup>(٢)</sup>؟ قَالَ: «نَعَمْ».

[٧٢٥] \* وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: حَفْرِ البِنْرِ فِي المَسْجِدِ؟ قَالَ: «لَا».

قُلْتُ: فَإِنْ حُفِرَتْ بِئُرٌ، تَرَىٰ أَنْ يُؤْخَذَ المُغْتَسَلُ، فَيُغَطَّىٰ بِهِ البِئْرُ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ لِلمَوْتَىٰ»(٧).

[٧٢٦] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٨)، حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق (٩)، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، غَنْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ الشَّعْبِي، عَنِ الحَارِثِ (١)، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(١) لم أجده موقوفًا، وأخرجه مرسلًا مرفوعًا معمر في «الجامع» رقم: (١٩٩٧٥).

(٣) الاستدراك من «ت».
 (٤) هو بيت كالقُبَّة، يُستَر بالثِّياب، وتكون له أزرار كِبار.

(٥) تقدم تخريجه ص (٣٣٢) رقم (٥٠١).

(٦) تعليق في «خ»: (قَالَ ٱلْمُصَنَّفُ رَجَمَهُ ٱللَّهُ: قَلَّتُ: النَّظَرُ فِي ٱلْمَسَاجِدِ؛ هُوَ ٱلتَّحَرِّي فِيهَا، حَتَّى لَا يُصَلِّيَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ بُنِيَ مِنْ وَجْهِ حَلَالٍ).

(٧) تَعليقٌ في «خ»: (أَرَادَ (بِالْمُغْتَسَلِ) اَلسَّرِيرَ يَجْعَلُ فِي اَلْمَسْجِدِ وَقْفًا عَلَى تَغْسِيلِ اَلْمَوْتَى، اِسْتَفْتَاهُ فِي تَغْطِيَةِ بِثْرِ اَلْمَسْجِدِ بِهِ فَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ؛ لِأَنَّ وَاقِفَهُ وَقَفَهُ عَلَى اَلْمَوْتَى لَا عَلَى تَغْطِيَةِ الْبِشْرِ).

(A) «المُستد» رقم: (٨٤٤). (٩) «المُصنَّف» رقم: (١٠٧٩١). (١٠) الاستدراكُ من «المُسند».

<sup>(</sup>٢) "الزُّهد خ": (٦/ أ) ولفظه: (... أَعْرَس رجلٌ .. أنا لفتنة الحَجْلة البيضاء أخوف مني لفتنة الحَجْلة الحمراء).

آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ».

\* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «لَا يُبَاعُ الحَرِيرُ مِنَ الرِّجَالِ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا مِنَ النَّسَاءِ». [**٧**٢**٧**]

 \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ١)، عَنْ نَافَع، [**۸**7**٧**] قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِكَيْلِ (٣) جَوَارَشْنَ (١) إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ.

فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»

قَالَ: جَوارَشْنَ، شَيءٌ يَهْضِمُ الطَعَّامِ. قَالَ: «مَا أَصْنَعُ بِهِ ؟! إِنَّه لَيَأْتِي عَلَيَّ الشَّهَرُ مَا أَشَبَعُ مِنَ الطَّعَامِ»(٥).

 \* ....عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٦)، قَالَ: «يَأْخُذُ الوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ» (٧). [٧٢٩]

\* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(^)، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنَ مِغْوَلٍ، عَنْ [٧٣٠] مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُمْ ظَبْيَانَ ١٩، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ﴿إِنْ ظَنَّتْ إِحْدَاكُنَّ أَنَّ مَاجَهَا (١٠) يُسْكِرُهَا فَلَا تَشْرَبْهُ».

 \* ... (١١) عَنْ عُمَرَ: نَهَىٰ عَنِ النَّقْشِ وَالتَّطَارِيفِ (١٢)، وَقَالَ (١٣): «يَخْتَضِبْنَ [741

(١) «الزُّهد» رقم: (١٠٦٨) باختلاف بعض الألفاظ.

(٢) الاستدراك من «الزُّهد». (٣) في المصادر: (بكبل).

(٤) أعجمي، وهو نوع من الأدوية المُركبة، يُقوِّي المَعدة ويهضم الطُّعام. «النُّهاية»

(٥) أخرجه أبو داود في «الزُّهد» رقم: (٢٩٥) من طريق مُحمَّد بن سَابق عن مَالك به، وابن سعد في «الطَّبقات الكُّبري»: (٤/ ١٥٠) عن عَمرو بن الهيثم عن مَالك به.

(٦) أي النَّخعي رَحِمَهُ أَللَّهُ.

(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٦٦٧) بلفظ: (الْوَالِدُ فِي حِلِّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِلَّا الْفَرْجَ).

(٩) الاستدراك من «الأشربة». (٨) «الأشربة» رقم: (٢٠٤).

(١٠) «المَأْجِ»: (الماء المِلح). «مُجمل اللغة»

(١١) قال في «الآداب»: (روى المرُّوذِي في الوَرَع من طُرُقِ عن عمر).

(١٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (١٧٩٦٧) و (١٧٩٦٩).

(١٣) في ﴿ الآدابِ ٤: (زاد في رواية).

غَمْسًا»<sup>(۱)</sup>.

[٧٣٢] \* .... (١) عَنْ أَبِي دَاودَ الطّيَالِسِي، قَالَ: «أَمَّا أَنَا فَلَا أَحْذِفَ (٣)».

[٧٣٣] \* .... عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ طَلْحَةٍ، قَالَ: «دَخَلَ مَالِكُ بْنُ مِغْوَلَ عَلَىٰ طَلْحَةَ وَهُوَ مَوْ مَ مَرِيضٌ فَقَبَّلَ يَدَهُ، فَأَخَذَ طَلْحَةُ يَدَهُ فَقَبَّلَهَا» (٤).

[٧٣٤] \* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَان الثَّوْرِيّ، عَنْ زِيَاد بْن فَيَّاضِ<sup>٥) (٦)</sup>، عَنْ تَمِيمِ بْنَ سَلَمَةً (٧): أَنَّ عُمَرَ لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ اسْتَقْبَلَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ فَقَبَّلَ يَدَهُ.

قَالَ تَمِيمُ: «القُبْلَةُ سُنَّةٌ»(^).

[٧٣٥] \* .... (حُمْرَانَ بْنَ أَبَانٍ)، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، قَالَ: «مَا يُعْطِي اللَّهُ عَبْدًا فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا سَأَلَهُ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ مَا يُقِيمُ بِهِ صُلْبَهُ مِنَ الخُبْزِ، وَمَا يُكِنَّهُ مِنَ الظِّلِّ، وَمَا يُوَنِّهُ مِنَ الظِّلِّ، وَمَا يُوَنَّهُ مِنَ اللَّبَاسِ»(١٠).

#### **%** ••**)**

(١) لم أجده.

<sup>(</sup>٢) يروي المرُّوذِي عن الطَيالِسي مُباشرة، وبواسطة أبي عبد اللَّه رَضِّوَالِّلَهُ عَنْهُ، وبواسطة العبَّاس بن عبد العظيم العنبري.

<sup>(</sup>٣) أي لا يأخذ من شعر وجهه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» رقم: (٢٦٧٣٣)، وابن سعد في «الطَّبقات الكُّبري»: (٦/ ٢٨٧)، وابن الأعرابي في «المُعجم» رقم: (٢٤٥٨) الجميع من طريق مَالك بن مِغْوَل عن طَلحة به.

<sup>(</sup>٥) الاستدراك من «الآداب الشّرعية» لابن شيخ السّلامِيّة.

<sup>(</sup>٦) ولعل الإسناد: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ).

<sup>(</sup>٧) السَّلمي الكُوفي، تُوفي سنة ١٠٠ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٢/ ١٠٦٧).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٦٧٣٢).

<sup>(</sup>٩) ذكره السُّيُّوطي في «الدُّر المَنتُور»: (١٥/ ٦٢٣) من طريق عَبد بن حُميد به.

زِيَادَاتُ النَّسَخَةِ (ت)

- [٢٣٦] \* ....] (١) وَيْحَكُ لَا ينحلينا(٢).
- [٧٣٧] \* وحَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ زَكَرِيَّا، أَخْبَرَنَا الحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَعَثَ إِلَىٰ عَائِشَةَ بِقِلَادَةٍ قُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ؛ فَقَبِلَتْهَا، وَقَسَمَتْهَا لِأُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ (٣).
- [٧٣٨] \* (١) وحَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا عِيْسَىٰ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: أَتَتْ ابْنَ عُمَرَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي مَجْلِسٍ، فَلَمْ يَقُمْ حَتَّىٰ فَرَّقَهَا.
- [٧٣٩] \* وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَمَّا مَالِي؛ فَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ فِيهِ فِي الحَيَاةِ، وَأَمَّا رِبَاعِي؛ فَلَا أُحِبُّ أَنْ يَشْرَكَ وَلَدِي فَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ فِيهِ فِي الحَيَاةِ، وَأَمَّا رِبَاعِي؛ فَلَا أُحِبُّ أَنْ يَشْرَكَ وَلَدِي فِيهَا أَحَدُّ»(٥).
- [٧٤٠] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَيُّ شَيْءٍ مَعْنَىٰ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: "رِبَاعِي لِوَلَدِي"؟
  قَالَ: "هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مَالَهُ لَمْ يَخْلِطْهُ بِالَّذِي بَعَثَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَلَاكَ أَنَّهُ فَرَاكُ لَمْ يَخْلِطْهُ بِالَّذِي بَعَثَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ فَبَاحٌ لَأَخْلَطَهُ بِمَالِهِ، وَحَدِيثُ أَيُّوبَ، أَنَّ نَافِعًا فَرَقَ بَيْنَهُمْ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَأَخْلَطَهُ بِمَالِهِ، وَحَدِيثُ أَيُّوبَ، أَنَّ نَافِعًا قَرَقَ بَيْنَهُمْ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَأَخْلَطَهُ بِمَالِهِ، وَحَدِيثُ أَيُّوبَ، أَنَّ نَافِعًا قَرَقَ بَيْنَهُمْ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَأَخْلَطَهُ بِمَالِهِ، وَحَدِيثُ أَيُّوبَ، أَنَّ نَافِعًا قَرَقَ اللَّهُ مَا كَالَ عَلَىٰ ابْنِ عُمَرَ الحَوْلُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ (٧).

قُلْتُ: فَعَلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ قَبِلَهَا مِنْهُمْ، وَقَوْمٌ يَحَتَجُّونَ بِهِ، يَقُولُونَ: لَوْ كَانَ لَا يَجُوزُ مَا كَانَ أَخَذَ؟!

فَأَنْكَرَ ذَلِكَ إِنْكَارًا شَدِيدًا، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَمَّا رَأَىٰ أَنْ قَدْ حُوبِيَ؛ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِمْ، وَفَرَّقَهُ بِالسَّوِيَّةِ».

<sup>(</sup>١) أول المَوجود من القِطعة «ت». (٢) كذا رسم الكلمة ونقطها في «الأصل».

<sup>(</sup>٣) أَخرَجَه ابن أبي شَيبَة في «المُصنَّف» رقم: (٢٠٧٠٥) من هذا الطَّريق، ولفظه: (مائة ألف).

<sup>(</sup>٤) «الزُّهد» رَقَم: (١٠٧٠).

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدِ فِي «الطَّبَقَاتِ الكُبْرَى»: (٤/ ١٨٥)، وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي «إِصْلَاحِ المَالِ» رَقَم: (١٠٩) كِلَاهُمَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ بِهِ.

<sup>(</sup>٦) لَيْسَتْ فِي «الأَصْلِ». (٧) أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ»: (١/ ٢٩٦).

قَالَ: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: لَا يَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ، وَيُفَرِّقُهُ. وَهَؤُلَاءِ خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقُوا مَا بُعِثَ إِلَيْهِمْ؛ عَائِشَةُ (١) وَابْنُ عُمَرَ (١) وَأَبُو هُرَيْرَةَ (٣) وَأَبُو عُبَيْدَةَ (١) وَمُعَاذٌ (٥)».

قُلْتُ: يُرْوَىٰ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ فَضَلَ عِنْدَهُ دِينَارَيْنِ (٦)، فَطَلَبَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، فَأَعْطَاهَا. قَالَ: «كَانَتْ مُحْتَاجَةً إِلَيْهَا»(٧).

> \* وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: [٧٤١]

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدٍ: كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ إِذَا صَبُحَ جَمَعَ ثِيَابَهُ، فَإِذَا أَتَاهُ المُؤَذِّنُ؛ قَالَ: مَرْحَبًا بَالقَائِلِينَ عَدْلًا، وَبَالصَّلَاةِ مَرْحَبًا وَأَهْلًا. فَفَعَلَ ذَلِكَ يَوْمًا لَمَّا جَاءَهُ المُؤَذِّنُ، وَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَقَالَ: اذْهَبْ بِهَا إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ أَرَادَ أَنْ يَبْلُوَهُ ـ فَذَهَبَ بِهَا إِلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ، قَالَ: إِلَىٰ مَنْ دَفَعْتَهَا؟ قَالَ: لِأَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ: وَبِذَاكَ أَمَرْنَاكَ؟! اذْهَبْ إِلَيْهِ، فَاجْمَعْهَا إِلَىٰ مَكَانِهَا. فَأَتَىٰ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: إِنِّي أَرَاهُمْ أَمَرُونِي إِلَيْكَ، فَإِذَا هُمْ أَمَرُونِي بِغَيْرِكَ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «قَدْ أَنْكَرْتُ أَنْ يَجِيءَ مِنْ عِنْدِهِمْ خَيْرٌ، أَمَا إِنَّا قَدْ فَرَّقْنَاهَا وَسَنَجْمَعُهَا لَكَ».

فَأَتَىٰ مَرُوانَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَيْهِ، فَقُلْ: هِيَ لَكَ (^^). وَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «قَدْ أَنْكَرْتُ أَنْ يَجِيءَ مِنْهُمْ خَيْرٌ».

﴿ وَ: عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٩)، [عَنْ] (١٠) مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفِ، عَنْ

(٢) تَقَدَّمَ بِرَقْمِ (٧٤٠). (١) تَقَدَّمَ بِرَقْمِ (٧٣٩).

(٣) يَأْتِي بِرَقْمِ (٧٤٣). (٤) يَأْتِي بِرَقْمِ (٧٤٤).

(٦) كذا في «الأصل»، والصَّواب: (ديناران). (٥) يَأْنِي بِرَقْمٍ (٧٤٤).

(٨) لَمْ أَجِدْهُ. (٧) كذا في «الأصل»، ولعل الصّواب: (إليهما)، أو لعله يقصد الفَضْلة.

(٩) أَيْ ابْنُ المُبَارَكِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ، أَخْرَجَهُ فِي «الزُّهد وَالرَّقَائِقِ» رَقَم: (٥١١).

(١٠) سَقَطَتْ مِنَ «الأَصْل».

[٧٤٢]

أَبِي حَازِم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوع، حَدَّثَنِي مَالِكُ الدَّارِ: أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الخَطَّابِ أَخَذَ أَرْبَعَمِائِةِ دِينَارٍ فَجَعَلَهَا فِي صُّرَّةٍ، وَقَالَ لِلغُلَامِ: «اذْهَبْ بِهَا إِلَىٰ أَبِي عُبَيْدَةَ ابْنِ الجَرَّاح، ثُمَّ تَلَبَّثْ سَاعَةً حَتَّىٰ تَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ»

فَذَهَبَ بِهَا الْغُلَامُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: يَقُولُ لَكَ أُمِيرُ المُؤْمِنِينَ: اجْعَلْ هَذَا فِي بَعْض حَاجَتِكَ. فَقَالَ: وَصَلَهُ اللَّهُ وَرَحِمَهُ. ثُمَّ قَالَ: تَعَالَيْ يَا جَارِيَةُ، اذْهَبِي بِهَذِهِ السَّبْعَةِ وَهَذِهِ الخَمْسَةِ إِلَىٰ فُلَانِ وَفُلَانِ. حَتَّىٰ أَنْفَدَهَا.

فَرَجَعَ الغُلَامُ إِلَىٰ عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ، فَوَجَدَهُ قَدْ أَعَدَّ مِثْلَهَا، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ إِلَىٰ مُعَاذِ بْنِ جَبَل، وَتَلَبَّثْ حَتَّىٰ تَنْظُرَ».

فَذَهَبَ بِهَا إِلَيْهِ، وَقَالَ: يَقُولُ لَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: اجْعَلْ هَذَا فِي بَعْضِ حَاجَتِكَ. فَقَالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ وَوَصَلَهُ، تَعَالَيْ يَا جَارِيَةُ، اذْهَبِي إِلَىٰ بَيْتِ فُلَانٍ بِكَذَا وَبَيْتِ فُلانٍ بِكَذَا وَبَيْتِ فُلانٍ بِكَذَا وَبَيْتِ فُلانٍ بِكَذَا وَبَيْتِ فُلانٍ بِكَذَا. فَاطَّلَعَتْ امْرَأَتُهُ وَقَالَتْ: وَنَحْنُ وَاللَّهِ مَسَاكِينُ، فَأَعْطِنَا. وَلَمْ يَبْقَ فِي الْخِرْقَةِ إِلَّا دِينَارَيْنِ (١)، دَحَا بِهَا إِلَيْهَا.

فَرَجَعَ الغُلاَمُ إِلَىٰ عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ، فَسُرَّ بِذَلِكَ، وَقَالَ: «إِنَّهُمْ إِخْوَةٌ، بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ»(٢٠).

[٧٤٣] \* ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «إِنَّمَا ذَكَرَهُ مَنْ كَرِهَ الأَخْذَ؛ لِأَنَّهُمْ يُوْثِرُونَ يُعْطُونَ مُحَابَاةً». وَقَالَ: «أَمَّا أَبُو بَكْرٍ، فَلَمْ يُفَضِّلْ أَحَدًا عَلَىٰ أَحَدٍ».

[٧٤٤] \* (٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ [عَمْرِو] (١)، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَسَمَ قَسْمًا فَسَاوَىٰ فِيْهِ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، تُسَاوِي بَيْنَ أَصْحَابِ بَدْرٍ وَسِوَاهُمْ مِنَ النَّاسِ؟!

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل»، والصُّواب: (ديناران).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي «الزُّهد» رَقَم: (١٥٨٢) مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ أَبِيهِ رَضَوَ لَيْكُ عَنْهُ .

<sup>(</sup>٣) \*الزُّهد» رَقَم: (٥٧١). (٤) في «الأصل»: (عمر).

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «إِنَّمَا الدُّنْيَا بَلَاغٌ، وَخَيْرُ البَلَاغِ أَوْسَعُهُ، وَإِنَّمَا فَضْلُهُمْ فِي أُجُورِهِمْ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ﴿ وَلَكِنَّ عُمَرَ فَضَّلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفَضَّلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ وَالمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ ﴾.

\* (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، أَخْبَرَنَا سَلَّامٌ، عَنْ الحَسَنِ: جِيءَ إِلَىٰ عُمَرَ بِمَالٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ حَفْصَةَ ابْنَتَهُ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، حَقُّ أَقْرِبَائِكَ مِنْ هَذَا المَال؟

فَقَالَ لَهَا: «يَا بُنَيَّةُ، حَقُّ أَقْرِبَائِي فِي مَالِي، وَهَذَا فَفَيْءُ الْمُسْلِمِينَ، غَشَشَتِ أَبَاكِ وَنَصَحْتِ أَقْرِبَائَكِ، قُومِي» فَقَامَتْ ـ وَاللَّهِ ـ تَجُرُّ ذَيْلَهَا().

\* قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُوسَىٰ بْنُ [سَالِمِ أَبُو جَهْضَمَ، سَمِعْتُهُ] (٣) يَقُولُ: كَانَ العَبَّاسُ وُدًّا لِعُمَرَ، فَلَمَّا أُصِيبَ جَعَلَ يَدْعُو وَيَتَمَنَّىٰ أَنْ يَرَاهُ سَمِعْتُهُ] (٩) يَقُولُ: فَرَأَيْتُهُ فِي قُرْبِ الحَوْلِ، وَهُوَ يَمْسَحُ العَرَقَ عَنْ جَبِينِهِ، وَيَقُولُ: فِي المَنَامِ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ فِي قُرْبِ الحَوْلِ، وَهُو يَمْسَحُ العَرَقَ عَنْ جَبِينِهِ، وَيَقُولُ: هَذَا حِينَ فَرَغْتُ، وَإِنْ كَادَ عَرْشِي لَينْهَدُّ لَوْ لَا أَنِّي لَقِيتُهُ رَءُوفًا رَحِيمًا (٤).

\* قَالَ<sup>(٥)</sup>: وَأَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ طَافَ بِكَوْرِهَا، فَنَزَلَ بِحَضْرَةِ حِمْصَ، فَأَمَرَ أَنْ يَكْتُبُوا لَهُ فُقَرَاءَهُمْ، فَمَرُ الشَّامَ طَافَ بِكَوْرِهَا، فَنَزَلَ بِحَضْرَةِ حِمْصَ، فَقَالَ: مَنْ سَعِيدٌ؟ قَالُوا: أَمِيرُنَا. فَرَفَعُوا الْكِتَاب، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ بْنِ حِذْيَم، فَقَالَ: مَنْ سَعِيدٌ؟ قَالُوا: أَمِيرُنَا. فَرَفَعُوا الْكِتَاب، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ بْنِ حِذْيَم، فَقَالَ: مَنْ سَعِيدٌ؟ قَالُوا: أَمِيرُنَا. فَعَجِبَ عُمَرُ وَقَالَ: أَمِيرُكُمْ، كَيْفَ يَكُونُ فَقِيرًا، أَينَ عَطَاؤُهُ؟! ثُمَّ عَمَدَ إِلَىٰ أَلْفِ

<sup>(</sup>١) «الزُّهد» رَقَم: (٦٠٥).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ ابْنُ شَبَّة فِي «تَارِيخِ المَدِينَةِ»: (٢/ ٧٠١) مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سَلَامٍ بِهِ.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (سالم سمعت جهضم).

<sup>(</sup>٤) أَخْرَ جَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي ﴿الطَّبَقَاتِ الكُبْرَى ﴾: (٣/ ٣٧٥) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ.

<sup>(</sup>٥) «الزُّهد» رَقَم: (١٠٣٧).

دِينَارٍ فَصَرَّهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَيهِ وَقَالَ: أَقْرِثُهُ السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: تَسْتَعِينُ بِهَا عَلَىٰ حَاجَتِكَ.

فَجَاءَ الرَّسُولُ بِهَا إِلَيْهِ، فَاطَّلَعَ فَإِذَا هِي دَنَانِيرُ، فَجَعَلَ يَسْتُرْجِعُ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا شَأْنُكَ، مَاتَ أَمِيرُ المُوْمِنِينَ؟ قَالَ: "أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ". قَالَتْ: ظَهَرَتْ آيَةٌ؟ قَالَ: "الدُّنْيَا أَتَنْنِي، الفِتْنَةُ دَخَلَتْ آيَةٌ؟ قَالَ: "الدُّنْيَا أَتَنْنِي، الفِتْنَةُ دَخَلَتْ عَلَيَّ بَيْتِي الفِتْنَةُ دَخَلَتْ عَلَيَّ بَيْتِي الفِتْنَةُ دَخَلَتْ عَلَيَّ بَيْتِي القَالَتْ] (الدَّنَانِيرَ فِيهَا مَا شِئْتَ. قَالَ: "أَعِنْدَكِ عَوْنٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَلَيْ بَيْتِي القَالَتْ] (الدَّنَانِيرَ فِيهَا صِرَارًا، ثُمَّ جَعَلَهَا فِي مِخْلَاةٍ، ثُمَّ اعْتَرَضَ فَأَخَذَ دُرَيْعَةً لَهَا، فَصَرَّ الدَّنَانِيرَ فِيهَا صِرَارًا، ثُمَّ جَعَلَهَا فِي مِخْلَاةٍ، ثُمَّ اعْتَرَضَ بِهَا جَيْشًا مِنْ جُيُوشِ المُسْلِمِينَ، فَامْتَضَاهَا كُلَّهَا. فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: رَحِمَكَ اللَّهُ، فَصَرَّ الدَّنَانِيرَ فِيهَا صِرَارًا، ثُمَّ جَعَلَهَا فِي مِخْلَاةٍ، ثُمَّ اعْتَرَضَ بِهَا جَيْشًا مِنْ جُيُوشِ المُسْلِمِينَ، فَامْتَضَاهَا كُلَّهَا. فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: رَحِمَكَ اللَّهُ، فَلَ كُنْتَ حَبَسْتَ مِنْهَا شَيْئًا نَسْتَعِينُ بِهِ! فَقَالَ لَهَا: "إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ: "لَوْ اطَّلَعَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ عَلَى الأَرْضِ؛ فَلَكُ الأَرْضَ رِيحَ مِسْكٍ "() وَإِنِي وَاللَّهِ مَا كُنْتُ لِأَخْتَارَكِ عَلَيْهِنَ " فَسَكَتَتْ. لَمَلَاتُ الأَرْضَ رِيحَ مِسْكٍ "() وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا كُنْتُ لِأَخْتَارَكِ عَلَيْهِنَ " فَسَكَتَتْ.

\* (") وَأَخْبَرَنَا [حُسَيْنُ] (اللهُ مُحَمَّدِ، أَخْبَرَنَا أَبُو المُلَيْحِ، عَنْ مَيْمُونِ: أَتَىٰ ابْنَ عُمَرَ عِشْرُونَ أَلْفًا، فَتَصَدَّقَ بِوَاحِدٍ وَعِشْرِينَ، وَذَلِكَ لِمَسْكَنَةٍ كَانَتْ فِي ابْنَ عُمَرَ عِشْرُونَ أَلْفًا، فَتَصَدَّقَ بِوَاحِدٍ وَعِشْرِينَ، وَذَلِكَ لِمَسْكَنَةٍ كَانَتْ فِي بَعْضِ جِيرَانِهِ عَلِمَهَا بَعْدَ القِسْمَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ لِي إِزَارًا - وَكَانَ بَعْضِ جِيرَانِهِ عَلِمَهَا بَعْدَ القِسْمَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ لِي إِزَارًا - وَكَانَ إِزَارُهُ قَدْ وَلَى - فَقَالَ: «اقْطَعْهُ ثُمَّ صِلْهُ فِإِنَّهُ سَيَكْفِيكَ إِلَىٰ يَوْم، [أَرَاكَ] (") وَلَا لَهُ وَاللّهِ - وَأَصْحَابُكَ [تَتَعَجَّلُونَ] (") مَا أَرْزَقَكُمُ اللّهُ فِي بُطُونِكُمْ وَعَلَىٰ ظُهُورِكُمْ، وَاللّهِ - وَأَصْحَابُكَ [تَتَعَجَّلُونَ] (") مَا أَرْزَقَكُمُ اللّهُ فِي بُطُونِكُمْ وَعَلَىٰ ظُهُورِكُمْ، وَاللّهِ عَلَىٰ ظُهُورِكُمْ، وَتَلَىٰ عَلَىٰ ظَهُورِكُمْ، وَتَلَىٰ طَهُورِكُمْ، وَتَلَىٰ طَهُورِكُمْ، وَتَلَىٰ طَهُورِكُمْ، وَتَلَىٰ طَهُورِكُمْ، وَتَلَىٰ طَهُورِكُمْ، وَتَلَىٰ طَهُورِكُمْ، وَتَلَىٰ عَلَىٰ طَهُورِكُمْ، وَتَلَىٰ طَهُورِكُمْ، وَتَلَىٰ عَلَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَ

<sup>(</sup>١) فِي «الأَصْل»: (قَالَ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٢٤٩٢) من حديث أنس رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ.

 <sup>(</sup>٣) «الزُّهدخ»: (٤٧) أ).
 (٤) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (جبر).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (وراك).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (يتعجلون)، وفي المصادر: (ستعجلون). (٧) في «الأصل»: (ومساكنكم).

<sup>(</sup>٨) أخرج ـ شَطره الأخير ـ ابن أبي اللُّنيا في «الجُوع» رقم: (٥١) و «الخُمُول» رقم: (١٤٨) عن يَحيى بن يُوسف عن أبي المُلَيح به.

\* وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: [Y£**%**]

[٧٥١]

.... (١) أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ حُذَيْفَةُ: «كَأَنِّي بِرَاكِبِ قَدْ أَنَاخَ بِكُمْ، فَقَالَ: المَالُ مَالُنَا وَالْفَيْءُ فَيْئُنَا. فَيَحُولُ بَيْنَ الأَيْتَام وَالأَرَامِل وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ آبَائِهِمْ » (٢٠).

\* (٣)وَيَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ مَرْفُوعًا: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: اليَتِيم وَالأَرْمَلَةِ»(١٠). وَفِي رِوَايَةٍ: «اتَّقُوا اللهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ: المَرْأَةِ وَاليَتِيمِ» (٥٠).

\* ثُمَّ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ (٦)، وَقَالَ: «حُجَّتُنَا أَبُو ذَرٍّ فِي الرَّدِّ(٧)». قُلْتُ: حَكِيمُ [بْنُ] (^) حِزَام، أَلَيْسَ قَدْ رَدَّ عَلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٩)؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَعْطَاهُ فَلَمْ يَأْخُذُ».

قُلْتُ: فَمَسْرُوقٌ، لَمْ يَقْبَلْ (١٠٠؟

قَالَ: «نَعَمْ، لَا هُوَ، وَلَا طَاوُسٌ (١١)، وَلَا سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ (١٢)، وَتَابَعَ سَالِمٌ وَالقَاسِمُ».

\* وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ:

وَكِيعٌ، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ: بَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَىٰ أَبِي ذَرِّ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ: «أَكُلَّ النَّاسَ بُعِثَ إِلَيْهِ مِثْلُ هَذَا؟»

<sup>(</sup>١) لعل الإسناد: (جَرِير) أو (وَكِيع).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الحِلْيَةِ": (١/ ٢٧٥) مِنْ طَرِيقِ جَرِيْرِ عَنِ الأَعْمَشِ بِهِ. (٣) "المُسْنَدُ" رَقَم: (٩٦٦٦) بِلَفْظِ: (اليَتِيمِ وَالمَرَأَةِ). (٤) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِلَفْظِ (الأَرْمَلَةِ).

<sup>(</sup>٥) ذكرها عبد الرَّزَّاق في «التَّفسير» رقم: (٥٠٨).

<sup>(</sup>٧) يَأْنِي بِرَقْم (٧٥٤). (٦) أي الجَوَائِز.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (١٤٧٢). (٨) سَقَطَتْ مِنَ «الأَصْلِ».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أبو الحسن الواسَطي في «تاريخ واسط» ص (٣٧).

<sup>(</sup>۱۲) يَأْتِي بِرَقْم (۲۵۷). (١١) يَأْتِي بِرَقْم: (٧٦٠).

فَقَالَ الرَّسُولُ: لَا.

فَرَدَّهَا، وَقَالَ: «كَلَّا، إِنَّهَا لَظَيٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ»(١).

[٧٥٣] \* وَ('': يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ، قَالَ: أَرْسَلَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةً ـ وَهُوَ أَمِيرُ الشَّامِ ـ إِلَىٰ أَبِي ذَرِّ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ، وَقَالَ: تَسْتَعِينُ بِهَا.

فَقَالَ أَبُو ذَرِّ لِلرَّسُولِ: «ارْجِعْ بِهَا إِلَيْهِ، أَمَا وَجَدَ أَحَدًا [أَغَرَّ] (٣) بِاللَّهِ مِنَّا؟! أَمَا لَنَا ظِلُّ نَتَوَارَىٰ بِهِ مِنَ الشَّمْسِ، وَثُلَّةٌ مِنْ غَنَم تَرُوحُ (٤) عَلَيْنَا، وَمَوْ لَاةٌ تَصَدَّقَتْ عَلَيْنَا بِفَضْل خِدْمَتِهَا؟! ثُمَّ إِنِّي لَأَتَخَوَّفُ (٥) الْفَضْلَ (٢).

[٧٥٤] \* وَ: هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْبَلُ جَوَائِزَ [الأُمَرَاءِ] (٧)، وَيَقُولُ: ( قَدْ رَدَّ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي عَلَىٰ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمْ، رَدَّ حَكِيمُ ابْنُ حِزَام عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) (٨).

[٧٥٥] \* وَ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: أَعْطَىٰ ابْنُ هُبَيْرَةَ لِابْنِ سِيرِينَ ثَلَاثَ عَطِيَّاتٍ؛ فَأَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَ<sup>(٩)</sup>.

[٧٥٦] \* وَ: إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ، قَالَ: لَمَّا تَوَجَّهَ مُحَمَّدٌ (١٠٠ إِلَىٰ ابْنِ هُبَيْرَةَ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ: (لَمَّا خَرَجْتُ قَالَ: أَعْطُوهُ كَذَا، أَعْطُوهُ كَذَا، أَعْطُوهُ كَذَا، أَعْطُوهُ كَذَا. فَالَيْتُ

(٥) فِي «الأَصْلِ»: (لَا أَتَخُوُّفُ).

(٣) سَقَطَتْ مِنَ «الأَصْل».

<sup>(</sup>١) أَخْرَِجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المُصَنَّفِ» رَقَم: (٢٠٧١٧) مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ، بِلَفْظِ: (.. أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ إِلَى ذَرٌّ).

<sup>(</sup>٢) «الزُّهد» رَقَم: (٧٩٨).

<sup>(</sup>٤) فِي ﴿ الْأَصْلِ ﴾: (وَيَلِيهِ... تُزُوَّجُ).

<sup>(</sup>٦) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المُصَنَّفِ» رَقَم: (٣٥٨٣٤) مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ.

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (الأمر) وبعدها بياض بقدر حرفين. (٨) لم أجده.

<sup>(</sup>٩) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي «الوَرَعِ» رَقَم: (٢٠٣) مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهِ.

<sup>(</sup>١٠) أي ابن سيرين رَحِمَهُ أَللَّهُ.

[أَلَّا]('' أَقْبَلُ، فَلَقِيَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: تَرُدُّ عَلَىٰ [الأَمِيرِ]('' عَطِيَّتَهُ! فَقُلْتُ: إِنْ كَانَتْ صَدَقَةً؛ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا، وِإِنْ كَانَ يُعْطِينِي أَجْرَ مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ عَنَّوَجَلً؛ فَلَا أُرِيدُ عَلَيْهِ أَجْرًا"(").

\* وَ: ابْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَرْسَلَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ إِلَىٰ خَمْسَةٍ: إِلَىٰ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، وَمُرَّةَ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ، وَأَبِي رَزِينٍ بِخَمْسِمِائِةٍ، فَلَمْ يَقْبُلْ أَبُو رَزِينٍ وَرَجُلٌ آخَرُ، وَقَبِلَ ثَلَاثَةُ (١٠).

\* [وَرَأَيْتُ] (٥) أَبَا عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَنْ حَسَنِ بْنِ الرَّبِيعِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ [بْنِ] (٦) نَافِع - عَنْ طَاوُسٍ -: كُنْتُ جَالِسًا فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَذَا فُلَانٌ قَبِلَ - وَذَكَرَ مَنْ يَكْرَهُ - فَالْتَفَتَ إِلَىٰ الكَعْبَةِ، وَقَالَ: «لَا وَرَبِّ هَذِهِ البِنْيَةِ، مَا تَحِلُّ لَهُ» (٧).

\* وَقَرَأْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (^):

عبد الرَّزَّاق، عَنْ أَبِيهِ<sup>(٩)</sup>: مَرَّ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ<sup>(١٠)</sup> ـ ابْنِ أَبِي الحَجَّاجِ ـ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَرَأَىٰ طَاوُسًا سَاجِدًا، فَأَمَرَ فَأَلِقِيَ عليه سَاجٌ ـ أَوْ قَالَ: طَيْلَسَانَ ـ فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (لم لا). (١) فِي «الأَصْلِ»: (الأَمْر).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٤٥/ ٣٧٨) من طريق ابن أبي خيثمة عن إسماعيل به.

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المُصَنَّفِ» رَقَم: (٢٠٧٠٧) مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ، وَعِنْدَهُ أَنَّ ثَلَاثَةٌ رَدُّوا وَاثْنَانِ قَبِلَا، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي «الوَرَعِ»: (٢٠٥) مِنْ طَرِيقِ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ.

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (وارايت). (٦) في «الأصل»: (عن).

<sup>(</sup>٧) أخرِجه ابن أبي خَيثمة في «التَّاريخ» رقم: (٤٢٧٤) باختلاف لفظ، من طريق وهيب عن طاوس.

<sup>(</sup>٨) «الزَّهد» رقم: (٢٢٤٦) باختلاف لفظ يسير.

<sup>(</sup>٩) هو همَّام بن نَافع الصَّنعَاني.

<sup>(</sup>١٠) أخو الحجَّاج بن يُوسف الثَّقفي ـ عليه من اللَّه ما يستحق ـ كان أميرًا على اليمن، هَلك سنة ٩١ هـ . «تاريخ دمشق»: (٥٦/ ٣٠٨).

رَأَىٰ طَاوُسٌ رَأْسَهِ، لَمْ يَزَلْ يَهُزُّ مَنْكِبَيْهِ حَتَّىٰ أَلْقَاهُ عَنْهُ (١).

[٧٦٠] \* قَالَ ابْنُ رَجَاءٍ (١): وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: أَتَيْنَا ابْنَ إِدْرِيسَ يَوْمًا، فَجَعَلَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ مِنْ قِبَلِ ابْنِهِ مُحَمَّدٍ، فَخَرَجَ ابْنُهُ، فَقَالَ: «أَتَقْبَلُ جَوَائِزَ مَنْ يُكْرَهُ! لَا آكُلُ مِنْهَا».

قَالَ حَسَنٌ: فَلَمْ يَزَلْ حَتَّىٰ جَعَلَ لَهُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ مِنْ غَلَّتِهِ، لَهُ وَلِامْرَأَتِهِ. فَقَالَ أَبُوهُ: إِنَّهُ لَا يَأْكُلُ مِنْ لَبَنِ الشَّاةِ.

فَقَالَ ابْنُهُ: ﴿إِنَّمَا أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْكَ فُلَانٌ، مِمَّنْ يَبِيعُ مَا يُكْرَهُ؛ فَلَا آكُلُ»(٣).

[٧٦١] \* قُلْتُ: يَتَصَدَّقُ الرَّجُلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَىٰ المَسَاكِينِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ؟ قَالَ: «هُمْ [يُؤَدُّونَ]<sup>(٤)</sup>، يُعْجِبُنِي أَنْ يُمْسِكَ عَنِ الصَّدَقَةِ حَتَّىٰ يُفْرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ».

[٧٦٢] ﴿ وَقُرِئَ عَلَيْهِ:

عبد الرَّزَّاق<sup>(٥)</sup>، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَىٰ سَائِلًا يَسْأَلُ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَحَصَبَهُ (٦).

[٧٦٣] \* وَ: سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ (٧)، عَنْ [أَبِي] (١) عَقِيلِ النَّاجِيِّ (١): رَأَيْتُ الحَسَنَ (١١) يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَجَاءَ سَائِلٌ، فَأَخَذَ الحَسَنُ بِيكِهِ الحَصَى، وَحَصَنهُ (١١).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي خَيثمة في «التَّاريخ» رقم: (١١١٦) من طريق أبي عبد اللَّه رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ بلفظه في «الزُّهد».

<sup>(</sup>٢) تُنظر المُقَدِّمَات ص (٧٥). (٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) فِي «الأَصْل»: (يُوذُونَ). (٥) «الْمُصَنَّفُ» رَقَمْ: (٨٦٤٥).

<sup>(</sup>٦) أَخْرَجَهُ الإِمَامُ مَالِكٌ فِي «المُوَطَّأِ» رِوَايَةُ يَحْبَي رَفَمْ: (٢٧٦) مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ رَضَحَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٧) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الأَنْمَاطِيُّ، تُوفِّيَ سَنَةَ ١٩٠ هـ. «الثِّقَاتُ»: (٦/ ٤٠٧)

<sup>(</sup>٨) فِي الأَصْلِ ": (ابْن) . (٩) هُوَ بَشِيرُ بْنُ عُقْبَةَ الدَّوْرَقِيُّ. "تَهْذِيبُ الكَمَالِ ": (١٧٠)

<sup>(</sup>١٠) أَيِ البَصْرِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ. (١١) لم أجده عن المحسن رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

٧٦٤] \* قُلْتُ: المُكَاتَبُ يُعْطَىٰ مِنَ الزَّكَاةِ فِي مُكَاتَبَتِهِ؟

قَالَ: «نَعَمْ».

قُلْتُ: فَإِنْ عَجَزَ، يَرُدُّ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ، أَوْ هُوَ لِلسَّيِّدِ؟ قَالَ: «ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنْ يَرُدَّ».

ثُمَّ قَالَ: «هَذَا كَسْبٌ اكْتَسَبَهُ، إِذَا عَجَزَ فَهُوَ لِلسَّيِّدِ».

ا \* وسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الأَرْضِ يُحَطُّ عَنْهَا فِي الخَرْصِ مِنْ غَيْرِ أَنْ
 يَرْشُوهُمْ، فَمَا تَرَىٰ فِي هَذِهِ الحَطِيطَةِ؟

فَقَالَ: «يَنْظُرُ بِقَدْرِ مَا نَقَصُوهُ مِنْ الخَرْصِ؛ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ».

\* سُنِئَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُل يَكُونُ فِي القَرْيَةِ، فَيَسْأَلُ عَنِ الشَّيْءِ مِنَ الفِقْهِ، فَرُبَّمَا أَهْدِيَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَارِ، وَرُبَّمَا اسْتَعَانَ بِقَوْمٍ يَعْمَلُونَ لَهُ فِي الفَقْهِ، فَرُبَّمَا أَهْدِيَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَارِ، وَرُبَّمَا اسْتَعَانَ بِقَوْمٍ يَعْمَلُونَ لَهُ فِي أَرْضِهِ؟

قَالَ: «إِنْ كَانَ يُكَافِئ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا»(١).

الله عَبْدِ اللّهِ أَنْ أَرُدَّ إِلَىٰ رَجُلِ هَدِيّةً، جَاءَ بِهَا إِلَيْهِ مِنْ خُرَاسَانَ،
 وَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ شَيْئًا، فَأَذْهَبَ بِهِ إِلَيْهِ.

٧٦٨] \* وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «صَيِّرْهُ فِي هَذَا الزِّنْبِلِ"، قَدْ غَمَرَنِي هَوُلَا عِلَيْهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «صَيِّرْهُ فِي هَذَا الزِّنْبِلِ"، قَدْ غَمَرَنِي هَوُلَا عِلَمْ وَلَدٌ لَهُمْ، فَأَرْسَلَ [خَطَّهُ] (٣) وَشَيْئًا آخَرَ، فَرَدَدْتُهُ، فَرَدَدْتُهُ، فَأَرْسَلُ [خَطَّهُ] (٣) وَشَيْئًا آخَرَ، فَرَدَدْتُهُ، فَرَدَدْتُهُ، فَلَاءِ مَا لَنَّمْرِ إِلَيْهِمْ.

<sup>(</sup>١) لَفْظُ الرَّاوِيَةِ عِنْدَ ابْنِ مُفْلِحٍ فِي «الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ» (١/ ٣١٣): (قَالَ المَرُّوذِيُّ: قِيْلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَّا شَاهِدُّ: الرَّجُلُ يَكُونُ فِي القَرْيَةِ أَوْ الرِّسْتَاقِ، وَسُئِلَ عَنْ الشَّيْءِ مِنَ العِلْمِ، فَأَهْدِيَ لَهُ الثِّمَارُ، وَرُبَّمَا اسْتَعَانَ بِقَوْمٍ يَعْمَلُونَ فِي أَرْضِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يُكَافِئُ، وَإِلَّا فَلَا يَقْبَلُ).

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل»، وتحتمل: (الزبيل) أو (الزنبيل).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (خطي) وهي عادة النّاسخ في رسم الهاء.

[٧٦٩] \* وَرَأَيْتُهُ وَقَدْ أَهْدَىٰ إِلَيْهِ خُرَاسَانِيٌّ مَاءَ زَمْزَمَ؛ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِسَوِيقٍ وَسُكَّرٍ.

[٧٧٠] \* وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يَكُونُ مُحْتَاجًا، فَيَجِيتُهُ الأَخُ مِنْ إِخْوَانِهِ بِالشَّيْءِ، يُخَافُ<sup>(١)</sup> عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ؟

قَالَ: «إِنْ أَتَىٰ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ، أَخَافُ أَنْ يُضَيَّقَ عَلَيْهِ إِنْ مْ يَقْبَلْ».

قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ مُسْتَشْرِفًا؟

قَالَ: «وِإِنْ كَانَ مُسْتَشْرِفًا، إِذَا اسْتَوَىٰ النَّاسُ فِي قَلْبِهِ، وَإِنْ شَرِهَتْ؛ رَدَّهَا».

[۷۷۱] \* وَجِئْتُهُ مَرَّةً بِحَمَّالِ دَقِيقٍ، فَقَالَ: أَعْطَيْتَهُ الكِرَاءَ؟ قُلْتُ: «نَعَمْ».

فَأَخْرَجَ رَغِيفًا، وَقَالَ: «أَعْطِهِ».

فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: وَيْحَكَ، مَا عَلِمْتُ أَنِّي قَبِلْتُ مِنْ أَحَدٍ شَيْتًا، وَلَكِنْ لَا أَرُدُّ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، أَتَبَرَّكُ<sup>(٢)</sup> بِهِ.

[٧٧٢] \* وَجِئْتُهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ رَغِيفًا.

فَنَاوَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ نَفْسِي اسْتَشْرَفَتْ إِلَىٰ هَذَا.

فَتَبَسَّمَ، وَقَالَ: «لَكَ أَنْ تَرُدَّ، وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَقْبَلَ».

فَقَبِلَ.

[٧٧٣] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «مَا بَأْسٌ أَنْ يَتَفَضَّلَ الرَّجُلُ عَلَىٰ أَخِيهِ».

[٧٧٤] \* قُلْتُ: الأَغْنِيَاءُ تَجِبُ عَلَيْهِمْ المُوَاسَاةُ؟

قَالَ: «إِذَا كَانُوا يَضَعُونَ شَيْئًا عَلَىٰ شَيْءٍ، كَيْفَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ؟!».

<sup>(</sup>١) مُهملة الأول في «الأصل». (٢) في «الأصل»: (اتِيرَكُ).

\* ثُمَّ ذَكَرَ رَجُلًا قَدِمَ مِنَ الشَّامِ، لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَقَالَ: «لَوْ كَانَ عِنْدِي شَيْءٌ وَالسَيْتُهُ».

قُلْتُ: إِذَا كَانَ لِي جَارٌ أَعْلَمُ أَنَّهُ يَجُوعُ؟ قَالَ: «تُواسِيهِ».

قُلْتُ: إِذَا كَانَ قُوتِي رَغِيفَيْنِ؟

قَالَ: «تُطْعِمُهُ شَيْتًا، جَاءَ فِي الحَدِيثِ: الجَارُ».

\* حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ (١)، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَة (١)، فَذَكَرَ حَدِيثَ: لَمَّا بَلَغَ عُمَرَ بِنَاءُ سَعْدِ القَصْرَ بِالكُوفَةِ. وفِيهِ قَالَ عُمَرُ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لا يَشْبَعُ المُسْلِمُ وَجَارُهُ يَجُوعُ إِلَىٰ جَانِبِهِ» (٣).

\* قُلْتُ لَهُ: فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ [قَمِيصَانِ]('')، تَجِبُ عَلَيْهِ المُوَاسَاةُ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَحْتَاجُ فِي هَذَا البَرْدِ، كَيْفَ يُوَاسِي؟!» وَلَمْ أَرَهُ يُوجِبُ عَلَىٰ المُحْتَاجِ، إِلَّا أَنْ يَفْضُلَ.

\* قُلْتُ: إِنِّي أَسْمَعُ السَّائِلَ يَقُولُ فِي الطَّرِيقِ: إِنِّي جَائِعٌ. قَالَ: «قَدْ يَصْدُقُ، وَقَدْ يَكْذِبُ».

٧٧] \* زَادَ ابْنُ رَجَاءٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ، قَالَ: «لَا تَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ عَنَّوَجَلَّ عَلَيْكَ مُنْعِمًا، وَاعْدُدْ كُلَّ نِعْمَةٍ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ عَلَيْكَ مَغْرَمًا» (٥).

<sup>(</sup>١) أَبُو سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ١٢٦ هـ. «تَارِيخُ الإِسْلَامِ»: (٣/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) أَبُو رِفَاعَةَ المَدَنِيُّ. «تَهْذِيبُ الكَمَالِ»: (١٤/ ٢٦٨)

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَضَيَ لِنَكْهُ عَنْهُ فِي ﴿ المُسْنَدِ ﴾ رَقَم: (٣٩٠) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (قميصين).

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ فِي ﴿ الزُّهد ﴾ رَفَم: (٢٢٨٢).

[۷۸۰] \* وَوَكِيعٌ، عَنْ ثَوْرِ (۱)، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ (۱): رَأَىٰ النَّبِيُّ صَلَّالِلَهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا النَّبِيُّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا الدَّرْدَاءِ وَمُعَاذًا يَمْسَحَانِ الْمَسْجِدَ بِقَصَبَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«خَشَبَاتٌ، وَشَيْءٌ مِن ثُمَامِ (۱)، وظُلَّةٌ كَظُلَّةٍ مُوسَىٰ (۱).

[٧٨١] \* وَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَ أَسْلَمَ (٥) لَا يَكْنِسُ مَسْجِدَهُ، وَيَسْجُدُ عَلَىٰ التُّرَابِ، وَيَخْتَجُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَرِبَ وَجُهُكَ يَا رَبَاحُ» (٦). أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَرِبَ وَجُهُكَ يَا رَبَاحُ». فَعَجِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِنْهُ، وَقَالَ: «مَا أَرَاهُ بِمُتَّسِعِ فِي العِلْمِ».

وَأَخْرَجَ إِلَيْنَا أَحَادِيثَ، قُرِئَتْ عَلَيْهِ:

[٧٨٢] \* وَكِيعٌ (٧)، أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٨): أَنَّ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ أَنَى مَسْجِدَ قِبَاءٍ عَلَىٰ فَرَسِ لَهُ، فَصَلَّىٰ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِيتُونِي بِجَرِيدَةٍ، وَاجْتَنِبُوا الْعَوَاهِنَ» يَعْنِي لِبَنَ (١) النَّخْلِ، فَأَتَوْهُ بِجَرِيدَةٍ، فَاحْتَجَزَ بِثَوْبِهِ وَكَسَحَهُ.

[٧٨٣] \* وَ (١٠): [عَامِرُ بْنُ] (١١) صَالِح (١١)، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِبِنَاءِ المَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، وَأَمَرَ أَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ (١٣).

[٧٨٤] \* وَ: وَكِيْع، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: كَانَ الْمَسْجِدُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) هو ثُور بن يَزيد، أبو يَزيد الكُلَاعِي، تُوفي سنة ١٥٥ هـ. «السِّير»: (٦/ ٣٤٤)

<sup>(</sup>٢) أبو عبد اللَّه الكُّلَاعِي، تُوفي سنة ١٠٣ هـ. «السِّير»: (١/ ٥٣٦)

<sup>(</sup>٣) هو نباتٌ له أعواد، يُشبه الخُوص.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرَّزَّاق في "المُصنَّف" رقم: (٥١٣٥) باختلاف ألفاظ.

<sup>(</sup>٥) هو مُحمَّد بن أَسْلَم، أبو الحَسن الطُّوسي، تُوفي سنة ٢٤٢ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٥/ ١٢١٢)

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٢٦٧٤١). (٧) «الزُّهد» رقم: (٣٩٤).

<sup>(</sup>A) ابن حَنْطَب القُرَشي. «السِّير»: (٥/ ٣١٧)

<sup>(</sup>٩) كذا في «الأصل»، ولعل الصَّواب: (لب). (١٠) «المُسند» رقم: (٢٦٣٨٦).

<sup>(</sup>١١) تَصَحَّفَتْ فِي «الأَصْلِ» إِلَى: (عامرت).

<sup>(</sup>١٢) أَبُو الحَارِثِ المَدَنِيُّ. ﴿ تَأْرِيخُ الْإِسْلَامِ ﴾: (١١٣٣/٤)

<sup>(</sup>١٣) أخرجه أبو دَاود في «الشُّنن» رقم: (٤٥٥) من طريق زائد عن هِشام به.

عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَشُّ وَيُقَمُّ (١).

\* قُلْتُ: رَجُلٌ ضَيَّعَ صَلَاةَ سِنِينَ، يُعِيدُهَا؟

قَالَ: «يُعِيدُ مَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ تَرَكَ، إِنْ عَرَفَ شَيْتًا بِعَيْنِهِ، فَيُعِيدُ حَتَّىٰ يَعْلَمَ» يُرِيدُ التَّحَرِّيَ.

قُلْتُ: يُعِيدُ صَلَاةَ شَهْرٍ فِي يَوْمٍ؟

قَالَ: «نَعَمْ».

[אא]

قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ صَانِعًا؟

قَالَ: "يُعِيدُ إِلَىٰ وَقْتِ صِنَاعَتِهِ وَعَمَلِهِ".

وَذَكَرَ حَدِيثَ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ ـ مَرْفُوعًا ـ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» وَتَلَا قَتَادَةُ: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِيَ ﴾ (١) (٣).

\* وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: رَجُل تَدْعُوهُ أُمُّهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «يُرْوَىٰ عَنْ ابْنِ المُنْكَدِرِ: إِنْ كَانَ فِي التَّطَوُّعِ؛ فَلْيُجِبْهَا(٤)».

الله عَبْدِ الله يَقُولُ: «قَدْ كَانَ يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ أَوْصَىٰ لِي بِجُبَّتِهِ، وَجُبَّتِهِ، وَعُلْتُ: رَجُلٌ صَالِحٌ، أَطَاعَ اللّهَ فِيْهَا، [أَتَبَرَّكُ] (") بِهَا، فَلَمَّا ذَهَبَ ابْنُهُ، وَجَاءَ مَعَهَا فَقُلْتُ: رَجُلٌ صَالِحٌ، أَطَاعَ اللّهَ فِيْهَا، [أَتَبَرَّكُ] (") بِهَا، فَلَمَّا ذَهَبَ ابْنُهُ، وَجَاءَ مَعَهَا بِمِنْدِيل ثِيَابٍ، رَدَدْتُهَا مَعَ الثِّيَابِ» (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شَيبة في «المُصَنَّف» رقم: (٤٠٣٧) من هذا الطَّريق. (٦) سُورة طه: (١٤).

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عليه، أَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَضَى لِلَّهُ رَضَى المُسْنَدِ» رَقَم: (١٣٥٠)، وَالبُخَارِيُّ فِي «الصَّحِيحِ» رَقْم: (٥٩٧)، وَالبُخَارِيُّ فِي «الصَّحِيحِ» رَقْم: (٥٩٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه هنَّاد في «الزُّهد» رقم: (٩٧١). (١٤) أخرجه هنَّاد في «الأَصْلِ»: (تَتُوك).

<sup>(</sup>٦) وللرَدِّ سَبَبَان: الأول: أن ابن يَحيى أَتى بِغَير المُتَّفَق عَلَيه، فَجَاء بثيابِ وليس بالجُبَّة وحدها. الثاني: أن الثَّياب لم تَكُن مِن نَوعِية الثَّياب الَّتي يَلْبَسها أبو عبد الله وَيَخَالِئَكُ عَنْهُ. وقد أُختُلف في قَبُول أبي عبد الله وَيَخَالِئَكُ عَنْهُ لِثِيَاب يَحيَى؛ فَرَوى صَالِح أَنَّه رَدَّ جَمِيعها، وَرَوَى أبو دَاوُد أَنَّه قَبِل ثوبًا واحدًا وردَّ البَاقي، رُوي دَاوُد أَنَّه قَبِل ثوبًا واحدًا وردَّ البَاقي، رُوي عَنه أنَّ أبا عبد الله رَضَيَالِئَهُ عَنْهُ ردَّ الجميع، وأنَّ الثَّيَاب كانت لجدًه وليست لأبيه.

\* وَقَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ (١) لَمَّا عُزِلَ عَنْ قَضَاءِ الكُوفَةِ وَخَرَجَ عَنْهَا: «أَمَا إِنِّي  $[\Lambda\Lambda\Lambda]$ مُنْذُ وَلِيتُهَا إِلَىٰ أَنْ عُزِلْتُ، مَا [اسْتَبْدَلْتُ]<sup>(٢)</sup> بِقَمِيصِي قَمِيصًا»، ثُمَّ قَالَ: «مِنَ الحَلَالِ! أَمَّا الحَرَامُ فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ »(٣).

 \* قُلْتُ: بَيْعُ الْمَرَاوِح<sup>(١)</sup> الرِّقَاقِ، وَرُبَّمَا بَاعُوا الْمِرْوَحَةَ بِدِرْهَمِ وَأَكْثَرَ؟ [٧٨٩] فَقَالَ: «هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثِّيَابِ الرِّقَاقِ». (قُلْتُ: فَأَيَّ شَيْءٍ تَقُولَ؟

فَقَالَ: «إِذَا بَاعَهَا مِنْ تَاجِرٍ؛ فَلَا بَأْسٍ». "

\* وَرَآهَا<sup>(٦)</sup> سَعِيدٌ<sup>(٧)</sup> ـ أَيْضًا ـ فِي رَجُل، فَقَالَ: «مَنْ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ؟ سُنَّةُ [٧٩٠] مَاهُويَهِ مَلِكِ السِّنْدِ أَوْ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّلَلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ؟!» قَالَ سَعِيْدُ: «هَذِهِ نَعْلٌ حَذْوَ نَعْلِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». قَالَ: "فَمَا أَرَاهَا فِي رِجْل رَجُلِ بَعْدُ".

> \* وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: القِدِّ(٨) يُخْصَفُ بِهِ النَّعْلُ وَالخُفُّ؟ [٧٩١] قَالَ: «إِذَا كَانَ مِنْ حِمَارٍ؛ أَكْرَهُهُ». قُلْتُ: أَيْشِ تَرَىٰ؟

<sup>(</sup>١) هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبْرُمَةَ، أَبُو شُبْرُمَةَ، تُوفِّي سَنَةَ ١٤٤ هـ. «السِّير»: (٦/ ٣٤٧)

<sup>(</sup>٢) فِي «الأَصْل»: (اسْتِبْدَان).

<sup>(</sup>٣) ذَكَرَهُ المِرُّوذِي رَحِمَهُ أَللَهُ فِي ﴿ أَخْبَارِ الشُّيُوخِ ﴿ رَقَم (١٥٦): (وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: لَمَّا عَزَلُوهُ يَعْنِي:َ ابْنَ شُبرُمَةَ شَيَّعْتُهُ، فَلَمَّا أَفْرَدَنِي وَإِيَّاهُ الْمَسِيرُ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَنَا أَحَدٌ، نَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا أَبَا عُرُوَةَ، أَحْمَدُ اللَّهَ إِلَيْكَ، أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَبْدِلْ بِقَمِيصِي هَذَا قَمِيصًا مُنْذُ دَخَلْتُهَا، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، فَقَالَ: يَا أَبَا عُرُوزَة، إِنَّمَا أَقُولُ حَلَالًا، وَأَمَّا الْحَرَامُ، فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ).

<sup>(</sup>٤) «المِرْوَحَة»: (آلة يتروح بها، يُجلب بها نسيم الهواء).

<sup>(</sup>٦) أي النَّعل السُّندي. (٥) الاستدراك من «القُوت».

<sup>(</sup>٧) أي سعيد بن عامر رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>A) هِيَ سُيُورٌ تُقَدُّ مِنْ الجِلْدِ فَتُخْصَفُ بِهَا النِّعَالُ. «لِسَانُ العَرَبِ»

[قَالَ] (١): «مَا لَا تَعْلَمُ؛ فَلَا تُرِيدُ أَنْ تَبْحَثَ».

٧٩٢] \* وَبِإِسْنَادِهِ: سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ: الرَّجُلِ يَبْنِي بِأَهْلِهِ، يَكُونُ فِي هَدِيَّتِهِ الوَسَائِدُ وَالأَرْبِعَةُ وَالحَجْلَةُ الحَمْرَاءُ؟

فَكَرِهَهَا.

قِيْلَ لَهُ: كِسَانٌ (٢) حَمْرَاءُ.

قَالَ: «أَمَّا لَهُ هُو؟!» كَأَنَّهُ لَا يِشْتَرِي هُوَ ذَلِكَ (٣).

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يَكُونُ فِي سَقْفِ البَيْتِ الذَّهَبُ، يُجَانَبُ صَاحِبُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، هَذَا يُكْرَهُ» وَذَهَبَ إِلَىٰ أَنْ يُجْفَىٰ صَاحِبُهُ.

٧٩٤] ﴿ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يُدْعَىٰ إِلَىٰ الوَلِيمَةِ أَوْ الطَّعَامِ، فَيَدْخُلُ إِلَىٰ الوَلِيمَةِ أَوْ الطَّعَامِ،

فَعَجِب، وَقَالَ: «إِذَا دَعَاهُ أَنْ يَأْكُلَ!».

كَأَنَّهُ يَرَىٰ أَنَّهُ مَوْضِعٌ عَلَيْهِ إِذَا دُعِيَ إِلَىٰ الطَّعَامِ أَنْ يَأْكُلَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَالُ لَهُ فِي المَنْزِلِ: كُلْ.

اللَّهِ قَدْ أَعْطَىٰ لِخِتَانٍ<sup>(1)</sup> دِرْهَمَیْنِ فِي طِشْتِ<sup>(۵)</sup>.

٧٩٦] \* وَرَأَيْتُ صِينِيَّةً فِيْهَا جَوْزٌ مُرَصَّصٌ، وَخَشْخَاشٌ (٦) (٧) مُرَصَّصٌ؛ فَلَمْ أَرَهُ يُنْكِرُ ذَلِكَ، وَهُوَ قَاعِدٌ.

(٢) غير ظاهرة في «الأصل» ولعلها كما أثنتها. (٣) لم أجده.

(٤) فِي «الأَصْلِ»: (لِحَنَانِ)، وَالتَّصْوِيبُ مِنَ «القُوتِ» وَ «المَنَاقِبِ».

(٥) فِي «القُوتِ) و «المَنَاقِبِ»: (طِسْتٍ)

(٦) فِي الجَامِعِ»: (حَسْحَاسٌ) وهو حبّ يُضرب بالسُّكر والعَسَل.

(٧) زِيَادَةٌ فِي «اللَّجَامِعِ» التَّرَجُّلُ رَقْم (٨): (يَعْنِي عِنْدَ مَخْتُونٍ).

<sup>(</sup>١) لَيْسَتْ فِي «الأَصْل»، والاستدراك من «القُوت».

- [۷۹۷] \* وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: الْكُلَّةِ (۱)؟ فَكَرِهَهَا، وَلَمْ يَرَ بِالقُبَّةِ وَالحَجْلَةِ بَأْسًا. وَقَالَ مَرَّةً: «الْكُلَّةُ رِيَاءٌ، لَا تَرُدُّ مِنْ حَرٍّ وَلَا بَرْدٍ».
- [٧٩٨] \* قُلْتُ: بَعَثَنِي (١) إلىٰ رَجُل، فَأَتَانِي بِمُكْحُلَةٍ مُفَضَّضَةٍ، فَقَطَعْتُهَا. فَأَعَاجِبَهَا (٣). فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ، فَتَبَسَّمَ، وَأَنْكُرَ عَلَىٰ صَاحِبِهَا (٣).
- [٧٩٩] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «دَعَانَا رَجُلٌ ('' مِنْ أَصْحَابِنَا (' وَكُنَّا نَخْتَلِفُ إِلَىٰ عَفَّانَ ـ فَإِذَا فِضَّةٌ؛ فَخَرَجْتُ، فَاتَّبَعَنِي جَمَاعَةٌ، فَنَزَلَ بِصَاحِبِ البَيْتِ أَمْرٌ عَظِيمٌ، مَا أَرَىٰ سَلِمَ قَلْبُهُ إِلَىٰ السَّاعَةِ».
- [ ١٠٠٠] \* وَقَالَ [لِي الحَسَنَ بْنُ الرَّبِيعَ] (١): قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الغَفَّارِ: سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ ابْنَ عَيَّاشِ (٧)، عَمَّنْ يَدْعُو، وَهُوَ بَارِكٌ فِي الأَرْضِ المَغْصُوبَةِ وَيَزْرَعُ فِيهَا؟ قَالَ: «أُحِبُ أَنْ تُجِيبَهُ» (٨).
- [٨٠١] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «مَا أَسْهَلَ العِبَادَةَ بِمَكَّةَ! النَّظَرُ إِلَىٰ البَيْتِ عِبَادَةٌ، وَالطَّوَافُ عِبَادَةٌ».

## [٨٠٢] \* وَذَكَرَ قَوْمًا رَآهُمْ بِمَكَّةَ مُتَعَبِّدِينَ.

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف بها ص (٣٣٢) هـ (١٢). (٢) أي أبو عبد اللَّه رَضَيَ لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) لفظ الرِّواية في «الآداب»: (قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إنِّي دَخَلْتُ عَلَى رَجُلِ وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَعَثَ بِي إلَيْهِ فِي شَيْءٍ فَأْتِيَ بِمُكْحُلَةٍ رَأْسُهَا مُفَضَّضٌ؛ فَقَطَعَهَا. فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ، فَتَبَسَّمُ وَأَنْكَرَ عَلَى صَاحِبِهَا).

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن الحَكم العطَّار، صرَّح به صَالح في روايته للمحنة ص (١٤٠).

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ فِي «القُوتِ»: (قَبْلَ المِحْنَةِ).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (أبي الحسن أن الربيع) ويكون المقول له هو أبو عبد اللَّه رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ؛ لأنَّ المرُّوذِي يروي عن الحسن بواسطة إسحاق بن داود، ويحتمل وهو بعيد أن تكون العبارة (ابن الحسن) وهو محمد بن الحسن بن الرَّبع، أبو عبد اللَّه، تُوفي سنة ٣١٠ هـ «تاريخ ابن يُونس».

<sup>(</sup>٧) ابْنُ سَالِم الحَنَّاطُ الكُوفيُّ، تُوفِيِّ سَنَةَ ١٩٤ هـ. «السِّيرُ»: (٨/ ٤٩٥)

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل، ولم أجده.

- ٨٠٣ ﴿ وَقَالَ: «رَأَيْتُ أَخًا(١) لِيَحْيَىٰ القَطَّانِ(١)، كَانَ فِي دُنْيَا فَخَرَجَ وَتَرَكَهَا فِي يَدْيُ يَحْيَىٰ، وَهُوَ مِنَ العَابِدِينَ».
- ٨٠٤] \* وَذَكَرَ ابْنُ بَجَالَةً (٣) وَعِبَادَتَهُ، وَقَالَ: «كُنْتُ أَسْمَعُ صَوْتَ خُفِّهِ فِي الطَّوَافِ بِاللَّيْلِ».
- النَّجَارِ (١) بِمَكَّةَ، وَكَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ جَمِيعِ مَا كَانَ فَدْ خَرَجَ مِنْ جَمِيعِ مَا كَانَ فِيهِ.
- ٠٠٠] \* وَكَانَ إِنْسَانٌ بِمَكَّةَ (٥) يَقُومُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ حَتَّىٰ الصَّبَاحِ، وَلَا يَزَالُ يَبْكِي وَالنَّاسُ حَوْلَهُ، فَاشْتَهَيْتُ النَّظَرَ إِلَيْهِ، فَإِذَا شَابٌ مُصْفَرٌ ».
- ٠٨٠ \* ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «لَعَلِّي أَنْزِلُ بِمَكَّةَ، فَأُلْقِي نَفْسِي فِي شِعْبٍ مِنْ تِلْكَ الشِّعَابِ حَتَّىٰ لَا أُعْرَفَ، قَدْ بُلِيتُ بِالشُّهْرَةِ».
- ٨٠٨] \* وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ يَمِلِكُ عِشْرِينَ دِينَارًا [وَ] (٦) لَهُ عِيَالٌ، تَرَىٰ أَنْ يَحُجَّ؟

قَالَ: «لَا يَحُجُّ إِذَا كَانَتْ قُوتَ عِيَالِهِ».

\* قُلْتُ: رَجُلٌ لَبَّىٰ بِالحَجِّ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالَ: «لَا يَخْرُجُ حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَ الدَّيْنِ». ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أَوْجَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الحَجَّ».

<sup>(</sup>١) لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ، وَلَيْسَ هُوَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدِ القَطَّانَ المُتَكَلِّمَ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَبُو سَعِيدٍ القَطَّانُ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ١٩٨ هـ. «السِّيرُ»: (٩/ ١٧٥)

<sup>(</sup>٣) لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ. (٤) تَقَدَّمَ التَّعْرِيفُ بِهِ ص (١٣٧) هـ (٣).

<sup>(</sup>٥) فِي «المَنَاقِبِ»: (وَلَقَدْ كَانَ فِي المَسْجِدِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ العَرَفِيُّ...)

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (أو).

[٨١٠] \* قُلْتُ: رَجُلٌ لَبَّىٰ بِالحَجِّ، وَلَهُ [وَالِدَانِ] (١٠)، وَقَدْ حَلَفَ أَبُوهُ أَلَّا يُعْطِيَهُ شَيْئًا، أَتَرَىٰ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الحَجِّ وَأَبُوهُ يَمْنَعُهُ؟
فَقَالَ: «قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِأَبِيهِ مَنْعُهُ» وَأَمَرَهُ أَنْ يَخُرُجَ.

[٨١١] \* وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: المَرْأَةِ تَكُونُ مُوسِرَةً، وَزَوْجُهَا غَائِبٌ، هَلْ تَحُجُّ؟ قَالَ: «تَكْتُبُ إِلَيْهِ، فإِنْ أَذِنَ وَإِلَّا خَرَجَتْ مَعَ مَحْرَمٍ». قَالَ: «تَكْتُبُ إِلَيْهِ، فإِنْ أَذِنَ وَإِلَّا خَرَجَتْ مَعَ مَحْرَمٍ». قِيلَ: فَإِنْ كَانَ شَاهِدًا يَمْنَعُهَا، تَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ مَعَ مَحْرَمِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا». قَالَ: «نَعَمْ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا».

[٨١٢] \* وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: امْرَأَةٍ كَبِيرةٍ لَيْسَ لَهَا [مَحْرَمٌ]<sup>(٢)</sup>، وَقَدْ وَجَدَتْ قَوْمًا صَالِحِينَ؟

قَالَ: «إِنْ تَوَلَّتْ هِيَ النُّزُولَ وَلَمْ يَأْخُذْ رَجُلٌ بِيَدِهَا؛ فَأَرْجُو، وَيَكُونُ مَعَهَا سُلَّمٌ».

[٨١٣] \* قَالَ: «وَلَا تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ مَعَ عَبْدِهِا، وَإِنْ كَانَ أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ تَخْرُجُ».

[٨١٤] \* قِيلَ لَهُ: فَيُسَافِرُ الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ وَأُخْتِهَا؟ قَالَ: «لَا يَمَشُّهَا» وَلَمْ يَرَ بَأْسًا إِذَا لَمْ [يَلِهَا] (٣).

[٨١٥] \* وَقَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ، عَنِ [ابْنِ] (١) شُبْرُمَةً: أَنَّ الحَسَنَ (٥) رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي مَعَهَا مَحْرَمٌ (٦). الَّتِي لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ أَنْ تَحُجَّ مَعَ المَرْأَةِ الَّتِي مَعَهَا مَحْرَمٌ (٦).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (الدين) فلعلها في أصل النُّسخة: (والدين).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (محرمًا). (٣) في «الأصل»: (يليها).

<sup>(</sup>٤) سقطت من «الأصل». (٥) أي البصري رَحِمَهُ أللَّهُ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (١٥٤٠١) من هذا الطَّريق بلفظ: (... للمرأة التي لم تحج قط...).

١٨١٦ \* وَ: عبد الرَّزَّاق (١)، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهَرِيِّ، [عَنْ عَمْرَةَ] (١): أُخْبِرَتْ عَائِشَةُ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ (٣) يُفْتِي أَلَّا تُسَافِرَ المَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. فَقَالَتْ: «مَا كُلُّ النِّسَاءِ يَجِدْنَ مَحْرَمًا!».

(1) \*\* وَقَالَ مَعْمَرُ (1): عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ: هَلْ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمِ؟

قَالَ: «نَعَمْ، مَعَ نِسَاءٍ مُسْلِمَاتٍ».

٨١٨] \* (°) وَحَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ابْنُ بُكَيْر (٦)، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامٍ (٧): ابْنُ سِيرِينَ أَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ إِلَىٰ مَكَّةَ.

اللّهِ عَنْ: رَجُلِ لَهُ أُمٌّ ضَرِيرَةٌ، لَا تَقْدِرُ عَلَىٰ الرُّكُوبِ،
 اللّهُ عَنْهَا؟

قَالَ: «لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُحَجَّ إِلَّا عَنْ قَرَابَةٍ»(^).

ا \* وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلِ قِيلَ لَهُ: تَحُجُّ بِخَمْسِمِائِةٍ. تَرَىٰ لَهُ إِنْ فَضَلَ مَعَهُ شَيْءٌ يَدْفَعُهُ إِلَىٰ أَصْحَابِ الحَجُّةِ؟

[قَالَ] (٩): «ذَاكَ إِلَيْهِ».

قُلْتُ: فَتَرَىٰ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ الرَّجُلُ مَعَهُ الكَفَنَ وَالحَنُوطَ مِنْ غَيْرِ دَرَاهِمِ

<sup>(</sup>١) «المُصنَّف» رقم: (٩٦١٣) طبعة التَّأصيل، الطَّبعة الثَّانية.

<sup>(</sup>٢) ليست في «الأصل» استدركتها من «المُصنَّف» (٣) الخُدري رَضَّوَلَيْلَهُ عَنْهُ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (٩٦١٤) طبعة التَّأصيل، الطَّبعة التَّانية.

<sup>(</sup>٥) «مسائل ابن هانئ» رقم: (٧٠٥).

<sup>(</sup>٦) هو يَحيى بن عبد اللَّه بن بُكَير، أبو زكريا القُرشي، تُوفي سنة ٢٣١ هـ. «السِّير»: (١٠/ ٦١٢).

<sup>(</sup>٧) أي ابن حسَّان رَجِهَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٨) كذا الرَّاوية في «الأصل»، وبها سقط، وقد وردت على الصِّحة ص (٤٦٠) رقم (٨٩٤).

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: (قلت).

\* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: ﴿إِذَا قَالَ: حُجُّوا عَنِّي حَجَّةً بِخَمْسِمِائِةٍ. فَمَا [///] فَضَلَ فَهُوَ لِلَّذِي يَحُجُّ. وَإِذَا قَالَ: حُجُّوا عَنِّي بِخَمْسِمِائِةٍ. فَمَا فَضَلَ يُرَدُّ فِي الحَجِّ. وَإِذَا قَالَ: حُجُّوا عَنِّي. فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ».

\* وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أُخْتِي مَاتَتْ وَتَرَكَتْ مِقْدَارَ أَرْبَعَةِ آلَافٍ، أَحُجُّ عَنْهَا مَاشِيًا؟ [774] قَالَ: «هَذِهِ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَحُجَّ رَاكِبَةً، وَلَيْسَ عَلَيْهَا<sup>(١)</sup> أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا مَاشِيًا إِنْ شِئْتَ».

\* قُلْتُ: إِنْ مُخَنَّثًا أَوْصَىٰ إِلَىٰ رَجُل أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ؟ [٨٢٣] قَالَ: «لَا يَحُجُّ، كَسْبُ المُخَنَّثِ خَبِيثٌ، يَكْسِبُهُ بِالطَّبْلِ(٣)، إِنَّمَا حُكْمُ المُخَنَّثِينَ أَنْ [يُنْفُوا] (١٠)».

\* قُلْتُ: يُرَافِقُ الرَّجُلُ، لِمَنْ أَخَذَ حَجَّةً؟ [አየ٤] قَالَ: «إِنْ كَانَ مِنْ وَجْهٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، مَا زَالَ النَّاسُ يُرَافِقُونَ فِي أَسْفَارِهِمْ». قُلْتُ: تَرَىٰ أَنْ أَفْعَلَ؟

قَالَ: «نَعَمْ».

\* قُلْتُ: أَيُّمَا أَعْجَبُ [للرَّجُلِ](٥)؛ أَنْ يَعْتَرِكَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ ـ فِي السَّفَرِ ـ فِي [٨٢٥] الطُّعَام، أَوْ يُرَافِقُ؟

(٤) فِي «الأَصْل»: (يَقِفُوا).

<sup>(</sup>١) كذا لفظ الرِّواية في «الأصل»، وهناك سقط فيها لعله: (... الكفن والحنوط؟ [قال:] من غير دراهم الحج). (٣) فِي "الأَصْلِ": (بِالمُطَبَّلِ).

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل»، لعل الصَّواب: (عليك).

<sup>(</sup>٥) فِي «الأَصْلِ»: (الرجل).

قَالَ: «الرَّفِيقُ أَرْفَقُ، إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَىٰ الطَّبِيخِ وَلَا غَيْرِهِ». وَقَالَ: «قَدْ كُنَّا رُفَقَاءَ عِدَّةً فِي طِرِيقِ مَكَّةَ».

\* ثُمَّ قَالَ لِي: «قَدْ حَجَجْتُ خَمْسًا، حَجَّتَيْنِ مِنْهَا عَلَىٰ قَدَمِي، وَقَدْ كَفَىٰ بَعْضَ النَّاسِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ هُنَا».
 تُلْتُ: مَنْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟
 قَالَ: «أَنَا».

٨٢٧ \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي المُحْرِمِ إِذَا اضْطَرَّ إِلَىٰ الصَّيْدِ وَالمَيْتَةِ: «يَأْكُلُ المَيْتَةَ».

قَالَ: ﴿ أَذْهَبُ فِي الْمَيْتَةِ إِلَىٰ حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشْهَرٍ: ﴿ لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ ﴾ (١٠) ».

الله عَنْ: مُحْرِمٍ ذَبَحَ صَيْدًا، أَيُوْكُلُ؟
 قَالَ: «هَذَا لَيْسَ بِذَكَاةٍ، قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَن قَالَهُ مُتَعَمِّدًا﴾ (١) هَذَا لَا يُؤْكَلُ».
 يُؤْكَلُ».

[٨٢] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «كُلُّ صَيْدٍ يَدْخُلُ الحَرَمَ يُرْسِلُهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ﴾ (٣)».

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ فِي «المُسْنَدِ» رَقَم: (١٨٧٨٣).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: (٩٥). (٣) سورة آل عمران: (٩٧).

<sup>(</sup>٤) أبو عَمرو الأُموي، تُوفي سنة ١٨٤ هـ. «السِّير»: (٩/ ٣٤)

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (٨٣٠٥) من طريق أبي الزُّبير عن جابو رَضَحَاٰلِلَّهُ عَنْهُ.

[٨٣١] \* وَ: عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، [حَدَّثَنَا] (١) خَالِدٌ: قَالَ لِي عِكْرَمَةُ: «هَلْ تَدْرِي مَا «لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا»؟ قَالَ: «هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ وَيَنْزَلَ مَكَانَهُ»(٢).

[٨٣٢] \* وَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي الرَّيْحَانِ وَالبُقُولِ فِي الحَرَمِ؟ قَالَ: «مَا زَرَعْتَهُ أَنْتَ؛ فَلَا بَأْسَ، وَمَا نَبَتَ؛ فَلَا».

قَالَ: فَالكَمْأَةُ؟

قَالَ: «لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ، لَا بَأْسَ».

[ATT] \* حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَجْتَنِيَ الكَمْأَةَ مِنَ الحَرَم»(٣).

[٨٣٤] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ: حَبْسِ الطَّعَامِ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: «أَكْرَهُ أَنْ يُحْبَسَ فِي الحَرَمِ، كَانَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ<sup>(١)</sup> فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ فَتَغَيَّرَ قَلْبُهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْرَجَهُ» (٥).

[٨٣٥] \* ثُمَّ ذَكَرَ رَجُلًا مِنَ المُتَقَشِّفِينَ (٦)، كَانَ لَا يَشْتَرِي مِنْ طَعَامٍ مِنْهُ، يَحْمِلُ مَعَهُ طَعَامًا وَيَقُولُ: «لَا أَكُونُ كَلَّا ـ أَوْ عِيَالًا ـ عَلَيْهَا».

[٨٣٦] \* وَقَرَأُ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «الطَّعَامُ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا»(٧).

[ATV] ﴿ وَ: وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ السُّدَيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: «مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (و).

<sup>(</sup>٢) أُخْرِجه البُخاري في «الصّحيح» رقم: (١٨٣٣) من هذا الطّريق.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ الفَاكِهِيُّ فِي «أَخْبَارِ مَكَّةَ» رَقَم: (٢٢٨١) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>٤) كذا في «الأصل»، ولعل السَّاقط (يحتكر). (٥) تُنظر قِصته ص (٢٤٤) (٢٧٧).

<sup>(</sup>٦) لعله هو عَطاء بن مُحمَّد الحرَّاني، ذَكَر قِصته ص (١٣٦) (٦).

<sup>(</sup>٧) لم أجده.

عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَعْمَلَهَا، وَإِنْ هَمَّ وَهُوَ بِعَدَنِ أَبْيَنَ [أَنْ] (() يَقْتُلَ عِنْدَ البَيْتِ الحَرَامِ؛ أَذَاقَهُ اللَّهُ مِنَ العَذَابِ الأَلِيمَ»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَمَن يُرِدِ فِيهِ بِإِلْحَسَادِ بِظُلَمْ ﴾ (() الآية (").

\* وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٤) عَمَّنْ أَهْدَىٰ إِلَىٰ البَيْتِ دَرَاهِمَ؟
 فَقَالَ: «يُقَسَّمُ عَلَىٰ مَسَاكِينِ مَكَّةَ».
 قِيلَ: فَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَطْرَحَ غَزْلًا أَوْ فِضَّةً فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الشَّلَامُ؟
 فَقَالَ: «يُلْقَىٰ، لِمَكَانِ النَّذْرِ».

آ \* وَقَالَ: حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ (°)، عَنِ العَلَاءِ بْنِ المُسَيَّبِ: بَعَثَتْ مَعِي امْرَأَةٌ بِسَبْعَةِ دَرَاهِمَ هَدِيَّةً إِلَىٰ البَيْتِ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً: لِمَنْ أَدْفَعُهَا؟
بِسَبْعَةِ دَرَاهِمَ هَدِيَّةً إِلَىٰ البَيْتِ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً: لِمَنْ أَدْفَعُهَا؟
فَقَالَ: «إِنْ دَفَعْتَهَا إِلَىٰ هَوُ لَاءِ أَكَلُوهَا ـ يَعْنِي: بَنِي شَيْبَةَ ـ، وَإِنَّ البَيْتَ لَغَنِيُّ عَنْ دَرَاهِمِكُمْ، إِنَّمَا يُهْدَىٰ إِلَىٰ البَيْتِ البُدْنُ، اجْعَلُوهَا فِي الفُقَرَاءِ (°).
عَنْ دَرَاهِمِكُمْ، إِنَّمَا يُهْدَىٰ إِلَىٰ البَيْتِ البُدْنُ، اجْعَلُوهَا فِي الفُقَرَاء (°).

\* [وَ: يَزِيدُ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ [() ، عَنِ القَاسِمِ ابْنُ القَاسِمِ أَنَّ عَنِ القَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ بَلَغَهَا أَنَّ أَنَاسًا يُهْدُونَ إِلَىٰ البَيْتِ دَرَاهِمَ، فَكَانَتْ تَقُولُ: (لَا مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ بَلَغَهَا أَنَّ أَنَاسًا يُهْدُونَ إِلَىٰ البَيْتِ دَرَاهِمَ وَكَانَتْ تَقُولُ: (لَا أَنْ أَهْدِي إِلَىٰ البَيْتِ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا (^).

\* وَ(١): عَبْدُ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ، عَنْ

[٨٤١

<sup>(</sup>١) لَيْسَتْ فِي «الأَصْلِ» استدركتها من «المُصنَّف». (٢) سورة الحج: (٢٥).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المُصَنَّفِ» رَقَم: (١٤٢٩٢) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>٤) السَّائل هو إسحاق ابن هانئ «المسائل» رقم: (٧٣٩) و (٧٤٠).

<sup>(</sup>٥) هو عبد الرَّحمن بن مُحمَّد، أبو مُحمَّد، توفي سنة ١٩٥ هـ. «السِّير»: (٩/ ١٣٦)

<sup>(</sup>٦) أَخْرَجَهُ إِبْنُ أَبِي شَيْبَةً فِي «المُصَنَّفِ» رَقَم: (١٢٤٩٥) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (حدثنا ويريد يحيى حدثنا).

<sup>(</sup>٨) أَخْرَجَهُ عبد الرَّزَّاق فِي «المُصَنَّفِ» رَقَم: (٨٨٥٥) عن ابن جُريج عِن يحيى به.

<sup>(</sup>٩) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «السُّنَنِ» رَقَم: (٢٠٣١) مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضَى اللَّهِ مَضَالِلَهُ عَنْهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَهُوَ فِي «المُسْنَدِ» رَقَم: (١٥٣٨٢) مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ مَعَ اخْتِلافِ أَلْفَاظٍ.

شَقِيقٍ (١): بَعَثَ مَعِي رَجُلٌ هَدِيَّةً دَرَاهِمَ إِلَىٰ البَيْتِ، فَدَخَلْتُ البَيْتَ فَإِذَا شَيْبَةُ (١) جَالِسٌ عَلَىٰ كُرْسِيِّ، فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: «أَلَكَ هَذِهِ؟».

قَالَ: لَا، وَلَوْ كَانَتْ لِي مَا أَتَيْتُكَ بِهَا.

فَقَالَ: «أَمَا لَئِنْ قُلْتَ هَذَا، لَقَدْ [قَعَدَ] (٣) عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فِي مَقْعَدِكَ هَذَا، وَقَالَ: لاَ أَخْرُجُ حَتَّىٰ أُقَسِّمَ مَالَ الكَعْبَةِ.

قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِل.

قَالَ: لِمَ؟

قُلْتُ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَىٰ مَكَانَهُ وَأَبُو بَكْرٍ، وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَىٰ المَالِ، وَلَمْ يُحَرِّكَاهُ.

فَقَامَ وَخَرَجَ»(١).

- [٨٤٢] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ فِي الحِجْرِ؟ فَقَالَ: «لَا، الحِجْرُ مِنَ البَيْتِ».
- [٨٤٣] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَجِيدِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ (٥٠)، عَنْ أَبِيهِ: «كَانُوا يَطُوفُونَ وَكَأَنَّ عَلَىٰ رُءُوسِهِمُ الطَّيْرَ، خُشَّعًا، وَرَأَيْتُ طَاوُسًا عَلَىٰ ذَاكَىٰ وَلَا اللَّيْرَ، خُشَّعًا، وَرَأَيْتُ طَاوُسًا عَلَىٰ ذَاكَىٰ ذَاكَىٰ ﴿ اللَّيْرَ، خُشَّعًا، وَرَأَيْتُ طَاوُسًا عَلَىٰ ذَاكَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّ
  - [ ٨٤٤] \* وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الغُسْلِ مِنْ زَمْزَمَ ؟ فَقَالَ: «لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ مِنْ زَمْزَمَ فِي الحَوْضِ».

<sup>(</sup>١) تَقَدم التَّعريف به ص (٢٤٦) هـ (٤). (٢) هو الصَّحابي شَيبة بن عُثمان رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ حاجِب الكعبة.

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في «الأصل» إلى: (فعل).

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه فِي «الشُّنَنِ» رَقَم: (٣١١٦) مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي روَّاد، أبو عبد الحَميد المَكي، تُوفي سنة ٢٠٦ هـ. «السِّير»: (٩/ ٤٣٤)

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو سعيد الجُنْدي في «فضائل مكة» رقم: (٦).

وَكَرِهَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِهِ أَوْ يَغْتَسِلَ مِنْ جَنَابَةٍ.

[٨٤٠] \* قُلْتُ: يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ لِلصَّلَاةِ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ؟ قَالَ: «مَا يُعْجِبُنِي».

[٨٤٦] \* قُلْتُ: يَبْصُقُ وَيَدْفِنُهُ؟

قَالَ: «يَبْصُقُ فِي ثَوْبِهِ أَعْجَبُ إِلَيَّ».

[٨٤٧] \* قُلْتُ: يَغْتَسِلُ فِي حَوْضِ زَمْزَمَ؟ تَالَمُ مِذَانُ أَمَالَ مَنَّ كَالَمِ فَي مَوْضِ

قَالَ: «إِنْ أَرَادَ صَبَّ عَلَىٰ ثِيَابِهِ، وَإِنْ أَرَادَ الغُسْلَ أَخْرَجَ المَاءَ إِلَىٰ خَارِجٍ، قَالَ العَبَّاسُ: لَا أُحِلُّهَا لِمُغْتَسِلٍ».

أَبُو بَكْرِ ابْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ، عَنْ زِرِّ: رَأَيْتُ الْعَبَّاسَ قَائِمًا عِنْدَ زَمْزَمَ يَقُولُ: «لَا أُحِلُّهَا لِمُغْتَسِل، وَلَكِنْ لِكُلِّ شَارِبٍ حِلَّ وَبَلُّ»<sup>(۱)</sup>. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «يَعْنِي: حَلَالُ مُحَلَّلُ».

[٨٤٩] \* وَ: سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٣)، سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ: «لَا أُحِلُّهَا لِمُغْتَسِلٍ، هِيَ لِمُتَوَضِّي حِلُّ وَبَلُّ» (١).

[٨٥٠] \* قَالَ<sup>(٥)</sup>: وَبَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا اغْتَسَلَ فِي المَسْجِدِ - مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ - فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجُدًا شَدِيدًا، وَقَالَ: «لَا أُحِلَّهَا لِمُغْتَسِلٍ» (٦) يَعْنِي: فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ.

<sup>(</sup>١) «العِلل ومَعرفة الرِّجال» رقم: (١٩٥٠).

<sup>(</sup>٢) أِخرِجَه عِبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (٩١١٣) من طريق مَعمر عن الزُّهري رَجْمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ.

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المُصَنَّفِ» رَقَم: (١٢٤٩٥) مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ. (٥) أَيْ عُبَيْدُ اللَّهِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٦) أَخْرَجَهُ الأَزْرَقِيُّ فِي "أَخْبَارِ مَكَّهَ": (٢/ ٦١) مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ.

أَيْ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَرَّىٰ.

[٨٥١] \* وَذَكَرَ المَضَارِبَ<sup>(١)</sup> الَّتِي بِمِنَّىٰ، فَقَالَ: «حَظَرُوا عَلَىٰ النَّاسِ دُورَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم بِمَكَّةَ، كَانَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا، يَنْزِلُونَ فِي البِيُوتِ حَيْثُ شَاءُوا، ثُمَّ مُنِعُوا البُيُوتَ».

البُيُوتَ».

[٨٥٢] \* قُلْتُ: مَا تَرَىٰ فِي شِرَاءِ دُورِ مَكَّةَ أَوْ البَيْعِ؟ قَالَ: «لَا» وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ﴾ (١).

[٨٥٣] ﴿ مُعْتَمِرٌ حَدَّثَنَا، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا: «يُكْرَهُ أَنْ تُبَاعَ رِبَاعُ مَكَّةَ وَيُكْرَىٰ بُيُوتُهَا»(٣).

> [٨٥٤] \* قُلْتُ: رَجَلٌ وَجَدَ فِي بِلَادِ الرُّومِ قِطْعَةَ ذَهَبٍ؟ قَالَ: «تُعَرَّفُ فِي العَسْكَرِ، فِإِنْ عُرِفَتْ، وَإِلَّا أُلْقِيَتْ فِي القَسْم».

[٨٥٥] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: السَّوَادِ؟ فَقَالَ: «قَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ ـ أَوْ قَالَ: اخْتَلَفُوا ـ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَىٰ أَنَّهُ وَقْفٌ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ».

[٨٥٦] \* قَالَ: وَكَلَّمْتُهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ فِيهِ، وَدَارَ بَيْنِي وَيَيْنَهُ فِيهِ كَلَامٌ.

فَقَالَ: ﴿ أَمَّا عُمَرُ فَأَقَرَّ السَّوَادَ وَلَمْ يُقَسِّمْهُ، وَهَكَذَا عُثْمَانُ تَرَكَهُ، إِلَّا أَنَّهُ أَقْطَعَ قَوْمًا مِنَ الصَّحَابَةِ ؛ ابْنُ مَسْعُودِ وَسَعْدٌ وَغَيْرُهُمَا، وَأَمَّا عَلِيٌ فَأَقَرَّهُ وَلَمْ يُقَسِّمْهُ ». قُومًا مِنَ الصَّحَابَةِ ؛ ابْنُ مَسْعُودِ وَسَعْدٌ وَغَيْرُهُمَا، وَأَمَّا عَلِيٌ فَأَقَرَّهُ وَلَمْ يُقَسِّمْهُ ». ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَمَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ قَوْلِ ابْنِ إِدْرِيسَ فَذَاكَ البَلَاءُ ، يَزْعُمُ أَنَّ السَّوَادَ ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ ، وَقَالَ فِي دَارٍ بِيعَتْ بِبَغْدَادَ: أَنَّهُ يَتَبَعُ حَتَّىٰ يَرُدَّهَا إِلَىٰ يُقَسِّمُ عَلَىٰ مَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ ، وَقَالَ فِي دَارٍ بِيعَتْ بِبَغْدَادَ: أَنَّهُ يَتَبَعُ حَتَّىٰ يَرُدَّهَا إِلَىٰ فَيْ اللَّهُ إِلَىٰ السَّوَادَ عُلَىٰ مَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ ، وَقَالَ فِي دَارٍ بِيعَتْ بِبَغْدَادَ: أَنَّهُ يَتَبِعُ حَتَّىٰ يَرُدُهَمَا إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) أَيْ مَضَارِبَ الخِيَامِ. (٢) سُورة الحج: (٢٥).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ أَبْنُ أَبِي شَيَّبَةَ فِي «المُصَنَّفِ» رَقَم: (١٤٩٠٩) مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ.

مَنْ فَتَحَهَا بِالسَّيْفِ».

قُلْتُ: فَمَنْ يَقْدِرُ عَلَىٰ هَذَا؟!

فَتَبَسَّمَ، وَقَالَ: «هَكَذَا كَانَ ابْنُ إِدْرِيسَ يَزْعُمُ، وَلَمْ يَرَ أَنْ يَسْتَحِلَّ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَانَتْ بِأَيْدِيهِمْ حَتَّىٰ يَتَتَبَّعَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا» يَعْنِي: أَهْلَ القَادِسِيَةَ.

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَمِنْ أَيْنَ يَعْرِفُهُمْ؟

قَالَ: «يَصِيرُ إِلَىٰ مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْأَلُ مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ قَوْلِ ابْنِ إِدْرِيسَ فَذَاكَ، وَأَهْلُ المَدِينَةِ عَلَىٰ مَذْهَبِهِ، يَقُولُونَ: إِنَّ المَدِينَةَ إِذَا فُتِحَتْ عُنْوَةً؛ قُسِّمَتْ عَلَىٰ مَنْ شَهِدَهَا».

قُلْتُ: فَمَنْ خَالَفَهُمْ؟

قَالَ: «عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَوْقَفُوهَا عَلَىٰ المُسْلِمِينَ».

قُلْتُ: فَمَنْ وَرِثَ دَارًا فِي القَطِيعَةِ أَوْ فِي الرَّبَضِ؟

فَقَالَ: «قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: يَرُدُّهَا إِلَىٰ مَنْ شَهِدَ القَادِسِيَّةَ».

قُلْتُ: وَهَذَا عِنْدَكَ هُوَ القَوْلُ؟

[/0/]

قَالَ: «نَعَمْ مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ! وَلَكِنَّ الَّذِي فِي أَيْدِينَا إِنَّمَا هِيَ قَطَائِعُ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِمَّا فِي يَدَيْهِ كُنَّا نَأْمُرُهُ أَنْ يُوقِفَهَا؛ لِأَنَّهَا فَيْءٌ».

\* قُلْتُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا اغْتَصَبَ دَارًا، فَدَفَعَهَا() إِلَيَّ، أَكَانَ يَجُوزُ لِي أَنْ أُوقِفَهَا أَوْ أَرُدَّهَا إِلَى الَّذِي أُخِذَتْ مِنْهُ ؟

قَالَ: ﴿هَذَا [عِنْدِي] ( ) غَيْرٌ، هُوَ ذَا يَعْرِفُ لَهَا صَاحِبٌ، القَطِيعَةُ لَيْسَ يُعْرَفُ لَهَا صَاحِبٌ ».

[٨٥٨] \* وَقَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي

<sup>(</sup>١) تشتبه أن تكون في «الأصل»: (فرفعها). (٢) فِي «الأَصْلِ»: (عِنْدَ).

حَازِم، قَالَ: كَانَتْ بَجِيلَةُ رُبُعَ النَّاسِ يَوْمَ القَادِسِيَّةِ، فَجُعِلَ لَهُمْ رُبُعَ السَّوَادِ، فَأَخَذُوهُ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَوَفَدَ عَمَّارٌ إِلَىٰ عُمَرَ، وَمَعَهُ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «يَا جَرِيرُ، لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَكُنْتُمْ عَلَىٰ مَا جُعِلَ لَكُمْ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ كُمْرُ: «يَا جَرِيرُ، لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَكُنْتُمْ عَلَىٰ مَا جُعِلَ لَكُمْ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ كُثْرُوا فَأَرَىٰ أَنْ تَرُدُّوا عَلَيْهِمْ » فَفَعَلَ جَرِيرٌ، وَأَجَازَهُ عُمَرُ ثَمَانِينَ دِينَارًا (١٠).

[ ١٩٩٨] \* وَبِهِ: عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَجِيلَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ كُرْزِ، فَقَالَتْ لِعُمَرَ ابْنِ الخَطَّابِ: إِنَّ ابْنِي (٢) قَدْ هَلَكَ وَسَهْمُهُ ثَابِتٌ فِي السَّوَادِ، وَإِنِّي لَمْ أُسْلِمْ. قَالَ: ﴿ إِنَّ قَوْمَكِ قَدْ صَنَعُوا مَا عَلِمْتِ ﴾ فَقَالَتْ: وَإِنْ كَانُوا صَنَعُوا مَا صَنَعُوا، قَالَ: ﴿ إِنَّ قَوْمَكِ قَدْ صَنَعُوا مَا عَلِمْتِ ﴾ فَقَالَتْ: وَإِنْ كَانُوا صَنَعُوا مَا صَنَعُوا، فَإِنِّي لَسْتُ أُسْلِمُ حَتَّىٰ تَحْمِلَنِي عَلَىٰ نَاقَةٍ ذَلُولٍ، وَعَلَيْهَا قَطِيفَةٌ حَمْرًاءُ، وَتَمْلأَ فَإِنِّي لَسْتُ أُسْلِمُ حَتَّىٰ تَحْمِلَنِي عَلَىٰ نَاقَةٍ ذَلُولٍ، وَعَلَيْهَا قَطِيفَةٌ حَمْرًاءُ، وَتَمْلأَ كَفِي ذَهَبًا. فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهَا عُمَرُ، وَكَانَتِ الدَّنَانِيرُ نَحْوًا مِنْ ثَمَانِينَ دِينَارًا (٣).

[٨٦٠] \* (1) حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا [مُسْلِمَةُ] (٥) بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ: بَعَثَ عُمَرُ إِلَىٰ جَرِيرٍ وَإِلَىٰ الأَشْعَثِ: «أَنْ رُدَّا عَلَيَّ مَا كُنْتُ جَعَلْتُ لَكُمَا» فَكَتَبَا: إِنَّا قَدْ رَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ (٦).

[۸٦١] \* وَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ ابْنِ مُضَرِّبِ: أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَهُمْ فِي السَّوَادِ، فَحَسَبُوا، فَوَجَدُوا نَصِيبَ الرَّجُلَ ابْنِ مُضَرِّبِ: أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَهُمْ فِي السَّوَادِ، فَحَسَبُوا، فَوَجَدُوا نَصِيبَ الرَّجُلَ ثَلَاثَةً مِنَ الْفَلَّاحِينَ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِنْهُمْ عَلِيْ - فَقَالُوا: إِنْ تُفَضِّلْ هَؤُلاءِ لا يَكُونُ لِمَنْ يَجِيءُ بَعْدَهُمْ.

<sup>(</sup>١) أُخُرَجَهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي «الخَرَاجِ» رَقَم: (١١٠) من طريق ابن أبي زائدة عن إسماعيل به، وَالقَاسِمُ بْنُ سَلَّام فِي «الأَمْوَالِ» رَقْم: (١٥٤) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>٢) فِي المَصَادِرِ: (أَبِي).

<sup>(</sup>٣) أخرجه القَاسم بن سَلام في «الأموال» رقم: (١٥٥) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>٤) ذَكَرَهُ صَالِحٌ فِي "اِلمَسَائِلِ" عَنْ أَبِيهِ، قَالَهُ ابْنُ رَجَبِ فِي "الاسْتِخْرَاجِ" ص (٣٤١).

<sup>(</sup>٥) تَصَحَّفَتْ فِي «الأَصْلِ» إِلَى: (سَعْد). (٦) لَمْ أَجِدْهُ.

فَقَالَ: «أَحْسَنْتُمْ» أَوْ «أَصَبْتُمْ» فَتَرَكَهُمْ (١).

[٨٦٢] \* وَ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ: بَعَثَ عُمَرُ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفِ وَحُذَيْفَةَ عَلَىٰ أَهْلِ العِرَاقِ، عَلَىٰ أَنْ يَصِفُوا (٢) لَعَدَاجَ، فَجَاءَا، فَقَالَ عُمَرُ: «مَا صَنَعْتُمَا؟»

فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَمَّا أَرْضٌ؛ فَلَوْ حَمَلْتَ عَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَمَلَتْ لَاحْتَمَلَتْ. وَقَالَ الآخَرُ: أَكْثَرُ مِنْهُ، وَلَكِنَّكَ خَفَّفْتَ.

فَقَالَ عُمَرُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، أَمَّا أَنَا لِإِنْ شَاءَ اللَّهُ لَئِنْ بَقِيتُ؛ لَأَدَعَنَّ الأَرْمَلَةَ مِنْ أَهْل العِرَاقِ لَا تَحْتَاجُ إِلَىٰ أَحَدٍ»(٣).

[٨٦٣] \* وَ: يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «لَا ينَبْغِي لِأَحَدِ مِنَ المُسْلِمِينَ [٨٦٣] [أَنْ] (1) يَبْتَاعَ مِنْ أَرْضِ (٥) السَّوَادِ أَرْضًا، فَإِنَّمَا هِيَ فَيْءُ المُسْلِمِينَ (٦).

[٨٦٤] \* وَ: وَكِيعٌ، [عَنْ] (٧) فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَازِمِ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَازِمِ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ أَرْضِ السَّوَادِ؟

فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ، وَلَا تُشْتَرَىٰ»(^).

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرِ الخَطِيبُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ": (١/ ٢٩٨) مِن ْطَرِيقِ سُفْيَانَ عَنْهُ، وأَخْرَجَهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي «الخَرَاج» رَقَم: (١٠٣) مِنْ طَرِيقِ إِسْرَائِيلَ بِهِ، كِلَاهُمَا بِاخْتِلَافِ أَلْفَاظٍ.

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل»، ولعل صوابها: (يَضَعُوا).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٣٧٠٠) من طريق أبي عوانة عن حصين به، ويحيى بن آدم في «الخراج» رقم: (٢٤٠) من طريق أبي بكر ابن عيّاش و قيس بن الربيع عن حصين به، كلاهما باختلاف ألفاظ.

<sup>(</sup>٤) ليست في «الأصل» استدركتها من «الأموال». (٥) في «الأموال»: (أهل).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبن زَنْجُويه في «الأموال» رقم: (٢٨٦) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>٧) ليست في «الأصل».

<sup>(</sup>٨) أخرجه البَلاذُري في «فُتوح البُلدان» ص (٢٦١) من هذا الطَّريق.

- [٨٦٥] \* وَ: جَرِيرٌ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «مِنَ السَّوَادِ مَا كَانَ صُلْحًا وَمَا أُخِذَ عُنْوَةً، فَمَنْ صَالَحَ مِنْهُمْ فَلَهُمْ أَمْوَالُهُمْ، وَمَا كَانَ عَنْوَةً فَهُوَ فَيْءُ المُسْلِمِينَ»(١).
- [٨٦٦] \* وَ: وَكِيعٌ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ، عَنْ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ، عَنْ ابْنِ [٨٦٦] أَوْضُ فَإِنَّهُ وَالْحِيرَةَ؛ فَإِنَّهُ صَلْحٌ» (٣)، قَالَ: «لَا تُبَاعُ أَرْضٌ دُونَ الْجَبَلِ، إِلَّا أَرْضَ صَلُوبَا وَالْحِيرَةَ؛ فَإِنَّهُ صُلْحٌ» (٣).
- [٨٦٧] \*و: سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ: كَانَ الحَسَنُ (١) يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ المُسْلِمُونَ مِنْ أَرْضِ الخَرَاجِ (١)(١).

**%** 

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ القَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ فِي «الأَمْوَالِ» رَقَم: (٣٨٩) مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ، أَخْرَجَهُ يَحْنَى بْنُ آدَمَ فِي «الخَرَاجِ» رَقَم: (١٤٨) مِنْ طَرِيقِ أَبِي زُبَيْدٍ عَنْ أَشْعَتَ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (مغقل).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ ابْنُ زَنْجَوَيْهِ فِي «الأَمْوَالِ» رَقَم: (٣٣٣) مِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنِ الحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ بِهِ.

<sup>(</sup>٤) أي البَصْرِيُّ رَحِمَهُ أَلَلَهُ .

<sup>(</sup>٥) كلُّمة (الحراج) من تعقيبة نهاية القِطعة الخَطِّيَّة، فلعل هناك بقية للخبر، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٦) لم أجده.

الاشتنككينالكين للصالخين

النَّصُوصُ المُسْتَدْرَكَةُ مِنْ (النُّصُوصُ المُسْتَدُرَكَةُ مِنْ (قُوت القُلُوب) لأبي طَالِب المَكِّيِّ ت ٣٨٦ هـ

[٨٦٨] \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمُزَبَّقَةِ: «لَا يُتَعَامَلُ بِهَا» (١). وَقَالَ: «هِيَ أَشُدُّ مِنَ الْمُكَحَّلَةِ».

[٨٦٩] \* أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدِ، قَالَ: كَانَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ إِذَا طُلِبَ المَتَاعُ('')، أَرْسَلَ إِلَىٰ وَكِيلِهِ بِالسُّوس("): «أَنْ أَعْلِمْ مَنْ تَشْتَرِي مِنْهُ أَنَّ المَتَاعَ يُطْلَبُ ".

[٨٧٠] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَلِلْوَالِدَيْنِ طَاعَةٌ فِي الشُّبْهَةِ؟ قَالَ: «أُحِبُّ أَنْ تُعفِينِي»(٤).

قُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُقَاتِلِ الْعَبَّادَانِيَّ (٥) عَنْهَا، فَقَالَ لِي: بِرَّ وَالِدَيْكَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَدْ رَأَيْتُ مَا قَالَ، وَهَذَا بِشْرُ بْنُ الحَارِثِ قَدْ قَالَ مَا قَالَ (٦)».

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «مَا أَحْسَنَ أَنْ يَدَارِيَهُمْ (٧)». ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «الإِثْمُ حَوَازُ القُلُوبِ».

[۸۷۱] \* ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ رَجُلًا مِنَ المُحَدِّثِينَ.
فَقَالَ: «رَحِمَهُ اللَّهُ، أَيَّ رَجُل كَانَ! لَوْلَا خَلَّةٌ وَاحِدَةٌ كَانَتْ فِيهِ».
ثُمَّ قَالَ: «لَيْسَ كُلُّ الْخِلَالِ يُكْمِلُهَا الرَّجُلُ».
فَقُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ كَانَ صَاحِبَ سُنَّةٍ؟

قَالَ: «أَيْ لَعَمْرِي، وَقَدْ كَتَبْتُ عَنْهُ، وَلَكِنْ خَلَّةٌ وَاحِدَةٌ».

فَقُلْتُ: مِثْلُ أَيْشِ؟

قَالَ: «كَانَ لَا يُبَالِي مِمَّنْ أَخَذَ».

(٢) أَيْ فِي بَلَدِهِ، (٣) هِيَ بَلْدَةٌ بِخُو زِسْتَانَ، كَانَتْ تَشْتَهِرُ بِتِجَارَةِ الثَّيَابِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (٣/ ١٦٧/ ب) من طريق المرُّوذِي عن هُدْبَة عن أخيه أُمية به.

<sup>(</sup>٤) زاد في «الآداب الشَّرعية»: (أَخَافُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَشَدَّ مِمَّا يَأْتِي).

<sup>(</sup>٥) تَقَدَّمَ التَّعْرِيفُ بِهِ ص (١٤٤) هـ (٦). (٦) تَقَدَّمَ قَوْلُ بِشْرِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٢٠٥) هـ (١٨٧).

<sup>(</sup>٧) كذا في «القُوت» و «الآداب»، ولعل الصَّواب: (يُدَاريهما).

\* ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلًا فَقِيرًا فِي أَطْمَارٍ خَلِقَانَ، فَقُلْتُ: مَا أَحْوَجَهُ

فَقَالً لِي: «اسْكُتْ، فَصَبْرُهُ عَلَىٰ الفَقْرِ وَعُرِيُّهُ [مِنَ] (١) العِلْمِ، إِنِّي لَأَذْكُرُهُ وَأَنَا عَلَىٰ الفِرَاشِ».

وَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَ يَصْبِرُ فِي هَذَا البَرْدِ فِي خِرْقَتَيْنِ؛ فَهَذَا لِبَاسُ أُوَيْسٍ». " وَقَالَ: «هَؤُلاءِ خَيْرٌ مِنَّا».

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: تَرَىٰ أَنْ يَرِثَ الرَّجُلُ مِنَ السَّوَادِ؟ [٨٧٣ قَالَ: «هَذَا الَّذِي نَحْنُ فِيهِ، مِيرَاثٌ، إِنِّمَا آخُذُ الغَلَّةَ عَلَىٰ الإضْطِرَارِ».

\* وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الكُوفَةِ وَالبَصْرَةِ، أَلَيْسَ افْتُتِحَتَا؟ [٨٧٤] قَالَ: «[لَا] (٣)، إِنَّمَا جَاءُوا فَابْتَنَوْا فِيهَا».

\* وَأَدْخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلًا، فَقَالَ: إِنِّي وَرِثْتُ عَنْ أَبِي أَرَضِينَ مِنَ [٨٧٥ السَّوَادِ؟

فَقَالَ لَهُ: ﴿ أَوْقِفُهَا عَلَىٰ قَرَابَتِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَىٰ جِيرَانِكَ ﴾.

\* وَقِيلَ لَهُ ـ أَيْضًا ـ: رَجُلٌ وَرِثَ دَارًا فِي القَطِيعَةِ؟ [۸٧٦ فَقَالَ: «يُوقِفُهَا».

ثُمَّ قَالَ: «السَّوَادُ فَيْ مُ لِلْمُسْلِمِينَ» وَرَخَّصَ فِي الشِّرَاءِ.

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَرَجُلٌ يُرِيدُ الخُرُوجَ إِلَىٰ الثَّغْرِ، وَلَهُ دَارٌ يُرِيدُ أَنْ  $[\Lambda VV]$ 

> (١) في «الأصل»: (عن). (٢) الاستدراك من «ت».

> > (٣) ليست في «الأصل».

قَالَ: «لَا».

قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ: إِنَّمَا أَبِيعُ النَّقْضَ.

فَتَبَسَّمَ، وَقَالَ: «إِنْ رَضِيَ المُشْتَرِي» كَأَنَّهُ عِنْدَهُ حِيلَةٌ.

[٨٧٨] \* وَقَالَ: «هَذِهِ الغَلَّةُ مَا تَكُونُ قُوتَنَا».

[AV۹] \* حُدِّثِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُوحٍ السَّرَّاجِ (''، قَالَ: قَالَ [نِي] ('' بِشْرٌ: «يَا سَرَّاجُ، أَنْتَ بَعْدُ فِي القَطِيعَةِ؟»

قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: «أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنِ الدُّخُولِ إِلَيْهَا».

[ ٨٨٠] \* حُدِّثْتُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ بِشْرٍ، قَالَ: وُصِفَ لَهُ شَيْءٌ يُبَيَّتُ يَتَدَاوَىٰ بِهِ، وَقِيلَ: لَيْسَ تَجِدْهُ إِلَّا فِي بُسْتَانِ بَنِي كَذَا. يَعْنِي: القَطِيعَةَ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ شِفَائِي فِيهِ مَا أَرَدْتُهُ».

[٨٨١] \* قَالَ بَعْضُهُمْ: وَسَمِعْتُ بِشُرّا يَقُولُ: «مِنْ ذُنُوبِي مُقَامِي بِبَغْدَادَ».

[٢٨٨٦] \* وَقَالَ شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ: «أَيُّ رِجَالٍ بِبَغْدَادَ! لَوْ كَانَ لَهُمْ خَيْرٌ».

[٨٨٣] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «عَبْدُ الوَهَّابِ أَطْيَبُ طُعْمَةً مِنْ غَيْرِهِ» يُرِيدُ: الوِرَاقَةَ.

[٨٨٤] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»، كَيْفَ هُو؟
فَقَالَ (٣): «حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ

<sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمة. (٢) ليست في «الأصل».

<sup>(</sup>٣) «المُسْنَدُ» رَقَم: (١٤٢٩١).

بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ» (١)».

قَالَ: «هُوَ البَّادِي الأَعْرَابِيُّ، وَأَنْتَ حَاضِرِيُّ، يَجِيءُ الأَعْرَابِيُّ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ السِّعْرَ، فَتَبِيعُ لَهُ بِمَا تَعْرِفُ، فَهُوَ الَّذِي نَهَىٰ عَنْهُ ». السِّعْرَ، فَتَبِيعُ لَهُ بِمَا تَعْرِفُ، فَهُوَ الَّذِي نَهَىٰ عَنْهُ ».

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَيَشْتَرِي لَهُ إِذَا جَاءَ لِأَنَّهُ لَوْ تُرِكَ لَاشْتَرَىٰ مِنْهُمُ الغَالِي، بِمَنْزِلَتِهِ إِذَا جَاءَ فَبَاعَ مِنْهُمُ الرَّخِيصَ؟

ُ فَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا، لَوْ كَانَ هَكَذَا مَا اشْتَرَىٰ النَّاسُ وَلَا بَاعُوا، إِنَّمَا عَلَيْهِ أَلَا يَبِيعَ لَهُ اللَّهُ يَرَبِهِ بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ.

٥٨٥ \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا مَعْنَىٰ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا شَرْطَانِ في بَيْع»(٢)؟

قَالَ: «قَوْلُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: أَبِيعُكَ أَمَتِي هَذِهِ عَلَىٰ أَنَّكَ إِذَا بِعْتَهَا فَأَنَا أَحَقُّ بِهَا».

ا \* سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: «رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ»؟
 قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ».

٨٨٠ \* قِيل لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ صُبْرَةً، تَرَىٰ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ؟

فَقَالَ: «لَا».

٨٨٨] \* سُئِلَ عَنْ: بَيْعِ المَبَاطِخِ (٣)؟
 فَقَالَ: «جَنْيَةُ يَوْم بِيَوْم».

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ الحُمَيْدِيُّ فِي «المُسْنَدِ» رَقَم: (١٣٠٧)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المُصَنَّفِ» رَقْم: (٢١٢٨٨) مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَضَالِيَّكُ عَنْهُ فِي «المُسْنَدِ» رَقَم: (٦٦٧١) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَسَحَالِيَّكُ عَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٣) مَوْضِعُ زِرَاعَةِ البِطِّيخِ ، ولعله يَقْصُد البِطِّيخ نفسه.

\* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنْ: المُكْرَهِ يُرَادُ عَلَىٰ شُرْبِ الخَمْرِ؟ [٨٨٩] فَقَالَ: «يُرْوَىٰ عَنْ عُمَرَ رَضِحَاٰلِلَّهُعَنْهُ فِي شُرْبِ الخَمْرِ<sup>(١)</sup>، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ حَتَّىٰ

قُلْتُ: فَإِنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتُلَ؟

قَالَ: «أَمَّا القَتْلُ فَلَا، يَكُونُ عَبْدَ اللَّهِ المَقْتُولَ».

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَبِيعُ دَارَهُ مِنْ نَصْرَانِيِّ ؟ [٨٩٠] قَالَ: «لَا، أَلَيْسَ يَكُفُرُ فِيهَا» وَذَكَرَ المَحَارِيبَ الَّتِي فِيهَا.

\* قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «أَيُّ شَيْءٍ قَالَ لَكَ عَبْدُ الوَهَّابِ فِي خُرُوجِي إِلَىٰ [/4/]

قُلْتُ:('' مَا أَرَىٰ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ، أَنْتَ هَاهُنَا بِالقُرْبِ لَيْسَ تَسْلَمُ! فَكَيْفَ إِنْ

قَالَ: «أَشَارَ عَلَيَّ رَجُلٌ صَالِحٌ أَلَّا أَخْرُجَ، أَخْبِرْهُ: إِنِّي قَدْ قَبِلْتُ مَا أَشَرْتَ بِهِ عَلَيَّ، وَقَدْ كُنَّا اشْتَرَيْنَا بَعْضَ حَوَائِجِهِ».

\* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: رَجُلِ لَهُ أُمٌّ ضَرِيرَةٌ، وَلَهُ مَالٌ، يَحُجُّ عَنْهَا؟  $[\Lambda \Lambda \Gamma]$ فَقَالَ: «يَحُجُّ عَنْهَا إِذَا لَمْ تَقْدِرْ الرُّكُوبَ».

وَقَالَ: «يُعْجِبُنِي أَلَّا يَحُجَّ إِلَّا عَنْ قَرَابَةٍ».

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنِّي دَخَلْتُ أُغَسِّلُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا، فَإِذَا قَدْ دَخَلَ [٨٩٣] عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْخِلَافِ ـ قَدْ سَمَّيْتُهُ لَهُ ـ .

فَقَالَ لِي: «قَدْ وُفِّقْتَ حِينَ ثَبَتَّ وَغَسَّلْتَهُ، لَوْ خَرَجْتَ كُنْتَ لَا تَأْمَنُ أَنْ يَجِيءَ

<sup>(</sup>١) لعل الصُّواب: (قلت: قال).

<sup>(</sup>٢) أي في إبّاحة الشُّرب للمُكْره، أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية»: (١/٣٠٧).

بِرَجُل مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَتَوَلَّاهُ».

٨٩٤] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ كُتُبَّا، وَلَهُ وَرَثَةٌ ؟ قَالَ: «تُدْفَنُ».

قُلْتُ: فَإِنْ كَانُوا صِبْيَانًا صِغَارًا؟

قَالَ: «يَدْفِنُهَا الوَصِيُّ عَلَيْهِمْ».

٨٩٥] \* قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَالحَانُوتَ، فَيُؤَاجِرُهُ بَأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ؟

قَالَ: «فِيهَا اخْتِلَافٌ» وَلَمْ يُجِب.

\* قِيلَ لَهُ: رَجُلُ لَهُ شَجَرٌ فِي أَرْضِهِ، وَأَغْصَانُهَا فِي أَرْضِ غَيْرِهِ؟ قَالَ: «يَقَطَعُ أَغْصَانَهَا».

قِيلَ: فَإِنْ صَالَحَهُ عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ الغَلَّةُ بَيْنَهُمْ؟

قَالَ: «لَا أَدْرِي».

٨٩٧] \* قُلْتُ: فَالرَّجُلُ يَقْلَعُ ضِرْسَهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَىٰ مَوْضِعِهِ، فَمَكَثَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقْلَعُهُ، وَ ١٨٩٧ أَيْسُ تَقُولُ فِيهِ؟ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّهُ صَلَّىٰ فِي مَيْتَةٍ (١٠).

قَالَ: «لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ».

ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً.

ثُمَّ قَالَ: «مَا أَبْعَدَ مَا قَالَ، بَلَىٰ لَوْ أَخَذَ سِنَّ شَاةٍ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَوَضَعَهُ؛ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ».

وَذَكَرَ فِي هَذَا: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّىٰ».

<sup>(</sup>۱) «الأم»: (٦/ ١١٥).

- [٨٩٨] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: يُبَاعُ الغَزْلُ فِي الفَلَكَةِ (١)، وَلَعَلَّهَا مَيْتَةٌ ؟ قَالَ: «إِنْ عُلِمَ؛ فَلَا».
  - [۸۹۹] \* قُلْتُ لَهُ: تَنُّورٌ شُوِيَ فِيهِ خِنْزِيرٌ، تَرَىٰ أَنْ يُخْبَزَ فِيهِ؟ قَالَ: «لَا، حَتَّىٰ يُغْسَلَ، وَيُقْلَعَ مَا فِيهِ». قَالَ: «لَا، حَتَّىٰ يُغْسَلَ، وَيُقْلَعَ مَا فِيهِ». قُلْتُ: فَيُكْسَرُ؟ قَالَ: «لَا».
- [٩٠٠] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنْ: البُرِّ يُدَاسُ بِالحَمِيرِ، فَيُبَالُ فِيهِ، ثُمَّ يُطْحَنُ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ؟ قَالَ: «لَا يُؤْكَلُ».
- [٩٠١] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ يَسْكُنُ إِلَيْهَا، وَخُبْزٌ يَاكُلُهُ الْمُواَةُ يَسْكُنُ إِلَيْهَا، وَخُبْزٌ يَاكُلُهُ الْمُواَةُ يَسْكُنُ إِلَيْهَا، وَخُبْزٌ يَاكُلُهُ الْمُواَةُ يَسْكُنُ إِلَيْهَا، وَخُبْزٌ يَاكُلُهُ اللَّهُ الْمُتَنَعِّمِينَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «صَدَقَ».
  - [٩٠٢] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَذَكَرَ المَطَاعِمَ، فَفَضَّلَ عَمَلَ اليَدَيْنِ.
- [٩٠٣] \* قُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ الوَهَّابِ قَالَ: قُلْ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يُخَافُ عَلَيَّ مِنْ أُمرِ الحَدِيثِ إِنِ امْتَنَعْتُ شَيْءٌ؟

قَالَ: «وَأَيُّ شَيْءٍ يَمْنَعُهُ مِنَ الحَدِيثِ؟»

قَالَ: الكَسْبُ وَالمَعَاشُ.

قَالَ: «هَذَا أَوْجَبُ عَلَيْهِ» يَعْنِي: الكَسْبَ.

[٩٠٤] \* سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَقُولُ: «رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي الجُمُعَةِ وَسَائِلٌ يَسْأَلُ، فَذَفَعَ رَجُلٌ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قِطْعَةً لِيُنَاوِلَ السَّائِلَ؛ فَلَمْ يَأْخُذْهَا» (٢٠).

<sup>(</sup>١) هي آلة من خَشب مُستديرة، يُلفّ عليها الغزل. (٢) موافق لما رَوَاه صَالِحٌ فِي ﴿الْمِحْنَةِ ﴾ ص (١٢٣).

- وَ٩٠٠] \* وَأَخْبَرَنِي بَعْضَ أَصْحَابِنَا، قَالَ: «رَأَيْتُ بَشْرَ بِنَ الْحَارِثِ فِي الجُمُعَةِ وَسَائِلٌ يَسْأَلُ، فَأَعْطَىٰ رَجُلٌ بِشْرًا قِطْعَةً لِيَدْفَعَهَا إِلَىٰ السَّائِلِ؛ فَأَخَذَهَا فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ».
- ( ٩٠٠] \* سَمِعْتُ يَحْيَىٰ الْجَلَّاءَ وَأَبَا طَالِبِ ( ) . صَاحِبَنَا ، قَالَا: سَمِعْنَا يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، وَسُئِلَ عَنْ إِنْفَاقِ الْمُكَحَّلَةِ ؟ قَالَ: «حَرَامٌ، لَا تَصْلُحُ». قَالَ: «حَرَامٌ، لَا تَصْلُحُ». قِيلَ لَهُ: فَإِنْ تَرَاضَيَا أَبَا خَالِدٍ ؟ قِيلَ لَهُ: فَإِنْ تَرَاضَيَا أَبَا خَالِدٍ ؟ قَالَ: «الزَّانِيَانِ يَتَرَاضَيَانِ، أَفَحَلالٌ هُو؟!» قَالَ: «الزَّانِيَانِ يَتَرَاضَيَانِ، أَفَحَلالٌ هُو؟!»
- [٩٠٧] \* وَسَمِعْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: «تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي المُكَحَّلَةِ» يَعْنِي: الَّذِي يَعْمَلُهَا.
- [٩٠٨] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَقْرَضْتُ رَجُلًا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ مُكَحَّلَةً، فَقَبَضْتُ دِرْهَمًا ؟

قَالَ: «لَمْ تَسْتَوِفِ حَقَّكَ».

- [٩٠٩] \* قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَدْفَعُ إِلَيَّ الدَّنَانِيرَ، فَتَكُونُ مُكَحَّلَةٌ، أَحُكُّهَا؟ قَالَ: «حَكُّهَا صَلَاحٌ لِصَاحِبِهَا».
- [٩١٠] \* سَمِعْتُ يَحْيَىٰ الجَلَّاءَ، يَذْكُرُ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ حَرْبِ، قَالَ: «لَأَنْ أَرَىٰ ابْنِي يَحُكُ وَنَ شُعَيْبِ بْنِ حَرْبِ، قَالَ: «لَأَنْ أَرَىٰ ابْنِي يَحُكُ وَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ».
  - [٩١١] \* وَدَفَعَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ دِينَارًا، فَقَالَ: «صَرِّفْهُ بِدَرَاهِمَ صِحَاحٍ». فَجِئْتُ بَالدَّرَاهِم، فَأَعْطَيْتُهُ.

فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَاكَ اليَوْمِ، خَرَجَ فِي تِلْكَ الدَّرَاهِمِ دِرْهَمٌ رَدِيءٌ، قُلْتُ: فَهَاتِ

<sup>(</sup>١) لم أتبينه.

حَتَّىٰ أُبُدِّلَهُ.

فَقَالَ: «قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَقَاوِيلَ».

ثُمَّ قَالَ: «قَالَ مَالِكٌ: الصَّرْفُ مُنتَقَضَّ (١). وَأَمَّا الثُّوْرِيُّ فَيَقُولُ: مَا نَقَصَ مِنَ الدَّرَاهِم فَتَكُونُ لَهُ حِصَّتُهُ مِنَ الدَّنَانِيرِ (٢). وَهَذَا قَوْلٌ مَا أَدْرِي مَا هُوَ!».

قُلْتُ: إِلَىٰ مَا تَذْهَبُ؟

قَالَ: «أَرْجُو أَلَّا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَيَقُولُ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ (٣)».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «وَلَيْسَ هُوَ بِذَاكَ، رَوَاهُ رَجُلٌ مَجْهُولٌ (١)، وَأَمَّا قَتَادَةُ فَيَقُولُ:

ثُمَّ قَالَ: «قَوْلُ قَتَادَةَ أَوْسَعُ عَلَىٰ النَّاسِ، اسْتَخِرِ اللَّهَ عَزَّقِجَلَّ وَرُدَّهُ» فَدَفَعَهُ إِلَيَّ

\* .... عَنِ المُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ الدَّرَاهِمَ بِدِينَارٍ، عَلَىٰ إِنْ [915] كَانَ فِيهَا زَيْفٌ رَدَّهُ (٦).

\* عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ الحَسَنِ: فِي الرَّجُلِ يَصْرِفُ [414] الدِّينَارَ، فَيُعْطِي الدِّرْهَمَ الزَّيْفَ؟

قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَبْدِلَهُ» (٧).

قَالَ سُفْيَانُ: «إِذَا كَانَ سُتُوقًا (٨) رَدَّهُ، وَيَكُونُ شَرِيكَهُ فِي الدِّينَارِ بِحِصَّتِهِ» (٩).

\* وَسُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (١٠): عَنْ رَجُلِ ابْتَاعَ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ، وَشَرَطَ عَلَىٰ [912]

(١) «المُوطأ» ـ رواية يحيى بن يحيى ـ رقم: (١٨٥٧).

(٢) يأتي برقم (٩١٥). (٤) لم أتبينه. (٣) لم أجده.

(٥) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٤٥٥٥). (٦) لم أجده.

(٨) أي زَيْفٌ. (٧) لم أجده.

(٩) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٢٨٦٦).

(١٠) أبو عُمران الوَرْكَاني، تُوفي سنة ٢٢٨ هـ. «تاريخ بغداد»: (٢/ ٤٨٠).

صَاحِبهَا: أَنَّهُ مَا رُدَّ فَعَلَيْكَ بَكَلُّهُ؟

قَالَ: «أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهَا زَيْفٌ رَدَّهُ، وَلَكِنْ لَا يَشْتَرِطَانِ<sup>(۱)</sup>».

٩١٠] \* سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يُسْتَأْجَرُ يَكْتُبُ الوَرَقَ المِائَةَ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ، فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ دِينَارًا؟

فَقَالَ: «ابْنُ عُمَرَ قَدِ اكْتَرَىٰ شَيْئًا، فَأَعْطَاهُ دَنَانِيرَ، وَصَارَفَ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا<sup>(٢)</sup>». قَالَ: «وَلَا يُعْطِي الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ، إِلَّا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، وَلَا زِيَادَةَ دَانِقٍ».

٩١٦] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الحُقْنَةِ (٣)؟ فَقَالَ: «إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا؛ فَلَا بَأْسَ».

٩١٧] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «الجَوْزُ إِذَا لَعِبَ بِهِ الصِّبْيَانُ؛ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُؤْكَلَ».

٩٧٨] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: مُسُوكِ (١) السِّبَاعِ، تُفْتَرَشُ ؟ فَقَالَ: «لَا تُفْتَرَشُ، نَهَىٰ النَّبِيُّ صَلَّالِلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُفْتَرَشَ (٥)».

٩١٩] \* قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: مُصْحَفٍ قَدْ بَلِيَ، مَا تَرَىٰ فِي دَفْنِهِ؟ قَالَ: «يُدْفَنُ».

٩٢٠] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ سَقَطَتْ مِنْهُ وَرَقَةٌ فِيهَا أَحَادِيثُ وَفَوَائِدُ، فَأَخَذْتُهَا أَنْ أَنْسَخَهَا وَأُسْمِعَهَا؟

(١) لم أجده.

(٣) هُو أَن يُعطى المَريض الدَّواء من أسفله. «النِّهاية» (٤) أي جُلُود.

(٥) «المُسند» رقم: (٢٠٧٠٦) من حديث أُسَامة الهُذَلي رَضِوَاللَّهُ عَنهُ.

قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ صَاحِبُهَا».

[٩٢١] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الوَرَعِ؟
فَأَطْرَقَ رَأْسَهُ إِلَىٰ الأَرضِ، وَسَكَتَ.
وَكَانَ رُبَّمَا تَغَيَّرُ وَجُهُهُ، يَقُولُ فِي بَعْضِ مَا أَسْأَلُهُ: «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ».
قُلْتُ: فَأَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟
قَالَ: «أُحِبُّ أَنْ تُعْفِينِي».
قَالَ: «أُحِبُّ أَنْ تُعْفِينِي».
قَالَ: «هَذَا أَعْفَيْتُكَ فَمَنْ أَسْأَلُ؟! لَقَدْ أَصْبَحَ الأَدِلَاءُ مُتَحَيِّرِينَ.
قَالَ: «هَذَا أَمْرٌ شَدِيدٌ».

[٩٢٢] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «وَقَعَ لِلتَّيْمِيِّ () بَيْتٌ، فَضَرَبَ فِيهِ فُسْطَاطًا أَوْ خِبَاءً عِشْرِينَ سَنَةً ()».

[٩٢٣] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ مَوْلَىٰ ابْنِ المُبَارَكِ حَدَّثَنِي: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الغَفَّارِ قَالَ لِابْنِ المُبَارَكِ: مَا تَقُولُ أَنْ أَنْزِلُ دَارَ مَنْ تُكْرَهُ نَاحِيَتُهُ بِأَجْرٍ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا»(٣).

[٩٢٤] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِذَا أَجَازَ الَّذِي تَكْرَهُ نَاحِيَتَهُ رَجُلًا، فَاشْتَرَىٰ دَارَ غَلَّةٍ، تَرَىٰ أَنْ أَنْزَلَهَا بِأَجْرٍ؟ قَالَ: «لَا».

[٩٢٥] \* قَالَ أَبُو وَهْبٍ (١): قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ـ يعني ابْنَ المَبَارَكِ ـ فِي رَجُلِ يَشْتَرِي جَارِيَةً

<sup>(</sup>١) هو سُليمان بن طَرْخَان، أبو المُعْتَمر التَّيْمي، تُوفي سنة ١٤٣ هـ. «السِّير»: (٦/ ١٩٥)

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية»: (٣/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) هو مُحمَّد بن مُزَاحِم المَرْوزِي، تُوفي سنة ٢٠٩ هـ. «التَّاريخ الكبير»: (١/ ٢٨٨)

مِنْ رَجُل، فَإِذَا هِيَ صَافِيةٌ (١)؟

قَالَ: «يَرُدُّهَا عَلَىٰ الَّذِي كَانَتْ لَهُ، وَلَا يَرُدُّهَا عَلَىٰ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَهِي صَافِيةٌ "" وَذَكَرَهُ عَنْ سُفْيَانَ "".

٩٢٠] \* عَبَّاسُ العَنْبُرِيُّ، عَنْ رَجُل، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ بِعَبَّادَانَ، وَكَانَ هُوَ لَا يَفْعَلُ، يَأْمُرُ غُلَامَهُ فَيَجِيءُ مِنْ مَاءِ السَّبِيلِ، وَكَانَ هُوَ لَا يَفْعَلُ، يَأْمُرُ غُلَامَهُ فَيَجِيءُ مِنْ مَاءِ السَّبِيلِ، وَكَانَ هُوَ لَا يَفْعَلُ، يَأْمُرُ غُلَامَهُ فَيَجِيءُ مِنْ مَاءِ البَحْر.

٩٢٧] \* عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ مُقَاتِل، قَالَ: «كَانُوا يَكْتُبُونَ الكِتَابَ وَلَا يُتَرَّبُونَهُ مِنْ دُورِ السَّبِيْل، يُرْسِلُونَ فَيَأْخُذُونَ مِنْ طِينِ البَحْرِ».

٩١] \* قَالَ: وَكَتَبَ إِلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ (١)، وَكَانَ (٥) فِي كِتَابِهِ: «أَنَّ بِشْرًا كَانَ لَا يَشْرَبُ بِعَبَّادَانَ مِنَ الحِيَاضِ الَّتِي اتَّخَذَهَا الْمُلُوكُ، وَكَانَ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ».

\* سَعِيدِ بْنِ خَيْثَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: مَرَّ إِبْرَاهِيمُ النَّخْعِيُّ عَلَىٰ امْرَأَةٍ
 يُقَالُ لَهَا: (أُمُّ بَكْرٍ) مِنْ مُرَادٍ، وَهِيَ تَغْزِلُ، فَقَالَ: يَا أُمَّ بَكْرٍ، أَمَا حَانَ (٢) لَكِ أَنْ تَرُّ كِيه (٧)؟

فَقَالَتْ: «يَا أَبَاعِمْرَانَ، كَيْفَ أَتْرُكُهُ! وَقَدْ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّهُ مِنْ أَطْيَبِ الكَسْبِ»(٨).

<sup>(</sup>١) «الصَّفِيِّ»: (مَا اخْتَارَه الإمَام لِنفْسِه قَبَل القِسْمَة مِنْ فَرَس أو سَيْف أو جَارِية أو أَرْض).

<sup>(</sup>٢) لم أجده. (٣) أي النَّوري رَجْمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٤) أبو الحسَن المرْوزِي، تُوفي سنة ٢٥٧ هـ. «السِّير»: (١١/ ٥٥٢)

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: (وكتب).

 <sup>(</sup>٦) في المطبوع: (آن).
 (٧) في «الأصل»: (تتركيه).

<sup>(</sup>٨) لم أجده.

[٩٣٠] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ حَسَنًا مَوْلَىٰ ابْنِ المُبَارَكِ، حَكَىٰ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الغَفَّارِ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ المُبَارَكِ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلَيْنِ دَخَلَا عَلَىٰ مَنْ تَكْرَهُ نَاحِيتَهُ فَا جَيْدَ الغَفَّارِ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ المُبَارَكِ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلَيْنِ دَخَلَا عَلَىٰ مَنْ تَكْرَهُ نَاحِيتَهُ فَأَجَازَهُمَا، فَقَبِلَ وَاحِدٌ وَلَمْ يَقْبَلِ الآخَرُ، فَخَرَجَ الَّذِي قَبِلَ، فَاشْتَرَىٰ مِنْهُ الَّذِي لَيْ لَذِي لَمْ يَقْبَلُ، مَا تَقُولُ ؟
لَمْ يَقْبَلْ، مَا تَقُولُ ؟

فَسَكَتَ ابْنُ المُبَارَكِ.

فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَعِيدِ: مَا يُسْكِتُكَ، لِمَ لَا تُجِيبُنِي؟! فَقَالَ: «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ الجَوَابَ خَيْرٌ لِي وَلَكَ لَأَجَبْتُكَ».

قَالَ له سَعِيدٌ: أَلَيْسَ أَصْلُنَا عَلَىٰ الكَرَاهَةِ؟

قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: «نَعَمْ»(١).

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «وَمَنْ يَقْوَىٰ عَلَىٰ هَذَا؟!».

[٩٣١] \* قَالَ لَهُ: فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَجَازَهُ، فَاشْتَرَىٰ دَارًا، تَرَىٰ أَنْ أَنْزِلَهَا؟ فَسَكَتَ ابْنُ المُبَارَكِ.

فَقَالَ: لِمَ لَا تُجِيبُنِي؟!

فَقَالَ: «هَذَا أَضْيَقُ، أَكْرَهُ أَنْ أُجِيبَكَ»(٢).

[٩٣٢] \* فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الثَّوْرِيَّ قَالَ: «مَا فِي أَيْدِي الْحَشَمِ سُحْتٌ». فَأَنْكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا القَوْلَ، وَقَالَ: «هَذَا شَدِيدٌ» مَا أَجْتَرِئُ أَنْ أَقُولَ هَذَا.

[٩٣٣] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ عَبْدَ الوَهَّابِ قَالَ لِي فِي الرَّجُلِ: يُجَازُ ثُمَّ يَدْفَعُهَا إِلَىٰ الآخَرِ: أَنَّ المَالَ عِنْدَهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ.

فَقَالَ: «هَذَا شَدِيدٌ».

قُلْتُ: إِذَا أُعْطِيَ تَكْرَهُهُ لِلأَوَّلِ، وَالثَّانِي لَا تَرَىٰ بِهِ بَأْسًا؟

(١) لم أجده.

قَالَ: «إِنَّمَا أَكْرَهُهُ لِلأَوَّلِ مِنْ طَرِيقِ المُحَابَاةِ، وَالثَّانِي لَيْسَ هُوَ مِثْلَ عَطِيَّةِ الأُوَّلِ».

قَالَ: «مَنْ أَعْطَىٰ هَذَا المَالُ أَوْ حُوبِي عَلَىٰ أَثَرِهِ فَلْيَقْبَلُ وَلْيُفَرِّقْ، كَمَا فَعَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ بَعَثَ عُمَرُ رَضَالِلَهُ عَنهُ بِمَالٍ إِلَىٰ أَبِي عُبَيْدَةَ فَفَرَّقَ ('')، وَبَعَثَ مَرْ وَانُ إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفَرَّقَ ('')، فَإِلَىٰ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلِ فَفَرَّقَ ('')، وَبَعَثَ مَرْ وَانُ إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفَرَّقَ ('')، وَإِلَىٰ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلِ فَفَرَّقَ ('')، وَبَعَثَ مَرْ وَانُ إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفَرَّقَ فَلَا فَفَرَّقَ ('')، وَبِعَثَ إِلَىٰ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا فَفَرَّقَ قَنْ ('')» وَبَعَثَ إِلَىٰ عَائِشَة رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا فَفَرَّ قَتْ ('')» وَبَعَثُ إِلَىٰ عَائِشَة رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا فَفَرَّ قَتْ ('')» وَبُعِ قَبِلَهَا مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ ؟ فَإِنَّ قَوْمًا يَحْتَجُونَ يَقُولُونَ: لَوْ لَمْ قَلْمُ مُنَا عُلَىٰ أَيِّ وَجْهٍ قَبِلَهَا مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ؟ فَإِنَّ قَوْمًا يَحْتَجُونَ يَقُولُونَ: لَوْ لَمْ يَكُنْ مُبَاحًا مَا أَخَذَ!

فَأَنْكَرَ ذَلَكَ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَمَّا رَأَىٰ قَدْ حُوبِيَ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ، وَفَرَّقَهُ بِالسَّوِيَّةِ». قُلْتُ: فَإِنَّ مُعَاذًا يُرْوَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ فَضَلَ عِنْدَهُ دِينَارٌ، فَطَلَبَتْهُمَا مِنْهُ امْرَأَتُهُ، فَأَعْطَاهَا. فَقَالَ: «كَانَتْ مُحْتَاجَةً إِلَيْهِ».

فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ تَقُولُ مَنْ بُلِيَ مِنْ هَذَا المَالِ بِشَيْءٍ فَلْيَعْدِلْ فِي تَفْرِيقِهِ، وَعَائِشَةُ رَضَيَالِيَّهُ عَنْهَا لَمَّا شَكَا المُنْكَدِرُ (١) إِلَيْهَا قَالَتْ: «لَوْ أَنَّ عِنْدِي عَشْرةُ آلَافٍ لَاعَنْتُكَ (٧)» فَلَمَّا خَرَجَ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِعَشْرَةِ آلَافٍ فَبَعَثَتْ خَلْفَهُ فَأَعْطَتْهُ (٨)؟ لَأَعَنْتُكَ (٢) فَقَالَ: «إِنَّهَا كَانَتْ بُلِيَتْ بِقَوْلِهَا، وَمَعَ هَذَا قَدْ أَخْرَجَتْهُ».

وَذَكَرَ مِنْ زُهْدِهَا وَوَرَعِهَا، وَقَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْدِوَسَلَّمَ يَكُن مِنْ زُهْدِهَا وَوَرَعِهَا، وَقَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْدِوَسَلَمَ يَكُن فِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ يَسْأَلُونَهَا، مِثْلُ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ وَغَيْرِهِ (٥)، وَلَمْ يَكُنْ فِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ يَسْأَلُونَهَا، مِثْلُ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ وَغَيْرِهِ (٥)، وَلَمْ يَكُنْ فِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ

<sup>(</sup>١) تقدم برقم: (٧٤٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم: (٧٤١).

<sup>(</sup>٥) تقدم برقم: (٧٣٧).

<sup>(</sup>٦) هو الْمُنْكُدر بن عبد اللَّه، خال عائشة رَضَالِلَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>A) أخرجه ابن سعد في «الطَّبقات الكُبري»: (٥/ ٢٨).

<sup>(</sup>٩) بلغ عددهم في بعض المصادر (٥٨) صحابيًا.

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم: (٧٤٢).

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم: (٧٣٨).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (لأعطيتك).

صَلَّ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهَا، وَإِنَّمَا كَانَتِ ابْنَةَ ثَمَانِيَّةَ عَشْرَةَ سَنَةً».

[٩٣٤] \* وَذَكَرْتُ لَهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الأَقْرَعِ (١)، قَالَ: ﴿جَاءَتْ وَكَتَبْتُ لَهَا شَيْتًا فِي غُسْلِ المَيِّتِ».

فَقُلْتُ: يُحْكَىٰ عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَبِيعَ غَزْلَهَا، فَكَرِهَتْ أَنْ تَبِيعَهُ ۚ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ صَائِمَةً فِيهِ فَتَرْخَىٰ يَدُهَا فِيهِ، فَقَالَتْ: أَخَافُ أَلَّا يَتَبَيَّنَ الغَزْلُ.

فَتَرَحَّمَ عَلَيْهَا.

[٩٣٥] \* وَرَأَيْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُصَلِّي عَلَىٰ أَمْرٍ رَدِئَ ـ وَقَدْ كَشَفَتْهُ لَهُ ـ قَالَتْ: وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ؟ قَالَ: «أَرَىٰ أَنْ تَصَدَّقِي بِهِ، وَتَسْأَلِي».

"٩٣" \* وَحُدِّثْتُ عَنْ أَبِي بَكْرِ الْمَرُّوذِيِّ! أَنَّ شَيْخًا كَانَ يُجَالِسُ الإِمَامَ أَحْمَدُ بْنَ كَنْبُلُ وَخُدِّبُ أَنَّهُ حَنْهُ أَنَّهُ حَنْهُ أَنَّهُ حَنْهُ أَنَّهُ وَيُكْرِمُهُ، فَبَلَغَهُ عَنْهُ أَنَّهُ طَيْنَ وَجِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ذَا هَيْبَةٍ، فَكَانَ أَحْمَدُ يُقْبِلُ عَلَيْهِ وَيُكْرِمُهُ، فَبَلَغَهُ عَنْهُ أَنَّهُ طَيَّنَ حَائِطَ دَارِهِ مِنْ خَارِج، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ فِي الْمَجْلِسِ، فَاسْتَنْكُو الشَّيْخُ طَيَّنَ حَائِظَ دَارِهِ مِنْ خَارِج، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ فِي الْمَجْلِسِ، فَاسْتَنْكُو الشَّيْخُ ذَلْكَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، هَلْ بَلَغَكَ عَنِّى حَدَثُ أَحْدَثَتُهُ؟

قَالَ: «نَعَمْ، طَيَّنْتَ حَائِطَكَ مِنْ خَارِجٍ».

قَالَ: وَلَا يَجُوزُ؟

قَالَ: «لَا؛ لِأَنَّكَ قَدْ أَخَذْتَ مِنْ طَرِيقِ المُسْلِمِينَ أُنْمُلَةً».

قَالَ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟

قَالَ: «إِمَّا أَنْ تَكْشُطَ مَا طَيَّنْتَهُ، وَإِمَّا أَنْ تَهْدِمَ الحَائِطَ وَتُوَاخِرَهُ إِلَىٰ وَرَاءٍ مِقْدَارَ أُصْبُع ثُمَّ تُطَيِّنَهُ مِنْ خَارِج».

قَالَ: فَهَدَمَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجَائِطَ، وَأَخَّرَهُ أُصْبُعًا، ثُمَّ طَيَّنَهُ مِنْ خَارِج.

<sup>(</sup>١) الورعة المُتعبدة، ذكرها ابن أبي يعلى في «الطَّبقات»: (٢/ ٥٧٩).

قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَمَا كَانَ.

\* وَقَدْ كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ رَحِمَهُ آللَهُ أَمَرَ أَبَا بَكْرِ الْمَرُّ وذِيَّ أَنْ يُعْطِي بَعْضَ الفُقَرَاءِ شَيْئًا فِيهِ فَضْلٌ عَمَّا كَانَ اسْتَأْجَرَهُ عَلَيْهِ فَرَدَّهُ، فَلَمَّا وَلَّيْ، قَالَ لَهُ أَحْمَدُ: «الْحَقْهُ، فَادْفَعْهُ فِإِنَّهُ يَأْخُذُهُ».

قَالَ: فَلَحِقَهُ المَرُّو ذِيُّ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ.

فَسَأَلَ أَحْمَدُ عَنْ ذَلِكَ: كَيْفَ رَدَّ فِي الأَوَّلِ وَأَخَذَ فِي الثَّانِي؟

فَقَالَ: «إِنَّهُ كَانَ قَدِ اسْتَشْرَفَ لِذَلِكَ فَرَدَّهُ، وَقَدْ أَحْسَنَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَيِسَتْ نَفْسُهُ مِنْهُ، فَلِذَلِكَ قَبِلَ».

**%** ••

النَّصُوصُ المُسْتَدْرَكَةُ مِنْ «الآدَابِ الشَّرعِية» للآدَابِ الشَّرعِية» لابن مُفْلِح المَقْدِسِي ت ٧٦٣ هـ

- الله عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ<sup>()</sup>، عَنْ الْمُغِيرَةِ أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا أَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى [٩٣٨] يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: «مَا أَعْلَمُ شَيْئًا أَقَلَ مِنْ دِرْهَمِ طَيِّبٍ يُنْفِقُهُ صَاحِبُهُ فِي حَقِّهِ، أَوْ أَخِ تَسْكُنُ إِلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَا يَزْدَادَانِ إِلَّا قِلَّةً»<sup>(۱)</sup>.
- \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُتَعَبِّدَاتِ، فَأَخْبَرَتْنِي عَنِ [9٣٩] امْرَأَةٍ أُخْرَىٰ: أَنَّهَا عَمَدَتْ إِلَىٰ بَيْتِهَا (٣)، فَفَوَّتَتْهُ عَلَىٰ نَفْسِهَا، وَاقْتَصَرَتْ عَلَىٰ قُرْصَيْنِ(١) وَتَرَكَتِ الدُّنْيَا، وَهِيَ تَسْأَلُكَ أَنْ تَدْعُوَ لَهَا».

قَالَ: «فَقُلْتُ لَهَا: قُولِي لِصَاحِبَةِ الْقُرْصَيْنِ تَدْعُو لِي».

\* سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ كَرَمًا، وَكَرَمُ الْقَلْبِ الرِّضَا عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ». [٩٤٠]

\* وَذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ الْمُفْتِينَ شَيْئًا فِي الْوَرَعِ، فَشَدَّدَ عَلَىٰ [4٤١] السَّائِل ـ وَهُوَ عَبْدُ الْوَهَّابِ ـ .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «لَيْسَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُ ـ أَوْ كَلَامًا ذَا مَعْنَاهُ ـ إِذَا كَانَ يُفْتِي ».

\* قَالَ لِي عَبْدُ الْوَهَّابِ: أَنْتَ كَيْفَ اسْتَخَرْتَ (٥) أَنْ تُقِيمَ بِسَامِرَّاءَ؟! فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: «فَلِمَ لَمْ تَقُلْ لَهُ: فَكَانَ بُدُّ لِلأَسِيرِ (٦) مِمَّنْ يَخْدُمُهُ؟!» ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «لَا نَزَالُ بِخَيْرٍ مَا كَانَ فِي الْخَلْقِ (٧) مَنْ [965]

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: اطَّلَعْنَا مِنْ رَجُلِ عَلَىٰ فُجُورٍ، وَهُوَ يَتَقَدَّمُ يُصَلِّي [9٤٣]

<sup>(</sup>١) الاستدراك من «الحِلية».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو تعيم في «الحِلية»: (٣/ ١٧) من طريق أبي عبد اللَّه رَضَِّ لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) أي مِن الخُبْز. (٣) لعل الصُّواب: (إليْ ما في بيتها).

<sup>(</sup>٦) يقصد أبا عبداللَّه رَضِوَالِنَّهُ عَنْهُ نفسه. (٥) ويُحتمل الرَّسم أيضًا: (اسْتَجَزْتَ).

<sup>(</sup>V) في المطبوعتين: (الناس).

بِالنَّاسِ، أَخْرُجُ مِنْ خَلْفِهِ؟

قَالَ: «اخْرُجْ مِنْ خَلْفِهِ خُرُوجًا لَا يَفْحُشُ عَلَيْهِ».

\* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ يَتَعَرَّضُونَ وَيُكَفِّرُونَ؟ قَالَ: «لَا تَتَعَرَّضُوا لَهُمْ».

قُلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ تَكْرَهُ مِنْ أَنْ يُحْبَسُوا؟

قَالَ: «لَهُمْ وَالِدَاتُّ وَأَخَوَاتٌ».

قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ قَدْ حَبَسُوا رَجُلًا وَظَلَمُوهُ، وَقَدْ سَأَلُونِي أَنْ أَتَكَلَّمَ فِي أَمْرِهِ فَي أَمْرِهِ فَي يَخْرُجَ.

فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يُحْبَسُ مِنْهُمْ أَحَدٌ؛ فَلَا».

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «هَذَا جَارُنَا حَبَسَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَمَاتَ فِي السِّجْنِ».

\* وَأَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ عَيْرَ مَرَّةٍ -: «كَيْفَ حَكَىٰ أَبُو بَكْرِ ابْنُ خَلَّادٍ ؟ » فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَاعِدًا، فَجَاءَ الْفُضَيْلُ، فَقَالَ: لَا تُجَالِسُوهُ - يَعْنِي لِابْنِ عُيَيْنَةَ - تَحْبِسُ رَجُلًا فِي السِّجْنِ، مَا يُؤَمِّنُكَ أَنْ يَقَعَ السِّجْنُ عَلَيْهِ؟! قُمْ فَأَخْرِجْهُ.

فَعَجِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَجَعَلَ يَسْتَحْسِنُهُ.

٩٩] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «قَالَ رَجُلٌ لِمِسْعَرِ (١): تُحِبُّ أَنْ تُنْصَحَ؟ قَالَ: أَمَّا مِنْ نَاصِحٍ؛ فَنَعَمْ، وَأَمَّا مِنْ شَامِتٍ؛ فَلَا».

ا ٩٤١ \* قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل: قُلْ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رِقَّ عَلَىٰ هَذَا الخَلْقِ، وَاجْعَلْهُمْ فِي حِلِّ، فَقَدْ وَجَبَتْ نُصَّرَتُكَ.

<sup>(</sup>١) هو مِسْعَر بن كِدَام، أبو سلمة الأحول، تُوفي سنة ١٥٥ هـ. «السِّير»: (١٦٣/٧).

فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «هَذَا رَجُلٌ صَالِحٌ». قَالَ الْمَرُّ وذِيُّ: مَعْنَىٰ كَلَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَنِّي لَمْ يَسْتَحِلَّنِي أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ غَيْرَهُ.

[٩٤٨] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ أَبَا مُوسَىٰ هَارُونَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ جَاءَ إِلَىٰ رَجُلِ شَتَمَهُ، لَعَلَّهُ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِ، وَشَقَّ الْبَابَ فِي وَجْهِهِ. شَتَمَهُ، لَعَلَّهُ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِ، وَشَقَّ الْبَابَ فِي وَجْهِهِ. فَعَجِب، وَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ بَغَىٰ عَلَيْهِ، سَيُنْصَرُ عَلَيْهِ». فَعَجِب، وَقَالَ: «رُجُلٌ نَقَلَ قَدَمَهُ، وَيَجِيءُ إِلَيْهِ يَعْتَذِرُ لَا يَخْرُجُ؟!» ثُمَّ قَالَ: «رَجُلٌ نَقَلَ قَدَمَهُ، وَيَجِيءُ إِلَيْهِ يَعْتَذِرُ لَا يَخْرُجُ؟!»

[٩٤٩] \* إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَيْسَ قَدْ رُوِيَ «تَهَادُوا تَحَابُّوا» (١) ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

[٩٥٠] \* كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يَدَعُ الْمَشُورَةَ إِذَا كَانَ فِي أَمْرٍ، حَتَّىٰ إِنَّ كَانَ لَيْشَاوِرُ مَنْ هُوَ دُونَهُ.

[٩٥١] \* وَكَانَ إِذَا أَشَارَ عَلَيْهِ مَنْ يَثِقُ بِهِ، أَوْ أَشَارَ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ مِنْ أَهْلِ النُّسُكِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشَاوِرَهُ؛ قَبْلَ مَشُورَتِهِ.

[٩٥٢] ﴿ وَكَانَ إِذَا شَاوَرَهُ الرَّجُلُ؛ اجْتَهَدَ لَهُ رَأْيَهُ، وَأَشَارَ عَلَيْهِ بِمَا يَرَىٰ مِنْ صَلَاحٍ.

[٩٥٣] \* وَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِذَا خَرَجَ عَلَيْنَا سَلَّمَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ سَلَّمَ.

[٩٥٤] \* كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَكْتُبُ عُنْوَانَ الْكِتَابِ: (إِلَىٰ أَبِي فُلَانٍ)، وَقَالَ: «هُوَ أَصْوَبُ مِنْ أَنْ يُكْتَبَ (لِأَبِي فُلَانٍ)».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبداللَّه رَضَيَالِلَثَى عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٩٢٥٠) من حديث أبي هريرة رَضَيَالِلَثَهُ عَنْهُ بلفظ: «تهادوا، فإن الهدية تُذهب وغر الصَّدر»، و أخرجه باللَّفظ المُثبت مَالك في «المُوطأ» رواية يحيىٰ رقم: (٢٦٤١) من حديث عطاء بن أبي مسلم رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ.

• ٩٦] \* إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَمَّا اشْتَدَّ بِهِ الْمَرَضُ كَانَ رُبَّمَا أَذِنَ لِلنَّاسِ، فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِ الْمَرَضُ كَانَ رُبَّمَا أَذِنَ لِلنَّاسِ، فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِ أَبِيدِهِ. أَفْوَاجًا، فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِيَدِهِ.

٩٩] \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «مَا أَكْثَرَ مَا نَلْقَىٰ مِنَ النَّاسِ! يَدُقُّونَ الْبَابَ فَيَقُولُونَ: أَنَا أَنَا مُلَانٌ؟!».

٩٥٧] \* سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا جَاءَكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَوْمٍ فَوْمٍ فَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ ﴾ (١٠)؟

قَالَ: «نَعَمْ، هَكَذَا يُرْوَىٰ».

قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، الرَّجُلُ السُّوءُ وَالرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي هَذَا وَاحِدٌ؟ قَالَ: «لَا».

قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ رَجُلَ سُوءٍ، يُكْرِمُهُ؟ قَالَ: «لَا».

٩٩٨] ﴿ وَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَقَدْ حَضَرَ غُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَمَعَهُ إِبْرَاهِيمُ سَبَلَانُ<sup>(٢)</sup>؛ فَرَأَيْتُهُ قَدَّمَ الْغُلَامَ.

٩] \* وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ فِي الْمَسْجِدِ؛ فَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَدْ قَدَّمَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَأَنْ وَكَانَ حَدِيثَ السِّنِّ، فَجَعَلَ الْفَتَىٰ يَمْتَنِعُ، وَجَعَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَأْبَى حَتَّىٰ قَدَّمَهُ.
 عَبْدِ اللَّهِ يَأْبَى حَتَّىٰ قَدَّمَهُ.

ا \* وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ إِعْظَامًا لِإِخْوَانِهِ، وَمَنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْهُ،
لَقَدْ جَاءَهُ أَبُو هَمَّامٍ رَاكِبًا عَلَىٰ حِمَارٍ، فَأَخَذَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِالرِّكَابِ، وَرَأَيْتُهُ فَعَلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٦٠٩٨) من حديث الشعبي رَجَمَهُ ٱللَّهُ، وأخرجه أبو الشَّيخ في «أمثال الحديث» من طرق عدة أرقام (١٤٢ ـ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن زياد، أبو إسحاق، تُوفي سنة ٢٢٨ هـ. «تاريخ بغداد»: (٦/ ٥٩٥).

هَذَا بِمَنْ هُوَ أَسَنُّ مِنَ الشُّيُوخِ.

[٩٦١] \* كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ فَخِذِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، فَكُنْتُ رُبَّمَا غَمَزْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا، فَأَقُولُ: قُمْ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ.

[٩٦٢] \* وَذَكَرَ الْمَرُّوذِيُّ لَهُ قَوْلَ الْفُضَيْلِ: «كُلْ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ (١)». فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «وَمَا يُدْرِيهِ أَيُّمَا الْحَرَامُ ؟!»

[٩٦٣] \* ... عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَاصِمٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشُّبْهَةِ؟ فَقَالَ: «أَطِعْ وَالِدَيْكَ».

[٩٦٤] \* وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لِي جَارِيَةٌ، وَأُمِّي تَسْأَلُنِي أَنْ أَبِيعَهَا؟ قَالَ: «تَتَخَوَّفُ أَنْ تُتْبِعَهَا نَفْسَكَ؟»

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: «لَا تَبِعْهَا».

قَالَ: إِنَّهَا تَقُولُ: لَا أَرْضَىٰ عَنْكَ أَوْ تَبيعَهَا.

قَالَ: «إِنْ خِفْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ، فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ».

[٩٦٥] \* أَذْخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلًا قَدِمَ مِنَ الثَّغْرِ، فَقَالَ: لِي قَرَابَةٌ بِالْمَرَاغَةِ (١)، فَتَرَىٰ لِي أَنْ أَذْهَبَ فَأُسَلِّمَ عَلَىٰ قَرَابَتِي، وَإِنَّمَا فَتَرَىٰ لِي أَنْ أَذْهَبَ فَأُسَلِّمَ عَلَىٰ قَرَابَتِي، وَإِنَّمَا جِنْتُ قَاصِدًا لِأَسْأَلُكَ؟

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «قَدْ رُوِيَ «بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ، وَلَوْ بِالسَّلَامِ»(٣) اسْتَخِرِ اللَّهَ، وَاذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ».

<sup>(</sup>١) أي الشُّبهة. (٢) هي بلدة مشهُورة بأذربيجان. «مراصد الاطلاع»

<sup>(</sup>٣) أخرجه وكيع في «الزُّهد» رقم: (٤٠٩).

ا \* قَالَ ابْنُ وَهْبِ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: «وَلَقَدْ جَاءَنِي صَدِيقٌ لِي صَدِيقٌ لِي وَعِنْدِي عِشْرُونَ دِرْهَمًا، فَأَعْطَيْتُهُ تِسْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا، وَبَقَيْتُ لِنَفْسِي دِرْهَمًا، فَفِيهِمُ الْيَوْمَ مَنْ يَفْعَلُ هَذَا بِصَاحِبِهِ؟!».

\* كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يَجْهَلُ.

[971

[47-]

وَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ؛ احْتَمَلَ وَحَلِمَ، وَيَقُولُ: «يَكُفِينِي اللَّهُ». وَلَمْ يَكُنْ بِالْحَقُودِ، وَلَا الْعَجُولِ.

وَلَقَدْ وَقَعَ بَيْنَ عَمِّهِ وَجِيرَانِهِ مُنَازَعَةٌ، فَكَانُوا يَجِيتُونَ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَلا يُظْهِرُ لَهُمْ مَيْلَهُ إِلَىٰ عَمِّهِ، وَلا يَغْضَبُ لِعَمِّهِ، وَيَلْقَاهُمْ بِمَا يَعْرِفُونَهُ مِنَ الْكَرَامَةِ.

\* وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَثِيرَ التَّوَّاضُعِ يُحِبُّ الْفُقَرَاءَ، لَمْ أَرَ الْفَقِيرَ فِي مَجْلِسِ أَحَدٍ أَعَزَّ مِنْهُ فِي مَجْلِسِهِ، مَاثِلٌ إِلَيْهِمْ مُقْصِرٌ عَنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، تَعْلُوهُ السَّكِينَةُ وَالوَقَارُ.

إِذَا جَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّىٰ يُسْأَلَ، وَإِذَا خَرَجَ إِلَىٰ مَجْلِسِهِ لَمْ يَتَصَدَّرْ، يَقْعُدُ حَيْثُ انْتَهَىٰ بِهِ الْمَجْلِسُ.

وَكَانَ لَا يَقْطُنُ الأَمَاكِنَ، وَيَكْرَهُ إِيطَانَهَا.

وَكَانَ إِذَا انْتَهَىٰ إِلَىٰ مَجْلِسِ قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ انْتَهَىٰ بِهِ الْمَجْلِسُ، وَصَحِبْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ.

\* وَكَانَ حَسَنَ الخُلُقِ، دَائِمَ البِشْرِ، لَيِّنَ الجَانِبِ، لَيْسَ بِفَظٌّ، وَلَا غَلِيظٍ.

\* وَكَانَ يُحِبُّ فِي اللَّهِ، وَيُبْغِضُ فِي اللَّهِ.

وَكَانَ إِذَا أَحَبَّ رَجُلًا أَحَبَّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَكَرِهَ لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ حُبُّهُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَيَكُفَّهُ عَنْ ظُلْمٍ أَوْ إِثْمٍ، أَوْ مَكْرُوهِ إِنْ كَانَ مِنْهُ.

- [٩٧١] \* وَكَانَ إِذَا بَلَغَهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَاحٌ أَوْ زُهْدٌ أَوِ اتَّبَاعُ الأَثَرِ؛ سَأَلَ عَنْهُ وَأَحَبّ أَنْ يُجْرِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَعْرِفَةً.
- [٩٧٢] \* وَكَانَ رَجُلًا وَطِيئًا، إِذَا كَانَ حَدِيثٌ لَا يَرْضَاهُ اضْطَرَبَ لِذَلِكَ، وَتَبَيَّنَ التَّغْيِيرُ فِي وَجْهِهِ غَضَبًا لِلَّهِ، وَلَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ، وَلَا يَنْتَصِرُ لَهَا فَإِذَا كَانَ فِي أَمْرٍ مِنَ الدِّينِ اشْتَدَّ غَضَبُهُ لَهُ.
- [٩٧٣] \* وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَسَنَ الجِوَارِ، يُؤْذَىٰ فَيَصْبِرُ، وَيَحْتَمِلُ الْأَذَىٰ مِنَ الجِيرَانِ. الجِيرَانِ.
- ١٩٧٤ \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "قَدْ جَاءَنِي أَبُو عَلِيِّ () ابْنُ يَحْيَىٰ بْنِ خَاقَانَ، فَقَالَ لِي: إِنَّ كِتَابًا جَاءَ فِيهِ: إِنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ يَعْنِي المُتَوَكِّلَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكَ: لَوْ سَلِمَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ لَسَلِمْتَ أَنْتَ، هَهُنَا رَجُلٌ قَدْ رَفَعَ عَلَيْكَ، وَيَقُولُ لَكَ: لَوْ سَلِمَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ لَسَلِمْتَ أَنْتَ، هَهُنَا رَجُلٌ قَدْ رَفَعَ عَلَيْكَ، وَيَقُولُ لَكَ: لَوْ سَلِمَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ لَسَلِمْتَ أَنْتَ، هَهُنَا رَجُلٌ قَدْ رَفَعَ عَلَيْكَ، وَقَدْ وَهُو فِي أَيْدِينَا مَحْبُوسٌ، رَفَعَ عَلَيْكَ أَنَّ عَلَوِيًّا قَدْ تَوَجَّهَ مِنْ أَرْضِ خُرَاسَانَ، وَقَدْ بَعَثْتُهُ إِنْ شِئْتَ ضَرَبْتُهُ، وَإِنْ شِئْتَ حَبَسْتُهُ، وَإِنْ شِئْتَ حَبَسْتُهُ، وَإِنْ شِئْتَ جَبَسْتُهُ، وَإِنْ شِئْتَ بَعَثْتُهُ إِلَيْكَ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ: «فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَعْرِفُ مِمَّا قَالَ شَيْتًا! وَأَرَىٰ أَنْ تُطْلِقُوهُ، وَلَا تَعْرِضُوا لَهُ».

[٩٧٥] \* أَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: رَجُلِ سَفِيهٍ يَتَكَلَّمُ، وَيُؤْذِي. قَالَ: «لَا تَعَرَّضُوا لَهُ؛ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَقَرَّ بِقَلِيلِ مَا يَأْتِي بِهِ السَّفِيهُ أَقَرَّ بِالْكَثِيرِ».

[٩٧٦] \* ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَبْدَ الوَهَّابِ عَلَىٰ أَنْ يَلْتَقِيَا. فَقَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ كَرهَ بَعْضُهُمُ اللِّقَاءَ؟»

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحمن، ووي عن أبي عبد اللَّه رَضَهَايَتَهُ عَنْهُ. «تاريخ بغداد»: (١١/ ٥٦٨).

وَقَالَ: «يَتَزَيَّنُ لِي، وَأَتَزَيَّنُ لَهُ، وَكَفَىٰ بِالعُزْلَةِ عِلْمًا، وَالفَقِيهُ الَّذِي يَخَافُ اللَّهَ».

٩٧٧] \* وَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «قُلْ لِعَبْدِ الوَهَّابِ، أَخْمِلْ ذِكْرَكَ، فَإِنِّي ـ أَنَا ـ قَدْ بُلِيتُ بِالشُّهْرَةِ».

٩٧٨] \* قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ لَهُ خَمْسُمِاتَةِ دِرْهَمٍ، تَرَىٰ أَنْ يُصَرِّفَهُ فِي الغَزْوِ
وَالجِهَادِ، أَوْ يَطْلُبُ العِلْمَ؟

قَالَ: «إِذَا كَانَ جَاهِلًا؛ يَطْلُبُ العِلْمَ أَحَبُّ إِلَيَّ».

ا \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ العَالِمَ يَظُنُّونَهُ عِنْدَهُ عِلْمُ كُلِّ شَيْءٍ.
فَقَالَ: «قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِّ لَيْكُ عَنْهُ: إِنَّ الَّذِي يُفْتِي النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْتَفْتُونَهُ لَمَجْنُونٌ (١)».

[٩٨٠] \* وَأَنْكُرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ يَتَهَجَّمُ فِي المَسَائِل وَالجَوَابَاتِ.

[٩٨١] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «لِيَتَّقِ اللَّهَ عَبْدٌ، وَلْيَنْظُرْ مَا يَقُولُ وَمَا يَتَكَلَّمُ، فَإِنَّهُ مَسْئُولٌ».

[٩٨٢] \* وَقَالَ: «مَنْ أَفْتَىٰ النَّاسَ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَىٰ مَذْهَبِهِ، وَيُشَدِّدَ عَلَيْهِمْ».

٩٨٣] \* وَسَأَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ عَنِ: القَوْمِ يَجْتَمِعُونَ، فَيَقْرَأُ قَارِئٌ، وَيَدْعُونَ حَتَّىٰ يُصْبِحُوا؟

قَالَ: «أَرْجُو أَلَّا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ».

<sup>(</sup>١) أخرجه زُهير بن حرب في «العِلم» رقم: (١٠).

- [٩٨٤] \* قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «كُنْتُ أُصَلِّي، فَرَأَيْتُ إِلَىٰ جَنْبِي رَجُلًا عَلَيْهِ كِسَاءٌ، وَمَعَهُ نَفْسَانِ يَدْعُوانِ، فَدَنَوْتُ فَدَعَوْتُ مَعَهُمْ، فَلَمَّا قُمْتُ رَأَيْتُ جَمَاعَةً يَدْعُونَ، وَمَعَهُ نَفْسَانِ يَدْعُوانِ، فَدَنَوْتُ فَدَعَوْتُ مَعَهُمْ، فَلَمَّا قُمْتُ رَأَيْتُ جَمَاعَةً يَدْعُونَ، فَلَمَّا قُمْتُ رَأَيْتُ جَمَاعَةً يَدْعُونَ، فَلَمَّا قُمْتُ رَأَيْتُ جَمَاعَةً يَدْعُونَ، فَلَمَّا قُمْتُ مَعَهُمْ».
- [٩٨٥] \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الحَدِيثَ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ». ثُمَّ قَالَ: «صَارَ الحَدِيثُ بِهِ مَنْ لَا يَعْرَفُهُ!» وَاسْتَرْجَعَ.
  - [٩٨٦] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: رَجُلِ أَمَرَ بِدَفْنِ كُتُبِهِ، وَلَهُ أَوْلَادٌ. فَأَطْرَقَ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُنْتَفَعُ بِهَا».

ثُمَّ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ عَرَضَتْ، فَمَا أُعْطِيَ بِهَا مِنْ شَيْءٍ حُسِبَتْ مِنْ لُثِيهِ».

[٩٨٧] \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «سَأَلُونِي - يَعْنِي فِي المَسَائِلِ الَّتِي وَرَدَتْ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ الخَلِيفَةِ - فَلَمْ أُجِبْ».

قُلْتُ: فَلِأَيِّ شَيْءِ امْتَنَعْتَ أَنْ تُجِيبَ؟

قَالَ: «خِفْتُ أَنْ تَكُونَ ذَرِيعَةً إِلَىٰ غَيْرِهَا».

- [٩٨٨] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ عَلِيُّ بْنُ الجَهْمِ عَنْ شَيْءٍ؛ فَلَمْ يُجِبْهُ، وَقَالَ: «قَدْ فَقَدْتُ بَعْضَ ذِهْنِي».
- [٩٨٩] \* وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَاقَانَ عَنْ شَيْءٍ؛ فَلَمْ يُجِبْهُ، وَقَالَ: «قَدْ فَقَدْتُ بَعْضَ ذِهْنِي».
  - [٩٩٠] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ العَدْلِ؟ فَقَالَ: «لَا تَسْأَلْ عَنْ هَذَا؛ فَإِنَّكَ لَا تُدْرِكُهُ».

- [٩٩١] \* وَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِحْبَرَةً، فَقِيلَ لَهُ: أَسْتَمِدُّ مِنْهَا؟ فَتَبَسَّمَ، وَقَالَ: «قَدْ رُوِيَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي خَيْثَمَة أَنَّهُ كَانَتْ مَعَهُ مِحْبَرَةٌ، فَقَالُوا: نَسْتَمِدُّ مِنْهَا؟ فَقَالَ: إِنَّهَا عَارِيَةٌ (١)».
  - [٩٩٢] \* عُدْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَرِيضًا بِاللَّيْلِ، وَكَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. ثُمَّ قَالَ لِي: «فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يُعَادُ بِاللَّيْلِ».
- ﴿ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: ﴿ قَدْ كُنْتُ رَافَقْتُ يَحْيَىٰ وَنَحْنُ بِالكُوفَةِ ،
   فَمَرِضَ ﴾ قَالَ: ﴿ فَتَرَكْتُ سَمَاعِي ، وَرَجَعْتُ مَعَهُ إِلَىٰ بَغْدَادَ ﴾ قَالَ: ﴿ فَكَانَ يَحْيَىٰ يَحْيَىٰ يَشْكُرُ لِي ذَلِكَ ﴾ .
- ٩٩٤] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «مَنْ بُلِيَ بِالشُّهْرَةِ لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَفْتِنُوهُ؛ لِأَنِّي لَا أَفَكُرُ فِي بَدْءِ أَمْرِي، طَلَبْتُ الحَدِيثَ وَأَنَا ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً».
- ٩٩٥] \* سُمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «يَنْبَغِي أَنْ يُسِرَّ دُعَاءَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا جَمِّهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتْ بِهَا ﴾ (°)، قَالَ: «هَذَا فِي الدُّعَاءُ».
- [٩٩٦] \* وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «وَكَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالدُّعَاءِ لَا سِيَّمَا؛ عِنْدَ شِدَّةِ الحَرْبِ، وَحَمْلِ الجِنَازَةِ، وَالمَشْيِ بِهَا».
- ٩٩٧] \* كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ نَحْوًا عَنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِالْعَسْكَرِ، وَلَا يَدَعُ قِيَامَ اللَّيْلِ وَقِرَاءَةَ النَّهَارِ، فَمَا عَلِمْتُ بِخَتْمَةٍ خَتَمَهَا، وَكَانَ يُسِرُّ ذَلِكَ.
- ٩٩٨ \* إِنَّ رَجُلًا عَطَسَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ يَحْمَدَ اللَّهَ، فَانْتَظَرَهُ أَنْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَمْ يَحْمَدَ اللَّهَ، فَانْتَظَرَهُ أَنْ يَحْمَدِ اللَّهِ فَلَمْ يَحْمَدَ اللَّهِ: «كَيْفَ تَقُولُ إِذَا عَطَسْتَ؟» فَيُشَمِّتَهُ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ، قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «كَيْفَ تَقُولُ إِذَا عَطَسْتَ؟»

<sup>(</sup>١) لم أجده.

قَالَ: أَقُولُ: الحَمْدُ لِلَّهِ. فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «يَرْحَمُكَ اللَّهُ».

[٩٩٩] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنَامَ بَعْدَ العَصْرِ؛ يُخَافُ عَلَىٰ عَقْلِهِ».

[١٠٠٠] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ أَبَا مَعْمَرٍ (') قَالَ: إِنَّ أَبَا أُسَامَةَ (') قَدَّمَ إِلَيْهِمْ خُبْزًا، فَكَسَّرَهُ.

قَالَ: «هَذَا لِئَلَّا يَعْرِفُوا كَمْ يَأْكُلُونَ».

[١٠٠١] \* قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَيُّ شَيْءٍ صِدْقُ المُتَوَكِّلِ عَلَىٰ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: «أَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَىٰ اللَّهِ، وَلَا يَكُونُ فِي قَلْبِهِ أَحَدٌ مِنَ الآدَمِيِّينَ يَطْمَعُ أَنْ يَجِيئَهُ بِشَيْءٍ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ اللَّهُ يَرْزُقُهُ، وَكَانَ مُتَوَكِّلًا».

[١٠٠٢] \* ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ التَّوَكُّلُ؛ فَأَجَازَهُ لِمَنِ اسْتَعْمَلَ فِيهِ الصِّدْقَ.

[١٠٠٣] \* قَالَ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ: امْرَأَةٍ مَاتَ ذَوْجُهَا بِالثَّغْرِ، وَلَيْسَ لَهَا ثَمَّ أَحَدُّ، فَتَرَىٰ أَنْ أُكَلِّمَ قَوْمًا يُعِينُونِي حَتَّىٰ أُجَهِّزَ عَلَيْهَا، وَأَجِيءَ بِهَا؟ قَالَ: «لَيْسَ هَذَا عَلَيْكَ» وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ.

[١٠٠٤] \* أَصْلَحْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّوْرَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَاشْتَرَيْتُ لَهُ جِلْدًا لِيَدِهِ، فَكَانَ يَدْخُلُ فِيهِ، وَيُنَوِّرُ نَفْسَهُ.

[٥٠٠٠] \* كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَحْتَجِمُ يَوْمَ الأَحَدِ وَيَوْمَ الثُّلاثَاءِ.

<sup>(</sup>١) هو إسماعيل بن إبراهيم الهُذَلِي، تُوفي سنة ٦٣٢ هـ. «السّير» (١١/ ٩٦)

<sup>(</sup>٢) هو حماد بن أسامة رَحِمَهُٱللَّهُ.

- ١٠٠٠ \* سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الحَيَّةِ تَظْهَرُ؟ قَالَ: «تُؤْذَنُ تَلَاقَةً».

قُلْتُ: ثَلَاثَةَ أَيَّام، أَوْ ثَلَاثَ مِرَارٍ؟

قَالَ: «ثَلَاثَ مِرَّارٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذُو الطَّفْيَتَيْنِ وَهِيَ الَّتِي عَلَيْهَا خَطَّانِ، وَالأَبْتَرُ هُوَ الَّذِي كَانَ مَقْطُوعَ الذَّنَبِ؛ يُقْتَلُ وَلَا يُؤْذَنُ».

١٠٠٧] \* وَكُنْتُ أَحْفِرُ بِئْرًا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ حَمْرَاءُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، أَقْتُلُهَا؟

فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ لِي: «لَا تَعْرِضْ لَهَا، دَعْهَا».

[١٠٠٨] \* رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ وَهُوَ قَائِمٌ.

[١٠٠٩] \* سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يَسْتَلْقِي عَلَىٰ قَفَاهُ، وَيَضَعُ إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَىٰ الأُخْرَىٰ؟

قَالَ: «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ؛ قَدْ رُوِيَ (١)».

[١٠١٠] \* أَدْخَلْتُ إِبْرَاهِيمَ الحُصَرِيُّ (٢) عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي رَأَتْ لَكَ كَذَا وَكَذَا، وَذَكَرَتِ الجَنَّةَ.

فَقَالَ: «يَا أَخِي، إِنَّ سَهْلَ بْنَ سَلَامَةَ (٣) كَانَ النَّاسُ يُخْبِرُونَهُ بِمِثْلِ هَذَا، وَخَرَجَ سَهْلٌ إِلَىٰ سَفْكِ الدِّمَاءِ » وَقَالَ: «الرُّؤْيَا تَسُرُّ الْمُؤْمِنَ، وَلَا تَغُرُّهُ ».

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٢٦٠٢٢) عن ابن عمر رَضَوَلِتَهُعَنَّهُا.

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل» مُهملة، وفي المطبوعتين: (الحميدي) ولم أتبينه على كِلا الوَجْهَين.

<sup>(</sup>٣) الأنصاري المُطَّوِّعِي، قائد الحركة المُطَّوِّعِيَّة، وهي حركة اجتماعية، ظهرت بعد انتشار الفِسْق والفُسَّاق، تقوم علىٰ الأمر بالمَعروف والنَّهي عن المُنكر، وتدعو الناس إلىٰ العمل بالكتاب والسُّنة، ثم تطور أمرهم إلىٰ القتال، وقد أنكر عليهم أبو عبد اللَّه رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ سفكهم للدماء.

[١٠١١] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يُقَالُ لَهُ فِي وَجْهِهِ: أَحْيَيْتَ السُّنَّةَ.

قَالَ: «هَذَا فَسَادٌ لِقَلْبِ الرَّجُل».

[١٠١٢] \* وَقَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَأَيْتُكَ. قَالَ: «اقْعُدْ، أَيْش ذَا ؟ مَنْ أَنَا؟!»

[١٠١٣] \* كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِالعَسْكَرِ . فِي قَصْرِ إِتَبَاخَ (١) . فَأَشَرْتُ إِلَىٰ شَيْءٍ عَلَىٰ الجِدَارِ قَدْ نُصِبَ.

فَقَالَ لِي: «لَا تَنْظُرْ إِلَيْهِ».

قُلْتُ: فَقَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهِ.

قَالَ لِي: «فَلَا تَفْعَلْ، لَا تَنْظُرْ إِلَيْهِ».

[١٠١٤] \* إِنَّ أَحْمَدَ جَاءَتْهُ هَدِيَّةُ أَثْوَابٍ مِنْ خُرَاسَانَ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ لِلمَرُّوذِيِّ: «اذْهَبْ رُدَّهُ».

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَيُّ شَيْءٍ تَكُونُ الحُجَّةُ فِي رَدِّهِ؟ أَوْ كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُرَدَّ مِثْلُ هَذَا؟

قَالَ: «لَيْسَ أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئًا، إِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَعَوَّدَ لَمْ يَصْبِرْ عَنْهُ».

[١٠١٥] \* وَاتَّجَرَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ السَّرَخْسِيُّ () بِدَرَاهِمَ جَعَلَ رِبْحَهَا لِأَحْمَدَ؛ فَرَبِحَتْ عَشْرَةَ آلَافٍ.

فَذَكَرَ ذَلِكَ لِأَحْمَدَ، فَقَالَ: «جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا، لَكِنَّا فِي كِفَايَةٍ» فَرُدَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) هو إيتاخ بن عبد اللَّه التُّركي، كان مُقدِّم جيوش العبَّاسيين، وكان المُتوكل يخافه، فقبض عليه وسجنه وأولاده، نُوفي في السِّجن سنة ٤٣٢ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٥/ ٧٩٧).

<sup>(</sup>٢) لم أقف له علىٰ ترجمة.

«دَعْنَا نَكُونُ أَعِزَّةً» وَأَبَىٰ أَنْ يَأْخُذَهَا.

الله سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ يَصِفُ كَيْفَ يُؤْخَذُ العِلْمُ، قَالَ: «نَنْظُرُ مَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَعَنْ أَصْحَابِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَعَنِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَعَنِ السَّاعِينَ».

[١٠١٧] \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فَهِمًا فِي الفِقْهِ».

[١٠١٨] \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ: «سَأَلَنِي رَجُلٌ مَرَّةً عَنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، أَمُسْلِمُونَ هُمْ؟

فَقُلْتُ لَهُ: أَحْكَمْتَ العِلْمَ حَتَّىٰ تَسْأَلَ عَنْ ذَا؟»

[١٠١٩] \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «سَأَلَ بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ" سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ عَنْ أَطْفَالِ المُشْرِكِينَ، فَصَاحَ بِهِ، وَقَالَ: يَا صَبِيُّ، أَنْتَ تَسْأَلُ عَنْ ذَا؟!»

> [١٠٢٠] \* سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ تَكَلَّمَ فِي الوَسَاوِسِ وَالخَطَرَاتِ. فَنَهَىٰ عَنْ مُجَالَسَتِهِمْ، وَقَالَ لِلسَّائِلِ: «احْذَرْهُمْ».

[١٠٢١] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «جَاءَنِي الأَرْمِينِيُّونَ بِكِتَابِ ذِكْرِ الوَسْوَاسِ وَالخَطَرَاتِ وَغَيْرِهِ».

> قُلْتُ: فَأَيَّ شَيْءٍ قُلْتَ لَهُمْ؟ قَالَ: «قُلْتُ: هَذَا كُلُّهُ مَكْرُوهٌ».

١٠٢١] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «يُعْجِبُنِي القُصَّاصُ؛ لِأَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ المِيزَانَ وَعَذَابَ القَبْرِ».

<sup>(</sup>١) أبو عمرو الأَفْوه البَصري، تُوفي سنة ١٩٥ هـ. «السِّير»: (٩/ ٣٣٢).

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَتَرَىٰ الذَّهَابَ إِلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: «أَيْ لَعَمْرِي إِذَا كَانَ صَدُوقًا؛ لِأَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ المِيزَانَ وَعَذَابَ القَبْرِ». قُلْتُ لَهُ: كُنْتَ تَحْضُرُ مَجَالِسَهُمْ أَوْ تَأْتِيهِمْ؟ قَالَ: «لَا».

[١٠٢٣] \* وَشَكَا رَجُلُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الوَسْوَسَةَ، فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِالقُصَّاصِ، مَا أَنْفَعَ مَجَالِسَهُمْ».

[١٠٢٤] \* وَقِيلَ لِأَحْمَدَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: فَإِنْ أَطْعَمَ عِيَالَهُ حَرَامًا يَكُونُ ضَيْعَةً لَهُمْ؟ قَالَ: «شَدِيدًا».

[١٠٢٥] \* وَقَدْ أَنْكُرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَىٰ المُتَوَكِّلِينَ فِي ذَلِكَ إِنْكَارًا شَدِيدًا.

[١٠٢٦] \* قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ كَانَ يَقُولُ: «هُمْ مُبْتَدِعَةً». فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «هَوُلَاءِ قَوْمُ سُوءٍ، يُرِيدُونَ تَعْطِيلَ الدُّنْيَا».

> [١٠٢٧] ﴿ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَيْءٍ. قَالَ: «لَا تَبْحَثْ عَمَّا لَا تَعْلَمْ، فَهُوَ خَيْرٌ».

[١٠٢٨] \* سَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ: «الْخَوْفُ مَنَعَنِي عَنْ أَكْلِ الطَّعَامِ، فَمَا أَشْتَهِيهِ، فَإِذَا ذَكَرْتُ الْمَوْتَ هَانَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ».

النُّصُوصُ المُسْتَدْرَكَةُ مِنْ المُسْتَدر كَةُ مِنْ المُسَتَدر كَةُ مِنْ المُتَنوِّعَة

[١٠٢٩] \* قُرِئَ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَسْجِدِ: هِدَّهُ(۱)، طِدَّهُ(۲).

قَالَ: «لا، عَرِيشٌ كَعَرِيشٍ مُوسَىٰ!»(٣)(١).

[١٠٣٠] \* سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ رَحِمَهُ أَللَّهُ يَقُولُ: "إِذَا اجْتَمَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَلَى عَلَىٰ قَوْلٍ لا يَسَعُ أَحَدًا مُخَالَفَتُهُمَا، لأَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَوَىٰ عَنْ رَسُولِ عَلَىٰ قَوْلٍ لا يَسَعُ أَحَدًا مُخَالَفَتُهُمَا، لأَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَوَىٰ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ "(\*). فَبَدَأَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِي: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ "(\*). فَبَدَأَ بِهِمَا (\*).

١٠٣] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «قَدْ جَاءَنِي أَبُو عَلِيٍّ يَحْيَىٰ بْنُ خَاقَانَ، فَقَالَ لِي: إِنَّ كِتَابًا جَاءَهُ فِيهِ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكَ: لَوْ سَلِمَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ سَلِمْتَ أَنْتَ، هَهُنَا رَجُلٌ قَدْ رَفَعَ عَلَيْكَ، وَهُو فِي أَيْدِينَا مَحْبُوسٌ، وَرَفَعَ عَلَيْكَ، وَهُو فِي أَيْدِينَا مَحْبُوسٌ، وَرَفَعَ عَلَيْكَ أَنَّ عَلَوِيًّا قَدْ تَوَجَّهَ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ، وَقَدْ بَعَثْتَ بِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِكَ تَتَلَقَّاهُ، وَهُو ذَا مَحْبُوسٌ، فَإِنْ شِئْتَ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ.

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَعْرِفُ مِمَّا قَالَ شَيْئًا! أَرَىٰ أَنْ تُطْلِقُوهُ، وَلَا تَعَرَّضُوا لَهُ». فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: سَفَكَ اللَّهُ دَمَهُ، قَدْ أَشَاطَ بِدِمَائِكُمْ؟

قَالَ: «مَا أَرَادَ إِلَّا اسْتِئْصَالَنَا، وَلَكِنْ قُلْتُ لَعَلَّ لَهُ وَالِدَةً أَوْ أَخَوَاتٍ أَوْ بَنَاتٍ، أَرَىٰ أَنْ يُخَلُّوا سَبِيلَهُ وَلَا يَعْرِضُوا لَهُ» (٧).

<sup>(</sup>١) أَيْ أَصْلَحَهُ. «غريب الحديث» (٢) أَيْ أَصْلِبْ أَرْضَهُ. «العين»

<sup>(</sup>٣) لم أجده بهذا اللَّفظ، ذكره القاسم بن سلام في «غريب الحديث»: (٣/ ١٧١).

<sup>(</sup>٤) "فتح الباري، لابن رجب: (٣/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو عبد اللَّه في «فضائل الصَّحابة» رقم: (٢٩٣).

<sup>(</sup>٦) «المشيخة البغدادية» رقم: (٣) (٧) «المحنة» لعبد الغني المقدسي ص (١/ ٤٠١).

١٠٣٢] \* قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «لَوْ وَجَدْتُ السَّبِيلَ لَخَرَجْتُ مِنْ هَاهُنَا» (١).

١٠٣٢] \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «هَذِهِ الْغَلَّةُ مَا يَكُونُ قُوتُنَا، وَإِنَّمَا ذَهَبَ فِيهِ إِلَىٰ أَنَّ لَنَا فِيهِ شَيْتًا».

قَالَ: وَدَارَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَلَامٌ (١).

\* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يَبِيعُ الرَّاجُلُ سُكْنَىٰ دَارِهِ؟

قَالَ: «أَيَّ شَيْءٍ يَبِيعُ؟»

[1.48

قُلْتُ: مَالُهُ مِنَ الْوُقُوفِ.

قَالَ: «يَبِيعُ الَّذِي لَهُ بِمَا يَسْوَىٰ» وَكَرِهَ أَنْ يَبِيعَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنْكَرَ هَذَا لُئِيعَ اللهُ عَلَا الْبَيْعَ (٣).

\* [قُلْتُ لَهُ] فِي بَيْعِ الدَّيْنَقِيِّ وَالْقَوْهِيِّ وَالْجِرَبِ الَّتِي فِيهَا الْمَتَاعُ تُبَاعُ، وَلَا تَصِفْ كَمْ ذَرْعُهُ، وَلَا يَذْكُرُ وَصْفَهُ؟

[قَالَ:] «لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، كَيْفَ يَبِيعُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَ وَيَصِفَ؟!» (١٠)

\* مِنْهَا مَا نَقَلَهُ المَرُّ وذِيُّ عَنْ أَحْمَد أَنَّهُ سَقَفَ لَهُ دَارًا، وَجَعَلَ مِيزَابَهَا إلَىٰ الطَّرِيقِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: «أَدْعُ لِي النَّجَّارَ حَتَّىٰ يُحَوِّلَ الْمَاءَ إلَىٰ الدَّارِ» فَدَعَوْتُهُ لَهُ، فَحَوَّلَهُ.

وَقَالَ: «إِنَّ يَحْيَىٰ الْقَطَّانَ كَانَتْ مِيَاهُهُ فِي الطَّرِيقِ، فَعَزَّمَ عَلَيْهَا، وَصَيَّرَهَا إِلَىٰ الدَّارِ»(٥).

<sup>(</sup>۱) «الاستخراج» ص (٤٩٣). (۲) «الاستخراج» ص (٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) «الاستخراج» ص (١٧٣). (٤) «التعليقة الكبيرة»: (٣/٨).

<sup>(</sup>٥) «مجموع الفتاوئ»: (٣٠/ ٤٠١).

[۱۰۳۷] \* قَالَ لِي رَجُلُ: كَيْفَ ذَاكَ الْمُتَنَعِّمُ؟ يَعْنِي أَحْمَدَ. قُلْتُ لَهُ: وَكَيْفَ هُوَ مُتَنَعِّمٌ؟ قَالَ: أَلَيْسَ يَجِدُ خُبْزًا يَأْكُلُ، وَلَهُ امْرَأَةٌ يَسْكُنُ إِلَيْهَا، وَيَطَوُّهَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: «صَدَقَ».

وَجَعَلَ يَسْتَرْجِعُ، وَقَالَ: «إِنَّا لَنَشْبَعُ» (١).

[١٠٣٨] \* حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ»(١).

[١٠٣٩] \* حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا الصَّبْرَ» (٣).

[١٠٤٠] \* قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: قَدْ ذَهَبَ سَمْعِي مِنَ الجُوعِ. فَقُلْتُ لَهُ: اصْبِرْ، فَإِنَّهَا أَيَّامٌ قَلَائِلُ.

فَقَالَ: «لَيْتَهُ دَامَ عَلَىٰ الفَقْرِ وَالجُوعِ إِلَىٰ المَمَاتِ».

وَقَالَ: «ذَكَرْتُ أُولَئِكَ الفِتْيَانَ أَصْحَابَ الصَّلَاةِ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُسَلِّمَهُمْ»(١٠).

**%** •**/** 

<sup>(1) «</sup>جامع العلوم والحكم»: (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) «تغليق التعليق»: (٢/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) «تغليق التعليق»: (٥/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) "التَّوكل" لأبي يَعلىٰ ص (٥٧).

## زوار الفائح

رواً يَّهُ الْجَيْجَ إِلَّالُورَّاقِ الْجَمَد بْرَجِحَة بْرَعَبْدُ الْخَالِق الْجَمَد بْرَجِحَة بْرَعَبْدُ الْخَالِق

(ت٣٠٩ه)

زِيَادَاتُ الجُزْءِ الأَوَّلِ وَكَانَ فِي آخِرِهِ أَحَادِيثُ عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الخَالِقِ عَنْ شُيُوخِهِ، وَهِيَ فِي جُمْلَةِ الرِّوَايَةِ وَالسَّمَاعِ مِنْهُ.

## قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ عَبْدِ الخَالِقِ:

- [١] \* سَمِعْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ الوَرَّاقَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ عَيَّاشٍ: «مَنْ قَالَ: القُرْآنُ مَخْلُوقٌ؛ فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ؛ فَهُوَ كَافِرٌ».
- [7] \* وَسَمِعْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: «لَوْ أَنَّ لِي قَوَابَةً جَهْمِيًّا مَا اسْتَحْلَلْتُ مِيرَاثَهُ، وَلَوْ أَنَّ الأَمْرَ إِلَيَّ لَوَقَفْتُ عَلَىٰ بَابِ الجِسْرِ، فَكُلُّ مَنْ قَالَ: القُرْآنُ مَخْلُوقٌ؛ ضَرَبْتُ عُنْقَهُ، وَأَلْقَيْتُهُ فِي المَاءِ».
- "آ] ﴿ وَسَمِعْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ (١) يَقُولُ: «القُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقِ عَلَىٰ مَا تَصَرَّفَ، هَذَا الَّذِي يَقْرَقُهُ (١) الصِّبْيَانُ فِي الكُتَّابِ وَالَّذِي نَقْرَقُهُ فِي مَحَارِيبِنَا قُرْآنٌ وَاللَّهِ عَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ وَاحِدٌ، نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَهُو كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ وَاحِدٌ، نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَهُو كَلَامُ اللَّه عَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهُ عَمْلُ لَا يَدْخُلُ فِي القُرْآنِ، قَالَ اللَّهُ عَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ..: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ اللَّهُ مَاللَهُ عَمْلُ لَا يَدْخُلُ فِي القُرْآنِ، قَالَ اللَّهُ مِبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ..: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ اللَّهُ يَسَرَهُ عَلَىٰ لِسَانِ الْآدَمِيِّينَ مَنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ (١٠) يَتَكَلَّمُ لِللَّهُ إِلَى اللَّهُ مَالَكُ لِسَانِ الْآدَمِيِّينَ مَنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ (١٠) يَتَكَلَّمُ بِكَلَامُ اللَّهِ (عَنَقَ لَكُولُا أَنَّ اللَّهَ يَسَرَهُ عَلَىٰ لِسَانِ الْآدَمِيِّينَ مَنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ (١٠) يَتَكَلَّمُ بِكُلَامُ اللَّهِ (عَنَقَ فَلَا أَنَّ اللَّهَ يَسَرَهُ عَلَىٰ لِسَانِ الآدَمِيِّينَ مَنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ (١٠) يَتَكَلَّمُ بِكُلَامُ اللَّهِ (عَنَّقَ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ يَسَرَهُ عَلَىٰ لِسَانِ الْآدَمِيِّينَ مَنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ (١٠) إِن اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُ لِسَانِ الْآدَمِيِّينَ مَنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ الْكَالَامُ اللَّهُ وَلَا أَنَّ اللَّهُ عَلَى لِللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ لِللَّهُ اللَّهُ لَا أَلَالَهُ اللَّهُ ال
- [٤] \* سَمِعْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ يَقُولُ: "نَحْنُ نَذْهَبُ إِلَىٰ 'أَنَّ' خَيْرَ الأُمَّةِ 'هَذِهِ^' بَعْدَ نَبِيِّهَا، أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ رَضَاً لِلَّهُ عَنْهُمْ فِي الفَصْلِ وَالخِلافَةِ جَمِيعًا».

<sup>(</sup>١) في ﴿خِهُ: (عبد اللَّه).

<sup>(</sup>٣) زيادة في «ظ» و «خ»: (فهل من).

<sup>(</sup>٥) زيادة في «م»: (أن).

<sup>(</sup>٧) الاستدراك من «خ» و «م».

<sup>(</sup>٢) في «خ»: (يقرؤونه)، وفي «م»: (يقرأه).

<sup>(</sup>٤) سُورة القمر: (١٧).

<sup>(</sup>٦) الاستدراك من «خ».

<sup>(</sup>٨) الاستدراك من «خ».

\* حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ الوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا عَبدُ المُتَعَال بنُ طَالِبٍ، حَدَّثَنا عَبدُ المُتَعَال بنُ طَالِبٍ، حَدَّثَنا عَبدُ المُتَعَال بنُ طَالِبٍ، حَدَّثَنا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّة أَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: وَعَظَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّة إِللهُ عَنْ أَنسٍ، فَرَفَعَ رَجُلٌ صَوْتَهُ بِالبُّكَاءِ، فَقَالَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 النَّاس، فَرَفَعَ رَجُلٌ صَوْتَهُ بِالبُّكَاءِ، فَقَالَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنْ هَذَا الَّذِي لَبَّسَ عَلَيْنَا؟ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَقَدْ<sup>(٣)</sup> شَهَّرَ نَفْسَهُ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا حَقَهُ اللهُ ﴾ (١).

قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ عَبْدِ الخَالِقِ:

[٦] \* سَأَلْتُ عَبْدَ الوَهَابِ: عَمَّنْ لَا يُكَفِّرُ الجَهْمِيَّةَ، قُلْتُ: يَا أَبَا الحَسَنِ، يُصَلَّىٰ خَلْفَهُ؟

قَالَ: «لَا يُصَلَّىٰ خَلْفَهُ، هَذَا ضِالٌّ مُضِلٌّ، مُتَّهَمٌّ عَلَىٰ الإِسْلَامِ».

[٧] \* سَأَلْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ، قُلْتُ: يَا أَبَا الْحَسَنِ، كَانَ لِي مَعَ [رَجُلِ الْ سَمَاعُ حَدِيثِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ، آخُذُ سَمَاعِيَ مِنْهُ؟ حَدِيثٍ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ، آخُذُ سَمَاعِيَ مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا، لَيْسَ بِمَأْمُونٍ عَلَىٰ أَخْبَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، لَا تَأْخُذُهُ مَنْهُ ».

[٨] \* سَأَلْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ: تُجَالِسُ مَنْ [لَا] (٦) يُكَفِّرُ الجَهْمِيَّةَ؟ قَالَ: «لَا يُجَالَسُونَ، وَلَا يُكَلَّمُونَ، المَرْءُ عَلَىٰ دِينِ خَلِيلِهِ».

[9] \* سَأَلْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ عَنِ: القِرَاءَةِ عِنْدَ القُبُورِ؟ قَالَ: «لَا تَقْرَأُ (٧) عِنْدَ القُبُورِ».

<sup>(</sup>۱) الاستدراك من «الكامِل». (٢) في «ك»: (عليه السلام).

<sup>(</sup>٣) ليست في «م».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عُدِيِّ في «الكامِل»: (٧/ ٥١) من طريق الرَّاوي.

<sup>(</sup>٥) ليست في «ظ». (٦) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٧) في «ك» و «م»: (لا يقرأ).

[قُلْتُ('): يَا أَبَا الحَسَنِ]''، رَجُلٌ أَوْصَتْهُ أُمُّهُ إِذَا مَاتَتْ(") يَقْرَأُ عِنْدَ قَبْرِهَا؟ قَالَ: «(لَا ") يَقْرَأُ، وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ».

[١٠] \* سَأَلْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ عَنْ: تَخْرِيقِ الثَّوْبِ (٥) دَاخِلَ القَبْرِ؟ قَالَ: «مَكْرُوهٌ، لَا يُخَرَّقُ (٦)».

[۱۱] \* سَأَلْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ عَنِ: الأَخْذِ بِاليَدِ عِنْدَ التَّعْزِيَةِ؟ قَالَ: «بِدْعَةٌ».

قُلْتُ: فَالقِرَاءَةُ عِنْدَ القُبُورِ؟ قَالَ: «مَكْرُوهَةٌ».

[١٢] \* سَأَلْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ: عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي، فَيَعْيَىٰ، فَيَتَّكِئُ عَلَىٰ الحَائِطِ؟ قَالَ: «لَا يَفْعَلُ، لَا يَتَّكِئُ عَلَىٰ الحَائِطِ».

قُلْتُ: كَيْفَ يَعْمَلُ؟

قَالَ: «يَقْعُدُ قَعْدَةً، ثُمَّ يَقُومُ».

[١٣] \* سَأَلْتُ عَبْدَ الْوَهَّابِ عَنِ: الْمَرْأَةِ لَيْسَ لَهَا وَلِيٍّ، وَلَهَا (٧) خَالٌ، يُزَوِّجُهَا (٨)؟ قَالَ: «(لَا يُزَوِّجُهَا (١)، الخَالُ لَيْسَ هُوَ وَلِيًّا، السُّلْطَانُ وَلِيًّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، وَالسُّلْطَانُ اللَّالْطَانُ (١٠) القَاضِي».

[١٤] \* ﴿ سَأَلْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ: عَنْ البَارِيَّةِ تَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ يُقْعَدُ عَلَيْهَا؟

(۲) سقطت من «ظ».

(١) في «خ»: (فقلت).

(٤) الاستدراك من «خ».

(٣) زيادة في «م»: (أن).

(٦) في «خ»: (ولا يخرق)، وليست في «ك».

(٥) في «خ»: (ثوب). (٧) في «ظ» و «ك»: (لها).

(٨) في «م»: (أيزوجها).

(٩) الاستدراك من «خ».

(١٠) في «ك» و «م»: (وللسطان).

قَالَ: «لَا يُقْعَدُ عَلَيْهَا». ١١

\* قَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ: سَمِعْتُ عَزَّالَ القَطَّانَ<sup>(٢)</sup>، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الفِرْيَابِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فِي الْمَنَامِ، وَقَدْ مَرَّ بِهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاتَ مِسْعَرُ بْنُ كِدَام؟

قَالَ: «نَعَمْ، وَتَبَاشَرَ بِرُوحِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ».

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا فَعَلَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ؟

قَالَ: «مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا».

[قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا فَعَلَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ؟

قَالَ: «مَعَ المُقَرَّبينَ».]<sup>(٣)</sup>

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا فَعَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ؟

قَالَ: فَقَالَ لِي: «هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، ذَاكَ أَرْفَعُ مِنْ هَوُّ لَاءِ».

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا فَعَلَ وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ؟

فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا(٤). (يَعْنِي ٥) يُحَرِّكُهَا،

[17] \* حَدَّثَنِي نَصْرٌ الرَّفَاءُ (١٥)(٧) ـ وَكَانَ مِنْ خِيَارِ المُسْلِمِينَ ـ قَالَ: بَيْنَا (٨) عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٩) فِي سِيَاحَتِهِ إِذْ أَخَذَتْهُ السَّمَاءُ، فَلَجَأَ (١٠) إِلَىٰ الكَهُفِ (١١)، فَإِذَا فِيهَا أَسَدٌ رَابِضٌ، فَرَفَعَ فَإِذَا فِيهَا أَسَدٌ رَابِضٌ، فَرَفَعَ فَإِذَا فِيهَا أَسَدٌ رَابِضٌ، فَرَفَعَ

<sup>(</sup>١) الاستدراك من «خ».

<sup>(</sup>٣) سقطت من «ظ».

<sup>(</sup>٥) الاستدراك من «خ».

<sup>(</sup>٧) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٩) في «خ»: (عليه السلام).

<sup>(</sup>١١) في «ك» و «خ»: (كهف).

<sup>(</sup>٢) لم أقف له على نرجمة.

<sup>(</sup>٤) في «م»: (هكذا بيده).

<sup>(</sup>٦) في «خ»: (الرفاد).

<sup>(</sup>A) في «خ» و «ك» و «م»: (بينما).

<sup>(</sup>۱۰) في «خ»: (فجاء).

<sup>(</sup>١٢) في «ظ»: (لبمة)، وفي «خ»: (جمة).

رَأْسَهُ، فَقَالَ (١): سَيِّدِي، جَعَلْتَ لِكُلِّ أَحَدٍ (١) مَأْوَّىٰ خَلَانِي!

قَالَ: فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ: «يَا عِيسَىٰ، مَأْوَاكَ عِنْدِي، وَفِي ظِلِّ عَرْشِي، وَفِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِي، لَأُزُوِّجَنَّكَ أَلْفَ حَوْرَاءَ (٣)، وَلَأُطْعِمَنَّ فِي عُرْسِكَ أَلْفَ عَامٍ، وَلَيْنَادِيَنَّ مُنَادٍ يَوْمَ القِيَامَةِ: احْضُرُوا عُرْسَ وَلِيِّ اللَّهِ الزَّاهِدِ»(١).

[١٧] \* سَمِعْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ يَقُولُ: قَالَ شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ: «المُكْحُلَةُ (٥) أَشَدُّ عِنْدِي مِنَ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الخَمْرِ».

[١٨] \* سَمِعْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ يَقُولُ: قَالَ وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ: «الدَّاذِيُّ (٦) خَمْرٌ»(٧).

[١٩] \* قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «إِنِّي لَأَمُرُّ بِالصَّيَادِلَةِ، فَأَرَاهُمْ يَبِيعُونَ الدَّاذِيَّ، فَأَرْجِعُ، فَأَبُولُ الدَّمَ».

[٢٠] \* سَمِعْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «الرِّئَاسَةُ أَحَبُّ إِلَىٰ القُّرَّاءِ مِنَ الذَّهَبِ الأَحْمَرِ». القُرَّاءِ مِنَ الذَّهَبِ الأَحْمَرِ».

[٢١] \* .... عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنْ رَفَعَ قِرْطَاسًا فِيهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِجْلَالًا للهِ أَنْ يُدَاسَ؛ كُتِبَ
عِنْدَ اللهِ مِنَ الصِّدِّيقِينَ، وَخُفِّفَ عَنْ وَالِدَيْهِ العَذَابُ وَإِنْ كَانَا (٨) مُشْرِكَيْنِ (٩).

 <sup>(</sup>١) في ﴿خ»: (وقال).
 (١) زيادة في ﴿خ»: (بعد).

<sup>(</sup>٣) في «ك»: (حورًا).

<sup>(</sup>٤) هذا النَّص نَسبه أبو مُحمد ابن قُدامة في «الرِّقة والبُّكاء» ص (٨٧) بإسناده إلى أبي بكر المرُّوذي، وليس إلى ابن عبد الخالق.

<sup>(</sup>٥) سبق التَّعريف بها ص (٢١٢) هـ (٧). (٦) هو حَبٌّ يُطرَحُ في النَّبيذ، فيشتدُّ حتى يُسكِرَ. «النِّهاية»

 <sup>(</sup>٧) أخرجه البلاذري في «أنساب الأشراف»: (١١/ ٣٢٠) من قول سفيان من طريق وكيع.

<sup>(</sup>٨) زيادة في «خ»: (كافرين)، وفي «ظ»: عليها ضبة.

 <sup>(</sup>٩) أخرجه المُستغفري في «فضائل القرآن» رقم: (٥٥٥)، والشَّجري في «الأمالي» رقم: (٤٤٤)، وابن
عَدِي في «الكامل»: (٦/ ١٠٠)، وأبو الشَّيخ في «طبقات المُحدثين بأصبهان»: (٣/ ٤٧٠).

- [٢٢] \* ... عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

  «مَنْ أَكَلَ الطِّينَ حَاسَبَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ بِمَا نَقَصَ مِنْ لَوْنِهِ وَقُوَّتِهِ، وَمَنْ أَكَلَ

  الطِّينَ جَعَلَهُ اللهُ فِي بَطْنِهِ نَارًا يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ خَلْقِهِ » (١).
- [٢٣] \* حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّام (١)، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ»(٣). [قَالَ أَبِي (١): «وَالطِّينُ يَقْتُلُ».
- [٢٤] \* سَمِعْتُ ابْنَ أَخِي مَعْرُوفِ الكَرْخِيِّ (٢) يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ
  يَقُولُ: «افْتَرَقَتِ الجَهْمِيَّةُ ثَلَاثَ فِرَقٍ؛ فِرْقَةٌ قَالُوا: القُرْآنُ مَخْلُوقٌ، وَفِرْقَةٌ وَقَفُواً
  فَسَكَتُوا، وَفِرْقَةٌ قَالُوا: أَلْفَاظُنَا بِالقُرْآنِ مَخْلُوقٌ فِيهِ (٧)»(٨).
- [٢٥] \* سَمِعْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ الوَرَّاقَ يَقُولُ: «إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعرِهِ أَوْ قَصَّ أَظْفَارَهُ؛ فَلْيُمِرَّ عَلَيْهِ المَاءَ».

[قُلْتُ: مَنْ قَلَّمَ أَظَفَارَهُ، وَحَكَّ بِهَا جَسَدَهُ؟ قِيلَ: خِيفَ عَلَيْهِ مِنَ الجَرَبِ.] (١)

[٢٦] \* سَمِعْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ يَقُولُ: «الصَّلَاةُ قُرْبَانُ المُتَّقِينَ».

[٢٧] \* سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَهَّابِ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «زَيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِذِكْرِ عُمَرَ

(٣) لم أجده عن زيد رَحِمَةُ أللَّهُ.
 (٤) أي أسلم، مولى عُمر بن الخطَّاب رَضَالِيلَهُ عَنهُ.

(٥) ليست في «م».

(٧) في الم»: (مخلوقة فينا). (A) نقله صالح في روايته للمحنة ص (١٧٣).

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو القاسم الزِّنجَانِيُّ في «المُنتقى من الفوائد» رقم: (٣٥)، وابن الجوزي في «المَوضوعات»
 رقم: (١٤١٠) من حديث ابن عباس رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) هو الوليد بن شُجاع، أبو هَمَّام السَّكُونِي، تُوفي سنة ٢٤٣ هـ. «السِّير»: (١٢/ ٢٣)

<sup>(</sup>٦) هو يَعقُوبُ بنُ مُوسى، أبو يُوسُفَ ابنُ الفَيرزَانَ. «تاريخ بغداد»: (١٦/ ٤٠٣)

<sup>(</sup>٩) ملحقة في النَّص في «ك»، وليست في «ظ».

ابْنِ الخَطَّابِ(١)»(٢).

[٢٨] \* .... أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ حَبَّةَ بْنِ سَلَمٍ (٣) (٤): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

«مَلْعُونٌ مَنْ لَعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ، وَالنَّاظِرُ إِلَيْهَا كَالآكِلِ لَحْمَ الخِنْزِيرِ»(٥).

[٢٩] \* ... عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ صَاحِبَ الشَّاةِ (٦) الَّذِي يَقُولُ: قَتَلْتُهُ

وَاللهِ، أَهْلَكْتُهُ وَاللهِ، اسْتَأْصَلْتُهُ وَاللهِ، افْتِرَاءً وَكَذِبًا عَلَىٰ اللهِ» (٧).

[٣٠] \* ....عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (^)، قَالَ: أَتَىٰ عَلِيٌّ رَضَاًلِلَّهُ عَنْهُ عَلَىٰ قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشَّطْرَنْجِ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي (٩) أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ!» (١٠).

[٣١] \* .... عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ: الشِّطْرَنْجِ؟ فَقَالَ: «هِيَ شَرُّ مِنَ النَّرْدِ» (١١).

<sup>(</sup>١) زيادة في ﴿خ﴾: (رحمة اللَّه عليه).

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) في «ظ» و «م»: (أسلم)، وفي بعض المصادر: (مسلم).

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة، ذكره ابن حَجَر في "لِسَان المِيزَان": (٢/ ٥٤٢)

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الأثير في «أُسد الغَابة»: (١/ ٦٧٠) بإسناد عبدان به، وأخرج شطره الأول أبو منصور الدَّيلمي في «مُسند الفِردُوس» الغرائب الملتقطة رقم: (٢٥٠٥) من حديث أنس رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٦) أي صَاحِب الشِّطرَنج.

 <sup>(</sup>٧) ذكره ابن حَزم في «المُحلى»: (٧/ ٥٦٨) من طريق ابن حَبيب من حديث أبي رُواد مَيمُون بن عِمَارة،
 وقال: حَبة مَجهُول، والإسناد مُنقطع.

<sup>(</sup>٨) هو عَمرو بن عبد اللَّه السَّبِيْعِي، تُوفي سنة ١٢٧ هـ. «السِّير»: (٥/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٩) ليست في «م».

<sup>(</sup>١٠) أَخرَجَهُ ابنُ أبي شَيِبَةَ في «المُصنَّف» رقم: (٢٦٦٨٢) من طريق ميسرة النَّهدي به.

<sup>(</sup>١١) أَخرَجَهُ ابنُ أبي الدُّنيا في «ذم الملاهي» رقم: (١١٢).

- [٣٢] \* ....عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ؛ فَقَدْ عَصَىٰ اللهَ وَرَسُولَهُ»(١).
- [٣٣] \* ....عَنْ نَافِع، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَىٰ بَعْضِ أَهْلِهِ وَهُوَ يَلْعَبُ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَضَرَبَ بِهِ عَلَىٰ رَأْسِهِ حَتَّىٰ كَسَرَهَا (٢٠).
- '] \* ... عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلِ ـ إِمَّا مِنَ الصَّحَابَةِ وَإِمَّا مِنَ التَّابِعِينَ ـ: «أَنَّ آتِيًا أَتَاهُ فِي مَنَامِهِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ إِلَّا يُغْفَرُ لَهُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ، كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مِرَارٍ إِلَّا أَصْحَابَ الشَّاةِ، يَقُولُ: مَاتَ. وَالَّا يُغْفَرُ لَهُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ، كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مِرَارٍ إِلَّا أَصْحَابَ الشَّاةِ، يَقُولُ: مَاتَ. مَا مَوْ تُهُ؟! » (٣).
- \* (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيل، حَدَّثَنَا وَكِيعُ ابْنُ الْجَرَّاحِ ''، عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، قَالَ: أَرَادَ ابْنُ هُبَيْرَةَ (') أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَنْصُورَ ابْنُ الْجَرَّاحِ '' عَلَىٰ القَضَاءِ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَلِيَ ('' لَكَ بَعْدَ حَدِيثٍ حَدَّثَنِي ابْرَاهِيمُ!

قَالَ: وَمَا حَدَّثَكَ إِبْرَاهِيمُ؟

قَالَ: حَدَّثَنِي عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ (<sup>۸)</sup>: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ في «المُسنَد» رقم: (١٩٥٢١)، والبُخاري في «الأدب» رقم: (١٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأجرِيُّ في "تحريم النَّرد" رقم: (٣٦).

<sup>(</sup>٣) لم أجده، ذكره ابن رجب في «لطائف المعارف» ص (٢٧٣) ونسبه بإسناده لكتاب الورع للمرُّوذِي.

<sup>(</sup>٤) الأستدراك من «الأمالي» لابن بشران.

<sup>(</sup>٥) هو عُمَرُ بنُ هُبَيرَةً، أبو المُثَنَّى الفَزَارِيُّ، تُوفِي ١٠٧هـ. «تاريخ الإسلام»: (٣/ ١٣١)

<sup>(</sup>٦) أبو عَتَّابِ السُّلَمي، تُوفي سنة ١٣٢هـ. «السِّير»: (٥/ ٢٠٢)

<sup>(</sup>٧) في «خ»: (لأن إلى). (٨) ليست في «م».

«إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ نَادَىٰ مُنَادٍ: أَيْنَ الظَّلَمَةُ وَأَعْوَانُ الظَّلَمَةِ وَأَشْبَاهُ الظَّلَمَةِ؟ حَتَّىٰ مَنْ لَاقَ لَهُمْ دَوَاةً، وَحَتَّىٰ مَنْ بَرَىٰ [لَهُمْ](١) قَلَمًا، قَالَ: فَيُجْمَعُونَ فِي تَابُوتٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ (٢) يُقْذَفُونَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ  $(^{7})^{(1)}$ .

\* ....عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زَائِدَةً، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: «يَا عُثْمَانُ، لَا تُجَالِسِ القَاضِيَ، إِذَا قُلْتَ لَهُ: عَافَاكَ اللَّهُ؛ فَهُوَ يَرَىٰ أَنَّكَ قَدْ رَضِيتَ عَمَلَهُ، وَإِذَا قُلْتَ لَهُ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا؛ فَمَا بَقِيَ مِنَ الثَّنَاءِ (شَيْءٌ °)» (٦).

\* .... عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ دَاودَ ٧، عَنْ أَبِي شِهَابِ (٨)، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «مَنْ لَاقَ لَهُمْ دَوَاةً، أَوْ بَرَىٰ لَهُمْ قَلَمًا؛ فَهُوَ شَرِيكُهُمْ فِي كُلِّ دَمٍ كَانَ فِي المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»(٩).

\* قَالَ أَبُو شِهَابٍ: «مَا يَشُرُّنِي أَنِّي صُمْتُ وَصَلَّيْتُ وَحَجَجْتُ وَاعْتَمَرْتُ وَعَمِلْتُ أَنْوَاعَ البِرِّ، وَأَنَّي قُلْتُ لِبَعْضِهِمْ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟»(١٠).

\* .... عَنْ طَاوُسٍ "، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و (""، قَالَ: «الشُّرَطُ كِلَابُ النَّارِ » (""). [٣٩]

 \* وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و (١٤): «صَاحِبُ المَكْسِ - يَعْنِي: العَشَّارَ - يُلْقَىٰ فِي [٤٠]

(٥) الاستدراك من «خ». (٦) لم أجده.

(٧) الاستدراك من «خ».

(٨) هو مَسْرُوح الكُوفي. «لِسَان المِيزَان»: (٨/ ٣٧) قال الحاكم: «حديثه ليس بالقائم».

(١٠) لم أجده. (٩) لم أجده.

(١٢) في «ظ» و «م»: (عمر). (١١) الاستدراك من «خ».

(١٣) لم أجده موقوفًا، وأخرجه الخطيب في «تالي تلخيص المُتشابه» رقم: (٢٤٦) مرفوعًا.

(١٤) في «ظ»: (عمر).

<sup>(</sup>١) ليست في «ظ». (٣) حَاشِيَةٌ فِي «ك»: (قَالَ الأَئِمَّةُ: بَلَغَنَا أَنَّهُم لَا يَرَونَ أَحَدًا أَشَدَّ عَذَابًا مِنهُم مِمَّا يَحُلُّ بِهِم مِن شِدَّةِ العَذَابِ وَضِيقِ التَّابُوتِ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن بشران في «الأمالي» رقم: (١٢٠٥) من هذا الطّريق.

الما الله عن الشَّعْبِي، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [يَقُولُ] (١٠):
 السَمَعُوا مِنْ قُرَيْشٍ كَلَامَهَا، وَلا تَعْمَلُوا بِأَعْمَالِهَا».

وَيَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ النَّجَاشِيِّ جَالِسٌ إِذْ جَاءً (٣) ابْنُ لَهُ مِنَ الكُتَّابِ، فَتَلَا آيَةً مِنَ الإِنْجِيلِ، قَالَ: فَتَفَقَهَا (٤) ، فَضَحِكْتُ مِنْهُ، فَقَالَ النَّجَاشِيُّ: إِنَّا نَجِدُ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الإِنْجِيلِ أَنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَىٰ هَذِهِ الأُمَّةِ إِذَا كَانَ أَمَرَاؤُهُمُ الصِّبْيَانَ (٥).

[37] \* ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَىٰ أَيْدِي أُغَيْلِمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ سُفَهَاءَ »(١١).

<sup>(</sup>١) أخرجه القاسم بن سلام في «الأموال» رقم: (١١٢٠) من طريق طَاوُسِ به، باختلاف لفظ.

<sup>(</sup>٢) ليست في «ظ». (٣) في «خ»: (أنا جالس عن النجاشي جالس إذ جاءه).

<sup>(</sup>٤) كذا في «ك» و «م»، وفي «خ»: (فتفقهها)، وفي المصادر: (ففهمها) و (ففهمتها).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد رَضِحَ أَيْلَهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١٥٥٣٦)، وابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (٣٨٨٧٢).

<sup>(</sup>٦) في «ك» و «م»: (يأتي)، وزيادة في «ظ»: (رعاء).

<sup>(</sup>٧) في «م»: (ومزراء)، وفي «ك»: (ووزا)

 <sup>(</sup>٨) مُصوَّبة في «ك»: (رعاء).
 (٩) في «خ»: (تهوكًا).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائد «الزُّهد» برقم: (١١٨٧) من طريق على المُرادي عن مُعاذباختصارٍ.

<sup>(</sup>١١) أخرجَهُ الإمامُ أحمَدُ رَضِحَلِيَّةُ عَنْهُ في «المُسنَدِ» رقم: (٧٨٧١)، والبُّخارِيُّ في «الصَّحيح» رقم: (٣٦٠٥).

- [٤٤] \* قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ: كَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ: «مَا أَشَبَّهُ طَعَامَهُمْ إِلَّا بِطَعَامِ الدَّجَالِ(١)»(٢).
- [٤٥] \* حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ المَرُّوذِيُّ (٣): سَمِعْتُ شُعَيْبَ بْنَ حَرْبٍ يَقُولُ: كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَسُلَيْمَانُ الْخَوَّاصُ بِمِنَّىٰ، فَقَالَ: امْضِ بِنَا إِلَىٰ هَذَا ـ يَعْنِي: الْخَلِيفَةَ (١٠) \_ حَتَّىٰ نَأْمُرَهُ. حَتَّىٰ نَأْمُرَهُ.

فَدَخَلَ سُفْيَانُ، فَقَالَ لَهُ: ادْنُهُ.

فَقَالَ: «لَا أَطَأُ عَلَىٰ مَا [لَا](٥) تَمْلِكُ(٢)».

قَالَ: يَا غُلَامُ، أَدْرِجْ. فَأَدْرَجَ البِسَاطَ.

فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: «كَمْ أَنْفَقْتَ فِي حَجَّتِكَ؟»

قَالَ: لَا أَدْرِي.

قَالَ: «لَكِنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنْفَقَ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَارًا، وَقَالَ: أَجْحَفْنَا بِيَتِ فَنَا المَالِ. وَأَنْتَ قَدْ أَنْفَقْتَ الأَمْوَالَ».

فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ (^): أَشَطْتَ (٩)، تُكَلِّمُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ بِمِثْلِ هَذَا؟! فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: «اسْكُتْ، مَا (١٠) أَهْلَكَ فِرْعَوْنَ إِلَّا هَامَانُ».

(٢) لم أجده.

(٦) في «خ» و «م»: (ما لا تملك).(٧) في «خ»: (بيت).

<sup>(</sup>١) تَعلِيقٌ في «خ»: (قَالَ المُصَنَّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: قُلتُ: كَمَا أَنَّ الدَّجَّالَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَهُ إِلَّا مَن أَصَابَتهُ الفِتنَةُ بِتَصدِيقِهِ فِي قَولِهِ: أَنَا رَبُّكُم. فَكَذَلِكَ مُلُوكُ السُّوءِ لَا يَأْكُلُ طَعَامَهُم إِلَّا مَن أَصَابَتهُ الفِتنَةُ بِاستِحسَانِهِ قَبِيحَ فِعلِهِم).

<sup>(</sup>٣) أخرجه في «أخبار الشُّيوخ» رقم: (٨٤) بواسطة أبي يُوسف الجِيزي عن شُعيب به، باختلاف ألفاظ وتعابير.

<sup>(</sup>٤) وهو المَهَدي مُحمَّد بن المُنصور العبَّاسي، تُوفي سنة ١٦٩ هـ. «تاريخ الإسلام»: (١٤/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٥) ليست في «ش» و «ك»، والمُثبت من «خ» و «م».

 <sup>(</sup>A) هو مُعاوية بن عُبيد اللّه بن يَسار، وزير المهدي وكاتبه، تُوفي في السّجن سنة ١٧٠ هـ . «تاريخ الإسلام»: (١/٤).

<sup>(</sup>٩) في الم»: (شطت)، وفي الخ»: (اسكت). (١٠) في الخ»: (فما).

فَلَمَّا وَلَّىٰ شُفْيَانُ، قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، ائْذَنْ لِي أَضْرِبْ عُنْقَهُ. فَقَالَ لَهُ: اسْكُتْ، مَا بَقِي عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ مَنْ يُسْتَحْيَىٰ مِنْهُ غَيْرُ هَذَا(١).

'2] \* حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ مُسْلِم (۱)، قَالَ: كُنْتُ مَعَ سُفْيَانَ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ لِي: «يَا عَطَاءُ، نَحْنُ جُلُوسٌ، وَالنَّهَارُ يَعْمَلُ عَمَلَهُ!»

يَعْمَلُ عَمَلُهُ!»

قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا فِي خَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

قَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنَّا(٣) نَتَلَذُّهُ بِهِ».

قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا عَطَاءُ، إِنَّ المُؤْمِنَ فِي المَوْقِفِ لَيَرَىٰ بِعَيْنِهِ (١) مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ، وَهُوَ يَتَمَنَّىٰ أَنَّهُ لَمْ يُخْلَقْ مِمَّا هُوَ فِيهِ»(٥).

٤٧] \* قَالَ<sup>(١)</sup>: وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: «لَوْ قِيلَ لِي: اخْتَرْ بَيْنَ أَنْ تَعْمَىٰ أَوْ<sup>(٧)</sup> تَمْلَأَ عَيْنَيْكَ (<sup>٨)</sup> مِنْهُمْ؛ لَقُلْتُ أَعْمَىٰ »<sup>(٩)</sup>.

المُلُوكِ، وَلَا تَكُنْ فَقِيهَ السُّوقِ، وَمَا أَقْبَحَ قِرَاءَةً لَيْسَ مَعَهَا زُهْدٌ، وَإِنْ دَعَوْكَ المُلُوكِ، وَلَا تَكُنْ فَقِيهَ السُّوقِ، وَمَا أَقْبَحَ قِرَاءَةً لَيْسَ مَعَهَا زُهْدٌ، وَإِنْ دَعَوْكَ المُلُوكُ عَلَىٰ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيْهِمْ ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ فَلَا تَفْعَلْ "(١٠).

<sup>(</sup>١) لم أجده.

<sup>(</sup>٢) أبو مَخْلَد الخَفَّاف، تُوفي سنة ١٩٠ هـ. «تاريخ الإسلام»: (١/ ٩٢٤)

<sup>(</sup>٣) في «م»: (ولكننا).
(٤) في «م»: (بعينيه).

 <sup>(</sup>٥) أخرجَهُ الدَّينُورِيُّ في «المُجَالَسَةِ» رقم: (١٠٨٣)، من طريق ابن خُبيق عن عطاء به، والخطيب في
 «اقتضاء العلم العمل» ص (١٠٤) من طريق ابن خُبيق عن إسحاق عن عطاء به

 <sup>(</sup>٦) أي عطاء بن مسلم رَحِمَهُ ٱللَّهُ.
 (٧) في «ظ»: (و).

<sup>(</sup>A) في «ظ» و «ك»: (عينك) ، والمُثبت من «خ».

<sup>(</sup>٩) لم أجده.

- [٤٩] \* قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ خُبَيْقِ (١)(٢)، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ (٣): «اتَّقُوا الشَّهْوَةَ الخَفِيَّةَ (٤)، أَقُولُ لَكُمُ: اذْهَبُوا إِلَىٰ عَمَلِكُمْ (٥)، وَقَلْبِي يَشْتَهِي لَا تَبْرَحُونَ (٢)»(٧).
- [٥٠] \* قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ خُبَيْقٍ، قَالَ: (^) قَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ: أَوْصِنِي. فَقَالَ لَهُ: «اعْمَلْ لِلدُّنْيَا بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، وَاعْمَلْ لِلْآخِرَةِ بِقَدْرِ مُقَامِكَ فِيهَا، وَالسَّلَامُ»(١).
- [٥١] \* وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ: قَالَ سُفْيَانُ: «مَا رَأَيْنَا الزُّهد فِي شَيْءٍ أَقَلَّ مِنْهُ فِي الرَّئَاسَةِ، تَرَىٰ الرَّجُلَ يَزْهَدُ فِي المَالِ وَالثِّيَابِ وَالمَطْعَمِ، فَإِذَا نُوزِعَ (١٠) فِي الرِّئَاسَةِ حَامَىٰ عَلَيْهَا وَعَادَىٰ (١٠).

  الرِّئَاسَةِ حَامَىٰ عَلَيْهَا وَعَادَىٰ (١٠).
- [٥٢] \* .... عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: مُعَامَلَةُ الأُمَرَاءِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ غَيْرِهِمْ؟

فَقَالَ لِي : «مُعَامَلَةُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُعَامَلَةِ هَؤُلاءِ الأُمْرَاءِ »(١٢).

٥٣] \* (قَالَ: حَدَّتَنِي ابْنُ خُبَيْقِ " عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، قَالَ: «النَّظُرُ إِلَىٰ وَجْهِ الظَّالِمِ خَطِيئَةٌ »، وَقَالَ (١١٠): «لَا تَنْظُرُ وا (١٠٠) إِلَىٰ اللَّوْرِيِّ، قَالَ: «النَّظُرُ وا (١٠٠) إِلَىٰ وَجْهِ الظَّالِمِ خَطِيئَةٌ »، وَقَالَ (١٠٠): «لَا تَنْظُرُ وا (١٠٠) إِلَىٰ وَجْهِ الظَّالِمِ خَطِيئَةٌ »، وَقَالَ (١٠٠): «لَا تَنْظُرُ وا (١٠٠).

<sup>(</sup>١) في «خ»: (صالح بن مروان).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن نُحبَيْق الأنطاكي الزَّاهد، تُوفي سنة ٢٦٠ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٦/ ١٠٢)

<sup>(</sup>٣) تَصَحَّفَت فِي «ظ» إلى: (شقيق). (٤) في «خ»: (الحقيقية). (٥) في «ظ»: (ملكم).

<sup>(</sup>٦) كذا في النُّسخ، والصّواب: (لا تبرحوا).(٧) لم أجده.

<sup>(</sup>٨) زيادة في «الحِلية»: (حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللَّه البصري).

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية»: (٧/ ٥٦) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>١٠) في «ظ»: (تورع). (١١) لم أجده.

<sup>(</sup>١٢) أخرجه الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق»: (٢/ ٤٣٧) من طريق ابن خُبيق به.

<sup>(</sup>١٣) الاستدراك من «الحِلية». (١٤) في «ش» و «ك»: (فقال)، والمُثبت من «خ».

<sup>(</sup>١٥) زيادة في «ظ»: (إلا). (١٦) في «خ»: (بالإنكار).

مِنْ قُلُوبِكُمْ عَلَيْهِمْ؛ لَا تَحْبَطُ (١) أَعْمَالُكُمْ (١).

[٤٠] \* ... عَنْ [أَبِي] (٣) خَالِدِ الأَحْمَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: «لَا تَنْظُرُوا إِلَيْهِمْ إِذَا مَرُّوا عَلَىٰ المَرَاكِبِ (١)» (٥).

[٥٥] \* قَالَ: وَسَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ<sup>(١)</sup>: مَرَرْتُ مَعَ سُفْيَانَ عَلَىٰ دَارٍ مُشَيَّدَةٍ، فَرَفَعْتُ رَأْسِيَ أَنْظُرُ إِلَيْهَا.

فَقَالَ: «لَا تَرْفَعْ رَأْسَكَ تَنْظُرُ إِلَيْهَا، إِنَّمَا بَنَوْهَا لِهَذَا»(٧).

'٥] \* قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ خُبَيْقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (^) سَجَّادَةُ (¹) ـ وَكَانَ حَسَنَ الهَيْئَةِ ـ قَالَ: قَالَ: أَرْسَلَنِي شَرِيكٌ إِلَىٰ سُفْيَانَ، أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُل.

فَلَمَّا نَظَرَ 'إِلَىٰ" هَيْثَتِي وَإِلَىٰ سَجَّادَتِي (""، قَالَ لِي: "إِنْ كَانَتْ سَجَّادَتُكَ هَذِهِ لَلَهِ؛ فَيَنْبَغِي آلِي أَلَّا هَذِهِ لَلَّهِ؛ فَيَنْبَغِي آلِي أَلَّا هُذِهِ لَلَّهِ؛ فَيَنْبَغِي آلِي أَلَّا أُكَلِّمَ شَرِيكًا، وَإِنْ كَانَتْ لِشَرِيكٍ؛ فَيَنْبَغِي [لِي أَلَّا أُكَلِّمَكَ ("") ("") ("").

<sup>(</sup>١) في «ظ»: (يحبط)، وفي «م» و «الحلية»: (لئلا تحبط).

<sup>(</sup>٢) أُخَرِجه أبو نُعيم في «البحِلْية»: (٧/ ٣٩) من هذا الطَّريق، وأخرجه الدَّينُوري في «المُجالسة» رقم: (٣٧١) مختصرًا، من غير هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>٣) ليست في «ظ».(٤) في «ظ»: (المواكب).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في «الجَرحِ والتَّعديل»: (١/ ١٠٣). (٦) في «خ»: (قال).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم في «الجَرحَ والتَّعديل»: (١/ ١٠٣) من طريق الضَّحاك عن سفيان به.

<sup>(</sup>٨) في «م»: (أنبأنا ذو).

<sup>(</sup>٩) لعله الحسن بن حمَّاد، أبو علي، تُوفي سنة ٢٤١ هـ. «السِّير»: (١١/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>١٠) الاستدراك من «خ». (١١) أي علامة موضع سجوده في جبهته.

<sup>(</sup>١٢) تعليق في "خ»: (قَالَ المُصنَّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: قُلتُ: كَانَ شَرِيكٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ـ رَحمَةُ اللَّهِ عَلَيهِ .، وَلَكِنَّهُ وَلِيَ الفَضَاءَ فَأَنكَرَ عَلَيهِ جَمَاعَةٌ مِن أَهلِ الوَرَعِ، مِنهُم سُفيَانُ، فَيَقُولُ سُفيَانُ لِهَذَا الرَّجُلِ: إِن كَانَ أَثُرُ السُّجُودِ فِي وَجِهِكَ مِن أَجلِ اللَّهِ ـ سُبحَانَهُ ـ فَينبَغِي لَكَ أَن تَتَوَرَّعَ عَن مُخَالَطَةِ القَاضِي، وَإِن كَانَت تَصَنَّعًا مِنكَ لِلقَاضِي فَيَنبَغِي لِي أَن أَتُورَعَ عَن مُحَادَثَتِكَ).

<sup>(</sup>١٣) في «ظ» و «ك»: (لك ألا أكلمه). (١٤) أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية»: (٧/ ١٥).

- [٥٨] \* قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ خُبَيْقٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ، قَالَ: «لَا يَشْرَبُ أَحَدٌ مِنْ مَائِهِمْ إِلَّا انْتَكَسَ قَلْبُهُ، وَلَأَنْ تُقْطَعَ يَدِي وَرِجْلِي وَأُصْلَبَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْ يُعْصَىٰ اللَّهُ لَمْ يَزْكُ (٧) لَهُ عَمَلٌ، وَمَنْ دَعَا لِظَالِم بِطُولِ البَقَاءِ؛ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَىٰ اللَّهُ لَمْ يَزْكُ (٧) لَهُ عَمَلٌ، وَمَنْ دَعَا لِظَالِم بِطُولِ البَقَاءِ؛ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَىٰ اللَّهُ "٨).
- [٥٩] \* قَالَ خَلَفٌ البَرْزَانِيُّ (١٠): قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «القَبُولُ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ اسْتِحْلَالِ المَحَارِمِ، وَالكَشْرُ (١٠) فِي وُجُوهِهِمْ عَلَامَةُ الرِّضَا بِفِعَالِهِمْ، وَإِدْمَانُ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ يُمِيتُ القَلْبَ (١١). النَّظَرِ إِلَيْهِمْ يُمِيتُ القَلْبَ (١١).
- [٦٠] \* قَالَ شُعَيْبٌ: قَالَ لِي سُفْيَانُ: «مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ خِرْقَةً سَوْدَاءَ؛ فَلْيَدُسَّهَا

 <sup>(</sup>١) في «خ»: (الشيء).
 (١) في «ظ» و «ك» و «م»: (ذنبك).

<sup>(</sup>٣) في «ظ» و «ك» و «م»: (ذنبك).

<sup>(</sup>٤) تَعْلِيقٌ فِي "خ": (قُالَ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ رَأَى بَعضَ مَعَارِفِهِ فِي شَيءٍ مِن خِدَمَةِ السُّلطَانِ، أَنكَرَ عَلَيهِ، فَيَعتَذِرُ إِلَيهِ صَاحِبُهُ بِأَنَّ عَلَيهِ مِنَ الدَّيْنِ مَا يَضطَرُّهُ إِلَى خِدمَةِ السُّلطَانِ، فَلَا يَضِطُرُهُ إِلَى خِدمَةِ السُّلطَانِ، فَلَا يَقبَلُ عُدرَهُ وَيَقُولُ: أَنتَ إَذَا خَدَمْتَهُمْ قَضَيتَ دَيْنُكَ وَذَهَبَ دِينُكَ، وَذَهَابُ الدِّينِ أَعظَمُ مِن غَلَبَةِ الدَّيْنِ).

<sup>(</sup>٥) لم أجده. (٦) ليست في «ك».

<sup>(</sup>٧) في «ظ»: (يترك).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الدَّينُوري في «المُجالسة» رقم: (٢٠٠٨) و (٣٧٣) من طريق إبراهيم بن علي عن ابن خُبَيق به.

<sup>(</sup>٩) لعله خَلف بن نَميم، أبو عبد الرَّحمن التَّمِيمي، ثُوفي سنة ٢١٣ هـ. «السِّير»: (١٠/ ٢١٢).

<sup>(</sup>١٠) في «م»: (وَالتَّبَسُّم). (١٠) لَم أجده.

(دَسًّا١)، وَلَا يَمَسَّهَا مَسًّا(٢) (٣).

[٦١] \* ... عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّآلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ، فَقَالَ:

«مَا هَذِهِ الكُوبَةُ؟! أَلَمْ أَنْهَ عَنْ هَذَا؟! لَعْنَةُ اللهِ عَلَىٰ مَنْ لَعِبَ بِهَا »(١٠).

[٦٢] \* قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَىٰ قَتْلِ نَفْسِهِ»(٥).

@**\**(\psi \sigma\)\@

(١) الاستدراك من «خ».

<sup>(</sup>٢) تَعلِيقٌ في ﴿خَ»: (قَالَ المُصنِّفُ: قُلتُ: لَمَّا جَعَلَ بَنُو العَبَّاسِ شِعَارَهُم لِبَاسَ السَّوَادِ أَنكَرَ عَلَيهِم شُفيَانُ ذَلِكَ لِكُونِهِ بِدعَةً، وَكَانَ يَمقُتُ اللَّابِسِينَ لِلسَّوَادِ؛ إِمَّا لِلبِدعَةِ فِي لُبسِهِ وَإِمَّا لِكُونِهِ مِن أَصحَابِ السُّلطَانِ، فَلِهَذَا وَصَّى بِدَفنِ الخِرقَةِ السَّودَاءِ فِي التُّرَابِ مَقتًا لِأَصحَابِهَا وَلَم يَستَجِز أَن يَمَسَّهَا بِيَلِهِ بُغُضًا لِهَا وَلِأَهلِهَا).

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم: (١٣٠٥) من طريق مُطهَّر بن الهَيشم عن موسى به، وأخرجه أبو بكر الخلَّال في «المبسُوط» ـ كتاب الأمر بالمعرُّوف ـ رقم: (١٥٨) من طريق مُطهَّر بن الهَيشم عن شِبل البصري عن عبد الرَّحمن بن يَعمَر عن أبي هُريرة به.

<sup>(</sup>٥) لَم أَجِدهُ مَوقُوفًا على عُمَرَ رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ، وقد رُوِيَ مرفوعًا من حديث أبي هريرة وابن عباس وسلمان رَضِيَالِنَّهُ عَنْالِمُرْ.

زِيَادَاتُ الجُزْءِ الثَّانِي

### قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ عَبْدِ الخَالِقِ:

[٦٣] \* حَدَّثَنَا قَاسِمُ الوَرَّاقُ()، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ [بنُ] () شَرِيكِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُرْوَةً () بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِنَّ الَّذِينَ يَقْطَعُونَ السِّدْرَ يَصُبُّونَهُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ فِي النَّارِ صَبَّا»(١٠).

[7٤] \* قَالَ أَبُو بَكْرٍ المَرُّوذِيُّ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَنْ مَاتَ عَلَىٰ الإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ، مَاتَ عَلَىٰ خَيْرِ؟

فَقَالَ لِي: «اسْكُتْ! مَنْ مَاتَ عَلَىٰ الإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ؛ فَقَدْ (٥) مَاتَ عَلَىٰ الخَيْرِ كُلِّهِ»(٦).

'] \* حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ (٧)، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ ثَابِتٍ (٨) يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ مَعَكَ فِلْسَيْنِ، تُرِيدُ أَنْ تَتَصَدَّقَ (٩) بِهِمَا، ثُمَّ رَأَيْتَ سُفْيَانَ وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهُ لَظَنَنْتُ مَعَكَ فِلْسَيْنِ، تُرِيدُ أَنْ تَتَصَدَّقَ (٩) بِهِمَا، ثُمَّ رَأَيْتَ سُفْيَانَ وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهُ لَظَنَنْتُ أَنَّكَ لَا تَمْتَنِعُ [مِنْ] (١) أَنْ تَضَعَهُمَا فِي يَدِهِ (١١). وَمَا رَأَيْتُ سُفْيَانَ فِي صَدْرِ أَنَّكَ لَا تَمْتَنِعُ [مِنْ] (١) أَنْ تَضَعَهُمَا فِي يَدِهِ (١١). وَمَا رَأَيْتُ سُفْيَانَ فِي صَدْرِ مَجْلِسٍ قَطُّ، كَانَ يَقْعُدُ إِلَىٰ جَانِبِ الحَائِطِ وَيَجْمَعُ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ. وَرَأَيْتُ سُفْيَانَ مَضْعَانَ سُفْيَانَ

<sup>(</sup>١) هو القاسم بن يزيد بن كُليب المُقرئ، تُوفي سنة ٢٥٢ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٦/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) ليست في جميع النُّسخ، والاستدراك من المصادر.

<sup>(</sup>٣) تكرر في «ظ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبرى» رقم: (١١٧٦٢) من حديث عروة مُرسلًا، وأخرجه الطَّبراني في «المُعجم الأوسط» رقم: (٥٦١٥) من حديثِ عائشةَ رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٥) في «ك» و «خ»: (قد).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجوزي في «المَناقب» ص (٢٤٨).

<sup>(</sup>٧) أبو زكريا المَقَابِرِيُّ، تُوُفِّيَ سنَةَ ٢٣٤ هـ. «السِّير»: (١١/ ٣٨٦)

<sup>(</sup> ٨ ) أبو أحمد الجَزَري. «تاريخ الإسلام»: ( ٤/ ٩٢٦).

<sup>(</sup>٩) في «ك» و «خ»: (تصدق). (١٠) ليست في «م» و «خ».

<sup>(</sup>١١) إقحام في «ظ»: (بلغ مقابلة).

فِي طَرِيقِ مَكَّةً، فَقَوَّمْتُ (١) كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهِ حَتَّىٰ نَعْلَيْهِ؛ دِرْهَمٌ وَأَرْبَعُ دَوَانِيقَ (١)»(٣).

[71] \* حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ (١)، حَدَّثَنِي ابْنُ خُبَيْقٍ، قَالَ: قِيلَ لِسُفْيَانَ: يَكُونُ الرَّجُلُ زَاهِدًا، وَلَهُ (٥) مَالٌ؟

قَالَ: «نَعَمْ، إِنِ ابْتُلِيَ صَبَرَ، وَإِنْ أُعْطِيَ شَكَرَ» (٦).

[77] \* قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ خُبَيْقٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ سُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ فِي المَسْجِدِ، فَنَظَرَ إِلَىٰ الخَلْقِ، فَقَالَ: «تَرَىٰ هَذَا الخَلْقَ؟ مَا يَسُرُّنِي مُوَاخَاتُهُمْ بِقِيرَاطٍ فُلُوسٍ»(٧).

[٦٨] \* قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ خُبَيْقٍ، عَنْ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: ﴿إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ إِلَىٰ قَارِئٍ فَلَا تَضْرِبْهُ بِقَارِئٍ مِثْلِهِ، اضْرِبْهُ بِغَنِيِّ، فَإِنَّهُ أَقْضَىٰ لِلْحَاجَةِ (٨)»(٩).

\* قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ خُبَيْقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ:

(١) زيادة في «خ»: (على).

[74]

<sup>(</sup>٦) في «خ»: (دِرهمًا وأربعة دوانيق)، وفي «م»: (بدرهم وأربعة دونيق)، وفي «ك»: (درهم وأربعة دوانيق).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابنُ الجَعدِ في «المُسنَد» رقم: (١٨٧٥) و(١٧٧٠) و(١٨٧٣).

<sup>(</sup>٤) لعله أبو بكر المُطِّوِّعِي، تُوفي سنة ٢٨٧ هـ. «تاريخ بغداد»: (١٦/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) في «ظ» و «ك»: (له) دون الواو.

<sup>(</sup>٦) أَخرَجَهُ أبو نُعيم في «الحِلية»: (٦/ ٣٨٧) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>٧) لم أجده.

<sup>(</sup>٨) تعليقٌ في «خ»: (قَالَ المُصنَفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: قُلتُ: أَرَادَ أَنَّ بَعضَ العُبَّادِ وَالمُتَزَهِّدِينَ يُعَظَّمُ أَحَدُهُم أَبنَاءَ إِنسَهِ وَلِمَا فِي قُلُوبِهِم مِن مَسكنِ حُبِّ الدُّنيَا وَالمَيلِ إِلَى أَهلِهَا، وَلِمَا فِي قُلُوبِهِم مِن مَسكنِ حُبِّ الدُّنيَا وَالمَيلِ إِلَى أَهلِهَا، وَلِمَا فِي قُلُوبِهِم مِن الغِلِّ وَالحَسَدِ عَلَى أَهلِ طَرِيقَتِهِم المُتَعَبِّدِينَ، فَإِذَا تَشَفَّعتَ إِلَيهِم فِي حَاجَتِكَ بِأَهلِ الدُّنيَا قُلُوبِهِم مِنَ الغِلِّ وَالحَسَدِ عَلَى أَهلِ طَرِيقَتِهِم المُتَعَبِّدِينَ، فَإِذَا تَشَفَّعتَ إِلَيهِم فِي حَاجَتِكَ بِأَهلِ الدُّنيَا قَضُوا حَاجَتَكَ، وَإِن تَشَفَّعتَ إِلَيهِم بِالصَّالِحِينَ لَم يَلتَفِتُوا إِلَيهِم وَلا إِلَيكَ، وَأَرَادَ بِهَذَا العَيبَ عَليهِم وَيسَبَعُهُم إِلَى حُبِّ الدُّنيَا وَتَعظِيمِ أَهلِهَا وَاستِهَانَتَهُم بِالدِّيانَةِ وَأَهلِهَا).

<sup>(</sup>٩) لم أجده.

«كَثْرَةُ الإِخْوَانِ مِنْ سَخَافَةِ الدِّينِ»(١).

[٧٠] \* حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُف، قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ يُونُسَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: قَالَتْ أُمُّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ لِسُفْيَانَ: «يَا بُنَيَّ إِذَا كَتَبْتَ عَشْرَةَ أَحْرُفٍ، فَانْظُرْ هَلْ تَرَىٰ (٢) فِي نَفْسِكَ زِيَادَةً فِي مَشْيِكَ (٣) بُنَيِّ إِذَا كَتَبْتَ عَشْرَةَ أَحْرُفٍ، فَانْظُرْ هَلْ تَرَىٰ (أَ) فِي نَفْسِكَ زِيَادَةً فِي مَشْيِكَ (٣) وَحِلْمِكَ وَوَقَارِكَ، فَإِنْ [لَمَ تَرَ] (١) ذَلِكَ؛ فَاعْلَمْ أَنَّهُ يَضُرُّكَ وَلَا (٥) يَنْفَعُكَ (١)» (٧).

[٧١] \* وَقَالَ<sup>(٨)</sup> وَكِيعٌ: قَالَتْ أُمُّ سُفْيَانَ لِسُفْيَانَ: «يَا بُنَيَّ اطْلُبِ العِلْمَ، وَأَنَا أَكْفِيكَ بِمِغْزَلِي» (٩).

[٧٢] \* حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَحْيَىٰ، قَالَ: نَظَرَ الأَوْزَاعِيُّ إِلَىٰ قَوْمٍ يَكُونُونَ مَعَ الوُلَاةِ، فَطَأَطَأَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: «أَسْتَغْفِرُ اللَّه»(١٠٠).

[٧٣] \* وَقَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذُنُوبٍ جَلَبَتْ عَلَيْنَا [مِثْلَ](١١) هَؤُلَاءِ (١١).

[٧٤] \* [قَالَ: وَكَانَ سُفْيَانُ فِي المُصَّلَىٰ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عِيسَىٰ بْنُ مُوسَىٰ (١٣) بِأَعْلَامٍ، قَالَ سُفْيَانُ: ﴿إِنَّ أَعْمَالًا جَلَبَتْ عَلَيْنَا هَؤُلَاءِ] (١٠) لَأَعْمَالُ سُوءٍ» (١٠).

(٦) في «خ»: (تجد).
(٣) في «م»: (خشيتك).

(٤) تكورت في «ظ» و «ك». (ه) في «خ»: (لا).

(٧) لم أجده.(٨) في «ظ»: (قال).

(٩) لم أجده.

(١١) ليست في «ظ» و «خ». (١٢) لم أجده.

(١٣) ولي عهد المنصور، تُوفي سنة ١٦٨ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٤/ ٢٧١)

(١٤) ليست في «ظ» و «خ». (١٥) لم أجده.

<sup>(</sup>١) أخرجَهُ ابنُ أبي حاتم في «الجَرحِ والتَّعديل»: (١/ ٩٤) من هذا الطريق، وأخرجه ابن أبي الدُّنيا في «الخُمول» رقم: (٤٧) من طريق آخر.

<sup>(</sup>٦) تَعلِيقٌ في الخ»: (قَالَ المُصَنَّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: قُلتُ: أَرَادَت أَنَّ العِلمَ إِذَا لَم يَنتَفِعِ الإِنسَانُ فِي جَمِيعِ أَحَوَالِهِ ضَرَّهُ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ حُجَّةً).

- \* .... عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: «لَوْلَا أَنْ تَكُونَ سُبَّةً مَا صَلَّيْتُ عَلَىٰ مَنْ يَأْتِي [Vo] السُّلْطَانَ، حَتَّىٰ يَكُونُوا عِبْرَةً»(١).
- \* حَدَّثَنِي ابْنُ خُبَيْقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْمَاعِيلَ الزَّاهِدُ، قَالَ: سَمِعْتُ [٧٦] أَبَا عِصَامِ الْعَسْقَلَانِيَّ، يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ سُفْيَانَ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَإِذَا بِرَجُلِ يَسْتَطِيلُ عَلَىٰ آخَرَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، أَمَا تَرَىٰ؟ أَمَا تَأْمُرُ ذَا؟ فَقَالَ لِي: «اسْكُتْ، فَقَدْ فَاضَ البَحْرُ»(٢).
- \* قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: قِيلَ لِلْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضِ: أَمَا تُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَ هَذَا الثَّغْرَ، فَتَنَالَ مِنْ جِهَادِهِ وَرِبَاطِهِ؟ قَالَ: «بَلَىٰ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ شُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا أَسْكَنَهُ الثَّغُورَ وَابْتَلَاهُ بِالمَعَاصِي »(٣).
- \* ... حَدَّثَنَا ابْنُ [خُنيْس (1)](٥)، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: «سُئِلُوا (1) وَاللَّهِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّىٰ التَّبَسُّمِ، فِيمَا (٧) تَبَسَّمْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ فَذَلِكَ قَوْلُهُ [تَعَالَىٰ] (٨): ﴿يَوَيَلَنَنَا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَنْ لِا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنْهَا ﴾ (٩) الآيةَ» (١٠).
- \* قَالَ: سَمِعْتُ الْفِرْيَابِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي جَعْفَرِ (١١) بِمِنَى، فَقُلْتُ لَهُ: «اتَّقِ اللَّهَ، فَإِنَّمَا أُنْزِلْتَ هَذِهِ المَنْزِلَةَ وَصِرْتَ إِلَىٰ هَذَا المَوْضِع بِسُيُوفِ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَأَبْنَاؤُهُمْ يَمُوتُونَ جُوعًا، حَجَّ عُمَرُ بْنُ

<sup>(</sup>٢) لم أجده. (٣) لم أجده. (١) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن يزيد بن نُحنيس، تُوفي بعد سنة ٢٠٠ هـ. «تاريخ الإسلام»: (٥/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) في النُّسخ: (حنيس).

<sup>(</sup>٦) في «م»: (يُسألوا)، وفي «ك»: (سَئلوا). (٧) في الم» و الخ»: (فيم).

<sup>(</sup>A) ليست في «م» و «ك».

<sup>(</sup>۱۰) لم أجده.

<sup>(</sup>٩) سورة الكهف: (٤٩).

<sup>(</sup>١١) في «خ\* زاد: (يَعنِي: المنصور).

- الخَطَّابِ فَمَا أَنْفَقَ إِلَّا خَمْسَةَ عَشَرَ<sup>(۱)</sup> دِينَارًا، وَكَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ الشَّجَرِ». قَالَ: فَقَالَ لِي: إِنَّمَا تُرِيدُ [أَنْ]<sup>(۱)</sup> أَكُونَ مِثْلَكَ! فَقُلْتُ: «لَا تَكُونُ<sup>(٣)</sup> مِثْلِي، وَلَكِنْ كُنْ دُونَ مَا أَنْتَ فِيهِ، وَفَوْقَ مَا أَنَا فِيهِ». قَالَ: فَقَالَ لِي: اخْرُجْ<sup>(۱)</sup>.
- [٨٠] \* ... عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: ﴿إِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَافِيَةَ مِنْ أُمُورٍ تَحْدُثُ فِي قُرَّائِكُمْ »(٥). المِائتَيْنِ؛ فَاجْتَنِبُوا النَّاسَ، وَسَلُوا رَبَّكُمُ الْعَافِيَةَ مِنْ أُمُورٍ تَحْدُثُ فِي قُرَّائِكُمْ »(٥).
- [٨١] \* قَالَ يُوسُفُ: وَقَالَ سُفْيَانُ: «إِذَا بَلَغَكَ عَنْ رَجُل بِالْمَشْرِقِ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ وَبِالْمَغْرِبِ صَاحِبُ سُنَّةٍ، فَابْعَثْ إِلَيْهِمَا بِالسَّلَامِ<sup>(٢)</sup>، وَادْعُ اللَّهَ لَهُمَا، فَمَا أَقَلَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ»(٧).
- [٨٢] \* قَالَ يُوسُفُ: قَالَ سُفْيَانُ: «نِعْمَتَانِ يُرْزَقُهُمَا ابْنُ آدَمَ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْمَدَ اللّهَ عَلَيْهِمَا وَيَشْكُرَهُ؛ اجْتِنَابُهُ بَابَ السُّلْطَانِ، وَبَابَ المُتَطَبِّبِ»(٨).
- [٨٣] \* قَالَ يَحْيَىٰ بْنُ يَمَانِ<sup>(١)</sup>: قَالَ سُفْيَانُ: «إِذَا رَأَيْتَ القَارِئَ [عَلَىٰ بَابِ] (١٠) السُّلُطَانِ؛ فَاعْلَمْ أَنَّهُ طَرَّارٌ (١٠).
- [٨٤] \* ... عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: لَمَّا جَاءَ البَشِيرُ إِلَىٰ يَعْقُوبَ، قَالَ: «عَلَىٰ أَيِّ دِينٍ خَلَفْتَ يُوسُفَ؟»

<sup>(</sup>۱) في «ظ»: (عشرة). (۲) ليست في «ظ» و «ك».

<sup>(</sup>٣) في «خ»: (لا تكن).

<sup>(</sup>٤) أخرجَهُ ابنُ أبي حاتم في «الجَرح والتَّعديل»: (١/ ١٠٦) من هذا الطَّريق.

<sup>(</sup>٥) لم أجده. (٦) في «خ»: (السلام).

<sup>(</sup>٧) أخرجه اللالكائي في «شَرح أصول اعتقاد أهل السُّنة» رقم: (٥٠)، وأبو نُعيم في «الحِلية»: (٧/ ٣٤).

<sup>(</sup>A) لم أجده. (٩) أبو زكريا العِجُلي، تُوفي سنة ١٨٩ هـ. «السّير»: (٨/ ٣٥٦)

<sup>(</sup>١٠) في "خ»: (بياب). (١١) لم أجده.

قَالَ: عَلَىٰ الإِسْلَامِ. قَالَ: «[الآنَ] (١) تَمَّتِ النِّعْمَةُ» (٢).

[٨٥] \* ... حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق، قَالَ: أَرَادَ رَجُلٌ (أَنْ " يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ عِنْدَ سُفْيَانَ، وَكَانَ يَوْمَ الخَمِيسِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَوْ تَرَكْتَهُ إِلَىٰ غَدِ ('' الجُمُعَةِ؟ وَكَانَ يَوْمَ الخَمِيسِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَوْ تَرَكْتَهُ إِلَىٰ غَدِ ('' الجُمُعَةِ؟ فَقَالَ سُفْيَانُ: «لَا تُؤَخِّرِ السُّنَّةَ لِشَيْءٍ ('')"('').

[٨٦] \* .... عَنِ المُعَافَىٰ، قَالَ: «كَانَ سُفْيَانُ إِذَا اهْتَمَّ بَالَ الدَّمَ فِي الطَّسْتِ»(٧).

[٨٧] \* وَقَالَ بِشُرٌ: «كَانَ المُعَافَىٰ (<sup>()</sup> صَاحِبُ (كَمَدٍ<sup>()</sup> أُصِيبَ بِابْنَيْنِ لَهُ قُتِلَا، وَأُصِيبَ بِابْنَيْنِ لَهُ قُتِلَا، وَأُصِيبَ بِعَالِهِ، فَمَا رُئِيَ عَلَيْهِ أَثَرُ جَزَعٍ، وَلَا سُمِعَ مِنْ دَارِهِ صَوْتٌ » (١٠).

[٨٨] \* .... عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَاصِمِ الْكَلْبِيِّ (١١)، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ صَدَقَةَ [أَبُو] (١١) مُهَلْهَلِ (١٣) مُهَلْهَلِ (١٢) مُهَلْهَلِ (١٤) قَالَ: الْيَوْمُ الَّذِي كُنْتُ أَرَىٰ فِيهِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ كُنْتُ قَرِيرَ الْعَيْنِ، قَالَ: فَأَبْطَأْتُ عَنْهُ أَيَّامًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ.

فَقَالَ لِي: «يَا أَبَا مُهَلْهَل، مَا أَبْطَأَكَ (١٥) عَنَّا؟».

(١) ليست في «ظ».

(٢) أخرجَه ابنُ أبي حاتم في «التَّفسير» رقم: (١١٩٧٩).

(٣) الاستدراك من «خ».

(٤) كذا في «خ»، وفي «ظ» و «ك»: (غدا)، وفي «م»: (غداة).

(٥) وذلك لأن اختيار شُفيان يوم الخميس أنَّه وقت السُّنة، والأمر فيه خِلاف، ولم يثبُت فيه نص.

(٦) لم أجده.

(٨) في «ظ»: (للمعافى).
 (٩) الاستدراك من «خ».

(١٠) أخرجه ابن الجوزي في «صفة الصفوة»: (٢/ ٣٥٢).

(١١) لم أقف له على ترجمة. (١٢) تَصَحَّفَت في النُّسخ إلى: (بن).

(١٣) في «م»: (المُهَلْهَل).

(١٤) لم أَقِف لَهُ على تَرجَمَة، ذَكَرَه ابن حِبَّان في «الثِّقات» رقم: (١٣٣٤٧).

(١٥) في «م» و «خ»: (ما بَطَّأَ بِكَ).

ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَأَخْرَ جَنِي إِلَىٰ الجَبَّانِ، فَاعْتَزَلْنَا نَاحِيَةٌ عَنْ (١) طَرِيقِ النَّاسِ،

ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا مُهَلْهَل، [وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَتَبْتُ (مِنْ " هَذَا العِلْمِ حَرْفًا وَاحِدًا، إلَّا (٣) مَا لَا بُدَّ لِلرَّجُل مِنْهُ " ثُمَّ بَكَىٰ.

ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا مُهَلْهَلِ ] (1) قَدْ كُنْتُ قَبْلَ اليَوْمِ أَكْرَهُ المَوْتَ، فَقَلْبِي اليَوْمَ يَتَمَنَّىٰ المَوْتَ، وَإِنْ لَمْ يَنْطِقُ بِهِ لِسَانِي ".

قَالَ: قُلْتُ: وَلِمَ ذَاكَ (٥)؟

قَالَ: «لِتَغَيُّرِ النَّاسِ وَفَسَادِهِمْ».

ثُمَّ قَالَ لِي: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا تُخَالِطَ فِي زَمَانِكَ هَذَا أَحَدًا فَافْعَلْ، وَلْيَكُنْ هَمُّكَ مَرَمَّةَ جَهَازِكَ، وَاحْذَرْ إِتْيَانَ هَؤُلَاءِ الأُمْرَاءِ، وَارْغَبْ إِلَىٰ اللَّهِ فِي حَوَائِجِكَ لَدَيْهِ (٦)، وَافْزَعْ إِلَيْهِ فِيمَا يَنُوبُكَ، وَعَلَيْكَ بِالْاسْتِغْنَاءِ عَنْ جَمِيع النَّاسِ، وَارْفَعْ حَوَائِجَكَ إِلَىٰ مَنْ لَا تَعْظُمُ عِنْدَهُ الحَوَائِجُ، فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ اليَوْمَ بِالكُوفَةِ أَحَدًا لَوْ فَزِعْتُ إِلَيْهِ فِي قَرْضِ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ أَقْرَضَنِي ثُمَّ كَتَمَهَا عَلَيَّ، يَذْهَبُ [وَيَجِيءُ](٧) وَيَقُولُ (^): جَاءَنِي سُفْيَانُ فَاسْتَقْرَضَنِي فَأَقْرَضْتُهُ (٩).

\* (... عَنْ سَلَّام بْنِ مِسْكِينٍ (١٠)، قَالَ: رَأَيْتُ شَيْخًا مَخْضُوبًا بِيْنَ عَيْنَيْهِ السَّجَّادَةُ عَلَىٰ بَعْضِ أَبْوَابِ هَوُّلَاءِ.

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا شَيْخُ، مِثْلُكَ مَعَ هَذِهِ السَّجَّادَةِ يَقِفَ هَا هُنَا؟!

<sup>(</sup>٦) الاستدراك من «خ».

<sup>(</sup>١) في «خ»: (من). (٤) ليست في «م». (٣) زيادة في «خ»: (واحدا).

<sup>(</sup>٦) في «م»: (إليه) ومصححة في «خ». (٥) في «ظ»: (ذلك).

<sup>(</sup>٨) في «خ»: (يقول). (٧) ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٩) أَخِرَجَهُ ابنُ أبي الدُّنيا في «المُتمنين» رقم: (١٠٧)، «مُداراة النَّاس» رقم: (١٢٣).

<sup>(</sup>١٠) أبو رَوْح الأزْدِي، تُوفي سنة ١٦٧ هـ. «السِّيَر»: (٧/ ١٤١)

- قَالَ: فَقَالَ لِي: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (١) ، . . . (١)، ضُرِبَتْ عَلَىٰ غَيْرِ السِّكَّةِ (٣) ١
- [٩٠] \* حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ، قَالَ: قَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ (٥٠): رَآنِي سُفْيَانُ وَقَدْ نَزَلَ مِنَ المِئْذَنَةِ، فَقَالَ: «يَا غُلَامُ، إِنْ كُنْتَ احْتَلَمْتَ، وَإِلَّا فَفِي الصَّفِّ الثَّانِي »(٦).
- [٩١] \* ... عَنْ شُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: «الغِيبَةُ دَانْجُوحُ (٧)(٨) القُرَّاءِ»(٩).(١)
- [95] \* حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَقِيَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ شَرِيكًا بَعْدَ مَا وَلِيَ القَضَاءَ، فَقَالَ لَهُ: «يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، بَعْدَ الإِسْلَامِ الثَّوْرِيُّ شَرِيكًا بَعْدَ مَا وَلِيَ القَضَاءَ، فَقَالَ لَهُ: «يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، بَعْدَ الإِسْلَامِ وَالخَيْرِ صِرْتَ إِلَىٰ الدُّخُولِ فِي القَضَاء!».

فَقَالَ لَهُ شَرِيكُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ قَاضٍ. فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: «يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ شُرَطِيٍّ!»(١١).

(١) كُنيةُ سلام: أبو رَوح كما سبق. (٢) في "خ» بياض بقدر كلمة.

(٣) لم أجده. (٤) الاستدراك من «خ».

(٥) الكُوفي، ذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات» رقم: (١٦٠١١).

(٦) لم أجده. (٧) في «خ»: (داء يخرج).

(٨) حبُّ نباتٍ يُرْغَبَ، لم أتبينه. (٩) لم أجده.

(١٠) نهاية النُّسخة "خ": (آخِرُ مَا وُجِدَ، وَللَّهِ الحَمدُ وَالمِنَّةُ، وَصَلَواتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ،
 وَرِضْوَانُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرِينَ، وَمَن تَبِعَهُم بِإِحسَانِ آمِينَ).

(١١) لم أجده. (١٢) في «ظ»: (النصر) لم أتبينه.

(١٣) كذا هنا، وقد ذكر الذَّهبي الاتفاق بين المؤرخين على وفاة شُعبة سنة ١٦٠ هـ «السِّير»: (٧/ ٢٢٧)

[9٤]

\* .... عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْرَزِ، عَنْ وَابِصَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَلَّا أَدَعَ شَيْئًا مِنَ البِرِّ وَالإِثْمِ إِلَّا أَسْأَلُهُ عَنْهُ، فَجَعَلْتُ أَتَخَطَّىٰ النَّاسَ(١)، فَقَالُوا: إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١)، فَقُلْتُ: دَعُونِي أَدْنُو مِنْهُ، فَإِنَّهُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ [أَدْنُو مِنْهُ] (٣).

فَقَالَ: «يَا وَابِصَةُ، أُخْبِرُكَ مَا (١) جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْهُ أَوْ تَسْأَلُنِي؟»

فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي، يَا رَسُولَ اللَّهِ.

فَقَالَ: «جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ البِرِّ وَالإِثْمِ».

قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهَا صَدْرِي، وَيَقُولُ: «يَا وَابِصَةُ، اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، اسْتَفْتِ نَفْسَكَ، البِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ، وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ»(٥).

> آخِرُ مَا كَانَ فِي آخِر الكِتَابِ(١) عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الخَالِقِ عَنْ شُيُوخِهِ وَالْحَمْدُ للَّهِ وَحْدَهُ وَصَلُواتُهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ وَشُرَّفَ وَكَرَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

<sup>(</sup>١) في «ظ»: (للناس).

<sup>(</sup>٢) الصلاة ليست في «ظ».

<sup>(</sup>٣) ليست في «م».

<sup>(</sup>٤) في «م»: (بما).

<sup>(</sup>٥) أخرجَهُ الإمامُ أحمدُ رَضِيَ إِلِيَّهُ عَنهُ في «المُسنَدِ» رقم: (١٨٠٠٦)، وأبو يَعلَى المَوصِلِيُّ في «المُسنَدِ» رقم: (YAOI).

<sup>(</sup>٦) في «م»: (هَذَا آخِرُ مَا جَاءَ فِي هَذَا الكِتَابِ).

الكشَّافَات والفَهَارس

## كَشَّافُ الْآيَاتِ الْقُرْ آنِيَّةِ

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | رَقْمُ الْآيَةِ | السُّورَةُ  | الآية                                                                                                     |
|--------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣            | £9A         | 14              | القَمَر     | ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرَّءَانَ لِللَّهِ كَرِّ ﴾                                                      |
| ٧٨           | 014         | £ <b>9</b>      | انْكَهْف    | ﴿ يَنُونِلَنَنَا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَنْبِ لَا يُغَادِرُ<br>صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنْهَا ﴾ |
| ٤٨           | 0-9         | ١               | الْإِخْلَاص | ﴿فُلْهُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾                                                                                 |

# كَشَّافُ الْأَحَادِيثِ النَّبُوِيَّةِ

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الرَّاوِي                     | طَرَفُ الْحَدِيثِ                                                                           |
|--------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٥           | 0.0         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ | إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: أَيْنَ الظَّلَمَةُ                          |
| ٤١           | ٥٠٧         | عَامِرُ بْنُ شَهْرٍ           | اسْمَعُوا مِنْ قُرَيْشِ كَلَامَهَا                                                          |
| ٦٥           | 710         | عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ     | إِنَّ الَّذِينَ يَقْطَعُونَ السِّدْرَ يَصُبُّونَهُ عَلَى<br>رُؤُوسِهِمْ فِي النَّارِ صَبَّا |
| ۲۹           | ٥٠٤         | مُجَاهِدٌ                     | إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ صَاحِبَ الشَّاةِ                    |
| 71           | ٥١٣         | ٱَبُو هُرَيْرَةَ              | مَا هَذِهِ الكُوبَةُ؟! أَلَمْ أَنْهَ عَنْ هَذَا؟!                                           |
| ۸۶           | 0+£         | حَبَّةُ بْنُ سَلَمٍ           | مَلْعُونٌ مَنْ لَعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ                                                       |

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ<br> | الرَّاوِي                  | طَرَفُ الْحَدِيثِ                                                      |
|--------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 77           | ٥٠٣             | مَکْحُولٌ                  | مَنْ أَكَلَ الطِّينَ حَاسَبَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ              |
| 77           | ۶۰۲             | أُنَسٌ                     | مَنْ رَفَعَ قِرْطَاسًا فِيهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ<br>الرَّحِيمِ   |
| ٣٢           | 0-0             | أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ | مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ؛ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ                |
| ٥            | ६९९             | أَنَسٌ                     | مَنْ هَذَا الَّذِي لَبَّسَ عَلَيْنَا                                   |
| ٤٣           | ۰۰۷             | أَبُو هُرَيْرَةَ           | هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى أَيْدِي أُغَيْلِمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ<br>سُفَهَاءَ |
| 95           | ٥٢٤             | وَابِصَةُ                  | يَا وَابِصَةً، أُخْبِرُكَ مَا جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْهُ                |

## كَشَّافُ الْأَقْوَالِ وَالْمَقُولَاتِ

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ       | طَرَفُ الْقَوْلِ                                    |
|--------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ۲٥           | 0-4         |                              | خِيفَ عَلَيْهِ مِنَ الْجَرَبِ                       |
| ۳۸           | ٥٠٦         | أَبُو شِهَابٍ                | مَا يَسُرُّنِي أَنَّي صُمْتُ وَصَلَّيْتُ            |
| ٩٣           | 770         | آَبُو النَّضْرِ              | مَاتَ سُفْيَانُ سَنَةً إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ |
| ١            | £9.A        | أَبُو بَكْرِ ابْنُ عَيَّاشِ  | مَنْ قَالَ: القُرْآنُ مَخْلُوقٌ؛ فَهُوَ كَافِرٌ     |
| ٦٤           | ٥١٦         | أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ       | اسْكُتْ، مَنْ مَاتَ عَلَى الإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ  |
| ۲٤           | 0.4         | أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ       | افْتَرَقَتِ الجَهْمِيَّةُ ثَلَاثَ فِرَقِ            |
| ٧٠           | ٥١٨         | أُمُّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ | يَا بُنَيَّ، إِذَا كَتَبْتَ عَشَرَةَ أَحْرُفِ       |

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ       | طَرَفُ الْقَوْلِ                                                                          |
|--------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١           | ٥١٨         | أُمُّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ |                                                                                           |
| 77           | ٥١٨         | الأَوْزَاعِيُّ               | أَسْتَغْفِرُ اللهَ                                                                        |
| ۸۷           | 170         | بشر                          | كَانَ المُعَافَىٰ أُصِيبَ بِابْنَيْنِ لَهُ قُتِلَا                                        |
| ۲۳           | 0.4         | زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ         | مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ                                                |
| ٣٥           | ٥٠٥         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ       | أَرَادَ ابْنُ هُبَيْرَةَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَنْصُورَ بْنَ<br>المُعْتَمِرِ عَلَى القَضَاءِ |
| ٣٦           | ٥٠٦         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ       | يَا عُثْمَانُ، لَا تُجَالِسِ القَاضِيَ                                                    |
| **           | ٥٠٦         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ       | مَنْ لَاقَ لَهُمْ دَوَاةً، أَوْ بَرَى لَهُمْ قَلَمًا                                      |
| ٤٤           | ۰۰۸         | شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ       | مَا أُشَبِّهُ طَعَامَهُمْ إِلَّا بِطَعَامِ الدَّجَّالِ                                    |
| ٤٥           | ۰۰۸         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ       | لَا أَطَأُ عَلَى مَا تَمْلِكُ                                                             |
| ٤٦ -         | <b>0.9</b>  | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ       | يَا عَطَاءُ، نَحْنُ جُلُوسٌ، وَالنَّهَارُ يَعْمَلُ<br>عَمَلَهُ!                           |
| ٤٧           | 0-9         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ       | لَوْ قِيلَ لِي: اخْتَرْ بَيْنَ أَنْ تَعْمَى                                               |
| ٤٨           | 0.9         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ       | يَا يُوسُفُ، لَا تَكُنْ مِنْ قُرَّاءِ المُلُوكِ                                           |
| ٤٩           | 01-         | شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ       | اتَّقُوا الشَّهْوَةَ الحَفِيَّةَ                                                          |
| ٥٠           | ۰۱۰         | شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ       | اعْمَلْ لِلدُّنْيَا بِقَدْرِ بَقَاتِكَ فِيهَا                                             |
| ٥١           | ٥١٠         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ       | مَا رَأَيْنَا الزُّهْدَ فِي شَيْءٍ أَقَلَّ مِنْهُ فِي الرِّفَاسَةِ الرِّفَاسَةِ           |

| <br>التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ | طَرَفُ الْقَوْلِ                                                       |
|------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 70               | ٥١٠         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | مُعَامَلَةُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى أَحَبُّ                            |
| ٥٣               | ٥١٠         | شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | لَا تَنْظُرُوا إِلَى الأَئِمَّةِ المُضِلِّينَ إِلَّا بِإِنْكَارٍ       |
| ۴٥               | ۰۱۰         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الظَّالِمِ خَطِيئَةٌ                            |
| ٥٤               | 011         | شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | لَا تَنْظُرُوا إِلَى دُورِهِمْ                                         |
| 00               | ٥١١         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | لَا تَوْفَعْ رَأْسَكَ تَنْظُرُ إِلَيْهَا                               |
| ٥٦               | 011         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | إِنْ كَانَتْ سَجَّادَتُكَ هَذِهِ للهِ ؛ فَيَنْبَغِي لَكَ               |
| ٥٧               | 7/0         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | رُبَّمًا رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَخِفُّ لِبَعْضِ القَوْمِ                  |
| ٥٩               | 710         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | القَبُولُ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ اسْتِحْلَالِ<br>المَحَارِمِ      |
| ٦.               | 7/0         | شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | مَنْ رَأَى مِنْكُمْ خِرْقَةً سَوْدَاءَ                                 |
| ٦٦               | ٥١٧         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | نَعَمْ، إِنِ ابْتُلِيَ صَبَرَ                                          |
| 77               | ٥١٧         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | تَرَى هَذَا الخَلْقَ؟ مَا يَسُرُّنِي مُوَّاخَاتُهُمْ                   |
| ٦٨               | ٥/٧         | شُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ | إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ إِلَى قَارِيْ                               |
| 79               | 017         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | كَثْرَةُ الإِخْوَانِ مِنْ سَخَافَةِ الدِّينِ                           |
| ٧٣               | ۰۱۸         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ ذُنُوبٍ جَلَبَتْ عَلَيْنَا مِثْلَ<br>هَؤُلَاءِ |

| <br>التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ | طَرَفُ الْقَوْلِ                                                                       |
|------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٤               | ٥١٧         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | إِنَّ أَعْمَالًا جَلَبَتْ عَلَيْنَا هَؤُلَاءِ لَأَعْمَالُ<br>شُوءٍ                     |
| ٧٥               | 019         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | لَوْلَا أَنْ تَكُونَ شُبَّةً مَا صَلَّيْتُ عَلَى مَنْ<br>يَأْتِي السُّلْطَانَ          |
| ٧٦               | 019         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | اسْكُتْ، فَقَدْ فَاضَ الْبَحْرُ                                                        |
| <b>VV</b>        | 014         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | إِنَّ اللهَ إِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا أَسْكَنَهُ الثَّغُورَ،<br>وَابْتَلَاهُ بِالمَعَاصِي |
| ٧٨               | ٥١٩         | شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | شُيْلُوا وَاللَّهِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى النَّبَشُّمِ                              |
| ٧٩               | ٥١٧         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | اتَّقِ اللهَ، فَإِنَّمَا أُنْزِلْتَ هَذِهِ المَنْزِلَةَ<br>وَصِرْتَ إِلَى هَذَا        |
| ۸۰               | ٥٢٠         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | إِذَا كَانَ رَأْسُ المِاتَتَيْنِ؛ فَاجْتَنِبُوا النَّاسَ                               |
| ۸۱               | ۰۲۰         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | إِذَا بَلَغَكَ عَنْ رَجُلٍ بِالْمَشْرِقِ آنَهُ صَاحِبُ<br>سُنَّةٍ                      |
| 7.4              | ٥٢٠         | شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | نِعْمَتَانِ يُرْزَقُهُمَا ابْنُ آدَمَ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ<br>يَحْمَدَ اللهَ         |
| ۸۳               | ٠٢٠         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | إِذَا رَأَيْتَ القَارِئَ عَلَى بَابِ الشُّلْطَانِ                                      |
| ٨٥               | ٠٢٠         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | لَا تُؤَخِّرِ السُّنَّةَ لِشَيْءٍ                                                      |
| ٨٨               | 170         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | يَا أَبَا مُهَلْهَلِ، مَا أَبْطَأَكَ عَنَّا؟                                           |
| ٩.               | ۵۲۳<br>۲۱۰  | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ | يَا غُلَامُ، إِنْ كُنْتَ احْتَلَمْتَ، وَإِلَّا فَفِي<br>الصَّفِّ الثَّانِي             |

| <del></del> - | <del></del> |                                                |                                                                                                    |
|---------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التَّرْقِيمُ  | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ                         | طَرَفُ الْقَوْلِ                                                                                   |
| 41            | ۳۲٥         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ                         | الغِيبَةُ دَانْجُوحُ القُرَّاءِ                                                                    |
| 9.5           | ٥٢٣         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ                         | يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، بَعْدَ الإِسْلَامِ وَالخَيْرِ                                              |
| 19            | 7.0         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ                         | إِنِّي لَأَمُرُّ بِالصَّيَادِلَةِ، فَأَرَاهُمْ يَبِيعُونَ<br>الدَّاذِيَّ                           |
| ۲۰            | 7.0         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ                         | الرِّنَاسَةُ أَحَبُّ إِلَى القُرَّاءِ مِنَ الذَّهَبِ الأَّحْمَرِ الأَّحْمَرِ                       |
| ۸۹            | 770         | سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ                        | رَأَيْتُ شَيْخًا مَخْضُوبًا بِيْنَ عَيْنَيْهِ السَّجَّادَةُ                                        |
| 14            | ٥٠٢         | شُعَيْبٌ بْنُ حَرْبٍ                           | المُكْحُلَةُ أَشَدُّ عِنْدِي مِنَ الزِّنَا                                                         |
| ۲۷            | ٥٠٣         | عَائِشَةُ                                      | زَيُّنُوا مَجَالِمَكُمْ بِذِكْرِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ                                            |
| ٢             | ٤٩٨         | عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ<br>مَهْدِيٍّ           | لَوْ أَنَّ لِي قَرَابَةً جَهْمِيًّا مَا اسْتَحْلَلْتُ<br>مِيرَاثَةُ                                |
| ۳۱            | ٥٠٤         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ                       | هِيَ شَوٌّ مِنَ النَّرْدِ                                                                          |
| ٣٩            | ۲٠٥         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و                     | الشُّرَطُ كِلَابُ النَّادِ                                                                         |
| ٤٠            | 0.7         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو                      | صَاحِبُ المَكْسِ يُلْقَى فِي النَّارِ                                                              |
| ٣٤            | 0+0         | عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ،<br>عَنْ رَجُلٍ | أَنَّ آتِيًا أَتَاهُ فِي مَنَامِهِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحَشْرِ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ الْحَجَّةِ |
| ٣             | ٤٩٨         | عَبْدُ الوَهَّابِ الوَرَّاقُ                   | القُرْآنُ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ عَلَى مَا<br>تَصَرَّفَ                                    |
| ٤             | ٤٩٨         | عَبْدُ الوَهَّابِ الوَرَّاقُ                   | نَحْنُ نَذْهَبُ إِلَىٰ أَنَّ خَيْرَ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا                                   |

| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ         | طَرَفُ الْقَوْلِ                                           |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ٦                                     | દંવવ        | عَبْدُ الوَهَّابِ الوَرَّاقُ   | لَا يُصَلَّى خَلْفَهُ، هَذَا ضَالٌّ مُضِلٌّ                |
| ٧                                     | १९९         | عَبْدُ الْوَهَّابُ الْوَرَّاقُ | لًا، لَيْسَ بِمَأْمُونٍ عَلَى أَخْبَارِ رَسُولِ اللهِ      |
| ٨                                     | 299         | عَبْدُ الوَهَّابِ الوَرَّاقُ   | لَا يُجَالَسُونَ، وَلَا يُكَلَّمُونَ                       |
| ٩                                     | દવવ         | عَبْدُ الوَهَّابِ الوَرَّاقُ   | لَا تَقْرَأُ عِنْدَ القُبُورِ                              |
| 4                                     | •••         | عَبْدُ الوَهَّابِ الوَرَّاقُ   | لا يَقْرَأُ، وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ                       |
| ١٠                                    | 5++         | عَبْدُ الوَهَّابِ الوَرَّاقُ   | مَكْرُوهٌ، لَا يُخَرَّقُ                                   |
| 11                                    | 0++         | عَبْدُ الوَهَّابِ الوَرَّاقُ   | بِدْعَةٌ                                                   |
| 11                                    | ٥           | عَبْدُ الوَهَّابِ الوَرَّاقُ   | مَكْرُ و هَةٌ                                              |
| 15                                    | ٥٠٠         | عَبْدُ الوَهَّابِ الوَرَّاقُ   | لَا يَفْعَلُ، لَا يَتَّكِئُ عَلَى الحَائِطِ                |
| 77                                    | ٥٠٠         | عَبْدُ الوَهَّابِ الوَرَّاقُ   | يَقْعُدُ قَعْدَةً، ثُمَّ يَقُومُ                           |
| 18 .                                  | •••         | عَبْدُ الوَهَّابِ الوَرَّاقُ   | لَا يُزَوِّجُهَا، الخَالُ لَيْسَ هُوَ وَلِيًّا             |
| 16                                    | ٥٠٠         | عَبْدُ الوَهَّابِ الوَرَّاقُ   | لَا يُقْعَدُ عَلَيْهَا                                     |
| 70                                    | ٥٠٣         | عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ | إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعرِهِ أَوْ قَصَّ أَطْفَارَهُ |
| ۲٦                                    | ٥٠٣         | عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ | الصَّلَاةُ قُرْبَانُ المُتَّقِينَ                          |
| ٣٠                                    | 0-1         | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ     | مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ |
| ٦٥                                    | ۰۱٦         | عَلِيٌّ بْنُ ثَابِتٍ           | لَوْ أَنَّ مَعَكَ فِلْسَيْنِ، تُرِيدُ أَنْ تَتَصَدَّقَ     |

|              |             |                                          | <u> </u>                                                                        |
|--------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ                   | طَرَفُ الْقَوْلِ                                                                |
| ٦٢           | ٥١٣         | عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ                   | مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ                       |
| 10           | ٥٠١         | مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ<br>الفِرْيَابِيُّ | رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ              |
| ٤٢           | ٥٠٧         | مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ                      | لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَأْتِيَ أُمَرَاءُ كَذَبَةٌ                      |
| ۸٦           | 170         | المُعَافَى                               | كَانَ سُفْيَانُ إِذَا اهْتَمَّ بَالَ الدَّمَ                                    |
| 44           | 0.0         | نَافِعٌ                                  | دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ وَهُوَ<br>يَلْعَبُ                    |
| 17           | ٥٠١         | نَصْرٌ الرَّفَاءُ                        | بَيْنَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي<br>سِيَاحَتِهِ |
| ۲۳           | ٥٠٣         | هَمَّامٌ                                 | الطِّينُ يَقْتُلُ                                                               |
| ۱۸           | 7.0         | وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ                  | الدَّاذِيُّ خَمْرٌ                                                              |
| ٨٤           | ٥٢٠         | يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ            | الآنَ تَمَّتِ النِّعْمَةُ                                                       |
| ٥٨           | 7/0         | يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ                   | لَا يَشْرَبُ أَحَدٌ مِنْ مَاثِهِمْ إِلَّا انْتَكَسَ قَلْبُهُ                    |
|              |             |                                          | ale.                                                                            |

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

# جُزْءٌ فِيهِ تَفْسِيرُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ عَنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ

رِوَايَةُ خَادِمِهِ وَأَخَصِّ أَصْحَابِهِ أَبِي بَكْرٍ المَرُّوذِيِّ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الحَجَّاجِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ (ت ٢٧٥ هـ)

# بِشِهِٰ لِللَّهِ اللَّهِ اللللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال

إني لمَّا أَتممتُ تحقيق كتاب «الورع» ـ وللَّه الحمد ـ حُسِّنَ لي أن أحقق هذا الجُزء النَّفيس؛ لِتكمُّل الفائدة المرجُوة، خاصة وأنَّه عن نَفْس جَامع «الورع» ومُخرِّجه وهو أبو بكر المرُّوذِي رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وعن نَفْس راوي «الورع» عن مُخرِّجه وهو أبو بكر الورَّاق رَحِمَهُ ٱللَّهُ،

ثم إنَّ النَّاظر في كتابنا هذا يجده عِبَارة عن روايات تفسِيرية لأبي عبد اللَّه رَضِحُالِلَّهُ عَنْهُ، وهذه الرِّوايات علىٰ ثلاثة أصناف:

الأول: سُؤالات من المرُّوذِي لأبي عبد اللَّه رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

الثَّاني: سُؤالات من أبي عبد اللَّه رَضِحَ إِللَّهُ عَنْهُ للمرُّ وذِي أو غيره.

الثَّالَث: مقرُّوءات علىٰ أبي عبد اللَّه رَضِحَالِيَّةُعَنْهُ فيفسر أثناء القِرَاءة.

ومن المُلاحظ أن كتابنا هذا لم يَختص برواية تفاسِير أبي عبد اللَّه رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ لَا يَاتَ الأَحكام، وإنَّما كان الغَرض الرَّئيس منه تدوين بعض تفسير أبي عبد اللَّه رَضَى اللَّهُ عَنْهُ دون ترتيب أو تصنيف.

وكتابنا هذا قد حفظه الشَّيخ العلَّامة ابن قيم الجوزية رَحِمَهُ اللَّهُ داخل كتابه البديع المُسمى «بدائع الفوائد» حيث حفظه لنا كاملًا كما وقف عليه، وليس هو وحده، وإنما حفظ لنا الكثير من الأجزاء النَّفيسة داخل كتابه المذكور، والتي لم يُعثر عليها حتى الآن، مثل انتقاء القاضي أبي يعلى ابن الفراء من «شرح مسائل الكوْسَج» ومن «شرح مبسوط الخلَّال» لأبي حفص البَرْمَكي وغير هذا.

وقد ذكر لنا ابن قيم الجوزية رَحِمَهُ أَللَّهُ أَن النَّسخة التي نَسَخ منها الكتاب كانت بخط القاضي أبي يعلىٰ ابن الفراء رَحِمَهُ أَللَّهُ، وقد وصفه لنا ـ صاحب

الخط ـ القاضي في كتابه «العُدَّة» (٣/ ٧١٤) فقال: «وقد فَسَّر أحمد رَحِمَهُ ٱللَّهُ آيات كثيرة ـ رواها المُّروذِي عنه ـ في سُوَر مُتفرِّقة، سُئل عنها».

وقد علَّق ابن قَيم الجَوزِية على الجُزء بتعليقات مُفِيدة، بعضها كانت تعليقات تَفسِيرية لكلام أبي عبد الله رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، وبعضها كانت تعليقات نَقدِية له، نَقَل غَالِبها عن شَيخ الإسلام ابن تَيمِية رَحِمَهُ اللَّهُ، وبعضها كانت تعليقات تصحِيحِية لأخطاء الرَّاوي أو النَّاسخ، وقد رأيتُ أنَّه مِن تَمَام الفَائِدة المُحافظة على هذه التعليقات، ولذلك وضعتها بِشكل مُفرد مُنفصل أسفل النَّص المُحقَّق.

#### وبالنَّظِر في هذا النَّقل يَظهر لنا تساؤلان:

الأول: هل اختص المَرُّوذِي برواية التَّفسير عن أبي عبد اللَّه رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ؟
والإجابة: لم يختص المرُّوذِي بالروايات التَّفسيرية عن أبي عبد اللَّه رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ ذكر رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ حيث إننا نَجد في جميع كُتب الرِّواية عن أبي عبد اللَّه رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ ذكر لتفاسير آيات مُختلفة ـ سواء كانت آيات أحكام أو غير ذلك ـ ضِمن مجمُوع روايات الرَّاوي، ولكننا لم نقف على إفراد لهذه التَّفاسير إلَّا إفراد المرُّوذِي هذا، فلَهذا خصَّه القاضي بالذِّكر، كَمَا أنَّ اختصاص المُروذِي بخدمة أبي عبد اللَّه رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ في حَلِّه و تَر حَالِه، خاصة سَفَره إلىٰ العسكر، فقد كانت هذه السَّفَرات تحوي وقتًا خصيبًا للقراءة والتدبر، فكان محفوظ المرُّوذِي من هذه الوَقَفات التَّفسيرية أكثر من غيره من أصحاب أبي عبد اللَّه رحمهم اللَّه.

الثَّاني: هل هذا الجُزء هو جميع رواية المَرُّوذِي من تَفسِير أبي عبد اللَّه رَخِيَاللَّهُ عَنْهُ؟

والإجابة: لا يُمثل هذا الجُزء إِلَّا نَذرًا يسيرًا من محفُوظ أبي بكر المرُّوذِي من تفاسير أبي عبد اللَّه رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ للآيات، بدليل إيراده الكثير من الرِّوايات التَّفسيرية ضِمن كُتبه المطبُوعة مثل «الورع» و «أخبار الشُّيوخ» مما لم يُورده في جزئه هذا.

### \* وَصف النُّسخ الخطّيّة المُعتمدة:

قد وفِّقت ـ وللَّه الحَمد والمنَّة ـ لتحقيق نصّ هذا الكِتاب بالاعتماد علىٰ ثلاث نُسخ خطِّيَّة جِياد، منها ثِنتان ـ (ز) و (ت) ـ لم تُعتمدا في تحقيق أي من طبعات كتاب «بدائع الفوائد»، وفيما يلي وصفٌ تفصيليٌّ لهذه النُّسخ:

#### [١] النُّسخة المَرمُوز لها بـ (ز):

مصدر النَّسخة: المكتبة الأزهرية/ جامعة الأزهر/ مِصر. رقم النُّسخة: (٥٣٩٨).

عدد الأوراق: ١٩٢ ورقة.

يمثل كتابنا الصَّفحات من (٥٦) إلى (٦٠).

المُسطرة: ٢٥ سطرًا.

النَّاسخ: عبد العزيز بن مُحمَّد بن المُؤذن.

مكان النَّسخ: دمشق.

تاريخ النَّسخ: لم يذكر.

#### مُلاحظات:

- ـ نُسخة تُمثل المجلد الثَّالث والأخير من الكتاب.
- نُسخة مُقابلة علىٰ نُسخة المُؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ، جاء في آخرها: (بلغ مقابلة حسب الطاقة بخط المصنف).
- نُسخة جاء علىٰ غَاشيتها: (الجزء الثالث ... بدائع الفوائد تأليف شيخنا الإمام ...).
  - ـ نُسخة عليها عَنونة وتعليقات وحواش.

ـ نُسخة مُقابلة مُصحَّحة.

ـ نُسخة عليها قُيود تَملك ومُطالعة:

\* الحمد للَّه شكرًا، صار في نوبة العبد الضَّعيف أحمد بن أبو بكر الحنبلي عفا اللَّه عنه .

\* من كُتب أحمد بن الطرابُلسي الحنبلي سنة ... وعشرين [وثمانمائة].

\* مِن مَنِّ اللَّه سبحانه على عبده الضعيف مُحمَّد الحافظ بن جمال الدِّين المقدسي المُفتي بالقُدس الشَّريف عفا عنهما الرَّب اللطيف بمنه.

\* ملكه من فضل الله .. إبراهيم بن مُفلح الحنبلي عفا الله [عنه].
 \* في نوبة المؤقت وفقه الله ... يُوسف الغزي بالقُدس.

الملك للَّه وحده لا شريك له، كتبه الفقير محمد بن هبة اللَّه بن عبد الغفار المُفتي بالقُدس الشَّريف عفي عنه.

#### [٢] النُّسخة المَرمُوز لها بـ (ت):

مصدر النُّسخة: مكتبة أسميخان سلطان/ السُّليمانية/ تركيا.

رقم النُّسخة: (١٢٣).

عدد الأوراق: ٣٧٥ ورقة.

المُسطرة: ٢٥ سطرًا.

المِقياس: ١٤٣ × ١٩٠ سم.

المُجلد الأول:

الأوراق: (۲/ أ-۲۱۰ / ب).

النَّاسخ: محمد بن عبادة.

تاريخ النسخ: ٢٦ رجب سنة ٧٨٨ هـ.

المُجلد الثَّاني:

الأوراق: (٢١١/ أ-٣٧٦/ ب)

النَّاسخ: لم يُذكر، وهو محمد بن عبادة.

تاريخ النَّسخ: جمادي الأولىٰ سنة ٧٩٢ هـ .

يمثل كتابنا الصَّفحات من (٢٢٥) إلىٰ (٢٢٩).

#### مُلاحظات:

ـ نُسخة تُمثل جميع الكتاب.

ـ نُسخة مَملُوكية خَزَاتنية.

- نُسخة قُوبلت على نسخة قُوبلت على أصل المُصنِّف: (بلغ مُقابلة على نُسخة قُوبلت على أصل المُصنِّف، فصحَّت وللَّه الحمد).

ـ نسخة جاء في آخرها: (آخر الجُزء الثَّاني من كتاب بدائع الفوائد، وهو آخر ما وجد بخط المُصنِّف فكَمُلَ به الكتاب)

- نُسخة نُسِخَت للشيخ علاء الدِّين عليّ بن عبَّاس الحنبلي ت ٨٠٣ هـ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

ـ نُسخة عليها قيود تملك:

\* دخل هذا الكتاب وانتظم في سلك ملك الفقير إلى ... من آل مُحمَّد عبد الرَّحمن بن مُحمَّد بن عبد الأول [الحنفي] عفا عنهم في مُحرم الحَرام سنة تسع وخمسين وتُسعمائة.

\* انتظم في سلك ملك الفقير إلى نعمة ... عبد الرَّحمن بن مُحمَّد ابن عبد الأول الحسين عفا اللَّه عنهم في شهر مُحرم الحَرام سنة تسع وخمسين وتِسعمائة بمدينة الإسلام قُسطنطينية.

\* ملك أحمد بن عبد اللَّه الكتبي الحفا...

\* من عواري الزمان ولحيف ... دخل في نوبة العبد الفقير إلى الله الخبير مُحمَّد بن يُوسف بن محمد... عفا عنهم.

وقف المرحُوم حسن بك ابن أحمد بك بن إبراهيم خان زاده
 سنة ۲۹۰۱ هـ.

[٣] النُّسخة المَرمُوز لها بـ (ظ):

مصدر النُّسخة: المكتبة الظاهرية/ مكتبة الأسد/ سوريا.

رقم النُّسخة: (٢٢٧٣).

عدد الأوراق: ١٥٧ ورقة.

يمثل كتابنا الصَّفحات من (٥٥) إلىٰ (٥٩).

المُسطرة: ٢٧ سطرًا.

المِقياس: ٢٣ × ٥ ، ١٨ سم.

النَّاسخ: محمد بن علي بن موسى بن يحيى الحمصي.

تاريخ النَّسخ: ٢٨ ربيع الأول سنة ٧٩٣ هـ

#### مُلاحظات:

- نُسخة تُمثل الجزء الثَّاني من الكتاب.

ـ نُسخة مُقابِلة مُصحَّحة.

ـ نُسخة عليها تعليقات وحواشٍ.

ـ نُسخة عليها وقف لابن طُولون علىٰ العُمرية سنة ٩٣٣ هـ.

**6400 0010** 

نَمَاذِجٌ مِنَ النُّسَخِ الخَطِّيَّةِ المُعْتَمَدَةِ

اناسومولان نقالسه والولايه الخناصه انعلم منفشه انه قابع سدلجيه حنوته مو تزله على كل ماستوار وجميع حالاته فعرصارت سراضل وعابده فهه وسعلق خواطره بصبح وبيتني وهمه مرضآه رمه وان تتخط الحلق فهذا الحاقالاناولي سوحان صادفناه وفلاه والمخففون في تشلمانا موس الحجفذا ليفصيل عبيته فقالوا لعان بغول منت بأبيد وملايكند وكندويتله ولغابه ولامغؤل نأموس لان فوله اناموس بغيدالها الطلف لكامل الأتخ صاحبه بالواسجات التأرك للمي مآن خلاف فوله امنت باسوفتامله واذا دخل خارجي وفاطع طريف الى بلدونوغ متسب الموال وسنحل لذرارى صلخوز معاملته نظدت كان لم مكن مهي الا ماأخذوه مرالناس لمغرمعاملنه وانجان مهم حرام وجلال لمعزامه الالبنوء كوجلكا زعنده ادبع اكافاعنف واحدة منهن بقينها وعوض واحده منهن وهومدع لرقف لم بعز المتنزى منه حتى للبيل لتى منها و كز لكرا دا ما نصاره سينه ومذكا يدل مجزا لتتوي منه حتى بيس فاسالا والمالني فيايدى ماولا العصبة من الخوارج واللصو الذن لاعرف لعصناعه عبوهن الاموال المحرسه علبهم فالعلم فداجاط بازجيه مآمههم حرام فلاعوذالبيع والنشواسهم ولكن عوز للمتيوان باخذمهم مأ يعطونه من جصه الغفولانامام المسلن لوظنر بهذا الناسن وتدامعه سن والا لغصوبه لوجب ان صرف هذه الاوال فالعقوا دواما المستورفانه بحكم لعنا فيدولانا لانعارات فحدعواه سبطل وللزلك لوال رجلام مناق الملك لأبني عن لرنا والقذف والحدود وطن في بدوما لرحكم لعبه ومعارق هذا مربعيرف بالغصب والظام الطاهران "مُعَنِّ عِلْ وَمِنْ خَطَ العَامِي المُنَامِ العَلَمُ العَلمُ العَلم الك المواليحوام عصوب منجزينه منست واماسيه والغزان عملامام احددواه المدودي عنه روايه اويلدا حديب عدالخاكف عنه رواية العيلوا حرر محصر مسلم للختلى وابدا والحسول حدو عداس المنشو شغيرديء فالإلمووذي سمعتذ بأعيدا سابغوك لرجل فعدا فراعجته انا بالمصوب تعقد فقراعليه وكان بويلايه وتغف بوعيواسه وغول لدما مت بوها وغول لاادرى فينشرهالنا فوياخنفنها لعبوه فيودها وكائ ذاموا لشعده شجدا لذى بقرا وشحدا معه فقواموة فلم يستح ومعلت الوعدالله المحريشي لم سنجد فأك لوستحد شعدنا معه فلاماك الن مستعود يصي معه للذي فؤاايت إماسنا ان سعدت منعدنا وكأن بعجبه ان ببنلم

منالقان والعمام الحمد دواب المردد عنه ووايد المعواجد عيدانان موسنح دي المرودي معتل عداله معو الرواق وكازا لرحر يعراوا بوعيدا سنيج وزيا الغازع أأبرع سرتلا مسرات وقال إعسة أأ العة قارجم بخرا لطعام هنرن بالع الله فا ذافتها الله قال كه واوليد مطلقه كانت أومتوفئ بها دُوجها لها العقد حي بضع عكوا دايت عا مخالوامز وبعم امامر المرودك ومرالنا فالوثاب أصطهر فالعلكف لحله والرحية فأهج قال الموجؤ عناده الدوثار والانت تستكذ فالكااغطت التاصراك والعورين العلومال والدوجهم الخاسو العامال المحل الماينم المعام مرعود برب والمعافق المعادد والعقدادات يعقروز

النَّصُّ المُحَقَّقُ

#### جُزْءٌ فِيهِ

# تَفْسِيرُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ

رِ وَايَةُ الْمرُّ وذِيِّ عَنْهُ

رِوَايَةُ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ ابْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْهُ رِوَايَةُ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ سَلْمِ الْخُتُّلِيِّ رِوَايَةُ أَبِي الْخُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّوسَنْجَرْدِي

قَالَ للْأَوْخِيُّ:

[١] \* سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لِرَجُلٍ: «اقْعُدْ، اقْرَأْ»، فَجِئْتُهُ ـ أَنَا ـ بِالْمُصْحَفِ، فَقَعَدَ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ.

[7] \* فَكَانَ يَمُرُّ بِالْآيَةِ؛ فَيَقِفُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، فَيَقُولُ لَهُ: «مَا تَفْسِيرُهَا؟» فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي. فَيُفَسِّرُهَا لَنَا.

[٣] \* فَرُبَّمَا خَنَقَتْهُ الْعَبْرَةُ، فَيَرُدُّهَا.

[2] \* وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ؛ سَجَدَ الَّذِي يَقْرَأُ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ.

[°] \* فَقَرَأً ـ مَرَّةً ـ فَلَمْ يَسْجُدْ، فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: لِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ تَسْجُدْ (''؟ قَالَ: «لَوْ سَجَدْ سَجَدْنَا مَعَهُ، قَدْ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ('' لِلَّذِي قَرَأً: أَنْتَ إِمَامُنَا، إِنْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا ('')».

[7] \* وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُسَلِّمَ فِيهَا.

[V] \* وَقَالَ: «ذَهَبْتُ إِلَىٰ ابْنِ سَوَاءِ (١٠)، فَكَانَ يَقْرَأُ بِنُسْخَةٍ لِعَبْدِ الْوَهَّابِ (٥٠)، فَكَانَ يَقْرَأُ بِنُسْخَةٍ لِعَبْدِ الْوَهَّابِ (٥٠)، فَكَانَ يَقْرَأُ وَيُفَسِّرُ.

[٨] \* [قَالَ ابْنُ سَوَاءِ: كَانَ سَعِيدٌ (٦) يَقْرَأُ وَيُفَسِّرُ.

[٩] \* قَالَ<sup>(٧)</sup>: وَكَانَ قَتَادَةُ<sup>(٨)</sup> يَقْرَأُ وَيُفَسِّرُ<sup>»</sup>]<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الظاه: (يَسْجُدُ)، وفي الته: (نَسْجُد). (٢) زيادة في الزا و الظاه: (رَضَالَلَهُ عَنْدُ).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرّزّاق في «المُصنّف» رقم: (٥٩٠٧) بلفظ: «أنت قرأتها، فإن سجدتَ سجدنا».

<sup>(</sup>٤) هو مُحمَّد بن سَواء، أبو الخَطَّاب البَصري، تُوفي سنة ١٨٧ هـ . «تاريخ الإسلام»: (٤/ ٩٥٩)

<sup>(</sup>٥) هو عبد الوهَّاب بن عَطَاء، أبو نَصْر الخَفَّاف، تُوفي سنة ٢٠٤ هـ. «السِّير»: (٩/ ٤٥١)

<sup>(</sup>٦) هو سَعيد بن أبي عَرُوية مِهْران، أبو النَّضر البَصري، تُوفي سنة ١٥٦هـ. «السِّير»: (٦/ ٤١٣)

<sup>(</sup>٧) أي سَعيد بن أبي عَرُوبة رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٨) هو قَتَادة بن دِعَامة، أبو الخَطَّاب البَصري، تُوفي سنة ١١٨هـ. «السِّير»: (٥/ ٢٦٩)

<sup>(</sup>٩) سقطت من «ت».

\* وَقَالَ لِرَجُل: «لَوْ قَرَأْتَ فَسَمِعْنَا» ـ وَنَحْنُ نَسِيرُ مِنَ الْعَسْكَرِ (١) ـ فَكَانَ (١) [1.] الرَّجُلُ يَقْرَأُ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَسْمَعُ.

> \* وَرُبَّمَا زَادَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَرْفَ وَالْآيَةَ؛ فَتَفِيضُ عَيْنَاهُ. INI

> > \* وَسَمِعْتُهُ يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ. [14]

\* وَقَالَ (٣): «قَالَ مُجَاهِدٌ (١): عَرَضْتُ الْقُرْآنَ عَلَىٰ ابْنِ عَبَّاسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ » (٠٠). [14]

> \* وَقَالَ (٦): «أَعْيَتْنِي الْفَرَائِضُ، فَمَا أُحْسِنُهَا»(٧). [18]

\* وَقُرِئَ عَلَيْهِ: ﴿ لَا شِيَةَ فِيهَا ﴾ (٨) قَالَ: «لَا سَوَادَ فِيهَا». [\0]

\* ﴿عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ (٩) قَالَ: «لَا كَبِيرَةَ، وَلَا صَغِيرَةَ». [١٦]

> \* ﴿غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾ (١٠) قَالَ: «مُحَاسَبِينَ». [17]

\* وَقَالَ: يُقْرَأُ ﴿ ٱلسَّجْنُ ﴾ (١١) وَ ﴿ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ ﴾ (١١). [14]

\* ﴿ أَيَتُهَا ٱلْعِيرُ ﴾ (١٣) قَالَ: «حُمُرٌ تَحْمِلُ الطَّعَامَ». [14]

\* ﴿ كَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَا فَهَا ٱللَّهُ ﴾ (١٤) قَالَ: «مَكَّةُ».  $[\cdot]$ 

(٣) «فضائل الصَّحابة» رقم: (١٨٦٧) و (١٨٦٦).

(٢) في «ت» و «ّز»: (وَكَانَ). (٤) هو مُجَاهِد بن جَبْر، أبو الحجَّاج المَكي، تُوفي سنة ١٠٤ هـ . «السِّير»: (٤/ ٤٤٩)

(٥) «المبسُوط». كتاب السُّنة للخلَّال رقم: (٢٦٥).

(٧) «العِللِ» رواية عبد اللَّه رقم: (٢٩٢). (٦) أي مُجاهد رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

> (٨) سورة البقرة: (٧١). (٩) سورة البقرة: (٦٨).

> > (١٠) سورة الواقعة: (٨٦).

(١١) وهي قِراءة عُثمان رَضِّوَ لِللَّهُ عَنَهُ، ويعُقوب، و ابن أبي إسحاق، والأعرج، والزُّهري. «الهِداية»: (٥/ ٣٥٥٦)

(۱۳) سورة پوسف: (۷۰). (۱۲) سورة يوسف: (۳۳).

(١٤) سورة النحل: (١١٢).

<sup>(</sup>١) رجع أبو عبد اللَّه رَضِيَ إلِي عَداد من العَسْكر بواسطة حرَّاقة، وهي نوع من السُّفن؛ فلذلك سَهُل عليه السَّماع والتَّفسير.

[11] \* ﴿ وَأُولَنَ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعِّنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (() قَالَ: «هذه نَسَخَتُها التي في البقرة: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ في البقرة: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ في البقرة: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفِّرُنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصَنَ أَو مُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَعَشْرًا ﴾ (() قَالَ: «يُفْرَضُ (() لِكُلِّ حَامِلٍ، مُطَلَّقَةً كَانَتْ أَو مُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا، لَهَا النَّفَقَةُ حَتَىٰ تَضَعَ [1]».

[77] \* ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِر ﴾ (1) قَالَ: «عَمَلَكَ فَأَصْلِحْهُ».

[٢٣] \* ﴿ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرَ ﴾ (٥) قَالَ: «الرِّجْزُ عِبَادَةُ الْأَوْثَانِ».

[٢٤] \* ﴿ وَلَا نَمُنُن تَسَتَكُمِرُ ﴾ (٦) قَالَ: «تَمُنُّ بِمَا أَعْطَيْتَ؛ لِتَأْخُذَ أَكْثَرَ».

[٢٥] \* ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ (٧) قَالَ: «وَادِ فِي جَهَنَّمَ».

[٢٦] \* الْغَاسِقُ (^): «الْقَمَرُ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ: «هَذَا الْغَاسِقُ قَدْ طَلَعَ» (٩) يَعْنِي: الْقَمَرَ».

[٢٧] \* ﴿ النَّفَاتَنتِ ﴾ (١٠): «السَّحْرِ».

[٢٨] \* وَ﴿ ٱلْعُقَدِ ﴾ (١١): «الَّذِينَ يَعْقِدُونَ السِّحْرَ».

[1] هَكَذَا رَأَيْتُ هَذَا التَّفْسِيرَ، وَلَا يَخْلُو مِنْ وَهْمٍ، إِمَّا مِنَ المَرُّو ذِيِّ أَوْ مِنَ النَّاقِلِ.

(١) سورة الطلاق: (٤). (٢٣٤).

(٣) في «ت»: (ففرض).(٤) سورة المدثر: (٤).

(۵) سورة المدثر: (۵). (٦) سورة المدثر: (٦).

(٧) سورة الفلق: (١).(٨) سورة الفلق: (٣).

(٩) لم أجده بهذا اللَّفظ، وقد أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِّوَالِيَّةُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٢٤٣٢٣) بلفظ «تعوَّذي باللَّه من شرِّ هذا الغَاسِق إذا وَقَب».

(١٠) سورة الفلق: (٤). (١٠) سورة الفلق: (٤).

[٢٩] \* ﴿ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ (١) قَالَ: «هُوَ الْحَسَدُ الَّذِي يَتَحَاسَدُ النَّاسُ».

[٣٠] \* قُلْتُ: أَيْشٍ تَفْسِيرُ ﴿ إِذَا وَقَبَ ﴾ (<sup>١)</sup>؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي».

[٣١] \* وَقُرِئَ عَلَيْهِ: ﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴾ (٣) قَالَ: «لَمْ تُزَلُ (٤)».

[٣٢] \* ﴿ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ ﴾ (٥) قَالَ: «نَقَبُوا الصَّخْرَ، وَجَاءُوا عَلَيْهِمْ جُلُودُ النِّمَارِ، قَدْ جَابُوهَا: قَدْ نَقَبُوهَا».

[٣٣] \* ﴿عَسْعَسَ ﴾ (٦): «أَظْلَمَ».

[٣٤] \* ﴿ إِنَّا بِلَوْنَهُ مُرَكَمًا بِلَوْنَا آضِحَابَ الْجُنَّةِ ﴾ (٧) قَالَ: «هَذِهِ مَدِينَةُ [ضَرَوَانَ (١٠)] (١) قَدُ مَرَرْتُ بِهَا، وَهِي قَرِيبَةٌ مِنْ عبد الرَّزَّاق (١٠)، رَأَيْتُهَا سَوْدَاءَ حَمْرَاءَ، أَثَرُ النَّارِ يَتَبَيَّنُ فِيهَا، لَيْسَ فِيهَا أَثَرُ زَرْعٍ وَلَا خُضْرَةٍ، إِنَّمَا غَدَوْا عَلَىٰ أَنْ يَصْرِمُوهَا أَوْ يَجُذُّوهَا (١١) وَفِيهَا، لَيْسَ فِيهَا أَثَرُ زَرْعٍ وَلَا خُضْرَةٍ، إِنَّمَا غَدَوْا عَلَىٰ أَنْ يَصْرِمُوهَا أَوْ يَجُذُّوهَا (١١) وَفِيهَا حَرْثُ، وَكَانُوا قَدْ أَقْسَمُوا أَنْ لَا يَدْخُلَهَا مِسْكِينٌ ».

[٣٥] \* ﴿ فَأَصْبَحَتَ كَأَلْصَيِمِ ﴾ (١٠): «قَدْ أَكَلَتْهَا النَّارُ حَتَّىٰ تَرَكَّتْهَا (١٣) سَوْدَاءَ».

[٣٦] \* ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ ﴾ (١٤): «أَعْدَلُهُمْ ».

سورة الفلق: (٥).

(٣) سورة الفجر: (٧). (٤) مُهملة في «ز».

(٥) سورة الفجر: (٩). (٦) سورة التكوير: (١٧).

(٧) سورة القلم: (١٧). (٨) هي بُليدة قُرب صنعَاء. «مراصد الأطلاع»

(٩) مُهملة في النُّسخ.

(١٠) يقصد شَيخه عبد الرَّزَّاق بن همَّام، أبو بكر الصَّنعَاني، تُوفي سنة ٢١٦هـ. «السِّير»: (٦/ ٣٦٥)

(١١) في «ز»: (يَحْذَرُهَا)، وفي «ت»: (يحدوها)، وفي «ظ»: (يجدوها)

(١٢) سورة القلم: (٢٠). (١٣) في «ز»: (تَركَهَا).

(١٤) سورة القلم: (٢٨).

\* ﴿ لَا يَلِتَكُم مِن أَعَمَالِكُمْ ﴾ (١): «لَا يَظْلِمْكُمْ». [٣٧]

\* ﴿ وَوَمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَأَلُهُ لِ ﴾ (٢) قَالَ: «مِثْلَ دُرْدِيِّ الزَّيْتِ (٣)». [**W**N]

> \* ﴿ وَاتِلَجِّع ﴾ (١) قَالَ: «الْمَطَرِ». [44]

\* وَ ﴿ الصَّمْعِ ﴾ (٥): «النَّبَاتُ». [[:

\* ﴿ أَلَرْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴾ (٦): «يُكْفَتُونَ فِيهَا». [٤١]

> \* الْأَحْيَاءُ: «الشَّعْرُ، وَالدَّمُ. [٤٢] وَتَدْفِنُونَ فِيهَا مَوْتَاكُمْ».

### قَالَ للنُّوخِيُّ:

\* وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يُدْفَنُ (٧) فِيهَا ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: الْأَظَافِيرُ، وَالشَّعْرُ، وَالدَّمُ». [٤٣]

> \* [ثُمَّ] (^) قَالَ: « ﴿ وَأَمْوَانًا ﴾ (٥): تُدُفَنُ فِيهَا الْأَمْوَاتُ ». [٤٤]

> > \* ﴿ مَّآءَ فُرَاتًا ﴾ (١٠٠): «عَذْبًا». [٤٥]

\* ﴿ ٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُونَ ﴾ (١١) قَالَ: «مَثَلُ الشَّرَارِ (١٢) الَّذِي يَطِيرُ عِنْدَ السِّرَاجِ، [٤٦] فَيَحْتَرِقُ».

> (٢) سورة المعارج: (٨). (١) سورة الحجرات: (١٤).

> (٣) هو ما يتبقى في أسفله. «مُختار الصِّحَاح» (٤) سورة الطارق: (١١).

(٦) سورة المرسلات: (٢٥). (٥) سورة الطارق: (١٢).

(٧) في «ز»: (نَدْفِنُ)، ومهملة الأول في «ت».

(٩) سورة المرسلات: (٢٦).

(١١) سورة القارعة: (٤).

(١٢) في الله (الفراش) وفوقها (لعله)، وعلى الطرة (أصل: الشرار).

(A) ليست في «ظ».

(١٠) سورة المرسلات: (٢٧).

- [٤٧] \* ﴿ فَجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ، ﴾ (١) قَالَ: «مُضَاجَعَتِهِ (٢)» (٣).
- [٤٨] \* ﴿ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ (١) قَالَ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: يَرَوْنَ السَّمَوَاتِ (٥)، وَلَا يَرَوْنَ العَمَدَ (٦)».
  - [٤٩] \* ﴿ وَٱلنَّجَمُ وَٱلشَّجَرُ يَسَجُدَانِ ﴾ (٧) قَالَ: ﴿ وَٱلشَّجَرُ ﴾: مَا كَانَ إِلَىٰ الطُّولِ [قَائِمًا] (٨). وَ ﴿ ٱلنَّجَمُ ﴾: النَّبَاتُ الَّذِي عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ».
- [٥٠] \* وَقُرِئَ عَلَيْهِ: ﴿ خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ (٩)؛ قَالَ: «مُشَدَّدَةً، مُخَالَفَةً عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ».
  - [٥١] \* ﴿ أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكَرَى ٱلدَّارِ ﴾ (١٠) قَالَ: «أُخْلِصُوا بِذِكْرِ الْآخِرَةِ».
    - [٥٢] \* ﴿ فَطَفِقَ مَسْحُمَّا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴾ (١١) قَالَ: «ضَرَبَ أَعْنَاقَهَا».
      - [٥٣] \* ﴿ وَءَاتَيْنَنَهُ أَجَرَهُ، فِي ٱلدُّنْيَكَا ﴾ (١٣) قَالَ: «الثَّنَاءُ». قَالَ: «يَتَوَلَّىٰ إِبْرَاهِيمُ، الْمِلَلَ (١٣) كُلَّهَا يَتَوَلَّوْنَهُ».
- [61] \* ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ ﴾ (١١) قَالَ: «جَاءَتْ رِيحٌ، فَقَطَعَتْ أَطْنَابَ الْفَسَاطِيطِ، فَرَجَعُوا».

<sup>(</sup>١) سورة التحريم: (١١). (٢) في «ت»: (مصاحبته).

<sup>(</sup>٣) حكاه الكَرَمَاني في الغَرَائب التَّفسير ١: (٢/ ١٢٢٧) عن أبي عبد اللَّه رَفِخَالِيَّةُ عَنهُ.

 <sup>(</sup>٤) سورة الرعد: (٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «التَّفسير» رقم: (١٣٤٨).

<sup>(</sup>٧) سورة الرحمن: (٦). النُّسخ: (قايم).

<sup>(</sup>٩) سورة ص: (٧٥). (١٠)

<sup>(</sup>١١) سورة ص: (٣٣). (١٢) سورة العنكبوت: (٢٧).

<sup>(</sup>١٣) في «ز» و «ت»: (الملك). (١٤) سورة الأحزاب: (٢٥).

- [٥٥] \* ﴿ لَن نَنَا لُواْ ٱلَّبِرَّ ﴾ (١) قَالَ: «الْجَنَّةَ».
- [٥٦] \* ﴿ أَشْتَرُوا الْحَيَوةَ الدُّنْيَا مِا لَآكِ خِرَةٍ ﴾ (٢) قَالَ: «بَاعُوهَا [١]».
  - [٥٧] \* ﴿فِهَاصِرُ ﴾<sup>(٣)</sup>: «بَرُدٌ».
  - [٥٨] \* ﴿فَضَحِكَتُ ﴾ (١): «حَاضَتْ °)».
- [٥٩] \* ﴿ بَغْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾ (٦) قَالَ: «بِعِشْرِينَ دِرْهَمَّا».
- [٦٠] \* ﴿ فَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ (٧): «قَصَرْنَ طَرْفَهُنَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِنَّ، فَلَا (٨) يُرِدْنَ غَيْرَهُمْ».
  - [71] \* ﴿ حُورً عِينٌ ( أَن الله عَالَ: «كَثِيرٌ بَيَاضُ أَعْيُنِهِنَّ، شَدِيدٌ سَوَادُ الحَدَقِ».
    - [75] \* ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ (١٠) قَالَ: «الْعَجَمُ».
      - [٦٣] \* ﴿ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ﴾ (١١) قَالَ: «الْكُفْرِ».
        - [٦٤] \* ﴿ شُرُبَ ٱلْجِيمِ ﴾ (١٢): «الْإِبِل».
        - [٦٥] \*﴿أَلْأَحْقَافِ﴾ (١٣): «الرَّمْلُ».

[1] قُلْتُ: يُرِيدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: بَاعُوا الْآخِرَةَ، لَا أَنَّهُ فَسَّرَ الْإشْتِرَاءَ بِالْبَيْعِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَبِيعُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا بَاعُوا الْآخِرَةَ، وَاشْتَرُوُا الدُّنْيَا.

(١) سورة آل عموان: (٩٢). (٢) سورة البقرة: (٨٦).

(٣) سورة آل عمران: (١١٧).(٤) سورة هود: (٧١).

(٥) في «ز»: (صَاحَتُ). (٦) سورة يوسف: (٢٠).

(٧) سورة الصافات: (٤٨). (۵) في «ز»: (وَ لَا).

(٩) سورة الواقعة: (٢٢). (١٠) سورة الحشر: (١٠).

(١١) سورة الواقعة: (٤٦). (١٢) سورة الواقعة: (٥٥).

(١٣) سورة الأحقاف: (٢١).

(٦٦] \* ﴿ أَلْعَرِمُ ﴾ (١) قَالَ: «السَّيْلُ: هُوَ السَّيْلُ.

وَالْعَرِمُ: هُوَ مُسَنَّاةُ الْبَحْرِ».

قَالَ للأَّوْخِيُّ:

[77] \* (<sup>7)</sup> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مِنْ أَبِي مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي أَلْمَرَمٍ ﴾: مَيْسَرَةً (<sup>7)</sup> فِي قَوْلِهِ: ﴿ سَيِّلَ ٱلْعَرِمِ ﴾: قَالَ: ﴿ الْمُسَنَّاةُ بِلَحْنِ الْيَمَنِ ﴾ (٤٠).

[7٨] \* وَقَالَ: «أَيُّ شَيْءٍ تَفْسِيرُ: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِهِ مِ لَكُنُودٌ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِهِ مِ لَكُنُودٌ ۗ ﴿ أَنَّ شَيْءٍ تَفْسِيرُ: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِهِ مِ لَكُنُودٌ ۗ ﴾ (٥٠؟» قُلْتُ: لَكَفُورٌ.

قَالَ: «نَعَمْ».

[79] \* ﴿ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ ﴾ (٦) قَالَ: «الْجَبَلَيْنِ».

[٧٠] \* ﴿ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾ (٧): «النُّحَاسِ الْمُذَابِ».

[VI] \* ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةً ﴾ (^): «لَا تَأْخُذُهُ نَعْسَةٌ».

[٧٢] \* ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ ﴾ (٩) قَالَ: «مَكَثَ عَلَىٰ عَصَاهُ سَنَةً، فَلَمَّا نُخِرَتِ الْعَصَا وَقَعَ».

<sup>(</sup>١) سورة سبأ: (١٦). (٢) القائل هو أبو عبد اللَّه رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) هو عُمَر بن شُرَحْبِيل، أبو مَيْسَرة الهَمْدَاني. «السِّير»: (٤/ ١٣٥)

<sup>(</sup>٤) أخرجه يَحيى بن سَلام في «التَّفسير»: (٦/ ٧٥٣) عن شَرِيك به، ابن جَرير في «جَامع البَيان»: (١٩/ ٢٥٠) من طريق أبي صالح ابن زُرَيق عن شَرِيك به، وأورده البُّخاري في «الصَّحيح» رقم: (١٢١/٦) معلقًا.

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف: (٩٦).

<sup>(</sup>٥) سورة العاديات: (٦).(٧) سورة سبأ: (١٢).

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة: (٢٥٥).

<sup>(</sup>٩) سورة سبأ: (١٤).

[٧٣] \* ﴿ وَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ ﴾ (١) قَالَ: «الْأَرَاكُ».

[٧٤] \* ﴿ وَمَآ أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُ مُن ﴾ (١): «مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ سَرَفٌ أَوْ تَقْتِيرٌ».

[٧٥] \* ﴿ وَأَنَّىٰ لَمُهُمُ ٱلتَّـنَاوُشُ ﴾ (٣) قَالَ: «التَّنَاوُلُ بِالْأَيْدِي».

[٧٧] \* ﴿ ذَنُوبًا مِثَلَ ذَنُوبٍ أَصْعَلِهِمْ ﴾ (٥) قَالَ: «سَجْلٌ مِنَ الْعَذَابِ».

[٧٨] \* ﴿ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴾ (٦) قَالَ: «الطَّلْعُ».

[٧٩] \* قُرِئَ عَلَيْهِ:

﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِيَنَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (٧) قَالَ: «الَّذِي قَالَ سُفْيَانُ (^): إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ؛ فَانْظُرُوا مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الثَّغْرِ، يَتَأَوَّلُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِ يَنَّهُمُ سُبُلَنَا ﴾ (٩)».

[٨٠] \* ﴿ سُوفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ ﴾ (١٠): «أَخَّرَ دُعَاءَهُ إِلَىٰ السَّحَرِ».

[٨١] \* ﴿ ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتَ ﴾ (١١): «لَمْ تُحْلَبْ، وَلَمْ تُصَرَّ».

[۸۲] \* ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْـ هُ مَا لُهُ, وَمَا كَسَبَ ﴾ (۱۱) قَالَ: « ﴿ مَا كَسَبَ ﴾: وَلَدُهُ».

(۱) سورة سبأ: (۱۶).
 (۲) سورة سبأ: (۳۹).

(٣) سورة سبأ: (٥٢).
 (٤) سورة الإسراء: (٨٦).

(٥) سورة الذاريات: (٥٩). (٦) سورة الرحمن: (١١).

(٧) سورة العنكبوت: (٦٩). (٨) أي ابن عُييْنَة رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

(٩) أخرجه ابن أبي حَاتم في «التَّفسير» رقم: (١٧٤٥٢).

(١٠) سورة يوسف: (٩٨). (١١) سورة التكوير: (٤).

(١٢) سورة المسد: (٢).

[٨٣] \* وَ ﴿ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِ إِعَنِ ٱلنَّعِيدِ ﴾ (١) قَالَ: «نَعِيمِ الدُّنْيَا».

[٨٤] \* ﴿ نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ ﴾ (") قَالَ: «هِيَ أَبْيَنُ (")، لَا يَأْتِيهَا الْمَطَّرُ إِنَّمَا يُسَاقُ إِلَيْهَا الْمَاءُ، وَقَدْ مَرَرْتُ بِهَا بِلَيْلِ [١]».

[٨٥] \* ﴿ فَقَدْ وَّكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَفِرِينَ ﴾ (١) قَالَ: «أَهْلَ الْمَدِينَةِ [٢]».

(٨٦] \* ﴿ قِنُوانٌ ﴾ (٥): «نَضِيجٌ ».

[٨٧] \* قَالَ: «بُعِثَ شُعَيْبٌ إِلَىٰ مَدِينَتَيْنِ، قَالَ: عُذِّبُوا<sup>(١)</sup> ﴿يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ﴾ (٧) قَالَ: وَ﴿أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجَفَكُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ ﴾ (٨) ».

[ ٨٨] \* قَالَ: «يُقْرَأُ ﴿ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ ﴾ (١) وَ ﴿ صَاعُ ﴾ (١)، وَ ﴿ صُواعَ ﴾ أَصْوَبُ ». قَالَ: «وَ (١١) كَانَ مِنْ ذَهَبٍ ».

[٧] قُلْتُ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَوَّلُ مَنْ وُكُلَ بِهَا، وَلِمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الوَكَالَةِ بِحَسَبِ قِيَامِهِ بِهَا عِلْمًا وَعَمَلًا وَدَعُوةً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

(٢) سورة السجدة: (٧٧).

(٤) سورة الأنعام: (٨٩).

(٦) في «ت»: (عذاب)، وفي طرتها: (خ عذبوا).

(٨) سورة الأعراف: (٧٨).

<sup>[1]</sup> قُلْتُ: وَكَانَ شَيْخُنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ يَقُولُ: هِيَ أَرْضُ مِصْرَ، وَهِيَ أَرْضُ إِلْلِيزُ، لَا يَنْفَعُهَا الْمَطَرُ، فَلَوْ أَمْ عَلَيْهَا الْمَطَرُ لَهَدَمَ الْبُيُوتَ، وَقَطَعَ الْمَعَايِشَ، فَأَمْطَرَ اللَّهُ أَمْطِرَ اللَّهُ عَلَى بَلَادَ النُّوبَةِ وَالْحَبَشَةِ، ثُمَّ سَاقَ الْمَاءَ إِلَيْهَا، وَعِنْدِي: أَنَّ الآيَةَ عَامَّةٌ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَسُوقُهُ اللَّهُ عَلَى مَتُونِ الرِّيَاحِ فِي السَّحَابِ، وَفِي الْمَاءِ الَّذِي يَسُوقُهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَمَنْ قَالَ: هِيَ أَبْيَنُ أَوْ مِصْرُ، إِنَّمَا أَرَادَ التَّمْثِيلَ لَا التَّخْصِيصَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) سورة التكاثر: (٨).

<sup>(</sup>٣) هي أرض باليمن.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: (٩٩).

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء: (١٨٩).

<sup>(</sup>٩) سورة يوسف: (٧٢).

<sup>(</sup>١٠) قراءة أبي هريرة رَضِّقَالِلَّهُ عَنْهُ. ﴿الْمُحْتَسَبِ ۗ: (١/ ٣٤٦)

<sup>(</sup>۱۱) ليست في «ت».

[٨٩] \* ﴿ هَنرُونَ أَخِي ﴿ ثَالَ اللَّهُ لَدُ يِهِ ۗ أَنْدِي ﴾ (١) قَالَ: «أَشْرِكُهُ مَعِي يَا رَبِّ قَالَ: افْعَلْ بنَا هَذَا».

قَالَ: «هَذَا دُعَاءٌ».

قَالَ: «وَمَنْ قَرَأً: ﴿ أَشَدُدْ بِهِ ۚ أَزْرِي ﴾ (٢) قَالَ: قَالَ مُوسَىٰ: أَنَا أُشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (٣)».

قَالَ: «كِلَا الْوَجْهَيْنِ حَسَنٌ"».

[٩٠] \* ﴿ يُعَلَّمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ (١) قَالَ:

«﴿ ٱلسِّرَّ ﴾: مَا كَانَ فِي الْقَلْبِ يُسِرُّهُ.

﴿وَأَخْفَى ﴾: الَّذِي لَمْ يَكُنْ بَعْدُ، يَعْلَمُهُ هُوَ ».

[٩١] \* ﴿ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ ﴾ (() قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ فَتَمُرُّ بِهِ الْمَرْأَةُ فَيُلْحِقُهَا بَصَرَهُ، وَقَدْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّالُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ: نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ؟ فَقَالَ: «اصْرِفْ بَصَرَكَ عَنْها» (٦)».

[٩٢] \* ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبَدًا مَّمُلُوكًا لَّا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ (٧) قَالَ: «كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقْرَأُ: ﴿ حَيْثُمَا وُجِدَ (٨) لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ﴾ (٩)».
قَالَ: ﴿ أَحْسِنُ (١٠) هَذَا الْحَرْفَ ﴾ وَقَرَأَهُ هُوَ (١١).

[9٣] \* ﴿ أَكُثَرَ نَفِيرًا ﴾ (١٢) قَالَ: «رِجَالًا».

(٢) قراءة ابن عامر. «السَّبعة في القراءات» ص (٤١٨)

(٤) سورة طه: (٧).

(٦) تقدم تخريجه ص (٣٠٠) رقم (٤٢١).

(٨) هكذا في النُّسخ، ولعل الصُّواب: (وُجّه).

(١٠) لعل الصُّواب: (ما أحسن).

(١٢) سورة الإسراء: (٦).

(١) سورة طه: (٣١.٣٠).

(٣) في «ت»: (أمرين).

(٥) سورة غافر: (١٩).

(٧) سورة النحل: (٧٥).

(٩) لم أجده بهذا اللَّفظ.

(١١) أي أبو عبد اللَّه رَضِّوَاٰلِلَّهُ عَنْهُ.

[٩٤] \* ﴿ وَلَتْرَ يَجُعَل لَهُ عِوجًا ۚ ﴿ فَا اللَّهُ عَوَجًا ۚ ﴿ فَا لَهُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلْمَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ

[٩٥] \* وَقَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَمَنَّىٰ الْمَوْتَ غَيْرَ يُوسُفَ، قَالَ: ﴿(٣) قُوفَانِي الْمَوْتِ عَيْرَ يُوسُفَ، قَالَ: ﴿(٣) قُوفَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ ا

[97] \* ﴿ أَزَّكَ طَعَامًا ﴾ (°): «أَحَلُّ».

[٩٧] \* ﴿ لَوْ كَانَ هَنَوُكُمْ عَالِهَةً مَّا وَرَدُوهِا ﴾ (١) قَالَ: «عِيسَىٰ وَالعُزَيْرُ [١]».

[٩٨] \* وَقَالَ: « ﴿ يَكَأُخُتَ هَنرُونَ ﴾ (٧) ؟»

قُلْتُ: هُوَ هَارُونُ أَخُو مُوسَىٰ۔

قَالَ: «نَعَمْ (^)، كَانَ الْمُشْرِكُونَ قَدِ اخْتَصَمُوا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْمَشْرِكُونَ قَدِ اخْتَصَمُوا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ كَانَ هَذَا يُدْعَىٰ ('') بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ ('') ".

[١] قُلْتُ: هَذَا تَفْسِيرٌ يَحْتَاجُ إِلَى تَفْسِيرٍ، فَإِنْ كَانَ أَحْمَدُ قَالَ هَذَا، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ الشَّيَاطِينَ الَّذِينَ عَبَدَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَزَعَمُوا أَنَّهُمَا عِيسَى وَالعُزَيْرُ،

 <sup>(</sup>١) سورة الكهف: (٢.١).
 (٢) كذا في النُّسخ، ولعل هناك إقلابًا في العبارة.

<sup>(</sup>٣) زيادة في «ز» و «ظ»: (رب). (٤) سورة يوسف: (١٠١).

 <sup>(</sup>٥) سورة الكهف: (١٩).
 (٦) سورة الأنبياء: (٩٩).

<sup>(</sup>٧) سورة مريم: (٢٨).

<sup>(</sup>A) كذا في النُّسخ، ولعل الصَّواب: (لا)، ولعله ذَهَب إلى قول السُّدِّي رَحِمَدُ ٱللَّهُ في أَنَّها كانت من بني هَارون أخي موسى عليهما السَّلام.

<sup>(</sup>٩) كذا في النُّسخ، ولعل الصَّواب: (فقالوا). (١٠) في «ت»: (بدعا).

<sup>(</sup>١١) لم أجده بهذا اللَّفظ، أخرجه أبو عبد اللَّه في «المُسند» رقم: (١٨٢٠١)، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (٢١٣٥) باختلاف لفظ.

- [٩٩] \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «اسْتَعْمَلَ عُمَرُ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ رَجُلًا ('')، فَأَبَىٰ أَنْ يَدْخُلَ لَهُ فِي عَمَلِ، فَقَالَ ـ يَعْنِي عُمَرَ ـ : «يُوسُفُ قَدْ سَأَلَ الْعَمَلَ، فَاسْتُعْمِلَ عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ "('')".
- [١٠٠] \* وَقَالَ: "فِي الْمَائِدَةِ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ (") فَرِيضَةً: حَلَالٌ وَحَرَامٌ يُعْمَلُ بِهَا، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ لَا يُعْمَلُ بِهِ إِلَّا آيَةً: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَنَهِرَ ٱللَّهِ ﴾ قَالَ: «هَذِهِ مَنْسُوخَةٌ».
- [١٠١] \* وَقَالَ: «آخِرُ شَيْءٍ نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ الْمَائِدَةُ، وَأَوَّلُ شَيْءٍ نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿أَقُرَأُ ﴾».
- [١٠٢] \* ﴿ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَلَمِ ﴾ (° قَالَ: «[كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْخُذُ بِذَنَبِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ الجَنِينِ، وَيَقُولُ: هَذَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ (٢) (٧). وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» (٨)».

قَالَ: «وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، فَقَالَ: لَا يُؤْكَلُ، تُذْبَحُ نَفْسٌ وَتُؤْكَلُ نَفْسٌ!! (٩)».

النَّبِيُّ النَّهُ النَّهُ سَكِينَتَهُ، عَلَيْهِ النَّبِيُّ قَالَ: «عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَتْ (١١) عَلَيْهِ السَّكِينَةُ (١١).

[١] قُلْتُ: وَكَانَ شَيْخُنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ يَلْهَبُ إِلَى خِلَافِ هَذَا، وَيَقُولُ: الضَّمِيرُ عَاثِدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ أَصْلًا، وَإِلَى صَاحِبِهِ تَبَعَّالُهُ، فَهُوَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَهُوَ الَّذِي أَيَّدَهُ اللَّهُ بِالْجُنُودِ، وَسَرَى ذَلِكَ إِلَى صَاحِبِهِ. انْتَهَى.

<sup>(</sup>١) في الخبر هو أبو هريرة رَضِّوَلَيْلَةُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه باختلاف لفظ الخطَّابي في «غريب الحديث»: (٢/ ٤٣٢)، وابن عَسَاكر في «تاريخ دمشق»: (٦٧ /٦٧١).

 <sup>(</sup>٣) كذا في النُّسخ، والصواب: (ثمان عشرة). (٤) سورة المائدة: (٦).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: (١). (٦) أخرجه ابن جَرير في «جامع البيان»: (٨/ ١٤).

<sup>(</sup>٧) سقطت من «ظ».

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضَوَّلِنَّهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (١١٣٤٣) من حديث أبي سَعِيد الخُدري رَضِّوَلِيَّلُهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٩) «عُيون المَسَائل» للسمر قندي ص (١٢٠). (١٠) سورة التوبة: (٤٠).

<sup>(</sup>١١) في «ظ»: (أنزل).

١٠٠] \* وَقَالَ: «أَرْبَعُ سُورٍ أُنْزِلَتْ بِالْمَدِينَةِ: الْبَقَرَةُ، وَآلُ عِمْرَانَ، وَالنِّسَاءُ، وَالْمَائِدَةُ».

١٠٥] \* ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ قَالَ: «بِالْمَدِينَةِ».

١٠٦] \* ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ قَالَ: «بِمَكَّةَ ١٠٦».

١٠٧] \* ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ ﴾ (١) قَالَ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَوْ تَوَكَ النَّاسُ الحَجَّ سَنَةً [وَاحِدَةً] (٢) مَاتُوا طُرًّا (٣)».

١٠٨] \* ﴿ مَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ ﴾ (١) قَالَ: «عَلَىٰ الْأَصْنَامِ». قَالَ: «عَلَىٰ الْأَصْنَامِ». قَالَ: «وَكُلُّ شَيْءٍ ذُبِحَ عَلَىٰ الْأَصْنَامِ لَا يُؤْكَلُ».

١٠٩] \* ﴿ فَسَنَقُسِمُواْ بِالْأَزْلَامِ ﴾ (٥) قَالَ: «كِعَابِ فَارِسَ، يُقَالُ لَهَا: النَّرْدُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ».

[١١٠] \* ﴿ وَمَن يُرِدِّ فِيهِ بِإِلْحَسَادِ بِظُلَّهِ ﴾ (١) قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا بِعَدَنَ أَبْيَنَ هَمَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ؛ هَذَا قَوْلُ اللَّهِ: ﴿ ثُلَاقُهُ مِنْ عَذَا بِ أَلِيعِ ﴾ هَكَذَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ (٧)».

[1] قُلْتُ: لَمْ يُرِدْ أَحْمَدُ التَّخْصِيصَ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ فِي أَنَّ الْأَنْفَالَ وَبَرَاءَةَ وَالنُّورَ وَالْمُجَادِلَةَ وَالْحَشْرَ وَالْمُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ نَزَلَتْ بِالْمَدِينَةِ فِي سُورٍ أُخَرَ، وَقَوْلُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ [ءَامَنُوا ] ﴾ وَالْمُدِينَةِ، وَمِنْهُ مَا هُوَ بِمَكَّةَ، فَالْبَقَرَةُ مَدَنِيَّةُ وَفِيهَا بِالْمَدِينَةِ، وَمِنْهُ مَا هُوَ بِمَكَّةَ، فَالْبَقَرَةُ مَدَنِيَّةُ وَفِيهَا هُوَ بِالْمَدِينَةِ، وَمِنْهُ مَا هُوَ بِمَكَّةَ، فَالْبَقَرَةُ مَدَنِيَّةُ وَفِيهَا هُوَ بِالْمَدِينَةِ، وَمِنْهُ مَا هُوَ بِمَكَّةَ، فَالْبَقَرَةُ مَدَنِيَّةُ وَفِيهَا هُوَ بِالْمَدِينَةِ، وَمِنْهُ مَا هُوَ بِمَكَّةَ، فَالْبَقَرَةُ مَدَنِيَّةً وَفِيهَا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: (٩٧). (٢) ليست في «ظ».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الفاكهي في (أخبار مَكة) رقم: (٨١١)، وفيه: (ما نُوظِرُوا).

 <sup>(</sup>٤) سورة المائدة: (٣).

<sup>(</sup>٦) سورة الحبح: (١٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو عبد اللَّه رَضِيَ إِنَّكُهُ عَنْهُ في «المُسند» رقم: (٤٠٧١).

قَالَ: «وَقَدْ خَرَجَ جَابِرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ مُجَاوِرًا(١)».

[١١١] \* ﴿ أَرْبَعَةَ أَشَهُ رِوَعَشَرًا ﴾ (" قَالَ: «وَالْعَشْرُ لَيَالٍ أَوْ أَيَّامٍ ». ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَتْ لَيَالِي كَانَ يَكُونُ نُقْصَانُ يَوْمٍ ؛ لَكِنَّهَا أَيَّامٌ وَلَيَالٍ عَشْرَةٌ ».

[١١٢] \* قَالَ: «وَأَهْلُ مِصْرَ يَقُولُونَ: الشَّامُ بَادِيَتُهُمْ، قَالَ يُوسُفَ: ﴿وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُهِ ﴾(٣)».

[١١٣] \* ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ﴾ (١): "لَا تَعْبِيرَ (١)".

[١١٤] \* ﴿ أَذْ هَـ بُواْ بِقَمِيصِي ﴾ (٦) قَالَ: «شَمَّ رِيحَهُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعَةِ أَيَّام».

[١١٥] \* ﴿ صَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ (٧): «لَا جَزَعَ فِيهِ [١]».

[١١٦] \* ﴿ [وَشَهِ دَ] ( ^ ) شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ ( ' ) قَالَ: «قَدْ قَالَ قَوْمٌ: حَكِيمٌ مِنْ أَهْلِهَا ( ' ' ).

وَقَالَ قَوْمٌ: الْقَمِيصُ الشَّاهِدُ<sup>(١١)</sup>.

[١] قُلْتُ: وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ مِرَارًا لِيَقُولُ: ذَكَرَ اللَّهُ الصَّبْرَ الْجَمِيلَ، وَالْهَجْرَ الْجَمِيلَ، وَالْهَجْرَ الْجَمِيلَ، وَالْهَجْرَ الْجَمِيلُ الَّذِي لَا أَذَى مَعَهُ، وَالْهَجْرُ الْجَمِيلُ الَّذِي لَا أَذَى مَعَهُ، وَالْهَجْرُ الْجَمِيلُ الَّذِي لَا أَذَى مَعَهُ، وَالصَّفْحُ الْجَمِيلُ الَّذِي لَا أَذَى مَعَهُ، وَالصَّفْحُ الْجَمِيلُ الَّذِي لَا عِتَابَ مَعَهُ. انْتَهَى.

(٢) سورة البقرة: (٢٣٤). (٣) سورة يوسف: (١٠٠).

(٤) سورة يوسف: (٩٢). (٥) في «ز»: (تغيير).

(٦) سورة يوسف: (٩٣). (٧) سورة يوسف: (١٨).

(A) ليست في «ز» و «ت».(A) ليست في «ز» و «ت».

(١٠) قول قَتَادة، أخرجه عنه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٣٠١).

(١١) قول مُجَاهد في «التَّفسير»: (٣٩٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم: (١٣٤٦٦).

وَقَالَ قَوْمٌ: الصَّبِيِّ (١)(٢)».

١١٧] \* ﴿ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ﴾ (٣) قَالَ: «مُنتَصِبًا [١]».

١١٨] \* ﴿ مَآ قُكُرُغُورًا ﴾ (٤) قَالَ: «لَا تَنَالُهُ الرِّشَاءُ».

١١٩] \* ﴿ بِمَآءِمَّعِينِ ﴾ قَالَ: «عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ [٢]».

[۱۲۰] \* وَقَالَ: «و (٥) قَرَأً زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: ﴿ وَأَنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نَابِتٍ: ﴿ وَأَنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نَابِهُ وَهُوَ أَشْبَهُ: ﴿ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنفَرَهُ (٨) ﴾ (٥) ».

(١٢١] \* ﴿ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ (١٠٠) ﴿ (١٠) قَالَ:

[١] قُلْتُ: وَكَأَنَّ الْقَوْلَ الْآخَرَ أَظْهِرُ، وَهُوَ: فِي مَشَقَّةٍ وَعَنَاءٍ يُكَابِدُ أَمْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالَ الْحَسَنُ: مَا أَجِدُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يُكَابِدُ مَا يُكَابِدُهُ ابْنُ آدَمَ.

[٢] قُلْتُ: يَحْتَمِلُ تَفْسِيرُ أَحْمَدَ أَمْرَيْنِ:

أَحَدَهُمَا: أَنْ يَكُونَ «مَعِينًا» فَعِيلًا مِنْ أَمْعَنَ فِي الْأَرْضِ، إِذَا ذَهَبَ فِيهَا. وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا مِنَ الْعَيْنِ [أَيْ: مَرْثِيًّا] بِالْعَيْنِ، وَأَصْلُهُ مَعْيُونٌ، ثُمَّ أُعِلَّ إِعْلَالَ مَبِيع وَبَابِهِ.

(٤) سورة الملك: (٣٠).

(٣) سورة البلد: (٤).

(٥) ليست في «ز» و «ظ».

(A) في «ت»: (أنشر).

(٧) سورة البقرة: (٢٥٩).

(٩) سورة عبس: (٢٢).

(١١) سورة الفتح: (٩).

<sup>(</sup>١) في «ز» و «ظ»: (الصبر).

<sup>(</sup>٢) قُول ابن عبَّاس رَضَوَلِيَّلَتُعَنَّهُمَّا وابن جُبير وهِلال بن يَسَاف والضَّحَّاكُ وغيرهم، أخرجه عنهم ابن جَرِير في «جَامع البَيان» أرقام: (١٣/ ١٠٥ ـ ١٠٨).

<sup>(</sup>٦) كذا في النُّسخ، والمنقُول أن قراءة زيد رَضَّالِلَهُ عَنْهُ (نُنشِزُها) نقلها عنه سَعيد بن منصُور في «السُّنن». التَّفسير ـ رقم: (٤٣٦) والسَّيوطي في «الدُّر المنثُور»: (٦/٣١)، أما (نُنشِرُها) قراءة ابن عبَّاس رَضَّالِلَهُ عَنْهُا ومُجاهد وأبو عَمرو وسَهل ويعقُوب وابن كَثير وأبو جَعفر ونَافع رحمهم اللَّه تعالى.

<sup>(</sup>١٠) في «ت» و «ظ»: (ويعزروه ويوقروه ويسبحوه) ويسبحوه مهملة الأول.

«يُعَزِّرُوهُ: النَّبِيَّ صَلَّأَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَيُسَبِّحُوهُ: اللَّهُ تَعَالَىٰ».

[١٢٢] \* ﴿ عَلَىٰ تَغَوُّفِ ﴾ (١): «عَلَىٰ نُقْصَانٍ».

[١٢٣] \* ﴿ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ (٢) قَالَ: «يَحْلِبُونَ».

[١٢٤] \* ﴿ ٱلْبَحْرِ ٱلْمُسَجُورِ ﴾ (٣): «جَهَنَّمُ [١]».

[١٢٥] \* ﴿ أَلْبِ كَارُفُجِرَتْ ﴾ (١): «فَاضَتْ».

[١٢٦] \* ﴿ وَهُوَيُـلُّ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُمْ ... ﴾ (٥) الآيةَ، قَالَ: «كَانُوا يُؤَخِّرُونَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجَ الْوَقْتُ (٢)».

[١٢٧] \* ﴿ أَوْدَمُا مَسْفُوحًا ﴾ (٧): «هُوَ الْعَبِيطُ، وَلَا يَكَادُ أَنْ يَكُونَ فِي اللَّحْمِ [١٢٧] الصُّفْرَةُ ] (٨) فَيُغْسَلَ».

[١٢٨] \* ﴿ فِي ظُلُمَنتِ ثَلَنثِ ﴾ (١): «الْبَحْرُ، وَحُوتٌ فِي حُوتٍ (١١)» ﴿ فَنَادَىٰ فِي اللَّهُ لَمَنتِ ﴾ (١١). الظُّلُمَت ﴾ (١١).

[١] قُلْتُ: لم يُرِدْ أَحْمَدُ أَنَّ المُرَادَ بِالْآيَةِ جَهَنَّمُ، وَإِنَّمَا [أَرَادَ] أَنَّهُ يَكُونُ جَهنَّمَ أَوْ [مَوْضِعَهَا]، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[7] قُلْتُ: هَذَا تَفْسِيرُ ﴿ فَنَكَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنِ ﴾، وَذِكْرُ ﴿ فِ ظُلْمَتِ ثَلَتِ ﴾ [وَهْمُ]؛ فَإِنَّ تِلْكَ الظُّلُمَاٰتِ هِيَ النَّي يُخْلَقُ فِيهَا الْجَنِينُ، لَا مَذْ خَلَ لِظُلْمَةِ الْبَحْرِ وَلَا لِظُلْمَةِ الْحُوتِ فِيهَا، بَلْ ظُلْمَةُ الرَّحِمِ وَظُلْمَةُ الْمَشِيمَةِ وَظُلْمَةِ الْبَطْن، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) سورة النحل: (٤٧). (٢) سورة يوسف: (٤٩).

(٣) سورة الطور: (٦).(٤) سورة الانقطار: (٣).

(٥) سورة الماعون: (١٤٥). (٦) في «ت»: (وقتها).

(٧) سورة الأنعام: (١٤٥). (٨) في النُّسخ: (الصفوة).

(٩) سورة الزمر: (٦).

(١٠) وهو تفسير سَالم بن أبي الجَعد، أخرجه عنه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» رقم: (٩٢٥٢٣).

(١١) سورة الأنبياء: (٨٧).

١٢٩] \* ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ ﴾ (١) قَالَ: «الزِّنَا».

١٣٠] \* ﴿ لَكُورَ فِيهَا مَنَكَفِعُ ﴾ (٢) قَالَ: «اشْتَرَىٰ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ بِجَمِيعِ مَا كَانَ مَعَهُ بَدَنَةً، وَتَأَوَّلَ هَذِهِ الْآيَةَ (٣)».

١٣١] \* ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ ﴾ إِلَىٰ ﴿ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴾ (١) قَالَ: «هَذِهِ نَزَلَتْ بِمَكَّةَ، وَالْبَاقِي بِالْمَدِينَةِ».

١٣١] \* ﴿ ثُمَّ أَنشَأَنَهُ خَلُقًاءَاخَرَ ﴾ (٥) قَالَ: «نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ».

١٣٢] \* قَالَ: ﴿ أَنَا عَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرُفُكَ ﴾ (٦) قَالَ: «هُوَ [أَنْ] (٧) يَنْظُرَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ طَرْفُهُ إِلَيْهِ».

قَالَ: «وَإِنَّمَا كَانَ قَدْ عَلِمَ الْإِسْمَ الَّذِي يُسْتَجَابُ، فَدَعَا بِهِ».

\* ﴿ سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ (٨) قَالَ:

«يَسُوقُ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ.

[148

[140

وَالشُّهِيدُ: يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِمَا عَمِلَ».

\* ﴿ ٱلْمَاعُونَ ﴾ (٥): «الْفَأْسُ، وَالْقِدْرُ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ».

١٣٠] \* ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلتَّبِيِّتِنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ ﴾ (١٠) قَالَ: «قَدَّمَهُ عَلَىٰ نُوحٍ».

(۱) سورة المؤمنون: (۷). (۲) سورة الحج: (۳۳).

(٣) لم أجده.
 (٤) سورة الحج: (٥٠ ـ ٥٥).

(٥) سورة المؤمنون: (١٤). (٦) سورة النمل: (٤٠).

(۷) سقطت من «ظ». (۸) سورة ق: (۲۱).

(٩) سورة الماعون: (٧).
 (١٠) سورة الأحزاب: (٧).

قَالَ: «هَذِهِ حُجَّةٌ عَلَىٰ الْقَدَرِيَّةِ [١٦]».

[١٣٧] \* ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَّقَتُمُ ... ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ ﴾ (١) قَالَ: «هَذِهِ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ مُتِّعَتْ فَحَسَنٌ، [وَإِنْ لَمْ تُمَتَّعْ فَحَسَنُ ] (١).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تُمَتَّعُ بِخَادِم، وَنَحْوِ ذَا (٣).

[ابْنُ] (اللهُ عُمَرَ: تُمَتَّعُ (اللهُ عِلَمْ وَإِزَارٍ وَنَحْوِ هَذَا (اللهُ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴿ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴿ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ (٧) ».

[١٣٨] \* ﴿ إِنَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ ﴾ (١) الآية، قَالَ: «هَذِهِ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ (٩).

ابْنُ الْمُسَيِّبِ: لَيْسَ لَهَا مَتَاعٌ (١٠)».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «مَنْ مَتَّعَ فَحَسَنٌ، وَمَنْ لَمْ يُمَتِّعْ فَحَسَنٌ».

[١٣٩] \* ﴿ أَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾ (١١): «هُوَ الزَّوْجُ.

[١] قُلْتُ: لَعَلَّ أَحْمَدَ أَرَادَ الْقَدَرِيَّةَ الْمُنْكِرَةَ لِلْعِلْمِ بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنِهَا، وَهُمْ غُلَاتُهُمُ الَّذِينَ كَفَّرَهُمُ السَّلَفُ، وَإِلَّا فَلَا تَعَرُّضَ فِيهَا لِمَسْأَلَةِ خَلْقِ الْأَعْمَالِ.

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة: (٣٦٦). (٢) سقطت من «ظ».

<sup>(</sup>٣) أخرجِه ابن أبي حاتم في «التَّفسير» رقم: (٢٣٤٩).

<sup>(1)</sup> في النُّسخ: (لان). (٥) كذا في «ت»، وفي طرتها: (لعله متع).

<sup>(</sup>٦) لم أجده. (٧٦).

<sup>(</sup>٨) سورة الأحزاب: (٤٩).

<sup>(</sup>٩) أخرجه سَعيد بن منصُور في «السُّنن» رقم: (١٧٨٤).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (١٢٢٨).

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة: (٣٧).

وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ (١): هُوَ الْوَلِيُّ، فَإِذَا عَفَا الرَّجُلُ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ كَامِلًا».

١٤٠] \* ﴿ ﴿ أَن (٢) يَعْفُونَ ﴾ (٣) قَالَ: «تَكُونُ الْمَرْ أَةُ تَتْرُكُ لِلزَّوْجِ مَا عَلَيْهِ، فَتَكُونُ قَدُ عَفَتْ » [١١].

\* ﴿ الْوُحُوشُ حُشِرَتَ ﴾ ( $^{(1)}$  قَالَ: «جُمِعَتْ. وَقَالَ قَوْمٌ ( $^{(0)}$ : مَاتَتْ».

[121

١٤١] \* قَالَ: «مَنْ قَرَأً: ﴿ [إِنْ هَلَانِ لَسَلْحِرَنِ ] (١) ﴿ (٧) قَالَ: مُوسَىٰ وَهَارُونُ. وَمَنْ قَرَأً: ﴿ سِحْرَنِ ﴾ قَالَ: هَذَانِ كِتَابَانِ؛ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ [٢] ».

\* ﴿ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى ﴾ (٨): «تَأْكُلُ لَحْمَ السَّاقَيْنِ [٣]».

[١] قُلْتُ: وَ[قَدْ] نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّهُ الأَبُ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةً، وَقَدْ ذَكَرْتُ عَلَى رُجْحَانِهِ بِضْعَةً عَشَرَ دَلِيلًا فِي مَوْضِع آخَرَ.

[7] قُلْتُ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ، وَهُوَ وَهُمَّ! وَإِنَّمَا هَذَا تَفْسِيرُ الْآيَةِ الَّتِي فِي الْقَصَصِ: ﴿أَوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُونِهُومَىٰ مِن فَبَرُلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظُلُهَرَا ﴾ أَرَادَ: مُوسَى وَمُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ [عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]، وَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ: ﴿سِحْرَانِ تَظُلُهَ مَا أَرَادُوا: التَّوْرَاةَ وَالْقُرْآنَ، وَأَمَّا آيَةُ طَهَ فَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا قِرَاءَةٌ وَاحِدَةٌ، وَمَعْنَى وَاحِدٌ، ﴿لَسَنُحِرَانِ ﴾: يُرِيدُونَ مُوسَى وَهَارُونَ، فَاشْتَبَهَتِ الْآيَنَانِ عَلَى النَّاقِلِ أَوِ السَّامِع.

[٣] قُلْتُ: فِي الْآيَةِ تَفْسِيرَانِ مَشْهُورَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ «الشَّوَى»: الْأَطْرَافُ الَّتِي لَيْسَتْ مَقَاتِلَ، كَالْيَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ، [تَنْزِعُهَا] عَنْ أَمَاكِنِهَا، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: «رَمَىٰ الصَّيْدَ فَأَشْوَاهُ»: إِذَا أَصَابَ أَطْرَافَهُ دُونَ مَقَاتِلِهِ، وَالرَّجْلَيْنِ، [تَنْزِعُهَا] عَنْ أَمَاكِنِهَا، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: «رَمَىٰ الصَّيْدَ فَأَشُواهُ»: إِذَا أَصَابَ أَطْرَافَهُ دُونَ مَقَاتِلِهِ، فَإِنْ حَمَلَ السَّهُمَ، وَفَرَّ بِهِ، ثُمَّ مَاتَ فِي مَوْضِعِ أَنْ أَصَابَ مَقْتَلَهُ فَمَاتَ مَوْضِعِ أَنْ الشَّاعِرُ: «رَمَاهُ فَأَنْمَاهُ» قَالَ الشَّاعِرُ:

فَهُو لا [تُنْوسِي] رَمِيَّتُهُ مَالَهُ وَهِيَ جِلْدَةُ الرَّأْسِ وَفَرْوَتُهُ، وَتَفْسِيرُ أَحْمَدَ لَا يُنَاقِضُ وَالتَّفْسِيرُ الثَّانِي: أَنَّ «الشَّوَى»: جَمْعُ شَوَاةٍ، وَهِيَ جِلْدَةُ الرَّأْسِ وَفَرْوَتُهُ، وَتَفْسِيرُ أَحْمَدَ لَا يُنَاقِضُ هَذَا، فَلَعَلَّهُ إِنَّمَا ذَكَرَ لَحْمَ السَّاقَيْنِ تَمْثِيلًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(٢) في النُّسخ: (أو). (٣) سورة البقرة: (٢٣٧). (٤) سورة التكوير: (٥).

(٦) في «ت»: (ساحران).
 (٧) سورة طه: (٦٣).
 (٨) سورة المعارج: (١٦).

<sup>(</sup>١) منهم ابن عبَّاس رَعِيَّالِيَّةَعَنَّهُا وعَلْقَمة والأسود بن يزيد وشُريح والحسن البصري وإبراهيم النَّخعي وعِكرمة وطَاوُس ومُجاهد، وحُكِي عنهما الرجوع عن ذلك، أخرجه عنهم ابن جَرِير في «جَامع البيان»: (١/ ٣١٨-٣٢٩).

<sup>(</sup>٥) ابن عبَّاس رَضَالِلَّهُ عَنْهُمَا وربيع بن خُشَيم، أخرجه عنهما ابن جَرِير في «جَامع البيان»: (١٣٦/٢٤).

[١٤٤] \* ﴿ مَازَاغَ ٱلْبَصَرُ ﴾ (١): «لَمْ يَنْصَرِفْ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا».

[١٤٥] \* ﴿ وَمَاطَغَى ﴾ (١): «لَمْ يَنْظُرْ إِلَىٰ فَوْقَ».

[١٤٦] \* وَقَالَ: "مَنْ قَرَأَ" ﴿ سَالَ سَآبِلُ ﴾ (٤) قَالَ: سَالَ وَادٍ. وَمَنْ قَرَأَ (٥) ﴿ سَأَلَ [ سَآبِلُ ] (٢) ﴾ قَالَ: دَعَا » [١].

[١٤٧] \* ﴿ وَنَاشِنَهَ ٱلْیَلِ ﴾ (٧) قَالَ: «قِیَامَ اللَّیْلِ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَىٰ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَالنَّاشِئَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ رَقْدَةٍ، وَمَنْ [لَمْ] (٨) يَرْقُدْ لَا (٩) يُقَالُ لَهَا نَاشِئَةٌ ».

[١٤٨] \* ﴿ هِيَ أَشَدُّ وَطُنَّا ﴾ (١٠) قَالَ: «هِيَ أَشَدُّ تَبَيُّنَّا (١١)؛ تَفْهَمُ مَا يُقْرَأُ، وَتَعِي أُذُنُّكَ».

[١٤٩] \* ﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا ﴾ (١٢) قَالَ: «كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يُسْجَدُ فِيهَا، يَقُولُ: هِيَ [تَوْبَةُ نَبِيِّ (١٣)] (١٤)».

[١٥٠] \* ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ ﴾ (١٥) قَالَ: «قَوَّيْنَا».

[١] قُلْتُ: هَذَا أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ ذَا الْأَلِفَ مِنَ السُّؤَالِ أَيْضًا، لَكِنَّهُ قُلِبَتِ الْهَمْزَةُ [فِيهِ] أَلِفًا.

(١) سورة النَّجم: (١٧). (٢) سورة النَّجم: (١٧).

(٣) قراءة نافع وابن عامر، «فتوح الغيب»: (١٦/١٦).

(٤) سورة المعارج: (١). (٥) جمهور القراء، «فتوح الغيب»: (١٦/٦).

(٦) ليست في «ز» و «ظ». (٧) سورة المزمل: (٦).

(A) سقطت من «ظ». (۹) في «ظ»: (لم).

(١٠) سورة المزمل: (٦).

(١١) في «ز»: (تثبتًا)، وفي «ت»: (تثبيتًا)، ومُهملة في «ظ».

(۱۲) سورة ص: (۲۶).

(١٣) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصنَّف» رقم: (٥٨٧٣).

(١٤) في (ز»: (توبتي) مُهملة الوسط والآخر. (١٥) سورة يس: (١٤).

١٥١] \* قَالَ: «هِيَ أَنْطَاكِيَّةُ» (١٠).

[108

[107

[101]

[/0/

١٥٢] \* ﴿ وَجَاءَ ﴾ (١): «الثَّالِثُ ـ وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ الِاثْنَيْنِ ـ فَقَالَ: ﴿ يَنَقُومِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ثَنَّ اَتَّبِعُواْ مَن لَا يَسَتَلُكُو أَجْرًا ﴾ (٣)».

١٥٢] \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ (١٠): وَدِدْتُ أَنِّي قَرَأْتُ قِرَاءَةَ أَهْل الْمَدِينَةِ».

\* قَالَ: «وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجِ: اقْرَأْ عَلَيَّ، حَتَّىٰ أُفَسِّرَ لَكَ».

١٥٥] \* قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ جُرَيْجِ قَدْ كَتَبَ التَّفْسِيرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ مُجَاهِدٍ».

\* وَقَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ سُفْيَانَ (٥) مَا كَانَ أَفْقَهَهُ فِي الْقُرْآنِ، وَكَانَ لَهُ عِلْمٌ».

\* وَقَالَ فِي ﴿ النَّجْمِ ﴾: «فِي آخِرِهَا يَسْجُدُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ» هَذَا فِي الْإِمَامِ.

\* وَقَالَ [فِي](٦) النِّفَاقِ: «لَمْ يَكُنْ فِي الْمُهَاجِرِينَ».

١٥٩] \* وَقَالَ: «فِي الْقُرْآنِ اثْنَانِ وَثَمَانُونَ (٧) مَوْضِعًا الصَّبْرُ مَحْمُودٌ، وَمَوْضِعَانِ مَدْمُومٌ».

[قَالَ: «الْمَذْمُومُ:] (^) ﴿ سَوَآءُ عَلَيْسَنَاۤ أَجَزِعْنَاۤ أَمَّ صَبَرْنَا ﴾ ('') ﴿ اَمْشُوا وَاَصْبِرُوا عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُو ﴾ ('') ﴾ أَوْ قَالَ: « ﴿ فَمَاۤ أَصَّبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴾ ('') ﴾ (''). المَرُّوْذِيُّ شَكَّ.

(۲) سورة يس: (۲۰). (۳) سورة يس: (۲۰).

(٦) ليست في «ت» و «ز». (٢) في «ت»: (ثمانين).

(۸) ليست في «ت». (٩) سورة إيراهيم: (٢١).

(١٠) سورة ص: (٦). (١٠) سورة البقرة: (١٧٥).

(١٢) جزم القاضي أبو يعلى ابن الفرَّاء بالآية الأولى، في «التَّوكل» ص (٩٠).

<sup>(</sup>١) كذا في النُّسخ، وهي تفسير ﴿ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ ﴾.

<sup>(</sup>٤) لم أتبينه، هل هو مُحمَّد أم أبوه عبد اللَّه أم الشَّافعي رَحِمَهُمْ اللَّهُ؟

<sup>(</sup>٥) أي ابن عُيَيْنَة رَحِمَهُ أَللَّهُ.

[١٦٠] \* ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى ﴾ (١) قَالَ: «بُلِيَ بِالذَّبْحِ ـ ذَبْحِ ابْنِهِ ـ فَوَفَّىٰ، وَبُلِيَ بِحَرْقِ النَّارِ فَوَفَّىٰ» وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَوَفَّىٰ، فَلَمْ أَحْفَظْهُ (٢٠).

[١٦١] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَيْشٍ تَفْسِيرُ ﴿ وَلَا تَرَكَنُوۤ أَ إِلَى ٱلَّذِينَ طَلَمُوا ﴾ (٣)؟ قَالَ: «لَا تَرْضَوْا أَعْمَالَهُمْ».

[١٦٢] \* قَالَ: ﴿ وَإِذَا قُرِي آلْقُ رْمَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ ﴾ (١): «فِي الصَّلَاةِ وَالخُطْبَةِ».

[177] \* ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ﴾ (٥) قَالَ: «هُوَ فِي التَّفْسِيرِ بِكِتَابِهَا».

[١٦٤] \* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فِي الْقُرْآنِ الْمِحْرَابُ ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَ ازَّكِرِيَا الْمُحْرَابُ ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَ ازَّكِرِيَا اللَّهِ عَلَيْهَ الْكُورَابُ ( ) مُثَلُّ مَحَارِيبِنَا هَذِهِ ؟ الْمِحْرَابُ ( ) هُوَ مِحْرَابُ ( ) مِثْلُ مَحَارِيبِنَا هَذِهِ ؟

قَالَ: «لَا أَدْرِي أَيَّ مِحْرَابٍ هُوَ! وَفِي بَعْضِ التَّفْسِيرِ ذِكْرُ مِحْرَابِ دَاوُدَ».

[١٦٥] \* وَسُئِلَ عَنْ: قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلُوبُنَا غُلَفُ ﴾ (^)؟ قَالَ: ﴿ قُلُوبُنَا غُلَفُ ﴾ (^)؟ قَالَ: ﴿ قَالِهِ عَالَىٰ ﴾ ( الله عَنْ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الل

[١] قُلْتُ: هَذَا أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي ـ وَهُوَ أَرْجَحُ ـ : ﴿غُلْفُ ﴾ أَيْ فِي غِشَاوَةٍ، لَا نَفْقَهُ عَنْكَ مَا تَقُولُ، [نَظِيرُهُ قَوْلُهُ:] ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِى آكِنَةِمِمَّا لَدْعُونَا إِلَيْهِ ﴾ [نصلت: ٥].

وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ يُضَعِّفُ قَوْلَ مَنْ قَالَ: ﴿ أَوْعِيَةٌ ۚ جِدًّا، وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ جَمْعُ أَغْلَفَ، وَيُقَالُ لِلْقَلْبِ الَّذِي فِي الْغِشَاءِ: أَغْلَفُ، وَجَمْعُهُ: غُلْفٌ، كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ غَيْرِ الْمَخْتُونِ: أَقْلَفُ، وَجَمْعُهُ قُلْفٌ.

<sup>(</sup>١) سورة النجم: (٣٧).

<sup>(</sup>٢) ولعل الثَّالثة أنه وفَّى جميع شرائع الإسلام، أو: أنه وفَّى شأن المناسك، أو: أنه وفَّى بما عاهد عليه اللَّه ألا يسأل مخلوقًا شيئًا، أو: أنه قد بُليَ بترك زوجته هَاجر وابنه بالصَّحراء فوفَّى، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٣) سورة هود: (١١٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: (٢٠٤). (٦) سورة آل عمران: (٣٧).

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء: (٧١).

<sup>(</sup>٨) سورة النساء: (١٥٥).

<sup>(</sup>٧) في «ظ»: (محرايب).

17] \* وَسُئِلَ عَنْ ﴿ صِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ (١٠) قَالَ: « كَمُلَتْ لِلْهَدْيِ ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْ لُهُ مَا خِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (١) فَأَمَّا قَالَ: « كَمُلَتْ لِلْهَدْيِ ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْ لُهُ مَا خِيرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (١) فَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ هَدْيٌ وَلَا لِمَنْ كَانَ بِأَطْرَافِ مَا تُقْصَرُ (٣) فِيهِ الصَّلَاةُ ﴾ [١].

(١) سورة البقرة: (١٩٦). (٢) سورة البقرة: (١٩٦).

(٣) في «ظ»: (يقصر).

الكشَّافَات والفَهَارِس

## كَشَّافُ الآياتِ المُفسَّرةِ

| التَّرقيمُ           | الصَّفحَةُ | الآيَةُ                                                                | رَقْمُ الآيَةِ |  |  |  |  |
|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|
|                      |            | سُورَةُ الْبَقَرةِ                                                     |                |  |  |  |  |
| 17                   | 001        | ﴿عَوَانًا بَيْنَ ذَالِكَ ﴾                                             | ٦٨             |  |  |  |  |
| 10                   | 001        | ﴿لَا شِيَةً فِيهَا﴾                                                    | ٧١             |  |  |  |  |
| سُورَةُ آلِ عِمْرانَ |            |                                                                        |                |  |  |  |  |
| ••                   | 700        | ﴿ لَنَ لَنَا لُواْ ٱلْبِرَّ ﴾                                          | 95             |  |  |  |  |
| ٥٧                   | 700        | ﴿فِيهَا صِرُّ ﴾                                                        | 117            |  |  |  |  |
| سُورَةُ النِّساءِ    |            |                                                                        |                |  |  |  |  |
| 170                  | 7٧0        | ﴿قُلُولِينَا عُلَفْنَا ﴾                                               | 100            |  |  |  |  |
|                      |            | سُورَةُ المَائِدَةِ                                                    |                |  |  |  |  |
| 1.5                  | 750        | ﴿ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِ بِمَثُمَّ ٱلْأَنْعَلَمِ ﴾                       | ١              |  |  |  |  |
| ١٠٠                  | 750        | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُواْ شَعَتَهِرَ ٱللَّهِ ﴾ | ٢              |  |  |  |  |
|                      |            | سُورَةُ الْأَنْعَامِ                                                   |                |  |  |  |  |
| ٨٥                   | P00        | ﴿فَقَدُ وَّكُّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَيْفِرِينَ ﴾     | ۸٩             |  |  |  |  |
| ٨٦                   | 009        | ﴿ فِينُوانٌ ﴾                                                          | 99             |  |  |  |  |
| 157                  | 770        | ﴿ أَوْدَمَا مَسْفُوحًا ﴾                                               | 120            |  |  |  |  |

| الصَّفحَةُ  | الآيَةُ                                                                | رَقْمُ الآيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | سُورَةُ الْأَعْرَافِ                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 009         | ﴿ فَأَخَذَتْهُ مُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاشِمِينَ ﴾ | ٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٧٢         | ﴿ وَإِذَا قُرِيتَ ٱلْقُدْرَ اَنَّ فَأَسْتَمِعُواْ لَدُ، وَأَنصِتُواْ ﴾ | ۲۰۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | سُورَةُ التَّوْيَةِ                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.0         | ﴿ فَأَنْ زَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ. عَلَيْهِ ﴾                          | ٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | سُورَةُ هُودٍ                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 700         | ﴿فَضَحِكَت ﴾                                                           | · V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٧٢         | ﴿ وَلَا تَرَّكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ طَلَكُوا ﴾                        | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | سُورَةً يُوسُفَ                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ०२६         | ﴿فَصَبَرُ جَمِيلُ﴾                                                     | ۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٥٦         | ﴿ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعُدُودَةٍ ﴾                                       | ۲-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٦٤         | ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا ﴾                                     | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 001         | ﴿ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى ﴾                                             | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 770         | ﴿ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾                                                | ٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 001         | ﴿ أَيَتُهَا ٱلۡعِيرُ ﴾                                                 | ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 009         | ﴿ صُواعَ ٱلْمَالِكِ﴾                                                   | ٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>١٢</b> ٥ | ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ﴾                                           | ٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 009<br>0V7<br>077<br>072<br>001<br>001                                 | شورة الأغرافِ  ﴿ فَلَمْنَدَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصَبَحُواْفِ دَارِهِمْ جَنْهِينَ ﴾  ٥٥٩ ﴿ فَلَا قُرِعَتَ الْقُرْرَانُ فَأَسَتَهِ هُواْلَهُ وَأَنصِتُواْ ﴾  ٥٧٢ شورة التَّوْيَةِ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ |

| التَّرقيمُ | الصَّفحَةُ  | الْآيَةُ                                                                    | رَقْمُ الآيَةِ |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 115        | 076         | ﴿ أَذْ هَـ بُواْ بِقَعِيصِي ﴾                                               | ٩٣             |
| ٨٠         | ۸۲٥         | ﴿سَوْفَ أَسْتَغَفِيرُ لَكُمْ رَبِّ ﴾                                        | ٩٨             |
| 117        | ٥٦٤         | ﴿ وَجَاءَ بِكُمْ مِنْ ٱلْبَدُو ﴾                                            | 1              |
| 90         | 170         | ﴿ ثَوَفَّنِي مُسْلِمًا ﴾                                                    | 1.1            |
|            |             | سُورَةُ الرعد                                                               |                |
| ٤٨         | 000         | ﴿ بِعَدِ تِرَوْنَهَا ﴾                                                      | 7              |
|            |             | سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ                                                        |                |
| 109        | ۰۷۱         | ﴿ سَوَآةً عَلَيْ نَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَكَرَنَا ﴾                           | ۲۱             |
|            |             | سُورَةُ النَّحْلِ                                                           |                |
| 77/        | <i>FF</i> • | ﴿عَلَىٰ تَعَوُّفِ ﴾                                                         | ٤٧             |
| ٩٢         | ٥٦٠         | ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدُا مَّ مُلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلِىٰ ثَنَىءٍ ﴾ | ٧٥             |
| ۲٠         | 001         | ﴿ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ ﴾                     | 7//            |
|            |             | سُورَةُ الْإِسْرَاءِ                                                        |                |
| 44         | ۰۲۰         | ﴿ أَكُثَرَنَفِيرًا ﴾                                                        | ٦              |
| 175        | 7٧0         | ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَّاسِ بِإِمَنِهِ فِي                            | ٧١             |
| ٧٦         | ٥٥٨         | ﴿ وَلَيِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِي ٓ أَوْحَيَّنَآ ﴾                 | ٨٦             |
|            |             | شُورَةُ الْكَهْفِ                                                           |                |
| 46         | ۱۲۰         | ﴿ وَلَمْ يَجَعَلَ لَهُ عِوْجًا ۗ ۞ فَيْهَا ﴾                                | 71             |

| التَّرقيمُ | الصَّفحَةُ  | الآية                                                   | رَقْمُ الآيَةِ |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 47         | 071         | ﴿ أَزَّكَ طَعَامًا ﴾                                    | 19             |
| 79         | 007         | ﴿ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ ﴾                                | 47             |
|            |             | سُورَةُ مَرْيَمَ                                        |                |
| ٩٨         | ٥٦١         | ﴿يَتَأْخَتَ هَنُرُونَ ﴾                                 | ۸7             |
|            |             | سُورَةٌ طه                                              |                |
| 4.         | ۰۲۰         | ﴿يَعْلَمُ ٱلسِّرَوَأَخَّفَى﴾                            | ٧              |
| ٩٨         | ٠٦٠         | ﴿ هَنُرُونَ أَخِي آنَ ٱشْدُدُ بِهِ * أَزْرِي ﴾          | , <b>41 4•</b> |
| 155        | 079         | ﴿ إِنْ هَنَدُانِ لَسَلِحِرَانِ ﴾                        | 74             |
|            |             | سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ                                  |                |
| ۸۶/        | 770         | ﴿ فَنَكَ ادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ ﴾                       | ۸٧             |
| 9.7        | ٥٦١         | ﴿ لَوْكَانَ هَنَوُلَاهِ ءَالِهَا لَهُ مَّا وَرَدُوهَا ﴾ | 99             |
|            |             | سُورَةُ الحَجِّ                                         |                |
| 11-        | ۳۲۰         | ﴿ وَمَن يُسْرِدُ فِيهِ بِإِلْحَسَادِ بِظُلْمِ ﴾         | ۲٥             |
| 18+        | ۷۲۰         | ﴿ لَكُوْ فِيهَا مَنَفِعُ ﴾                              | ٣٣             |
|            |             | سُورَةُ المُؤْمِنُونَ                                   |                |
| 146        | <b>Y</b> F0 | ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَكُ خَلُقًا مَاخَرَ ﴾                   | ١٤             |
|            |             | سُورَةُ الشُّعَرَاءِ                                    |                |
| ۸Y         | ००९         | ﴿ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ﴾                                   | 189            |
|            |             |                                                         |                |

| التَّرقيمُ | الصَّفحَةُ | الآيَةُ                                                                                                                             | رَقْمُ الآيَةِ |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|            |            | سُورَةُ النَّمْلِ                                                                                                                   |                |
| 144        | ٥٦٧        | ﴿ أَنَّا ءَالِيكَ بِهِ ء مَّنِلَ أَن يَرَيَدَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ ﴾                                                                   | ٤٠             |
|            |            | سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ                                                                                                              |                |
| ٥٣         | 000        | ﴿ وَءَانَيْنَ لُهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَ اللهُ فَيَ اللهُ فَيْكَ ﴾                                                                 | ٧٧             |
| <b>Y</b> 9 | ۸۰۰        | ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِيَنَّهُمْ شُبُلَنَا ﴾                                                                       | 79             |
|            |            | سُورَةُ السَّجْدَةِ                                                                                                                 |                |
| ٨٤         | 009        | ﴿ نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ ﴾                                                                                      | ۲۷             |
|            |            | سُورَةُ الْأَحْزَابِ                                                                                                                |                |
| ١٣٦        | ٧٢°        | ﴿ وَإِذْ أَخَذَنَا مِنَ ٱلتَّبِيِّ مَن مَيْثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن فُرِج ﴾                                                         | ٧              |
| ٥٤         | 000        | ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ ﴾                                                                                | 67             |
| 14V        | ۸۲۰        | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُدُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقَتْمُوهُنَّ ﴾ طَلَقَتْمُوهُنَّ ﴾ | ٤٩             |
|            |            | سُورَةُ سَبَأٍ                                                                                                                      |                |
| ٧١         | 00V        | ﴿ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾                                                                                                                | 7              |
| 77         | 00Y        | ﴿سَيْلَ ٱلْعَرِمِ ﴾                                                                                                                 | ٣              |
| 77         | ۷٥٥        | ﴿ فَلَمَّا فَضَيَّنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ ﴾                                                                                          | 15             |
| ٧٣         | ۸۵۵        | ﴿ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ ﴾                                                                                                          | 17             |
| YŁ         | ۰۰۸        | ﴿ وَمَاۤ أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُ هُۥ                                                                                 | ٣٩             |

| التَّرقيمُ  | الصَّفحَةُ | الآيَةُ<br>الآيَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رَقْمُ الآيَةِ |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ٧٥          | 00A        | ﴿ وَأَنَّىٰ لَمُهُمُ ٱلتَّسَاوُشُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70             |
|             |            | سُّورَةُ يس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 10-         | ٥٧٠        | ﴿إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12             |
| 105         | ۰۷۱        | ﴿ وَجَاءَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲٠             |
| 101         | ۰۷۱        | ﴿ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲٠             |
| 701         | ٥٧١        | ﴿ يَنَفَوْمِ ٱنَّبِعُوا ٱلْمُرْسَكِلِينَ ۞ ٱنَّبِعُوا مَن لَا يَسْتَلُكُورَ أَجْرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۱ ۲۰          |
|             |            | سُورَةُ الصَّافَّاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| ٦٠          | F00        | ﴿ فَنْصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤٨             |
|             |            | سُورَةٌ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 109         | ١٧٥        | ﴿ أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ ءَالِهَ يَكُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦              |
| 169         | ٥٧٠        | ﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲٤             |
| 70          | 000        | ﴿ فَطَفِقَ مَسْمَا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَىٰ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ | ٣٣             |
| ٥١          | 000        | ﴿ أَخَلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكَرَى ٱلدَّارِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٦             |
| ۰۰          | 000        | ﴿ خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٧٥             |
|             |            | سُورَةُ الزُّمَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <b>A</b> 7/ | ۰٦٦        | ﴿ فِي ظُلْمُنَتِ ثَلَثِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٦              |
|             |            | سُورَةُ غَافِرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

| التَّرقيمُ | الصَّفحَةُ | الآيَةُ                                       | رَقْمُ الْآيَةِ |
|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 41         | ۰۲۰        | ﴿ يَمْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعَيْنِ ﴾            | 19              |
|            |            | سُورَةُ الأَحْقَافِ                           |                 |
| ٦٥         | F00        | ﴿ بِٱلْأَحْقَافِ ﴾                            | 71              |
|            |            | سُورَةُ الفَتْحِ                              |                 |
| 171        | ٥٦٥        | ﴿ وَتُعَـَزِرُوهُ وَنُوكِدُهُ وَنُسَيِحُوهُ ﴾ | 4               |
|            |            | سُورَةُ الحُجُورَاتِ                          |                 |
| 44         | 400        | ﴿لَا يَلِتَكُمْ مِنَ أَعَمَالِكُمْ ﴾          | ١٤              |
|            |            | سُورَةً ق                                     |                 |
| 14.5       | ٧٦٥        | ﴿ سَابِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾                         | 77              |
|            |            | سُورَةُ الذَّارِيَاتِ                         |                 |
| <b>YY</b>  | ۸۰۸        | ﴿ ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبٍ أَصْعَلِيهِمْ ﴾     | ٥٩              |
|            |            | شُورَةُ الطُّودِ                              |                 |
| 371        | 077        | ﴿ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمُسْجُورِ ﴾                  | ٦               |
|            |            | شُورَةُ النَّجْمِ                             |                 |
| 122        | ۰۷۰        | ﴿ مَا زَاغَ ٱلْمِعَدُ ﴾                       | 17              |
| 120        | ٥٧٠        | ﴿ وَمَا طَغَىٰ ﴾                              | ١٧              |
| 17.        | ۲۷٥        | ﴿ وَإِثْرَهِيعَ ٱلَّذِى وَفَّى ﴾              | ٣٧              |
|            |            | سُورَةُ الرَّحْمَنِ                           |                 |

| التَّرقيمُ | الصَّفحَةُ | الآيَةُ                                                            | رَقْمُ الآيَةِ |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| ٤٩         | 000        | ﴿ وَٱلنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسَجُدَانِ ﴾                            | ٦ -            |
| ٧٨         | ۰۰۸        | ﴿ ذَاكَ ٱلْأَكْمَاءِ ﴾                                             | 11             |
|            |            | سُورَةُ الوّاقِعَةِ                                                |                |
| 71         | 700        | ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ١                                                  | 77             |
| ٦٣         | 700        | ﴿ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ﴾                                     | ٤٦             |
| ٦٤         | 700        | ﴿ شُرْبَ الْمِيدِ ﴾                                                | 00             |
| 17         | 001        | ﴿غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾                                               | , <b>A</b> 3   |
|            |            | سُورَةُ الحَشْرِ                                                   |                |
| 75         | F00        | ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ ﴾                              | ١٠             |
|            |            | سُورَةُ الطَّلَاقِ                                                 |                |
| 17         | 700        | ﴿ وَأُولِنَتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ | ٤              |
|            |            | سُورَةُ التَّحْرِيمِ                                               |                |
| ٤٧         | 000        | ﴿ وَنَجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ۦ ﴾                          | 11             |
|            |            | سُورَةُ الْمُلْكِ                                                  |                |
| 1/A        | ٥٦٥        | ﴿مَا وَكُوعُورًا ﴾                                                 | ٣.             |
|            |            | سُورَةُ الْقَلَمِ                                                  |                |
| <b>ሞ</b> ኒ | ٥٥٣        | ﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُ مُرَكَّنَا بَلُونَا أَمْحَنَبَ لَلْمَنَّةِ ﴾  | 14             |
| ٣٥         | ٥٥٣        | ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ ﴾                                      | ۲٠             |

| التَّرقيمُ | الصَّفحَةُ | الآية                                    | رَقْمُ الآيَةِ |
|------------|------------|------------------------------------------|----------------|
| ٣٦         | ۳٥٥        | ﴿ قَالَ أَوْسَطُلُمْ ﴾                   | ۸۲             |
|            |            | سُورَةُ الْمَعَارِجِ                     |                |
| 157        | ٥٧٠        | ﴿سَأَلَ سَآيِلٌ ﴾                        | ١              |
| ۲۸         | ००६        | ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَلَةُ كَأَلْهُ لِ | ٨              |
| 154        | 079        | ﴿ نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ﴾                 | 17             |
|            |            | سُورَةً الْمُزَّمِّلِ                    |                |
| ١٤٧        | ۰۷۰        | ﴿ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ ﴾                   | ٦              |
| ١٤٨        | ٥٧٠        | ﴿ هِيَ أَشَدُّ وَطِّكَ ﴾                 | ٦              |
|            |            | سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ                    |                |
| 77         | 700        | ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَعِرَ ﴾                 | ٤              |
| ۲۳ -       | 700        | ﴿ وَالرُّجْزَ فَآهُ جُرُ                 | ٥              |
| 75         | 700        | ﴿ وَلَا تَعْنُنُ ذَنْ تَنْ تَكُثِرُ ﴾    | ٦              |
|            |            | سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ                   |                |
| ٤١         | 005        | ﴿ ٱلْرَبَعْ عَلِى ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴾   | ۲٥             |
| ٤٤         | 905        | ﴿ وَآمَوْ مَا ﴾                          | 77             |
| ٤٥         | 005        | ﴿ مَّآنَهُ فُرَاتًا ﴾                    | ۲۷             |
|            |            | سُورَةُ التَّكْوِيرِ                     |                |

| الصَّفحَةُ  | الآيَةُ                                       | رَقْمُ الآيَةِ |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------|
| ۰۰۸         | ﴿ ٱلْعِشَارُ عُطِلَتَ ﴾                       | ٤              |
| ०७९         | ﴿ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتَ ﴾                        | ٥              |
| 007         | ﴿ مَسْعَسَ ﴾                                  | 17             |
|             | سُورَةُ الِانْفِطَارِ                         |                |
| <b>٥٦٦</b>  | ﴿ ٱلْبِحَادُ فُجِرَتْ ﴾                       | ٣              |
|             | سُورَةُ الطَّارِقِ                            |                |
| ೦೦೬         | ﴿ ذَا تِأْلُ                                  | , 11           |
| 001         | ﴿ ٱلْرَخَعَ عَلِ ٱلْأَرْضَ كِعَاتًا ﴾         | 77             |
|             | سُّورَةُ الْفَجْرِ                            |                |
| 007         | ﴿ إِدَمَ ذَاتِ ٱلَّهِ مَادِ ﴾                 | ٧              |
| ۳٥٥         | ﴿ جَاثِواْ ٱلصَّحْرَ ﴾                        | ٩              |
|             | سُورَةُ الْبَكَدِ                             |                |
| 070         | ﴿خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَنَنَ فِي كَبَدٍ ﴾         | ٤              |
|             | سُورَةُ الْعَادِيَاتِ                         |                |
| 00 <b>Y</b> | ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَكَنَ لِرَبِّهِ ۽ لَكَنُودٌ ﴾ | ٦              |
|             | سُورَةُ الْقَارِعَةِ                          |                |
| ೦೦೬         | ﴿كَالْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴾                  | ٤              |
|             | سُورَةُ التَّكَاثُرِ                          |                |
|             | 007<br>007<br>007<br>000<br>070               |                |

| التَّرقيمُ | الصَّفحَةُ | الآيَةُ                                          | رَقْمُ الآيَةِ |
|------------|------------|--------------------------------------------------|----------------|
| ۸۳         | 009        | ﴿ لَلْهُ مَنْ كُنَّ يَوْمَهِ ذِعَنِ ٱلنَّعِيدِ ﴾ | ٨              |
|            |            | شُورَةُ الْمَاعُونِ                              |                |
| 157        | ۲۲٥        | ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ أَلَّذِينَ هُمْ ﴾    | ٥٤             |
| 140        | ٧٢٥        | ﴿ٱلْمَاعُونَ ﴾                                   | ٣              |
|            |            | شُورَةُ الْمَسَدِ                                |                |
| 74         | ٥٥٨        | ﴿ مَا أَغَنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَاكَسَبَ ﴾      | ٢              |
|            |            | سُورَةُ الْفَكَقِ                                |                |
| 70         | 700        | ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾               | ١              |
| ٣٠         | 004        | ﴿ إِذَا وَقَبَ ﴾                                 | ٣              |
| ۲۷         | 700        | ﴿ ٱلتَّفَيْنَاتِ ﴾                               | ٤              |
| ٠ ۸٧       | 700        | ﴿الْعُقَدِ﴾                                      | ٤              |
| 79         | 007        | ﴿ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾                         | ٥              |

## كَشَّافُ الْقِرَاءَاتِ

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | رَقْمُ الْآيَةِ | السُّورَةُ | الْقِرَاءَةُ                             | الآيَةُ                                          |
|--------------|-------------|-----------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 16.          | 070         | 603             | البَقَرَة  | ﴿ نُنْشِرُهَا﴾                           | ﴿نُنشِزُهَا﴾                                     |
| ۱۸           | 001         | **              | يُوسُف     | ﴿السَّجْنُ﴾                              | ﴿ ٱلسِّجْنُ ﴾                                    |
| ٨٨           | 909         | 74              | يُوسُف     | ﴿ صَاعُ                                  | ﴿ صُوَاعَ ﴾                                      |
| 95           | ۰٦٠         | ۷۰              | النَّحْل   | ﴿حَيْثُمَا وُجِدَلَا<br>يَأْتِ بِخَيْرٍ﴾ | ﴿أَيْنَمَا يُوَجِّهِهُ لَا<br>يَأْتِ بِمَايْرٍ ﴾ |
| ۸۹           | ٥٦٠         | ۳۱              | طه         | ﴿أَشْدُدُ﴾                               | ﴿ اَشْدُدِ ﴾                                     |
| 156          | 079         | 75              | طه         | ﴿سِحْرَان                                | ﴿لَسَنجِزَنِ ﴾                                   |
| ነይፕ          | ۰۷۰         | ١               | المَعَارِج | ﴿ سال سائل﴾                              | ﴿ حَالَدَ حَايِثٌ ﴾                              |

### كَشَّافُ الْمَنْسُوخَاتِ

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الآيةِ | الشوزة   | الْآيَةُ الْمَنْسُوخَةُ                                                             | الآيةِ | السُّورُةُ | الآيَةُ النَّاسِخَةُ                                                                                                                                                |
|--------------|-------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77           | 700         | ٤      | الظُّلاق | ﴿ وَأُولَنَتُ ٱلْأَخْمَالِ<br>أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ<br>حَمَّلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ | ۲۳٤    | البقرة     | ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ<br>مِنكُمْ وَيَذَرُونَ<br>أَزْوَنَجَا يَتَرَيَّصَنَ<br>بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ<br>بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ<br>أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ |
| ١            | 7.50        |        |          |                                                                                     | ٢      | الماغذة    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ<br>مَامَنُوا لَا يُحِلُّوا<br>شَعَنَايِرَ ٱللَّهِ﴾                                                                                         |

# كَشَّافُ الْأَحَادِيثِ النَّبُوِيَّةِ

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | طَرَفُ الْحَدِيثِ                                |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 77           | ٥٥٢         | "<br>«هَذَا الْغَاسِقُ قَدْ طَلَعَ»              |
| ٩٨           | ٥٦١         | «قَدْ كَانَ هَذَا يُدْعَىٰ بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ» |
| 91           | ٠٢٠         | «اصْرِفْ بَصَرَكَ عَنْها»                        |

## كَشَّافُ الْآثَارِ

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الْقَاتِلُ                  | طَرَفُ الْأَثْرِ                                                                                                                             |
|--------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99           | 750         | عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ      | يُوسُفُ قَدْ سَأَلَ الْعَمَلَ، فَاسْتُعْمِلَ عَلَىٰ<br>خَزَائِنِ الْأَرْضِ                                                                   |
| <b>\\</b> •  | 07F         | عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ | لَوْ أَنَّ رَجُلًا بِعَدَنَ أَبْيَنَ هَمَّ بِقَتْلِ رَجُلِ<br>وَهُوَ فِي الْحَرَمِ؛ هَذَا قَوْلُ اللهِ: ﴿ تُدِقْهُ<br>مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ |
| 159          | ٥٧٠         | عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ | هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ                                                                                                                        |
| ٤٨           | 000         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ  | يَرَوْنَ السَّمَوَاتِ، وَلَا يَرَوْنَ العَمَدَ                                                                                               |
| 1.5          | 7.70        | عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ  | هَذَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ                                                                                                            |
| 1.4          | ۳۲۰         | عَبُدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ  | لَوْ تَوَكَ النَّاسُ الحَجَّ سَنَةً وَاحِدَةً مَاتُوا طُوًّا                                                                                 |
| 144          | ۸۲۰         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ  | تُمَتَّعُ بِخَادِمٍ، وَنَحْوَ ذَا                                                                                                            |
| 140          | AFO         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ    | تُمَتَّعُ بِدِرْعٍ وَإِزَارٍ وَنَحْوِ هَذَا                                                                                                  |

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ                   | طَرَفُ الْأَثْرِ                                                              |
|--------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 104          | ٥٧١         | ابْنُ إِدْرِيسَ              | وَدِدْتُ أَنِّي قَرَأْتُ قِرَاءَةَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ                        |
| 101          | ٥٧١         | ابْنُ مُجْرَيْجِ             | اقْرَأْ عَلَيَّ، حَتَّىٰ أُفَسِّرَ لَكَ                                       |
| ٨            | ٥٥٠         | مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ       | كَانَ سَعِيدٌ يَقْرَأُ وَيُفَسِّرُ                                            |
| ٩            | ٥٥٠         | سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ | كَانَ قَتَادَةُ يَقْرَأُ وَيُفَسِّرُ                                          |
| 147          | ۸۲۰         | سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ    | لَيْسَ لَهَا مَتَاعٌ                                                          |
| 147          | ٨٢٥         | سَعِيدُ بْنُ مُجْبَيْرٍ      | لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ                                                   |
| <b>V9</b>    | ۸۵۵         | شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ    | إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ؛ فَانْظُرُّوا مَا عَلَيْهِ<br>أَهْلُ الثَّغْرِ |
| 77           | 00Y         | عُمَرُ بْنُ شُرَحْبِيلَ      | الْمُسَنَّاةُ بِلَحْنِ الْيَمَنِ                                              |
| ۱۳           | 001         | مُجَاهِدٌ                    | عَرَضْتُ الْقُرْآنَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ثَلَاثَ<br>مَرًّاتٍ                  |
| ١٤           | 001         | مُجَاهِدٌ                    | أَعْيَتْنِي الْفَرَائِضُ، فَمَا أُحْسِنُهَا                                   |

# كَشَّافُ الْأَعْلَامِ

| الصَّفْحَةُ | الْعَلَمُ                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ٥٧١         | ابْنُ إِدْرِيسَ<br>ابْنُ إِدْرِيسَ                             |
| ۸۲۰         | أَبْنُ الْمُسَيِّب = سَعِيدٌ                                   |
| <b>V</b> F0 | ابْنُ الْمُنْكَدِرِ = مُحَمَّدٌ                                |
| ٥٧١         |                                                                |
| 00+         | ابْنُ جُرَيْجٍ = عَبْدُ الْمَلِكِ<br>ابْنِ سَوَاءٍ = مُحَمَّدٌ |

الْعَلَمُ الْعَلَمُ

| -                      |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| ، ۲٫۲۰۰ ۲۷۰۰ ۲٫۲۰۰ ۲۸۰ | ابْنِ عَبَّاسٍ = عَبْدُ اللهِ١٥٥، ٥٥٥                |
| AFO                    | ابْنُ عُمَرَ = عَبْدُ اللهِ                          |
| .00, .70, 770, .40     | ابْنُ مَسْعُودٍ = عَبْدُ اللهِ                       |
| ooV                    | أَبُو إِسْحَاقَ = السَّبِيعِي                        |
| 750                    | أَبُو بَكْرٍ = الصِّدِّيقُ                           |
| ٥٥٧                    | أَبُو مَيْسَرَةً = عمر بن شرحبيل                     |
| ٥٦٤                    | جَابِرٌ = ابن عبد الله                               |
| 740                    | دَاوُدَ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ                           |
| 070                    | زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ                                  |
| 00*                    | سَعِيدٌ = ابن أبي عروبة                              |
| ۸۲۰                    | سَعِيدُ بْنُ مُجْبَيْرٍ                              |
| ٧٧٥، ٨٥٥               | سُفْيَانُ ، ابْنُ عُيَيْنَةَ                         |
| 00Y                    | شَرِيكٌ = ابن عبد الله                               |
| 700                    | عَائِشَةً = بنت أبي بكر                              |
| 004                    | عَبْدِ الرَّزَّاقِ = ابن همام                        |
| 170                    | الْعُزَيْرُ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ                       |
| 750                    | عُمَرُ = ابن الخطاب                                  |
| 170                    | عِيسَىٰ عَلَيْتِهِٱلسَّلَامُ                         |
| 00+                    | قَتَادَةً = ابن دِعَامة                              |
| 001                    | مُجَاهِدٌ = ابن جَبْر                                |
| ٥٥٧                    | مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ = الوركاني                   |
| ٠٣٥، ٢٢٥، ٢٣٥          | مُوسَىٰ عَلَيْهِٱلسَّلَامُمُوسَىٰ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ |
| 150, 250               | هَارُونُ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ                          |
| 150,750,350            | يُوسُفَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ                          |

# القِسمُ الخامِسُ المَصادِرُ وَالمَراجِعُ وَالكشَّافاتُ والفَهارسُ

ـ ثبت المَصادرُ والمَراجعُ.

ـ كشَّاف الآيات القُرآنية.

- كشَّاف الأحاديث النَّبوية.

ـ كشَّاف المَوقُوفات والمَقُولات.

\_ كشَّاف أقوال أبي بكر المَرُّ وذِي رَحِمَهُ أَللَّهُ.

- كشَّاف أَبْرَزِ الْفَوَائِدِ وَالْفَرَائِدِ وَالْأَحْكَامِ.

ـ كشَّاف الألفَاظِ الغَرِيبَةِ.

- كشَّاف البُّلدَان والأمَاكِن والمَوَاضِع.

ـ فِهرس مَوضُوعات الكِتاب.

#### ثَبْتُ المَصَادِرِ وَالمَرَاجِع

- القرآن الكريم، تنزيلُ رب العالمين.
  - \* المصادر المخطوطة:
- ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلال «ت ٣١١ هـ».
- الفوائدُ (الأول)، أبو القاسم ابن أبي العقب الهمداني «ت ٣٥٣هـ» برنامج جوامع الكلم.
- الأحاديث السباعيات، زاهر بن طاهر، أبو القاسم الشحامي «ت ٥٣٣ هـ»، برنامج الشَّاملة.
- ـ جزء في الحديث، محمد بن جعفر بن محمد، أبو بكر الأنباري «ت ٣٦٠ هـ»، برنامج جوامع الكلم.
- قُوت القلوب في معاملة المحبوب، محمد بن علي بن عطية، أبو طالب المكي «ت ٣٨٦هـ» نسخة نفيسة عتيقة.
- ـ جزء في الحديث، عبد العزيز بن علي، أبو القاسم الأزجي «ت ٤٤٤ هـ»، برنامج جوامع الكلم.
- المشيخة، محمد بن علي، أبو الحسين ابن المهتدي «ت ٤٦٥ هـ» برنامج جوامع الكلم.
- ـ حديثُ سفيان بن عُيَيْنةً، تخريج علي بن الحسن الخلعي «ت ٤٩٢ هـ»، المكتبة الشاملة.
  - ـ صِفةُ الصَّفوة، لعبد الرحمن ابن الجوزي «ت ٩٧ ٥هـ»، نسخة مسندة.
  - التَّوكل، عبد الغني بن عبد الواحد، أبو محمد المقدسي «ت ٦٠٠ هـ».
- الآداب الشَّرعية والمنح المرعية، محمد بن مُفلح بن محمد، أبو عبد اللَّه المقدسي «ت ٧٦٣هـ»، نسخة المؤلف رَحِمَهُ أللَّهُ، الإبرازة الأولىٰ.
  - ـ الآداب الشّرعية، لحمزة بن موسى، ابن شيخ السّلَامِيَّة «ت ٧٦٩ هـ».

#### \* المصادر المطبوعة:

- الإبانة الكبرئ، عبيد اللَّه بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري، ابن بطة «ت٣٨٧هـ»، تحقيق: عادل آل حمدان، دار المنهج الأول/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٦ هـ.
- إتحافُ الخِيرة المَهرة بزَوائد المَسانيد العشرةِ، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل، أبو العباس

- البوصيري «ت ٨٤٠هـ»، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي، دار الوطن/ الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ ابن معاذ البستي «ت ٤٥٥ه» ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي «ت ٧٣٩ هـ» تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.
- أحكام الخواتم وما يتعلق بها، عبد الرحمن بن أحمد، أبو الفرج ابن رجب «ت ٧٩٥ هـ»، تحقيق: محمد بن حمود الوائلي، الطبعة الأولىٰ، ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ هـ.
- الأحكام السلطانية، محمد بن الحسين بن محمد، أبو يعلى ابن الفراء «ت ٤٥٨هـ»، صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية / لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢١ هـ / ٢٠٠٠ م.
- ـ أخبارُ أصبهانَ، أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد، أبو نعيم الأصبهاني «ت ٤٣٠هـ»، تحقيق: سيد كسروي، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.
- أخبار الشيوخ وأخلاقهم، أحمد بن محمد بن الحجاج المرُّوذي «ت ٢٧٥ هـ» تحقيق: عامر صبري، دار البشائر الإسلامية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.
- الإخوان، عبد اللَّه بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيات ٢٨١ هـ، تحقيق: فاضل بن خلف
   الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولئ، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م.
- الآداب الشرعية والمنح المرعية، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اللَّه، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي «ت ٧٦٣هـ»، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة / لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.
- الأدبُ المُفردُ، محمد بن إسماعيل البخاري «ت٢٥٦هـ» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.
- الأسامي والكُني، أبو أحمد الحاكم «ت ٣٧٨هـ»، تحقيق: يوسف بن محمد الدخيل، دار الغرباء الأثرية/ المدينة المنورة/ الطبعة الأولئ، ١٩٩٤ م.
- الإستخراج لأحكام الخراج، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب «ت ٧٩٥ هـ»، تحقيق: رجب محمود شلاش، مكتبة الرشد/ الرياض، الطبعة الأولىٰ، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩ م.

- الأسماءُ المُبهمةُ في الأنباء المُحكمَةِ، أحمد بن علي بن ثابت، أبو بكر الخطيب «ت ٢٦هـ»، تحقيق: عز الدين علي السيد، مكتبة الخانجي/ القاهرة، الطبعة الثالثة، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.
- ـ الأسماء والكُنى، محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن حمدويه، أبو عبد اللَّه الحاكم النيسابوري «ت ٤٠٥هـ»، تحقيق: محمد بن علي الأزهري، دار الفاروق/ القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م.
- الأشربة، أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد اللَّه الشيباني «ت ٢٤١ هـ»، تحقيق: عبد اللَّه ابن حجاج، مكتبة التراث الإسلامي/ القاهرة، الطبعة الثانية، ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥.
- ـ الإصابَةُ في تَميزِ الصَّحابةِ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني «ت ٨٥٢هـ»، تحقيق مركز هجر للبحوث، دار هجر/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.
- ـ إصلاح المال، عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا ت ٢٨١ هـ، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م.
- الإعجاز والإيجاز، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، أبو منصور الثعالبي «ت ٤٢٩هـ»، مكتبة القرآن / القاهرة، الطبعة الأولى.
- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، تقي الدين ابن تيمية «ت ٧٢٨ هـ»، تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل، دار عالم الكتب/ بيروت، الطبعة السابعة، ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٩ م.
- إكمال تهذيب الكمال، مغلطاي بن قليج، أبو عبد اللَّه البكجري «ت ٧٦٢ هـ»، تحقيق: عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة/ القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.
- الأمالي، عبد الملك بن محمد بن عبد اللَّه، أبو القاسم ابن بشر ان ت ٤٣٠ هـ، تحقيق: عادل يوسف العزازي، دار الوطن/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م.
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحمد بن هارون الخلال «ت ٣١١هـ» تحقيق: عمرو سليم، مكتبة الصحابة/ الإمارات، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥ م.
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محمد بن الحسين بن الفراء، أبو يعلى «ت ٥٨ هـ»، تحقيق: أبو جنة الحنبلي، دار المنهاج القويم/ سوريا، الطبعة الأولى.

- ـ الأموال، القاسم بن سلام الهروي «ت ٢٢٤ هـ »، تحقيق: سيد رجب، دار الهدي النبوي/ مصر، الطبعة الأولئ، ١٤٢٨ هـ.
- الأموال، حميد بن مخلد بن قتيبة، ابن زنجويه «ت ٢٥١ هـ»، تحقيق: شاكر فياض، مركز الملك فيصل للبحوث/ الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م.
- ـ أهلُ المِللِ والرِّدَّةِ والزَّنادقة وتارك الصلاة والفرائض، أحمد بن محمد بن هارون الخلَّال «ت ٣١١ه»، تحقيق: إبراهيم بن حمد السلطان، مكتبة المعارف/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م.
- ـ إيطال الحيل، عبيد اللَّه بن محمد بن محمد، أبو عبد اللَّه ابن بطة «ت ٣٨٧ هـ»، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي/ بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.
- البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد اللَّه العتكي المعروف بالبزار «تُ ٢٩٢هـ» تحقيق: محفوظ الرحمن زين اللَّه، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق، مكتبة العلوم والحكم / المدينة، الطبعة الأولى، بدأت ١٩٨٨م وانتهت ٢٠٠٩م.
- البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير «ت ٧٧٤هـ»، تحقيق: محيي الدين الديب، دار ابن كثير / سوريا، الطبعة الثانية، ١٤٣١هـ / ٢٠١٠ م.
- بغية الطلب في تاريخ حلب، عمر بن أحمد بن هبة اللّه ابن العديم «ت ٦٦٠ هـ»، تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر / دمشق، الطبعة الأولىٰ.
- ـ تاريخُ الإسلام ووفَيات المشاهير والأعلام، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي «ت ٧٤٨ه»، تحقيق: بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ٣٠٠٣م.
- ـ التاريخُ الأوسطُ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو عبد اللَّه البخاري «ت ٢٥٦هـ»، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي/ حلب، مكتبة التراث/ القاهرة، الطبعة الأولىٰ، ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م.
- تاريخُ التُّراث العربيِّ، فؤاد سزكين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ الرياض، 1811هـ/ ١٩٩١م.
- تاريخ الرسل والملوك، محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري «ت ٣١٠ هـ»، دار التراث/ بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٨٧ هـ.

- ـ التاريخُ الكبيرُ (الثاني)، أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة «ت ٢٧٩هـ»، تحقيق: صلاح بن فتحى هلال، الفاروق الحديثة/ القاهرة، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.
- التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اللَّه «ت ٢٥٦هـ»، إشراف: محمد عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية / حيدر آباد، الطبعة الأولىٰ.
- تاريخُ بَغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي «ت ٢٦٤هـ»، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي/ لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢هـ/ ٢٠٠٢م.
- ـ تاريخُ دِمشق، أبو القاسم على بن الحسن بن هبة اللَّه المعروف بابن عساكر «ت ٧٥١هـ»، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر/ دمشق، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.
- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني «ت ٨٥٢ هـ» تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العلمية / بيروت، الطبعة الأولى.
- تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي "ت ٧٤٨هـ»، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية / بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م.
- ـ الترجل، أحمد بن محمد بن هارون الخلّال «ت ٣١١هـ»، تحقيق: عبد اللَّه المطلق، مكتبة المعارف/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م.
- تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، خليل بن أيبك، صلاح الدين الصفدي «ت ٧٦٤هـ»، تحقيق: السيد الشرقاوي ورمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي/ القاهرة، الطبعة الأولئ، 1٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م.
- التَّعليقُ الكبيرُ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، أبي يعلى ابن الفراء «ت٥٨٥هـ»، تحقيق: محمد بن فهد الفريح، دار النوادر/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٥هـ/ ٢٠١٤م.
- تغليق التعليق، أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني «ت ٨٥٢ هـ»، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى، المكتب الإسلامي / لبنان، دار عمار / الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ.
- تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، ابن أبي حاتم ت ٣٢٧ ه. ، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار الباز/ السعودية، الطبعة الثالثة، ١٤١٩ ه. .

- التفسير، عبد الرَّزَّاق بن همام بن نافع الصنعاني «ت ٢١١ هـ»، تحقيق: محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ.
- تفضيل الفقر على الغنى، محمد بن الحسين، ابن الفراء، أبو يعلى «ت ٤٥٨ هـ»، تحقيق: أبو جنة الحنبلي، دار المنهاج القويم / سوريا، الطبعة الأولى، ١٤٤١ هـ / ٢٠١٩ م.
- تقرير القواعد وتحرير الفوائد، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب «ت ٧٩٥ هـ»، تحقيق: مشهور حسن، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.
- التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، محمد بن عبد الغني بن أبي بكر، ابن نقطة الحنبلي ت ٦٢٩ هـ، تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية / بيروت الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م.
- تَلبيسُ إبليسَ، عبد الرحمن بن علي بن محمد، أبو الفرج ابن الجوزي «ت ٩٥هـ»، تحقيق: أحمد بن عثمان المزيد وعلي بن عمر السحيباني، دار مدار الوطن/ الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٣٨هـ/ ٢٠١٦م.
- التلخيص الحبير ف ي تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عباس بن قطب، محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني «ت ٨٥٢هـ»، تحقيق: حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة/ مصر، الطبعة الأولئ، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م.
- تَلخيصُ المُتشابه في الرَّسم، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي «ت ٤٦٣هـ»، تحقيق: سُكينة الشهابي، دار طلاس/ دمشق، الطبعة الأولى، ١٩٨٥م.
- التهجد وقيام الليل، عبد اللَّه بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا «ت ٢٨١ هـ»، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م.
- تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني «ت ٨٥٢ هـ»، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية / الهند، الطبعة الأولى، ١٣٢٥ هـ.
- تَهذيبُ الكَمال في أسماء الرِّجالِ، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين بن الزكي أبو محمد القضاعي الكلبي المزي «ت ٧٤٢هـ»، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة/بيروت، الطبعة الأولىٰ، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.

- تهذيب اللغة، محمد بن أحمد، أبو منصور الأزهري «ت ٣٧٠ هـ»، تحقيق: محمد عوض، دار إحياء التراث العربي/ بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠١ م.
- تَهذيبِ سُننِ أبي داودَ، محمد بن أبي بكر بن أيوب، شمس الدين ابن قيم الجوزية «ت ٧٥١ هـ»، تحقيق: نبيل بن نصار السندي، دار عالم الفوائد/ السعودية، الطبعة الثانية، ٢٠١٩ م.
- التوضيح لشَرح الجامع الصَّحيح، عمر بن علي بن أحمد، أبو حفص ابن الملقن «ت ٨٠٤ هـ»، تحقيق محققي دار الفلاح/ الفيوم، دار النوادر/ سوريا، الطبعة الأولى، ١٤٢٩ هـ/ ٢٠٠٨ م.
- التوكل على اللَّه عز وجل، أبو بكر عبد اللَّه بن محمد ابن أبي الدنيا «ت ٢٨١ هـ»، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢ م.
- التوكل، محمد بن الحسين بن خلف، أبو يعلىٰ ابن الفراء ت ٤٥٨ هـ، تحقيق: أبو جنة الحنبلي، دار المنهاج القويم/ سوريا، الطبعة الأولىٰ، ١٤٤٠ هـ/ ٢٠١٩ م.
- الثقات، محمد بن حبان بن أحمد الدارمي «ت ٣٥٤ هـ»، وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية/ الهند، ، الطبعة الأولئ، ١٣٩٣ هـ/ ١٩٧٣م.
- ـ جامعُ البَيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري «ت ٢٠٠٠هـ» تحقيق: عبد الله التركي، دار هجر/ القاهرة، الطبعة الأولئ، ٢٢٢هـ/ ٢٠٠١م.
- جامع الرسائل المجموعة الأولى، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، تقي الدين ابن تيمية «ت ٧٢٨ هـ»، تحقيق: محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ.
- الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اللَّه ت ٢٥٦هـ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، اعتناء محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة/ السعودية، الطبعة الأولئ، ١٤٢٢هـ.
- ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ت ٧٩٥هـ، تحقيق: طارق عوض اللَّه، دار ابن الجوزي/ السعودية، الطبعة التاسعة، ١٤٣١هـ/ ٢٠١٠م.

- ـ الجامعُ الكبيرُ، محمد بن عيسىٰ بن سورة، أبو عيسىٰ الترمذي «ت ٢٧٩هـ»، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي/ بيروت، الطبعة الأولىٰ، ١٩٩٨م.
- الجامع الكبير، محمد بن عيسى بن سورة، أبو عيسى الترمذي ت ٢٧٩هـ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد اللطيف حرز اللَّه، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ-٢٠٠٩م.
- الجامِعُ المُسنَدُ الصحيحُ المُختصَرُ مِن أمور رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وسُننِه وأيَّامِه، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اللَّه «ت ٢٥٦هـ»، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، اعتناء محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة/ السعودية، الطبعة الأولئ، ١٤٢٢هـ.
- جامع بيان العلم وفضله ، يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر «ت ٢٦ هـ»، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري ، دار ابن الجوزي / الرياض ، الطبعة الثامنة ، ١٤٣٠ هـ .
- ـ الجامعُ، محمد بن عبد اللَّه بن وهب «ت ١٩٧هـ»، تحقيق: رفعت فوزي وعلى مزيد، دار الوفاء/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٥م.
- الجامع، معمر بن راشد الأزدي «ت ١٥٣ هـ»، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي/ باكستان، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ هـ.
- الجرحُ والتَّعديلُ، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي، ابن أبي حاتم «ت ٣٢٧هـ»، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية/ الهند، تصوير دار إحياء التراث العربي/ بيروت، الطبعة الأولى، ١٢٧١هـ/ ١٩٥٢م.
- ـ جزء في الحديث، عبد الله بن سعيد بن حصين، أبو سعيد الأشج «ت ٢٥٧ هـ»، تحقيق: إسماعيل بن محمد الجزائري، دار المغني/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠١ م.
- ـ جزء في الحديث، على بن محمد بن هارون الحِميري «ت ٣٢٣ هـ»، تحقيق: عبد العزيز ابن سليمان البعيمي، مكتبة الرشد/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٨ م.
- ـ جزء فيه حديث المصيصي لُوَين، أبو جعفر محمد بن سليمان بن حبيب بن جبير الأسدي المِصِّيصي المعروف بـ «لُوَين» «ت ٢٤٥هـ»، تحقيق: مسعد السعدني، الناشر: أضواء السلف/ الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.

- الجوع، عبد اللَّه بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا «ت ٢٨١ هـ»، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م.
- الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على مَن يدعي التوكل في ترك العمل والحجة عليهم في ذلك، أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلال «ت ٣١١ ه.» تحقيق: محمود بن محمد الحداد، دار العاصمة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ ه.
- حسن التنبيه لما ورد في التشبه، محمد بن محمد العامري، نجم الدين الغزي «ت ١٠٦١ هـ»، تحقيق: لجنة مختصة من المحققين، دار النوادر/ سوريا، الطبعة الأولى، ١٤٣٢ هـ/ ٢٠١١م.
- حِليةُ الأولياء وطَبقاتُ الأصفياءِ، أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد، أبو نعيم الأصبهاني «ت ٤٣٠هـ»، دار السعادة/ مصر، الطبعة الأولىٰ، ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م.
- الخراج، يحييٰ بن آدم القرشي ت ٢٠٣ هـ ، المطبعة السلفية ومكتبتها، الطبعة الثانية، ١٣٨٤ هـ .
- خريدة العجائب وفريدة الغرائب، عمر بن المظفر بن الوردي، أبو حفص المعري «ت ٨٥٢ هـ»، تحقيق: أنور محمود زناتي، مكتبة الثقافة الإسلامية/ القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٨ هـ/ ٢٠٠٨ م .
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت ٩١١هـ، تحقيق: مركز هجر للبحوث، دار هجر/ مصر، الطبعة الأوْليٰ، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.
- الدِّيبَاج المُذَهَّب في معرفة أعيان علماء المذهب، إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون «ت ٧٩٩هـ»، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث/ القاهرة، الطبعة الأولى.
- ـ ذكر الأقران، عبد الله بن محمد بن جعفر، أبي الشيخ الأصبهاني «ت ٣٦٩هـ»، تحقيق: مسعد السعدني، دار الكتب العلمية/ بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٦م.
- ـ ذمُّ الدُّنيا، عبد اللَّه بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا «ت ٢٨١هـ»، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م.
- ـ ذمُّ الملاهي، أبو بكر عبد اللَّه بن محمد ابن أبي الدنيا «ت ٢٨١هـ»، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م.
- ذمُّ الهوى، عبد الرحمن بن علي بن محمد، أبو الفرج ابن الجوزي «ت ٩٧ ٥هـ»، تحقيق: أحمد عبد السلام عطا، دار الكتب العلمية/ بيروت، الطبعة الأولى.

- ده الهوى، عبد الرحمن بن علي بن محمد، أبو الفرج ابن الجوزي «ت ٩٧ هـ»، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار الكتب الحديثة/ القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٦٢م.
- ـ الذيل على طبقات الحنابلة، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب «ت ٧٩٥هـ»، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٥م.
- الرخصة في تقبيل اليد، محمد بن إبراهيم بن علي، أبو بكر ابن المقرئ «ت ٣٨١ هـ»، تحقيق: محمود محمد الحداد، دار العاصمة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.
- رفع اليدين في الصلاة، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو عبد اللَّه البخاري «ت ٢٥٦هـ»، تحقيق: أحمد الشريف، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ/ ١٩٨٣ م.
- ـ زادُ المسافر، عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، غلام الخلال «ت ٣٦٣هـ»، تحقيق: أبو جنة الحنبلي، دار الأوراق الثقافية/ جدة، الطبعة الأولى، ١٤٣٧هـ/ ٢٠١٦هـ.
- ـ زادُ المسير، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي «ت ٩٧هـ»، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٤هـ.
- ـ الزُّهد الكبير، أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي «ت ٤٥٨ هـ»، تحقيق عامر أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية/ بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٩٦ م.
- \_الزُّهدوالرَّقائقُ، عبداللَّه بن المبارك بن واضح، أبو عبدالرحمن المروزي «ت ١٨١هـ»، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولىٰ.
- ـ الزُّهد وصفة الزاهدين، أحمد بن محمد بن زياد، أبو سعيد ابن الأعرابي ت ٣٤٠ هـ، تحقيق: مجدي فتحي السيد، دار الصحابة للتراث/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.
- ـ الزَّهد، أحمد بن عمرو بن الضحاك، أبو بكر ابن أبي عاصم ت ٢٨٧ هـ ، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، دار الريان للتراث/ مصر، الطبعة الثانية، ١٤٠٨ هـ.
- الزُّهد، أسد بن موسى بن إبراهيم القرشي «ت ٢١٢ هـ»، تحقيق: أبو إسحاق الحويني، مكتبة التوعية الإسلامية / القاهرة، الطيعة الأولى، ١٤١٣ هـ/ ١٩٩٣ م.
- ـ الزُّهد، الإمام أحمد بن حنبل ت ٢٤١هـ ، يحييٰ بن محمد سوس، دار ابن رجب/ مصر، الطبعة الثانية، ٣٠٠٣م.
- ـ الزُّهد، المعافي بن عمران بن نفيل، أبو مسعود الموصلي ت ١٨٥ هـ، تحقيق: عامر حسن صبري، الطبعة الأولئ، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م.

- ـ الزُّهد، سليمان بن الأشعث بن إسحاق، أبو داود السجستاني ت ٢٧٥ هـ، تحقيق: ياسر ابن إبراهيم بن محمد وغنيم بن عباس بن غنيم، دار المشكاة/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٣ م.
- ـ الزُّهد، هنَّاد بن السَّري بن مصعب «ت ٢٤٣هـ»، تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، دار الخلفاء/ الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.
- ـ السنة، أحمد بن محمد بن هارون الخلّال «ت ٢١١هـ» تحقيق: الحسن بن عباس، الفاروق الحديثة/ مصر، الطبعة الثانية، ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.
- ـ السُّنة، أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلَّال «ت ٣١١ هـ»، تحقيق: عادل آل حمدان، دار المنهج الأول/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٩ هـ/ ٢٠١٨م
- ـ السنة، أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلَّال «ت ٣١١هـ»، تحقيق: عادل آل حمدان، دار الأوراق الثقافية/ جدة، الطبعة الثالثة، ١٤٣٩ هـ/ ٢٠١٨م.
- السنة، عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل «ت ٢٩٠ هـ» تحقيق: محمد سعيد القحطاني، دار ابن القيم/ السعودية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م.
- ـ السنة، عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الرحمن الشيباني «ت ٢٩٠ هـ»، تحقيق: عادل آل حمدان، بدون ناشر، الطبعة الثانية، ١٤٣٧ هـ/ ٢٠١٦م
- السُّننُ الكُبرى، أحمد بن شعيب بن علي، أبو عبد الرحمن النسائي «ت ٣٠٣هـ»، تحقيق: حسن شلبي، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولَىٰ، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠١م.
- السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي «ت ٤٥٨ هـ» ، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣م.
- ـ السنن، أَبُو دَاوُدَ سليمان بن الأشعث السجستاني «ت ٢٧٥ هـ» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م.
- السنن، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني ت٢٢٧هـ»، تحقيق: سعد آل حميد، دار الصميعي/ الرياض، الطبعة الأولئ، ١٤١٤هـ.
- السُّننُ، أبو محمد عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي «ت ٢٥٥هـ»، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المغني للنشر والتوزيع/ السعودية، الطبعة الأولى، ٢٤١٢هـ/ ٢٠٠٠م.

- السنن، أحمد بن محمد بن هانئ، أبو بكر الأثرم «ت ٢٧٣ هـ، تحقيق: عامر صبري، دار البشائر الإسلامية/ لبنان، الطبعة الأولئ، ٢٠٠٤م.
- ـ السنن، سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني «ت ٢٢٧ هـ»، تحقيق: سعد بن عبد اللَّه الحميد، دار الصميعي/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧ م.
- السُّننُ، سليمان بن الأشعث السجستاني «ت ٢٧٥ه»، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ/ ١٠٠٩م. السُّننُ، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني «ت٣٨٥هـ»، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اللَّه، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، عبد الطبعة الأولى،
- السُّننُ، محمد بن يزيد بن ماجه القزويئي «ت ٢٧٣هـ»، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وعادل مرشد، ومحمد كامل قره بللي، وعبد اللطيف حرز اللَّه وسعيد اللحام، دار الرسالة العالمية/لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م.
- ـ سيرُ أعلام النُّبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي «ت ٧٤٨هـ»، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- ـ شرحُ أُصول اعتقادِ أهلِ السُّنَّةِ والجَماعة، هبة اللَّه بن الحسن بن منصور الطبري، أبو الحسن اللَّالكَائي «ت ١٨٤هـ»، تحقيق أحمد بن سعد بن حمدان، دار طيبة/ السعودية، الطبعة الثامنة، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م.
- شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي «ت ٣٢١هـ» تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولئ، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤م.
- شرحُ معاني الآثارِ، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي «ت ٣٢١هـ»، تحقيق: محمد النجار ومحمد سيد، دار عالم الكتب، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م.
- الشَّريعةُ، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اللَّه الآجُرِّيُّ البغدادي «ت٣٦٠هـ» تحقيق: عبد اللَّه الدميجي، دار الوطن/ الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.

- شُعَبُ الإيمانِ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسىٰ الخُسْرُوجَرْدِيُّ الخراساني، أبو بكر البيهقي «ت ٤٥٨هـ» تحقيق: عبد العلي حامد، مكتبة الرشد/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٣هـ/ ٣٠٠٣م.
- الشكر لله، عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا ت ٢٨١ هـ ، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م. الصَّبرُ والثَّوابُ عليه، أبو بكر عبد اللَّه بن محمد ابن أبي الدنيا «ت ٢٨١هـ»، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م.
- ـ صِفةُ الصَّفوة، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي «ت ٩٧ه»، تحقيق: أحمد بن على، دار الحديث/ القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.
- ـ صِلةُ الخَلف بموصول السَّلف، محمد بن محمد بن سليمان الفاسي، أبو عبد اللَّه الرُّوداني «ت ١٠٩٤هـ»، تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي/ بيروت، الطبعة الأولئ، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.
- ـ الصَّمتُ، أبو بكر عبد اللَّه بن محمد ابن أبي الدنيا «ت ٢٨١هـ»، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م.
- ـ الضُّعفاءُ الكَبيرُ، محمد بن عمرو بن موسىٰ العقيلي «ت ٣٢٢هـ»، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.
- الضُّعفاءُ والمَتروكون، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي «ت ٣٠٣هـ»، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي/ حلب، الطبعة الأولى، ١٣٩٦هـ. الضُّعفاءُ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اللَّه «ت ٢٥٦هـ»، تحقيق: أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين، مكتبة ابن عباس/ سمنود، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.
- ـ الضَّعفاءُ، محمد بن عمرو بن حماد العقيلي «ت ٣٢٢هـ»، تحقيق: مازن السرساوي، دار ابن عباس/ مصر، الطبعة الثانية، ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.
- ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي «ت ٩٠٢هـ»، دار مكتبة الحياة / لبنان، الطبعة الأولى.

- الطب على مذهب الإمام أحمد، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، أبي يعلى ابن الفراء «ت ٤٥٨هـ»، تحقيق: أبو جنة الحنبلي، دار الأوراق الثقافية، الطبعة الأولى، ١٤٣٨ هـ/ ٢٠١٧ م.
- طَبقاتُ الحَنابلةِ، أبو الحسين بن أبي يعلىٰ، محمد بن محمد «ت ٥٢٦هـ»، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، دارة الملك عبد العزيز/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٣١٩هـ/ ١٩٩٩م.
- الطبقات الكبرى (الجزء المتمم) الطبقة الخامسة، محمد بن سعد بن منيع، ابن سعد «ت ٢٣٠هـ»، تحقيق: محمد بن صامل السلمي، مكتبة الصديق / الطائف، الطبعة الأولئ، ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣ م.
- الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع ابن سعد ت ٢٣٠هـ، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٦٨م.
- الطُّيوريَّاتُ، أحمد بن محمد بن أحمد، أبو طاهر السِّلفي «ت ٥٧٦هـ»، تحقيق: دسمان يحيىٰ معالي وعباس صخر الحسن، مكتبة أضواء السلف/ الرياض، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م.
- العِبَرُ في خَبَرِ مَنْ غُبَرَ، شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي «ت ٧٤٨هـ»، تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية/ بيروت.
- العدة، محمد بن الحسين بن محمد، أبو يعلى ابن الفراء «ت ٤٥٨هـ»، تحقيق: د أحمد ابن علي المباركي، مكتبة الرشد/ السعودية، الطبعة الثانية، ١٤١٠ هـ/ ١٩٩٠ م.
- العزلة والانفراد، عبد الله بن محمد، أبو بكر أبن أبي الدنيا «ت ٢٨١ هـ»، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م.
- العُقوباتُ، أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا «ت ٢٨١هـ»، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م.
- العلل (المنتخب)، أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلال «ت ٣١١ هـ»، انتخاب الموفق ابن قدامة، تحقيق: محمد بن علي الأزهري، الفاروق الحديثة/ القاهرة، الطبعة الأولى:

- ـ العِللُ المُتناهيةُ في الأحاديث الواهيّةِ، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي «ت ٩٥هـ»، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية/ باكستان، الطبعة الثانية، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م
- العِللُ الواردةُ في الأحاديث النَّبويَّةِ، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني «ت٥٨٥ه»، تحقيق: محمد صالح الدباسي، مؤسسة الريان/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٣٢هـ/ ٢٠١١م.
- العِللُ ومعرفةُ الرِّجالِ، أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد اللَّه الشيباني «ت ٢٤١هـ»، تحقيق: وصي اللَّه بن محمد عباس، دار الخاني/ الرياض، الطبعة الثانية، ٢٢٢هـ.
- ـ العِللُ، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر، ابن أبي حاتم «ت ٣٢٧هـ»، فريق من الباحثين بإشراف الحميد والجريسي، مطابع الحميضي، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.
- . العِيالُ، أبو بكر عبد اللَّه بن محمد ابن أبي الدنيا «ت ٢٨١هـ»، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م.
- ـ العين، الخليل بن أحمد، أبو عبد الرحمن الفراهيدي «ت ١٧٠ هـ»، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الهلال، الطبعة الأولى.
- غريب الحديث، إبراهيم بن إسحاق الحربي «ت ٢٨٥هـ»، تحقيق: سليمان إبراهيم العايد، جامعة أم القرئ، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
- غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد اللَّه الهروي البغدادي «ت ٢٢٤هـ»، تحقيق: محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد/ الدكن، الطبعة الأولى، ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٤م.
- غريب الحديث، حمد بن محمد بن إبراهيم، أبو سليمان الخطابي «ت ٣٨٨ه»، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي وعبد القيوم عبد رب النبي، دار الفكر/ دمشق، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢هـ.
- غريب الحديث، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي «ت ٥٩٧ هـ»، تحقيق: عبد المعطي أمين القلعجي، دار الكتب العلمية / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥م.
- غريب الحديث، عبد اللَّه بن مسلم بن قتيبة «ت ٢٦٧هـ»، تحقيق: عبد اللَّه الجبوري، مطبعة العاني/ بغداد، الطبعة الأولئ، ١٣٩٧هـ.

- فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني «ت ٨٥٢ هـ»، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، إشراف: محب الدين الخطيب، تعليق: عبد العزيز بن باز، دار المعرفة / لبنان، الطبعة الأولى، ١٣٧٩ هـ.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي «ت ٧٩٥هـ»، تحقيق: مجموعة من المحققين، مكتبة الغرباء الأثرية / المدينة المنورة، ومكتب تحقيق دار الحرمين/ القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٦ م
- الفِردوس بمأثور الخطاب، شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي «ت ٥٠٩هـ»، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
- ـ الفُروع، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الراميني الحنبلي «ت ٧٦٣هـ» تحقيق: عبد اللَّه التركي، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.
- فضائل الصحابة، الإمام أحمد بن حنبل ت ٢٤١ هـ، تحقيق: وصي اللَّه عباس، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- الفَقيهُ والمُتفقَّهُ، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب «ت ٢٦٤هـ»، تحقيق: هشام الكدشي وعادل العزازي، دار ابن الجوزي/ الرياض، الإصدار الثاني، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ.
- فِهرست الكُتُبِ المَوقوفةِ، يوسف بن الحسن بن عبد الهادي «ت ٩٠٩هـ»، تحقيق: محمد خالد الخرسة، مكتبة دار البيروتي/ دمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م.
- \_الفِهرست، محمد بن إسحاق بن محمد، أبو الفرج النديم «ت ٤٣٨ هـ»، تحقيق: إبراهيم رمضان، دار المعرفة/ بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧ م.
- ـ الفوائدُ (الخامس)، موسىٰ بن هارون بن عبد اللَّه، أبي عمران البزاز «ت ٢٩٤هـ»، تحقيق: نور الدين بن عبد السلام مسعىٰ، دار لطائف/ الكويت، الطبعة الأولىٰ، ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م.
- الفوائدُ «الغَيلانياتُ»، محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم بن عَبدَوَيه البزاز «ت٢٥٤هـ» تحقيق: حلمي كامل، دار ابن الجوزي/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.
- فَوائد العِراقيِّينَ، محمد بن علي بن عمر، أبو سعيد الأصبهاني «ت ١٤هـ»، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن/ القاهرة.

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت • ١٢٥ هـ ، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيئ المعلمي، دار الكتب العلمية/ لبنان.
- الفوائدُ المُنتخبةُ الغَرائبُ العَوالي، إبراهيم بن يحيىٰ بن سختويه المُزكِّي «ت ٣٦٢هـ»، تحقيق: أحمد السلوم، دار البشائر الإسلامية/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م.
- الفوائدُ المُنتقاةُ (المُخَلِّصيَّاتُ)، محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخَلِّص «ت ٣٩٣هـ»، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، وزارة الأوقاف/ قطر، الطبعة الأولى، ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.
- الفوائدُ المنتقاةُ والأفرادُ الغرائبُ الحِسانُ (جزء الألف دينار)، أحمد بن جعفر بن حمدان، أبو بكر القطيعي «ت ٦٨ هـ»، تحقيق: بدر بن عبد اللَّه البدر، دار النفائس/ الكويت، الطبعة الأولئ، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م.
- الفوائدُ المُنتقاةُ، أحمد بن محمد بن الصلت، أبو الحسن «ت ٤٠٥هـ»، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، دار البشائر الإسلامية/ بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.
- الفوائد والأخبار، محمد بن الحسن بن دريد، أبو بكر الأزدي ت ٣٢١ هـ ، تحقيق: إبراهيم صالح، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٦ م.
- الفوائد، أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر بن عبد اللَّه بن الجنيد البجلي الرازي ثم الدمشقي «ت٤١٤هـ»، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة الرشد / الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- الفوائد، أبي علي الرفاء الهروي «ت ٣٥٦ هـ»، انتخاب الدارقطني «ت ٣٨٥ هـ»، تحقيق نبيل سعد الدين جرار، دار البشائر الإسلامية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣١ هـ/ ٢٠١٠ م. الفوائد، تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر ت ١٤٤٤هـ، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة الرشد/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.
- الفوائد، عبد اللَّه بن محمد بن جعفر، أبي الشيخ الأصبهاني «ت ٣٦٩هـ»، تحقيق: علي ابن حسن الحلبي، دار الصميعي/ الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
- الفوائد، عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق، ابن منده «ت ٤٧٥هـ»، تحقيق: خلاف محمود عبد السميع، دار الكتب العلمية/ بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.

- ـ القبورُ، أبو بكر عبد اللَّه بن محمد ابن أبي الدنيا «ت ٢٨١هـ»، تحقيق: فاضل بن خلف الرقى، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولئ، ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م.
- ـ قتلىٰ القرآن، أحمد بن محمد، أبو إسحاق الثعلبي «ت ٤٢٧ هـ»، تحقيق: ناصر بن محمد المنيع، مكتبة العبيكان/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٩ هـ/ ٢٠٠٨ م.
- ـ قصر الأمل، عبد اللَّه بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا «ت ٢٨١ هـ»، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م.
- ـ القناعة والتعفف، عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا ت ٢٨١ هـ، تحقيق: فاضل ابن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م.
- قوت القلوب في معاملة المحبوب، محمد بن علي بن عطية، أبو طالب المكي «ت ٣٨٦هـ»، تحقيق: محمود الرضواني، مكتبة دار التراث/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.
- ـ الكامل في ضعفاء الرجال، عبد اللَّه بن عدي الجرجاني «ت ٣٦٥ هـ»، تحقيق: مازن السرساوي، مكتبة الرشد/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤٣٤هـ/ ٢٠١٣م.
- الكامل في ضعفاء الرجال، عبد اللَّه بن عدي الجرجاني «ت ٣٦٥ هـ»، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض وعبد الفتاح أبو سنة، دار الكتب العلمية / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م .
- كرامات الأولياء، هبة الله بن الحسن، أبو القاسم اللالكائي «ت ٤١٨ هـ»، تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان، دار طيبة/ السعودية، الطبعة الثامنة، عدم ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٣ م.
- ـ كَشْفُ الظُّنُون عن أسماءِ الكُتُبِ والفُنون، مصطفىٰ بن عبد اللَّه كاتب جلبي، حاجي خليفة «ت ١٠٦٧هـ»، مكتبة المثنى/ بغداد، ١٩٤١هـ.
- كَنزُ العُمَّال في سُنن الأقوال والأفعالِ، علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي، الشهير بالمتقي الهندي «ت ٩٧٥هـ، تحقيق: بكري حياني وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الخامسة، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- ـ الكُنىٰ والأسماء، محمد بن أحمد بن حماد الدولابي «ت ٣١٠هـ»، تحقيق: نظر الفاريابي، دار ابن حزم/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.

- لسان العرب ، محمد بن مكرم بن على ، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (ت ١٤١٤هـ) ، دار صادر / بيروت ، الطبعة الثالثة ، ١٤١٤هـ .
- لسان الميزان، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت ٨٥٢هـ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢م.
- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي «ت ٧٩٥ هـ»، تحقيق: ياسين محمد السواس، دار ابن كثير / دمشق، الطبعة الخامسة، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م.
- مجابو الدعوة، أبو بكر عبد اللَّه بن محمد ابن أبي الدنيا «ت ٢٨١هـ»، تحقيق: فاضل ابن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م.
- المُجالسة وجواهرُ العِلْمِ، أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي «ت ٣٣٣هـ»، تحقيق: مشهور بن حسن، جمعية التربية الإسلامية، دار ابن حزم/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤١٩هـ.
- المَجروحين من المحدِّثين والضعفاء والمتروكين، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان المَجروحين من المحدِّثين والضعفاء والمتروكين، محمود إبراهيم زايد، دار ابن معاذ بن مَعْبد، الدارمي، البُستي «ت ٢٥٤هـ»، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي/ حلب، الطبعة الأولى، ١٣٩٦هـ.
- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، محمد بن طاهر بن علي، جمال الدين الفَتَّني "ت ٩٨٦ هـ»، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية/ الهند، الطبعة الثالثة، ١٣٧٨ هـ/ ١٩٦٧ م.
- ـ مُجمل اللَّغة، أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين الرازي «ت ٣٩٥هـ»، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة/ بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
- مجموع الرسائل، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، زين الدين البغدادي ت ٧٩٥هـ، تحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني، دار الفاروق الحديثة/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.
- مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني «ت ٧٢٨هـ»، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد/ السعودية، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م.

- مجموعٌ فيه عشرةُ أجزاء حديثية، مجموعة مؤلفين، تحقيق: نبيل جرار، دار البشائر الإسلامية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.
- مجموع فيه مصنفات أبي الحسن ابن الحمامي، تحقيق: نبيل سعد الدين الجرار، أضواء السلف / السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.
- مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري، محمد بن عمرو، أبو جعفر ابن البختري «ت ٣٣٩ هـ»، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، دار البشائر الإسلامية/ بيروت، الطبعة الأولئ، ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠١ م.
- محاسبة النفس، عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا «ت ٢٨١ هـ»، تحقيق: فاضل ابن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م.
- المحتضرين، عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا «ت ٢٨١ هـ»، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م.
- المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي «ت ٤٥٦ هـ»، دار الفكر / لبنان.
- المحنة، صالح بن أحمد، أبو الفضل الشيباني «ت ٢٦٥ هـ»، تحقيق: أبي جنة الحنبلي، دار أروقة/ الأردن، الطبعة الأولئ، ١٤٤١ هـ/ ٢٠٢٠ م.
- المحنة، عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور، تقي الدين المقدسي «ت ٢٠٠ه»، عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة/ القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م.
- ـ مُداراةُ النَّاسِ، أبو بكر عبد اللَّه بن محمد ابن أبي الدنيا «ت ٢٨١هـ»، تحقيق: فاضل ابن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م.
- المدخل إلى السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي «ت ٤٥٨ هـ»، تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي، دار الخلفاء/ الكويت.
- مِرآةُ الزَّمان في تَواريخ الأعيانِ، شمس الدين أبي المظفر يوسف بن قزاوغلي بن عبداللَّه المعروف بسبط ابن الجوزي «ت ٢٥٤هـ»، تحقيق: مجموعة من الباحثين، مؤسسة الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، ١٤٣٤هـ.
- ـ مَراصدُ الِاطِّلاع علىٰ أسماء الأمكنة والبِقاعِ، عبد المؤمن بن عبد الحق بن شمائل القطيعي «ت ٧٣٩هـ»، دار الجيل/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٢هـ.

- مسألة سبحان، إبراهيم بن محمد بن عرفة، أبو عبد الله بنفطويه «ت ٣٢٣هـ»، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار الخراز/ السعودية، دار ابن حزم/ بيروت، الطبعة الأولئ، ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠١ م.
- المَسائلُ، إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج «ت ٢٥١هـ»، تحقيق: خالد الرباط ومعه مجموعة، دار الهجرة/ السعودية، الطبعة الأولئ، ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م.
- المسائل، إسحاق بن منصور بن بَهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكَوْسَج ت ٢٥١هـ، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية / السعودية، الطبعة الأولئ، ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٢م.
- المَسائل، صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل، أبو الفضل الشيباني «ت ٢٦٥هـ»، تحقيق: محمد بن علي، دار الفاروق الحديثة/ القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٣م.
- المسائل، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني «ت ٢٧٥هـ»، تحقيق: طارق بن عوض الله، مكتبة ابن تيمية/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
- المسائل، إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري «ت٥٧٥ هـ» تحقيق: محمد بن علي، الفاروق الحديثة/ مصر، الطبعة الأولئ، ١٤٣٥هـ/ ٢٠١٤ م.
- . المسائل، إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري ت٧٧٥ هـ، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي/ بيروت، الطبعة الأولئ، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.
- المسائل، صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل «ت ٢٦٦ه»، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض اللَّه بن محمد، دار الوطن/ السعودية، الطبعة الأولئ، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
- المَسائلُ، عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل «ت ٢٩٠هـ»، تحقيق: علي سليمان المهنا، توزيع: مكتبة الدار/ المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ٢٠١هـ/ ١٩٨٦م.
- المَسائلُ، عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل «ت ٢٩٠هـ»، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.
- المسائل، عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز البغوي «ت ٣١٧ هـ»، تحقيق: محمد بن علي الأزهري، دار الفاروق الحديثة/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ/ ٢٠٠٩م.

- ـ المسائلُ «الطَّهارةُ والصَّلاة»، حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني «ت ٢٨٠هـ»، تحقيق: محمد السَّريع، مؤسسة الريان/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٤هـ/ ٢٠١٣م.
- المسائل «النكاح إلى آخر الكتاب»، حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني «ت ٢٨٠هـ» ، تحقيق: فايز بن أحمد حابس، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة جامعة أم القرى، سنة ١٤٢٢هـ.
- ـ المستدرك على الصحيحين، أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن حمدويه الحاكم النيسابوري ت ٤٠٥هـ، تحقيق: مقبل الوادعي، دار الحرمين / القاهرة، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.
- ـ مسند الحارث، الحارث بن محمد بن داهر، ابن أبي أسامة ت ٢٨٢ هـ، تحقيق: حسين أحمد صالح، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية / السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ/ ١٩٩٢ م.
- مُسندُ الشَّاميِّين، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني «ت ٣٦٠هـ»، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة/ بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٤م.
- المُسْنَدُ الصَّحِيحُ المُخْتَصَرُ بِنَقْلِ العَدْلِ عَنِ العَدْلِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري «ت ٢٦١هـ»، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث/ لبنان.
- المُسندُ الصَّحيحُ المُخرِج على صحيح مُسْلم، يعقوب بن إسحاق أبو عوانة الإسفراييني «ت ٣٠٦هـ»، تحقيق مجموعة من الباحثين، الجامعة الإسلامية/ المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤٣٥هـ/ ٢٠١٤ م.
- المُسندُ، أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي البنكثي «ت ٣٣٥هـ»، تحقيق: محفوظ الرحمن زين اللَّه، مكتبة العلوم والحكم/ المدينة، الطبعة الأولى،
- المسند، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني «ت ٢٤١هـ»، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.

- المسند، أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني «ت ٣١٦هـ» تحقيق: أيمن بن عارف، دار المعرفة/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٩٩٨م.
- المسند، أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي «ت ٧٠٣هـ»، تحقيق: حسين أسد، دار المأمون للتراث/ السعودية، الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م.
- المسند، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي، ابن راهويه «ت ٢٣٨هـ» تحقيق: عبد الغفور البلوشي، مكتبة الإيمان/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.
- المسند، خليفة بن خياط بن خليفة ت ٢٤٠هـ، تحقيق: أكرم العمري، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- ـ المسند، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي «ت ٢٠٤ هـ»، تحقيق: محمد التركي، دار هجر/ مصر، الطبعة الأولئ، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.
- المسند، علي بن الجعد بن عبيد «ت ٢٣٠ هـ»، تحقيق: عامر حيدر، مؤسسة نادر/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.
- المسند، محمد بن إدريس الشافعي «ت ٢٠٤ هـ»، رتبه سنجر بن عبد اللَّه الجاولي ت ٧٤٥ هـ»، تحقيق: ماهر ياسين الفحل، دار غراس / الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م.
- المسند، محمد بن إسحاق بن إبراهيم، أبو العباس السَّرَّاج «ت ٣١٣هـ»، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الاثرية/ فيصل آباد، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.
- ـ المسند، محمد بن سلامة بن جعفر الشهاب القضاعي «ت ٤٥٤ هـ» تحقيق: حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الثانية، ٧٠١هـ/ ١٩٨٦م.
- المسند، محمد بن هارون الرُّوياني «ت ٣٠٧هـ» تحقيق: أيمن علي، مؤسسة قرطبة/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.
- المشتبه في الرجال، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي «ت٧٤٨هـ»، تحقيق: على محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى، ١٩٦٢ م .
- مَشيخة أبي عبد الله الرَّازي، تخريج أحمد بن محمد بن أحمد، أبو طاهر السِّلفي «ت ٥٧٦ هـ»، تحقيق: حاتم بن عارف العوني، دار الهجرة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م.

- المشيخة البغدادية، أحمد بن محمد بن أحمد، أبو طاهر السِّلفي «ت ٥٧٦هـ»، تحقيق: أحمد فريد أحمد، دار الرسالة/ مصر، الطبعة الأولي.
- ـ المَشيخةُ الصُّغرى، الحسن بن أحمد بن إبراهيم، أبو علي ابن شاذان «ت ٤٢٥هـ»، تحقيق: عصام موسى هادي، مكتبة الغرباء الأثرية/ المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.
- المَشيخةُ الكُبري، محمد بن عبد الباقي بن محمد، أبو بكر قاضي المَارِسْتان «ت ٣٥٣هـ»، تحقيق: حاتم بن عارف العوني، دار عالم الفوائد/ الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
- ـ مشيخة المراغي، عمر بن حسن بن مزيد، أبو حفص المراغي «ت ٧٧٨ هـ»، تحقيق: عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية / لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م.
- مشيخة النسائي، أحمد بن شعيب بن علي، أبو عبد الرحمن النسائي ت ٣٠٣هـ، تحقيق: حاتم بن عارف العوني، دار عالم الفوائد/ مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
- المَشيخةُ، أحمد بن محمد بن أحمد، أبي طاهر السِّلفي «ت ٥٧١هـ»، تحقيق: أحمد فريد أحمد، دار الرسالة/ القاهرة، الطبعة الأولى.
- المَشيخةُ، عبد الرحمن بن علي بن محمد، أبو الفرج ابن الجوزي «ت ٩٧ ٥هـ»، تحقيق: محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي/ بيروت، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٦ م .
- ـ المشيخة، عبد اللَّه بن عمر بن علي، ابن اللَّتِّي القزَّاز «ت ٦٣٥هـ»، تحقيق: عامر حسن صبرى، مؤسسة الريان/ بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م.
- ـ المشيخة، علي بن محمد بن أحمد، شرف الدين اليونيني «ت ٧٠١هـ»، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصرية/ بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.
- المشيخة، محمد بن أحمد بن محمد، أبو الحسين ابن الآبنُوسي «ت ٤٥٧هـ»، تحقيق: خليل حسن حمادة، جامعة الملك سعود/ الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
- المَشيخة، محمد بن الأنجب، أبو الحسن النعَّال «ت ٢٥٩هـ»، تحقيق: ناجي معروف وبشار معروف، مطبعة المجمع العلمي/ العراق، الطبعة الثانية، ١٩٩٣م.
- المشيخة، يعقوب بن سفيان بن جوان، أبو يوسف الفسوي «ت ٢٧٧هـ»، تحقيق: محمد ابن عبد اللّه السريع، دار العاصمة/ الرياض، الطبعة الأولى، ٢٣١هـ.

- المُصنّفُ في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اللَّه بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان بن خواستي العبسي «ت ٢٣٥هـ»، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.
- المصنَّف، أبو بكر عبد الرَّزَّاق بن همام بن نافع الحِمْيَرِي اليماني الصنعاني ت١١٦ه. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي/ الهند، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.
- ـ المصنف، أبو بكر عبد الرَّزَّاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني «ت١١٦هـ»، تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات، دار التأصيل/ القاهرة، الطبعة الثانية، ١٤٣٧ / ٢٠١٦م.
- المَطالبُ العاليةُ بزَوائد المَسانيد الثَّمانيةِ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني «ت المَطالبُ العاليةُ بزَوائد المَسانيد الثَّمانيةِ، أحمد بن سعود، دار العاصمة/ السعودية، الطبعة الطبعة الأولئ، ١٤١٩هـ.
- المعارف، عبد اللَّه بن مسلم، أبو محمد ابن قتيبة الدينوري ت ٢٧٦ هـ، تحقيق: ثروت عكاشة، الهيئة المصرية العامة للكتاب/ مصر، الطبعة الثانية/ ١٩٩٢ م.
- المُعجمُ الأوسطُ، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني «ت ٣٦٠هـ»، تحقيق: طارق عوض الله وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.
- مُعجمُ البُلدانِ، شهاب الدين أبو عبد اللَّه ياقوت بن عبد اللَّه الرومي الحموي «ت ٢٦٦هـ»، دار صادر/ لبنان، الطبعة الثانية، سنة ١٩٩٥م.
- ـ معجم الصحابة، عبد الباقي بن قانع «ت ١٥٣هـ»، تحقيق: صلاح سالم، مكتبة الغراباء الأثرية/ السعودية، الطبعة الأولئ، ١٤١٨هـ.
- معجَمُ الصَّحابةِ، عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز، أبو القاسم البغوي «ت ٣١٧ه»، تحقيق: محمد الأمين بن محمد الجكني، دار البيان/ الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.
- ـ المُعجمُ الصَّغيرُ، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني «ت٣٦٠هـ»، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج، المكتب الإسلامي/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- المعجم العربي لأسماء الملابس، رجب عبد الجواد إبراهيم، دار الآفاق العربية / القاهرة، الطبعة الأولئ، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٢ م.

- المُعجمُ الكَبيرُ، سُليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني «ت ٣٦٠هـ»، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٣م.
- معجم الكتب، يوسف بن حسن بن عبد الهادي ت ٩٠٩ هـ، تحقيق: يسري عبد الغني البشري، مكتبة ابن سينا للنشر/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩م.
- ـ مُعجمُ المَشايخِ، محمد بن عبد الواحد بن محمد، أبو عبد اللَّه الدقاق «ت ١٦ه»، تحقيق: حاتم بن عارق العوني، مكتبة الرشد/ الرياض، الطبعة الأولئ، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.
- المعجم المفهرس، أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني «ت ٨٥٢ هـ»، تحقيق: محمد شكور المياديني، مؤسسة الرسالة / بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٨ م.
  - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة/ الأسكندرية.
- مُعجمُ في أسامي الشَّيوخِ، أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، أبو بكر الإسماعيلي «ت المهماء المباهدة»، تحقيق: زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم/ المدينة المنورة، الطبعة الأولئ، ١٤١٠هـ.
- مُعجمُ مُصنَّفات الحنابلةِ، عبد اللَّه بن محمد بن أحمد الطريقي، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.
- ـ المعجم، أحمد بن على بن المثنى أبو يعلى الموصلي «ت ٣٠٧ هـ»، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية / فيصل آباد، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ.
- المعجم، أحمد بن محمد بن زياد، ابن الأعرابي «ت ٣٤٠ هـ» تحقيق: عبد المحسن الحسيني، دار ابن الجوزي/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.
- ـ المُعجمُ، عبد الخالق بن أسد بن ثابت، أبو محمد الحنفي «ت ٥٦٤هـ»، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، دار البشائر الإسلامية/ بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٣٤هـ/ ٢٠١٣م.
- المُعجم، محمد بن إبراهيم بن علي، أبو بكر ابن المقرئ «ت ٣٨١هـ»، تحقيق: عادل بن سعد، مكتبة الرشد/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.
- ـ مَعرفةُ الصَّحابةِ، أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن مهران أبو نعيم الأصبهاني «ت ٤٣٠هـ»، تحقيق: عادل العزازي، دار الوطن/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.
- ـ المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان الفسوي «ت ٢٧٧ هـ»، تحقيق: أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة / لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١ م.

- المِعيار المعرب والجامع المغرب، أحمد بن يحيى، أبو العباس الونشريسي «ت ٩١٤هـ»، تحقيق بإشراف محمد حجي، دار الغرب الإسلامي/ بيروت، الطبعة الأولى. المغرب في ترتيب المعرب، ناصر بن عبد السيد بن علي المُطَرِّزِي «ت ٦١٠ه»، تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد / حلب، الطبعة الأولى، ١٩٧٩م.
- ـ المُغني، أبو محمد موفق الدين عبد اللَّه بن أحمد بن محمد، الشهير بابن قدامة المقدسي «ت ٦٢٠هـ»، تحقيق: عبد اللَّه التركي، وعبد الفتاح الحلو، عالم الكتب، الرياض/ السعودية، الطبعة الثالثة، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م.
- المقفَّىٰ الكبير، أحمد بن علي بن عبد القادر، تقي الدين المقريزي «ت ٨٤٥ه»، تحقيق: محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي/ بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م. مكارم الاخلاق، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني «ت ٣٦٠ه»، تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية/ بيروت، الطبعة الأولىٰ، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.
- مكارمُ الأخلاقِ، عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا «ت ٢٨١هـ»، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م. منازل الأئمة الأربعة، يحيى بن إبراهيم بن أحمد، أبو زكريا السلماسي «ت ٥٥٠هـ»، تحقيق: محمود بن عبد الرحمن قدح، مكتبة الملك فهد الوطنية/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠٢م.
- مَناقبُ الإمام أحمدَ بن حنبل، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي «ت ٩٧ ٥هـ»، تحقيق: د. عبد الله التركي، دار هجر/ مصر، الطبعة الثانية، ١٤٠٩هـ.
- المُنتخبُ من مُسند عَبْدُ بنُ حُميْدٍ، عبد بن حميد الكشي «ت ٢٤٩هـ»، تحقيق: أحمد بن إبراهيم، مكتبة دار ابن عباس/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م.
- المُنتظمُ في تاريخ الأُمم والمُلوك، عبد الرحمن بن علي بن محمد، أبو الفرج ابن الجوزي «ت ٩٧٥هـ»، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفىٰ عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢ م.
- ـ المُؤتلِفُ والمُختلِفُ، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، أبو الحسن الدارقطني «ت ٣٨٥هـ»، تحقيق: موفق بن عبد اللَّه بن عبد القادر، دار الغرب الإسلامي/ بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.

- الموطأ، مالك بن أنس الأصبحي «ت ١٧٩ هـ»، رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، تحقيق: بشار معروف، دار الغرب الإسلامي / بيروت، الطبعة الأولى.
- نثر الدر في المحاضرات، منصور بن الحسين، أبو سعيد الأبي «ت ٤٢١ هـ»، تحقيق: خالد عبد الغني محفوظ، دار الكتب العلمية/ بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٤م.
- ـ نسخةُ وكيع عن الأعمش، وكيع بن الجراح «ت ١٩٧هـ»، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، الدار السلفية/ الكويت، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ.
- ـ النهاية في اتصال الرواية، يوسف بن حسن بن أحمد، أبو المحاسن ابن المبرد «ت ٩٠٩هـ»، تحقيق لجنة بإشراف نور الدين طالب، دار النوادر / سوريا، الطبعة الأولئ، ١٤٣٢ هـ/ ٢٠١١م.
- النّهايةُ في غَريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، ابن الأثير «ت ٢٠٦ه»، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية/ لبنان، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
- ـ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنّفين، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي «ت ١٣٩٩هـ»، دار إحياء التراث العربي/ بيروت.
- \_الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد اللَّه الصفدي «ت ٢٦٤هـ»، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث / بيروت، ١٤٢٠هـ/ ٢٠٠٠م.
- ـ الوَرَغُ، أبو بكر عبد اللَّه بن محمد ابن أبي الدنيا «ت ٢٨١هـ»، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م.
- ـ الوقوف، أحمد بن محمد بن هارون الخلّال «ت ٣١١ه»، تحقيق: عبد اللّه بن أحمد الزيد، مكتبة المعارف/ السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.



## كَشَّافُ الْآيَاتِ الْقُرْ آنِيَّةِ

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | رَقْمُ الْآيَةِ | السُّورَةُ     | الآية                                                                                                        |
|--------------|-------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P7A          | દદ૦         | ٩٧              | آل عِمْرَانَ   | ﴿ وَمَن دَخَلَهُۥكَانَ ءَامِنًا ﴾                                                                            |
| 444          | ۲۹۰         | ٤               | النِّسَاء      | ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَا<br>مَّرِيتًا ﴾                            |
| ۸۶۸          | ٤٤٥         | 90              | الْمَاتِدَة    | ﴿ وَمَن قَنَكُ مِن كُمُ مُتَعَيِّدًا ﴾                                                                       |
| 990          | ٤٨٥         | 11.             | الإِسْرَاء     | ﴿ وَلَا يَجْمَهُرْ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتُ بِهَا ﴾                                                       |
| ۰۸           | 101         | ٤٩              | الْكَهْف       | ﴿ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَاذَا ٱلۡحَكِتَابِ لَا يُعَادِرُ<br>صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَابَهَا ۚ﴾  |
| ٧٨٥          | ٤٣٧         | 18              | طه             | ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلدِحَمْرِينَ ﴾                                                                       |
| ٤٥٧          | ۳/٥         | 181             | طه             | ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَتُكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَلَهَا مِنْهُمْ وَيُوْ﴾                       |
| 7            | 141         | ۲۰              | الْحَجّ        | ﴿ وَمَن يُسرِدُ فِيهِ بِإِلْحَسَادِ بِظُلْمِ ﴾                                                               |
| ۸۳۷          | ٤٤٧         | ۲٥              | الْحَجّ        | ﴿ وَمَن يُسرِدْ فِيدِهِ بِإِلْحَسَادِ بِظُلْمِ ﴾                                                             |
| 70.4         | ٤0٠         | ۲٥              | الْحَجّ        | ﴿سَوَآةً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ﴾                                                                       |
| ٤٣           | 157         | ٥١              | الْمُؤْمِنُونَ | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا ۚ إِنَّ مِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ |
| ٤٧٥          | ۳۲ <i>۱</i> | 75              | النُّور        | ﴿ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰ أَمْنِ جَامِعِ لَرْ يَذْهَبُواْ<br>حَقَّ يَشْتَغْذِنُوهُ ﴾                 |

| التَّرْقِيمُ                              | الصَّفْحَةُ     | رَقْمُ الْآيَةِ | السُّورَةُ   | الْآيَةُ                                                                          |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 775; 775;<br>177                          | <b>777</b>      | ٧٩              | الْقَصَص     | ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قُوْمِهِ مِنِي زِينَتِهِ ٢٠٠٠                                   |
| 111                                       | <b>٣-4</b>      | ٧٤              | الزَُّّعَر   | ﴿ ٱلۡحَكَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَتَا وَعَدَهُ, وَأَوْرَثِنَا ٱلۡاَرْضَ﴾       |
| 213, 413                                  | 797             | 19              | غَافِر       | ﴿ يَعْلَمُ خَآيِنَةً ٱلْأَغْيُنِ ﴾                                                |
| ٤٧                                        | ١٤٨             | ••              | الزُّخْرُف   | ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَننَقَمَنَا مِنْهُمْ ﴾                                    |
| 774                                       | 447             | ١               | الذَّارِيَات | ﴿ وَٱلذَّا رِيَاتِ ذَرُواً ﴾                                                      |
| ٣                                         | ٤٩٨             | ١٧              | الْقَمَر     | ﴿ وَلَقَدَّ يَسَّرُكَا ٱلْقُرَّءَانَ لِللِّهِ كَرِ ﴾                              |
| 013:713:<br>V13: A13:<br>P13: -73:<br>173 | AP7, PP7        | ٤٦              | الرَّحْمَن   | ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ِ جَنَّنَانِ ﴾                                   |
| 795                                       | ٤٠٧             | ٤٦              | الرَّحْمَن   | ﴿ وَلِمَنَّ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ ﴾                                    |
| ٦٩٨                                       | ٤٠٩             | ٨               | التَّكَاثُر  | ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيدِ ﴾                                |
| ٧                                         | ٤٠٩             | ١و٢             | التَّكَاثُر  | ﴿ أَلَّهَ مَكُمُ ٱلنَّكَاثُرُ النَّكَاثُرُ اللَّهِ عَنَّى زُدْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴾ |
| ۷۰۷، ۷۰۷                                  | 13,713          | ١               | التَّكَاثُر  | ﴿ أَلَّهَ مَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾                                                   |
| 7.4, 4.4                                  | ٤١٢ ،٤١٠        | ٧               | التَّكَاثُر  | ﴿عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴾                                                              |
| .V·V ,V·W<br>V·9                          | 1217121·<br>EIT | ٨               | التَّكَاثُر  | ﴿ ثُمَّ لَتُسْتُلُنَّ يَوْمَهِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيدِ                                  |

## كَشَّافُ الْأَحَادِيثِ النَّبُوِيَّةِ

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ  | الرَّاوِي                             | طَرَفُ الْحَدِيثِ                                                              |
|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 970          | ۳٤٣          | أَبُو هُرَيْرَةَ                      | أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُكَ اللَّيْلَةَ |
| ٧٢٥          | ٣٤٢          | عَائِشَةٌ                             | أَتَسْتُرِينَ الجُدُرَ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ                               |
| ٧٥٠          | ६९२          | أُبُو هُرَيْرَةَ                      | اتقوا الله في الضعيفين: المرأة واليتيم                                         |
| ۷/۹۷         | ۲۳۲۷         | عَائِشَةُ                             | أُخِّرِيهِ عَنِّي                                                              |
| F70          | <b>4.5</b> 6 |                                       | ŕ                                                                              |
| 0/0          | 444          | أَبُو هُرَيْرَةَ                      | ادْنُحُلْ                                                                      |
| 195          | 4.4          | عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ                  | إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ                                                      |
| 791          | 729          | <u> </u>                              | إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ، نَادَى مُنَادٍ: لَا يَقُومُ إِلَّا مَنْ عَفَا  |
| 173          | ٣٠٠          | جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ             | اصْرِفْ بَصَرَكَ                                                               |
| <b>^</b> 77  | A77          | جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ           | اغْلِفْ بِهِ نَاضِحَكَ                                                         |
| 1.4.         | £٩٢          | حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ            | اقْتَذُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ                   |
| 370          | 751          | عَائِشَةُ                             | إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ                             |
| ٨٤           | 17.          | عَائِشَةُ                             | إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ                              |
| 147          | ۲۰۳          | النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ             | إِنَّ الحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالحَرَامَ بَيِّنٌ                                   |
| ٥١٨          | ٣٣٧          | أُبُو طَلْحَةَ                        | إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ                        |
| 177          | 770          | _                                     | إِنْ صَدَقًا وَيَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا                                        |
| ٤٠٣          | 797          | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ              | أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ                                                     |
| ٤٠٤          | 794          | شُعَيْبٌ عَنْ أَبِيهِ<br>عَنْ جَدِّهِ | أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدَكَ                                                   |
| ۸۲٥          | ٣٤٣          | عَائِشَةُ                             | الْزِعِيهِ                                                                     |

|              |             |                                                   | <u> </u>                                                                         |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الرَّاوِي                                         | طَرَفُ الْحَدِيثِ                                                                |
| ሞኒሦ          | ۲٦٣         | أَنْسُ بِنُ مَالِكٍ                               | أَنَّهُ شَهِدَ وَلِيمَةً لِرَسُولِ اللهِ صَأَلَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ |
|              |             | و و                                               | فِيهَا خُبْزٌ وَلَا لَحْمٌ                                                       |
| 707          | ۸۶٦         | أُمُّ عَبْدِ اللهِ أُخْتُ<br>شَدَّادِ بْنِ أُوْسِ | أَنَّى لَكِ هَذَا اللَّبَنُ؟                                                     |
| ٤٨٩          | 777         | أَبُو هُرَيْرَةَ                                  | إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً                |
| ٤٣٥          | 4.5         | _                                                 | إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ                                                 |
| 179          | ۲۰۰         | أَبُو ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيُّ                      | البِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ                                          |
| 777          | 677         | حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ                              | البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا                                   |
| ٣٤٠          | 777         | مُعَيْقِيبٌ                                       | تَدْرُونَ عَلَى مَنْ حُرِّمَتِ النَّارُ؟                                         |
| ٧٨١          | ٤٣٦         |                                                   | تَرِبَ وَجْهُكَ يَا رَبَاحُ                                                      |
| ٤٤           | 127         | شُلَيْمَانُ                                       | تَنَظَّفُوا                                                                      |
| ٤٣٥          | ٣٠٤         |                                                   | حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ                                                       |
| 191          | ۸٠٦         | النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ                         | حَلَالٌ بَيِّنٌ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ                                               |
| ٤٠٩          | 697         | عَائِشَةُ                                         | خُدِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ                                    |
| ٧٨٠          | 547         | خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ                            | خَشَبَاتٌ، وَشَيْءٌ مِن ثُمَامٍ، وظُلَّةٌ كَظُلَّةٍ مُوسَىٰ                      |
| ۷۱۰          | ٤١٣         | عِمْرَانُ بْنُ مُحَصَيْنٍ                         | خَيْرُ أُمَّتِي القَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ                                |
| 770          | wt.         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ                          | الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّورَ يعذبون يَوْمَ القِيَامَةِ                         |
| 46-          | 707         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ                        | شَغَلَنِي هَذَا عَنْكُمْ مُنْذُ اليَوْمِ                                         |
| ٧٠٦          | ٤١٣         | الحَسَنُ                                          | عُنِيَ بِذَلِكَ قَوْمٌ يَكُونُونَ بَعْدَكُمْ                                     |
| 070          | 727         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ                        | قَاتَلَهُمَ اللهُ، وَاللهِ مَا اسْتَقْسَمَا بِالأَزْلَامِ قَطُّ                  |
| ۸٦           | 171         | أَبُو هُرَيْرَةَ                                  | كَانَ دَاْوُدُ عَلَيْهِ آلسَّلَامُ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ      |
| YFO          | 471         | عَائِشَةُ                                         | كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ؟ فَهُوَ حَرَامٌ                                           |
|              |             |                                                   |                                                                                  |

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الرَّاوِي                    | طَرَفُ الْحَدِيثِ                                                      |
|--------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧١          | 475         | أَبُو هُرَيرَةَ              | كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ                                                 |
| ۸۲۵،         | 154,        | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ     | كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ                        |
| ٥٧٠          | *75         |                              | · ·                                                                    |
| ١٨٨          | ۲۰۷         | عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ         | لَا تَأْكُلْ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ كَلْبَكَ قَتَلَهُ                   |
| 907          | 749         |                              | لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشَمٍ                                |
| ٤٨٦          | ۳۲0         | أَبُّو رَافِعِ               | لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ، وَلا لِمَوَالِيهِمْ           |
| 440          | 7.7.7       | أَسْلَمُ                     | لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ                                              |
| 777          | ٤٠١         | أَبُو قِلَابَةَ              | لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُتَبَاهَى بِالمَسَاجِدِ                 |
| ٥٧٢          | <b>474</b>  | عَائِشَةً، مَيْمُونَةً       | لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ                                       |
| ۸۸۰          | 173         | أُمُّ سَلَمَةَ               | لَا شَرْطَانِ في بَيْعٍ                                                |
| ١٨٣          | ۲۰۵         | عَطِيَّةُ السَّعْدِيُّ       | لَا يَبْلُغُ العَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ                   |
| ለለዩ          | ٤٦٠         | _                            | لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ                                            |
| ۸۲۸          | P07         | أَبِي هُرَيْرَةَ             | لَا يَجْتَمِعُ حُبُّ هَؤُلَاءِ الأَرْبَعَةِ إِلَّا فِي قَلْبِ مُؤْمِنٍ |
| 770          | ۳۸۰         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ   | لَا يَقْرَأْ أَحَدُكُمْ وَهُوَ رَاكِعٌ                                 |
| V7A          | ٤٤٥         | ابْنُ عُكَيْمٍ               | لَا يُنْتَغَعُ مِنَ المَيْتَةِ بِشَيْءٍ                                |
| ٨٣١          | ٤٤٦         | جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ    | لَا يَنَفَّرُ صَيْدُهَا                                                |
| ٤٨٧          | 460         | أُبُو رَافِعٍ                | لًا، اجْلِسْ يَا أَبَا رَافِعِ                                         |
| 745          | 197,649     | أَبُو جَعْفَرِ               | لًا، عَرِيشٌ كَعَرِيشٍ مُوسَى                                          |
| 1.64         |             | <b>,</b>                     |                                                                        |
| 771          | 445         | فَاطِمَةُ ابْنَةُ المُنْذِرِ | لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمُتَوَصِّلَةَ                             |
| 775          | 477         | عَائِشَةُ                    | لُعِنَ المُتَرَجِّلَاتُ مِنَ النِّسَاءِ                                |
| 177          | ۲۰۲         | جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ    | لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَالَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ آكِلَ الرِّبَا   |

|             | الصَّفْحَةُ   |                            | 1 2 × 1                                                                              |
|-------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| الترقِيم    | - <del></del> | الرَّاوِي                  | طَرَفُ الْحَدِيثِ                                                                    |
|             |               | عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُود | لَعَنَ رَشُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَّهُ،    |
|             |               |                            | وَالْحَالُ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ                                                       |
| 777         | ٤٢٠           | عَلِيِّ بْنُ أَبِي طَالِب  | لَعَنَ رَشُولُ اللهِ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَّهُ    |
| 754         | ۳۸۱           | عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ | لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَرَجِّلَاتِ                |
| 707         | 797           |                            | لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَّنَمِّ صَاتِ             |
| 771         | 498           | ابْنُ مَسْعُود             | لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَّةَ                   |
| 774         | 498           | ابْنُ مَسْعُود             | لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَاصِلَّةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ |
| ٧٥٠         | 259           | أُبُو هُرَيْرَةَ           | اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: اليَتِيمِ وَالأَرْمَلَةِ           |
| 737         | 777           | أَنْسُ بِنُ مَالِكٍ        | اللَّهُمَّ لَكَ الشَّرَفِّ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ .                                      |
| 757         | 473           |                            | لَوْ اطَّلَعَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ                              |
| ١٤٨         | 189           | أَبُو هُوَيْرَةَ           | لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ                                                   |
| 150         | ۴٥٩           | حُلَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ | لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ                                            |
| 498         | <b>YA7</b>    | عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ | لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ؛ العَائِدُ فِي هِبَتِهِ                                |
| ٦٨٦         | ٤٠٥           | أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ   | لَيْسَ لِي أَوْ لِنَبِيِّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا                           |
| ٧٠٦         | ٤١١           | عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو  | مَا أَرَى الأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ                                       |
| ٥٨٥         | <b>77</b>     | عَائِشَةُ                  | مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ                                           |
| ۸۷۶         | ٤٠١           | يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ     | مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ المَسَاجِدِ                                                 |
| ٣٦٩         | 777           | المِقْدَادُ بْنُ           |                                                                                      |
| , ,,        | ,,,,          | مَعْدِي كَرِبَ             | مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرٌّ مِنْ بَطْنٍ                                        |
| 441         | 777           | حَشَنٌ                     | مَا هَذَا؟                                                                           |
| ۳۳۸         | 177           | أَنْسُ بِنُ مَالِكٍ        | مَنْ أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْهِ فِي الدُّنْيَا لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الجَنَّةِ |
| <b>\A</b> \ | ۲٠٤           |                            | مَنْ تَرَكَ الشُّبْهَةَ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ                      |
|             |               |                            |                                                                                      |

| التَّرْ قِيمُ | الصَّفْحَةُ | الرَّاوِي                     | طَرَفُ الْحَدِيثِ                                                                    |
|---------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٨           | <b>۲/</b> ۸ | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ      | مَنْ دَخَلَ حَائِطًا، فَلْيَأْكُلْ، وَلَا يَتَّخِذْ نُحُبْنَةً                       |
| 100           | 194         | أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ | مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ فِي الْبَيْعِ                              |
| ٩٣٥           | <b>ሞ</b> £አ |                               | مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ                                             |
| 444           | 777         | أَنْسُ بِنُ مَالِكٍ           | مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ                               |
| ٧٨٠           | £47         | أَنْسُ بِنُ مَالِكِ           | مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا               |
| 771           | <b>74</b> A | جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ     | نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ القُّبُورُ      |
| ۸۲۲           | 447         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ      | نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ                  |
| ٦٣٢           | <b>ፕ</b> ለ٤ | عَائِشَةُ                     | نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَسَلَّمَ عَنِ المِيشَرَةِ الْحَمْرَاءِ |
| <b>۴</b> 77   | <b>A77</b>  | أُبُو هُرَيْرَةَ              | نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ         |
| 797           | ٤٠٩         | جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ     | هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ                                     |
| 7.9           | 717         | جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ     | هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ، الحَلَالُ مَيْنَتُهُ                                        |
| ٤١٦           | A.P.7       | أَبُو الدَّرْدَاءِ            | وَإِنْ زَنَا، وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ                 |
| ٤٣            | 167         | أَبُو هُرَيْرَةَ              | يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا              |
| ۳۲٥           | 451         | عَائِشَةُ                     | يَا عَائِشَةُ حَوِّلِي هَذَا                                                         |
| ٠٢٦           | 749         | أُمُّ كُلْتُومٍ               | يَا مَيْمُونُ أَوْ: يَا مِهْرَانُ إِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ نُهِينَا                      |
| 079           | 757         | أَبُو مُوسَىٰ الأَشْعَرِيّ    | يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا                 |
| 77            | ١٥٦         | أَنْسُ بِنُ مَالِكٍ           | يُعْفَى عَنِ الْأُمِّيِّينَ قَبْلَ أَنْ يُعْفَى عَنِ العُلَمَاءِ                     |
| ٧٠٠           | ٤١٠         | ابْنُ مَسْعُود                | يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي مَالِي                                            |
| <b>Y</b> \\   | ٤١٤         | أَبُو هُرَيْرَةَ              | يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ: ابْنَ آدَمَ                   |
|               |             |                               |                                                                                      |

**⊚\**€~ ••**⟩**€

## كَشَّافُ الْمَوقُوفَاتِ وَالْمَقُولَاتِ

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ     | طَرَفُ الْقَوْلِ                                                                  |
|--------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٣          | ۳۰۸         | <u> </u>                   | رَأَيْتُ بِشْرَ بْنُ الحَارِثِ فِي النَّوْمِ                                      |
| ۳11          | 701         | إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ  | رُبَّمَا أَتَى عَلَيَّ الشَّهْرُ مَا أَزِيدُ فِيهِ عَلَى الشَّوْبَةِ مِنَ المَاءِ |
| ٤١٤          | <b>YP</b> ? | إِبْرَاهِيمُ النَّخْعِي    | كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُتَيْمٍ يَزُورُ عَلْقَمَةَ                                 |
| ٤١٩          | 799         | إِبْرَاهِيمُ النَّخْعِي    | إِذَا أَرَادَ أَنْ يُذْنِبَ أَمْسَكَ مِنْ مَخَافَةِ اللهِ                         |
| 700          | 44.         | إِبْرَاهِيمُ النَّخْعِي    | يُكْرَهُ النَّقْشُ، وَيُرَخَّصُ فِي الغَمْسَةِ                                    |
| <i>P</i> 7V  | ۲۶٤         | إِبْرَاهِيمُ النَّخْعِي    | يَأْخُذُ الوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ                                  |
| 916          | ٤٦٦         | إِبْرَاهِيمُ النَّخْعِي    | أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ الدَّرَاهِمَ بِدِينَارٍ                            |
| ٨            | 187         | إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ | لَوْ وَجَدْتُ رِشَاءً أَوْ دَلْوًا لَاسْتَقَيْتُ                                  |
| ኒ <b>۳</b> ۰ | ۳۰٥         | إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ | لِرَوْعَةِ صَاحِبِ عِيَالٍ                                                        |
| 791          | ٤٠٧         | إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ | إِنَّمَا أَرَدْتُ صَلَاحَ قَلْبِي                                                 |
| VV9          | ٤٣٥         | إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ | لَا تَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّفَيَلَّ عَلَيْكَ مُنْعِمًا              |
| ٥٨٣          | *77         | إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ   | كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَضْرِبُ فِي الرِّيحِ                                         |
| 7            | ۳۷۳         | ابْنُ إِدْرِيسَ            | رَأَيْتُ مَجْنُونًا قَدْ أَخَذَ رَأْسَ سَكْرَانَ                                  |
| ۸٦٦          | દર્ભ        | ابْنُ مُغَفَّلِ            | لَا تُبَاعُ أَرْضٌ دُونَ الجَبَلِ                                                 |
| ٦٠٤          | 445         | أَبُو أُسَامَةً            | مَنْ لَمْ يُجِبِ الْيَوْمَ؛ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَرَسُولَهُ                      |
| ۹۰۷          | १७०         | أَبُو أُسَامَةَ            | تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي المُكَحَّلَةِ                                              |
| ٥٣           | 154         | أَبُو الدَّرْدَاءِ         | ارْتَقِ. أَوِ اصْعَدْ ـ إِنَّ مِنْ فِقْهِكَ؛ رِفْقَكَ فِي مَعِيشَتِكَ             |
| 188          | ۲۰٥         | ٱَبُو الدَّرْدَاءِ         | إِنَّ إِتْمَامَ التَّقْوَى، أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ العَبْدُ فِي مِثْقَالِ ذَرَّةٍ   |

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ       | طَرَفُ الْقَوْلِ                                                                                                     |
|--------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717          | 777         | أَبُو الدَّرْدَاءِ           | إِنَّ المَسَاجِدَ لَا تُعَمَّرُ بِهَذَا                                                                              |
| 740          | ٤٠٠         | ٱبُو الدَّرْدَاءِ            | إِذَا حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ، وَزَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ، وَزَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ، فَعَلَيْكُمُ الدَّبَارُ |
| 741          | 7£5         | أَبُو السَّوَّارِ            | يَا أُمَّ السَّوَّارِ، كَمْ هَا هُنَا مِنْ قَطْرَةٍ                                                                  |
| 747          | 757         | أَبُو السَّوَّارِ            | حَسْبُكَ إِنْ شِئْتَ                                                                                                 |
| ٤٠٧          | 798         | أَبُو الشَّعْثَاءِ           | كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ                                                   |
| 09           | 101         | أَبُو العَبَّاسِ الخَطَّابُ  | وَزَنْتُ عِشْرِينَ وَمِائَةَ ذَرَّةٍ بِحِذَاءِ خَرْدَلَةٍ                                                            |
| 12.          | ۱۸۰         | أَبُو العَبَّاسِ الخَطَّابُ  | أَيُّهَا الرَّجُلُ! مَعَكَ وَارِثُ غَيْرُكَ؟                                                                         |
| ०१६          | 770         | أَبُو أَيُّوبَ               | مَنْ خَشِيتُ أَنْ يَغْلِبْنَهُ النِّسَاءُ، فَلَنْ أَخْشَى أَنْ يَغْلِبَنَّكَ                                         |
| ۸            | ٤٤٠         | أَبُو بَكْرِ ابْنُ عَيَّاشِ  | أُحِبُّ أَنْ تَجِيئَهُ                                                                                               |
| ۲٠           | 144         | أَبُو بَكْرِ ابْنُ مُسْلِمٍ  | الدُّنْيَا لِأَيِّ شَيْءٍ تُرَادُ !                                                                                  |
| YŁŁ          | ٤٢٦         | أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيق      | إِنَّمَا الدُّنْيَا بَلَاغٌ، وَخَيْرُ البَلَاغِ أَوْسَعُهُ                                                           |
| ٦٧           | 105         | أَبُو حَازِمٍ                | لَوَدِدْتُ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَتَّقِي عَلَى دِينِهِ كَمَا يَتَّقِي عَلَى نَعْلِهِ                                     |
| ٤٥١          | 414         | أَبُو دَاوُدَ الحَفْرِيُّ    | اسْكُتْ اسْكُتْ، لِيَ الْيَوْمَ ثَلَاثٌ، مَا أَكَلْتُ                                                                |
| ٤٥٢          | ٣/٣         | أَبُو دَاوُدَ الحَفْرِيُّ    | إِذَا أَصَبْتُ قُرْصَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ عِنْدَ فِطْرِي                                                                |
| ٤٥٣          | 415         | أَبُو دَاوُدَ الحَفْرِيُّ    | كَانَ أَبُو دَاوُدَ الحَفْرِيُّ يَأْكُلُ النُّخَّالَةَ                                                               |
| ٧٣٢          | \$77        | أَبُّو دَاودَ الطَيَالِسِيُّ | أَمَّا أَنَا فَلَا أَحْذِفَ وَجْهِي                                                                                  |
| 704          | ६८४         | أَبُو ذَرٍّ                  | أَكُلُّ النَّاسَ بُعِثَ إِلَيْهِ مِثْلُ هَذَا؟                                                                       |
| <b>70</b> 7  | ٤٣٠         | أَبو ذَرِّ                   | ارْجِعْ بِهَا إِلَيْهِ، أَمَا وَجَدَ أَحَدًا أَغَرَّ بِاللَّهِ مِنَّا؟!                                              |

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ        | <br>طَرَفُ الْقَوْلِ                                                                                |
|--------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱.          | ۲٥٤         | آَبُو ذَرً                    | فَلَبِثْتُ بِهِ يَا ابْنَ أَخِي، مِنْ بَيْنِ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَيَوْمًا                          |
| 457          | 770         | أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ     | أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَشُولِ اللهِ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ                    |
| ٦٥           | 104         | أَبُو سَعِيدٍ الْخُذْرِيُّ    | إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ                     |
| ٣0٠          | 777         | أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ مُسْلِمٍ | مَا رَأَيْتُ بُقُولًا أَرْطَبَ وَلَا أَطْيَبَ مِنْ هَذَا                                            |
| 10           | 147         | أَبُو سُلَيْمَانَ الأَشْقَرُ  | قَدْ تَنَزَّهَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ                                      |
| ٧٦٣          | ٤٣٢         | أَبِو عَقِيلٍ النَّاجِيُّ     | رَأَيْتُ الحَسَنَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ                                            |
| 759          | 770         | أُبُو قِلَابَةً               | اصْرِفُوهُ كَيْفَ شِئْتُمْ، فَلَتَجِدُنَّهُ رَجُلًا                                                 |
| ۳۹۲          | ٥٨?         | أَبُو مَسْعُودٍ البَدْرِيُّ   | أَلْصَقُوهَا بِكُبُودِهِمْ، وَاللهِ لَنْ تَصِيرُوا إِلَىٰ الآخِرَةِ<br>بِدِينَارٍ وَلَا دِرْهَمِ    |
| A/7          | 177         | أَبُو مُسْلِمِ الخَوْلَائِيُّ | يَا سُبْحَانَ اللهِ! هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ؟                                       |
| P17          | hhid        | أَبُو مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيُّ | إِنَّ بَيْتَكُمْ هَذَا لَيَجِدُ القُرَّ فَادْفِتُوهُ                                                |
| ٤٤٤          | ٣٠٨         | أَبُو مُعَاوِيَةً             | رَأَيْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ فِي المَنَامِ                                                       |
| ٤٢٠          | 799         | أَبُو مُوسَى                  | جَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ لِلسَّابِقِينَ، وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ لِلتَّابِعِينَ                     |
| ٤٢٣          | ۳.,         | اَبُو مُوسَى                  | اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ؛ فَإِنَّكَ قَدْ ظَلَمْتَ عَيْنَيْكَ                                             |
| 40           | 178         | أَبُو هُرَيْرَةَ              | لَكِنْ دِرْهَمٌ أُصِيبُهُ بِكَدِّ يَعْرَقُ بِهِ جَبِينِي أَحَبُّ إِلَيَّ<br>مِنْ صَدَقَةِ هَؤُلَاءِ |
| 451          | 150         | أَبُو هُرَيْرَةَ              | قَدُ أَنْكُوْتُ أَنْ يَجِيءَ مِنْ عِنْدِهِمْ خَيْرٌ                                                 |
| ۷۰۰          | ٤١١         | أَبُو وَائِلٍ                 | كَانَ لِأَبِي وَائِلٍ بَيْتٌ مِنْ قَصَبٍ، يَكُونُ هُوَ وَفَرَسُهُ فِيه                              |
| ٣٦           | 122         | أَبُو يُوشُفَ الغَسُولِيُّ    | إِنَّهُ لَيَكُفِينِي فِي السَّنَةِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا                                          |

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ     | طَرَفُ الْقَوْلِ                                                                                                                 |
|--------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧           | 166         | أَبُو يُوسُفَ الغَسُولِيُّ |                                                                                                                                  |
| ٥٢           | ነይዓ         | أَبُو يُوسُفُ الغَسُولِيُّ | مَنْ مَلُكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا لَمْ أَرَ لَهُ أَنْ يَلْتَقِطَ                                                                   |
| ٥٨٢          | દન્દ        | الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ     | مَعْذَرَةً إِلَيْكُمْ، لَا دَخَلْتُهُ حَتَّى يُغَيَّرَ السَّقْفُ                                                                 |
| <b>٣٩</b> ٨  | 59.         | إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ | مَا أَدْرِي مَا هَذَا                                                                                                            |
| ٤٤٧          | ٣٠٩         | إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ | كُنْتُ صَاحِبَ رَأْيٍ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الحَجِّ                                                             |
| 474          | ٤٦٩         | أُمُّ بَكْرٍ               | يَا أَبَا عِمْرَانَ، كَيْفَ أَتْرُكُهُ                                                                                           |
| ורז          | ۲٤٠         | أُمُّ بَكْرٍ               | كَانَ المِسْوَرُ لَا يَشْرَبُ مِنَ المَاءِ الَّذِي يُسْتَقَى فِي المَسْجِدِ وَيَكْرَهُهُ                                         |
| 777          | ٢٤٠         | أُمُّ بَكْرٍ               | أَنَّ المِسْوَرَ كَانَ لَا يَشْرَبُ مِنَ المَاءِ الَّذِي يُوضَعُ فِي الْمَسْجِدِ                                                 |
| 17           | 147         | أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ   | كَانَ يَزِيدُ يَعْمَلُ الخُوصَ                                                                                                   |
| ٦٤٧          | PA4         | أَنَسُّ                    | أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنْقِهَا شَيْتًا فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ سَيْتًا فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ سَيْرً |
| 77           | 105         | أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ        | إِنِّي لَأَعْرِفُ الْيَوْمَ ذُنُوبًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ                                                |
| ٤٧٧          | 461         | الأَوْزَاعِيُّ             | إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّودَ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ                                                                     |
| ٩٨           | 177         | ٱبُوبُ                     | كَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَحُثُّنَا عَلَى السُّوقِ                                                                                  |
| 44           | 177         | ٱُيُّوبُ                   | يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، احْتَرِفُوا، لَا تَحْتَاجُونَ أَنْ تَأْتُوا<br>أَبْوَابَ هَؤُلَاءِ                                      |
| 441          | <b>٢</b> 0٩ | أَيُّوبُ                   | مَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ، وَمَنْ أَحَبَّ عُمَرَ<br>فَقَدْ أَوْضَحَ السَّبِيلَ                           |
| ٥٠١          | 446         | آيُّوبُ                    | أَنَا عَلَى الكِلَّةِ البَيْضَاءِ أَخْوَفُ مِنِّي عَلَى الكِلَّةِ الحَمْرَاءِ                                                    |
| ٧٢٣          | ٤٢٠         | <i>ا</i><br>ایگوب          | أَنَا لِلحَجْلَةِ البَيْضَاءِ أَخْوَفُ مِنِّي لِلحَجْلَةِ الحَمْرَاءِ                                                            |
| ۸۷۹          | <b>ኔ</b> ካ• | بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ     | يَا سَرَّاجُ، أَنْتَ بَعْدُ فِي القَطِيعَةِ؟                                                                                     |

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ  | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ | طَرَفُ الْقَوْلِ                                                                                            |
|--------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸۱          | ٤٦٠          | بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ | مِنْ ذُنُوبِي مُقَامِي بِبَغْدَادَ                                                                          |
| ۸۸۰          | ٤٦٠          | بِشْرُ بْنُ الحَارِثِ  | لَوْ كَانَ شِفَائِي فِيهِ مَا أَرَدْتُهُ                                                                    |
| 977          | ٤٨١          | بِشْرُ بْنُ الحَارِثِ  | وَلَقَدْ جَاءَنِي صَدِيقٌ لِي وَعِنْدِي عِشْرُونَ دِرْهَمّا،<br>فَأَعْطَيْتُهُ تِسْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا    |
| ۱۸           | 189          | بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ | مَا شَبِعْتُ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً                                                                        |
| 17           | 15.          | بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ | مَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْبَعَ اليَوْمَ مِنَ الحَلَالِ                                              |
| 77           | 16.          | بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ | يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ يَسْتَطِيبُهُ                                              |
| ٤٠           | 120          | بِشْرُ بْنُ الحَارِثِ  | يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ خُبْزَهُ مِنْ أَيْنَ هُوَ؟                                               |
| ٤٥           | 184          | بِشُّرُ بْنُ الحَارِثِ | قُلْ لَهُ: إِنَّكَ ثَقِيلٌ، فَتَخَفَّفْ                                                                     |
| ٧٠           | 100          | بِشْرُ بْنُ الحَارِثِ  | أَقْرِئْ مُحَمَّدَ بْنَ مُقَاتِلِ السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ: قَدْ ذَهَبَ ثُلُثُكَ                              |
| ٧١           | 100          | بِشْرُ بْنُ الحَارِثِ  | مَا صَدَقَ اللهَ عَبْدٌ أَحَبَّ المُقَامَ بِهَا                                                             |
| ٧٢           | 100          | بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ | إِنِّي لَأَمْشِي بَيْنَهُمْ وَكَأَنِّي أَطَأُ عَلَى الجَمْرِ                                                |
| ٧٣           | 107          | بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ | قَدْ أَظَلَّكَ هَذَا الشَّهْرُ - يَعْنِي: شَهْرَ رَمَضَانَ - اخْرُجْ<br>مِنْ هَا هُنَا فَارْتَدْ لِصَوْمِكَ |
| <b>YY</b>    | 104          | بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ | أَذِنَتْ لَكَ أُمُّكَ؟                                                                                      |
| ٧٨           | 104          | بِشْرُ بْنُ الحَارِثِ  | يَا أَبَا يَعْقُوبَ، تَفَكَّرْتُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَمَنْ كَرِهَ<br>الدُّخُولَ إِلَيْهَا               |
| 151          | \ <b>\</b> 0 | بِشْرُ بْنُ الحَارِثِ  | كَانَ يَجِيءُ إِلَى أُخْتِهِ حِينَ مَاتَ زَوْجُهَا، فَيَبِيتُ عِنْدَهَا                                     |
| 787          | 7-0          | بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ | لَا تُذْخِلْنِي بَيْنَكَ وَيَيْنَ وَالِدَيْكَ                                                               |
| 777          | 137          | بِشْرُ بْنُ الحَارِثِ  | لَا زُهْدَ إِلَّا زُهْدَ أُوَيْسٍ                                                                           |
| 779          | 727          | بِشْرُ بْنُ الحَارِثِ  | لِهَذَا البَرُّدِ نِهَايَةٌ وَيَنْقَطِعُ؟                                                                   |
| ***          | PY7          | بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ | مَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْبَعَ اليَوْمَ مْنَ الحَلَالِ                                              |

| التَّرْقِيمُ | <br>الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ    | طَرَفُ الْقَوْلِ                                                                                                                            |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 445          | ٠٨٦             | بِشْرُ بْنُ الحَارِثِ     | مَا شَبِعْتُ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً                                                                                                        |
| 740          | ٠٨٠             | بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ    | إِنِّي لَأَشْتَهِي هَذَا البَاذِنْجَانَ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً                                                                             |
| ۳۸۳          | 7.77            | بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ    | انْظُرُ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ بِأَخْلَاقِ عُثْمَانَ بْنُ زَائِدَةَ                                                                          |
| ૧૦૧          | 415             | بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ    | إِنَّ السَّفَرْجَلَ اللَّزِجَ يَقُومُ مَقَامَهُ؟!                                                                                           |
| ६००          | 415             | بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ    | قَارُورَتُكَ هَذِهِ تُشْبِهُ قَوَارِيرَ المُلُوكِ                                                                                           |
| <b>15</b> V  | 170             | بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ  | مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَعْلَمِ رَجُلٍ أَدْرَكْنَاهُ فِي زَمُلِ الْدُرَكْنَاهُ فِي زَمَانِهِ؛ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الحَسَنِ         |
| 150          | 174             | بِلَالُ بْنُ كَعْبٍ       | كَانَ طَاوُسٌ إِذًا خَرَجَ مِنَ اليَمَنِ إِلَى مَكَّةَ؛ لَمْ يَشْرَبْ إِلَى مَكَّةَ؛ لَمْ يَشْرَبْ إِلَّا مِنْ تِلْكَ المِيَاهِ القَدِيمَةِ |
| ٧٣٤          | ٤٢٢             | تَمِيمُ بْنُ سَلَمَةَ     | أَنَّ عُمَرَ لَمَّا قَدِمَ الشَّامِ اسْتَقْبَلَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ فَقَبَّلَ يَدَهُ                                                         |
| ٧٣٤          | १८८             | تَمِيمُ بْنُ سَلَمَةَ     | القُبْلَةُ سُنَّةً                                                                                                                          |
| ٤٠٨          | 387             | جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ       | خُذْ مَا يَكْفِيكَ بِالْمَعْرُوفِ                                                                                                           |
| ٤٢٤          | ٣٠١             | جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ       | بِشْنَ مَا صَنَعْتَ، إِنَّ المُضْطَرَّ كَاسْمِهِ                                                                                            |
| ۲۱۲          | . £\A           | جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ       | كَانَ مُسْلِمًا عِنْدَ الدِّرْهَمِ                                                                                                          |
| ۸٥٢          | ٣٩٣             | جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ | أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ أَنْ تَصِلَ المَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا                                          |
| ۸۳۰          | દદ૦             | جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ | أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْخِلَ المُحْرِمُ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ الحَرَمَ<br>أَوْ يُخْرِجَهُ                                                  |
| F <b>Y</b> 0 | 475             | جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ | حُرِّمَتِ الخَمْرُ، وَمَا كَانَ شَرَابُ النَّاسِ إِلَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ                                                              |
| 404          | ሊኖን             | حُذَيْفَةُ                | إِنَّ بَائِعَ الخَمْرِ كَشَارِبِهَا                                                                                                         |
| 705          | 441             | حُذَيْفَةُ                | مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ                                                                                                     |
| V£9          | १८४             | حُلَيْفَةُ                | كَأُنِّي بِرَاكِبٍ قَدْ أَنَاخَ بِكِمْ، فَقَالَ: المَالُ مَالُنَا                                                                           |

| <br>التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | <br>الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ  | طَرَفُ الْقَوْلِ                                                                                            |
|------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 722              | ۲۳٤         | حَسَّانُ بْنُ أَبُو سِنَانٍ | مَا زَاوَلْتُ شَيْئًا أَيْسَرَ مِنَ الوَرَعِ                                                                |
| ۲۱۷              | 177         | الحَسَنُ البَصْرِي          | يأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَكُونُ لَهُمْ حَدِيثٌ فِي<br>مَسَاجِدِهِمْ إِلَّا فِي أَمْرِ دُنْيَاهُمْ |
| ٥٠٠              | ٣٣٢         | الحَسَنُ البَصْرِي          | أَرَاكَ عَلَّقْتَ خِرَقًا وَزَخْرَفْتَ زُخْرُفًا                                                            |
| ۰۸۹              | ٣٧٠         | الحَسَنُ البَصْرِي          | اشْرَبِ العَصِيرَ مَا لَمْ يَغْلِ                                                                           |
| 777              | £19         | الحَسَنُ البَصْرِي          | الحُمْرَةُ مِنْ لِبَاسِ الشَّيْطَانِ، وَهُوَ يُحِبُ الحُمْرَةِ                                              |
| 914              | ٤٦٦         | الحَسَنُ البَصْرِي          | لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَبْدِلَهُ                                                                              |
| 414              | ٤٦٦         | الحَسَنُ البَصْرِي          | إِنْ كَانَ فِيهَا زَيْفٌ رَدَّهُ، وَلَكِنْ لَا يَشْتَرِطَانِ                                                |
| ٥٨               | 10+         | الحَسَنُ البَصْرِي          | إِنَّ أَيْسَرَ النَّاسِ حِسَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ                                                         |
| ۸٧               | 171         | الحَسَنُ البَصْرِي          | كَانَ عَطَاءُ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ رَضِّ لَيْكَاعَنْهُ خَمْسَةَ آلَافٍ                                    |
| 190              | 711         | الحَسَنُ البَصْرِي          | إِذَا اسْتَأْذَنَ وَالِدَتَهُ فِي الجِهَادِ، فَأَذِنَتْ لَهُ                                                |
| 440              | 177         | الحَسَنُ البَصْرِي          | لَا بَأْسَ بِذَلِكَ                                                                                         |
| ۳٤١              | 777         | الحَسَنُ الْبَصْرِي         | إِيَّاكَ أَنْ تَصْحَبَ رَجُلًا يُكْرِمُ عَلَيْكَ، فَيُفْسِدَ الَّذِي<br>بَيْنَكَ وَيَيْنَهُ                 |
| ۳۸۹              | 447         | الحَسَنُ البَصْرِي          | كَانَ يَرَى عِثْقَ الأَبِ مِنْ مَالِ ابْنِهِ جَائِزًا                                                       |
| 79.              | 0.47        | الحَسَنُ البَصْرِي          | إِنَّ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ                                               |
| ٤٨٥              | 460         | الحَسَنُ البَصْرِي          | قَدْ شَرِبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضَى لِللَّهُ عَنْهُا مِنْ سِقَايَةٍ أَمِّ سَعْدٍ                        |
| ٥١٣              | 770         | الحَسَنُ البَصْرِي          | ٱنَّجُرُوكَهَا                                                                                              |
| ۰۸۱              | ۲٦٦         | الحَسَنُ البَصْرِي          | إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ نَبِيذُ الجَرِّ ؟ فَاغْسِلْهُ                                                        |
| ۸٦٧              | દ૦દ         | الحَسَنُ البَصْرِي          | كَانَ الحَسَنُ يَكُرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ المُسْلِمُونَ مِنْ<br>أَرْضِ الخَرَاجِ                              |

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ               | طَرَفُ الْقَوْلِ                                                                                                                   |
|--------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠٤          | ٤١٠         | الحَسَنُ وَقَتَادَةُ                 | ثَلَاثٌ لَا يُسْأَلُ عَنْهُنَّ ابْنُ آدَمَ، وَمَا خَلَاهُنَّ فَفِيهِ<br>المَسْأَلَةُ وَالحِسَابُ                                   |
| ۷۱۳          | ٤١٨         | الحَكَمُ بْنُ الأَعْرَجَ             | قَدِمَ رَجُلٌ بِخَشَبٍ مِنَ الهِنْدِ، فَاسَتَامَهُ مِنْهُ زِيَادٌ                                                                  |
| 44.1         | 177         | حَمَّادٌ بْنُ أَبِي سُلَيمَان        | أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشْتَأْجَرَ الأَجِيرُ بِطَعَامِهِ                                                                             |
| <b>۲</b> ٧7  | 750         | خَالِدٌ أَخُو بِلَالِ بْنِ<br>ربَاحِ | النَّاسُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ، فَسَالِمٌ وَغَانِمٌ وَشَاجِبٌ                                                                        |
| 055          | 707         | خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ                  | أَنَّ مَالِكَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الخَثْعَمِيَّ، وَحَبِيبَ بْنَ<br>مَسْلَمَةً، كَانَا فِي جَيْش                                      |
| 2/0          | 770         | خَالِدُ بْنُ سَعْدٍ                  | دُعِيَ أَبُو مَسْعُودٍ إِلَى طَعَامِ<br>دُعِيَ أَبُو مَسْعُودٍ إِلَى طَعَام                                                        |
| 099          | <b>4</b> 74 | خَلَفٌ البَرُّارُ                    | قَدْ جَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ كُنْتُ أَشْرَبُهُ أَنْ<br>أَصُومَ بَدَلَهُ يَوْمَا                               |
| AIF          | <b>۳۸۰</b>  | خَيَّاطُّ                            | يَا أَبَا خَالِدٍ، قَبَاءٌ عَمَّنْ                                                                                                 |
| ٤٦           | ١٤٧         | دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ          | اتَّقِ! لَا يَأْخُذْكَ اللهُ عَلَى ذَنْبِ                                                                                          |
| 797          | ٤٠٨         | رَاشِدٌ بن سَعْد                     | طِيبُ النَّفْسِ                                                                                                                    |
| 799          | (0)         | رَاهِبٌ                              | إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَجْعَلَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الدُّنْيَا كَايُطًا مِنْ حَدِيدٍ فَافْعَلْ حَائِطًا مِنْ حَدِيدٍ فَافْعَلْ |
| 777          | 720         | الرَّبِيعُ بْنُ خُتَيْمٍ             | مَا أَنَا عَنْ نَفْسِي بِرَاضٍ، فَأَتَفَرَّغَ مِنْ ذَمِّهَا إِلَى ذَمِّ النَّاسِ                                                   |
| ۸٧7          | 720         | الرَّبِيعُ بْنُ خُشَيْمٍ             | يَا بُنَيَّةُ، إِنَّ أَبَاكِ يَخَافُ الْبَيَاتَ                                                                                    |
| PV7          | 727         | الرَّبِيعُ بْنُ نُحْثَيْمٍ           | يَا بَكْرُ بْنَ مَاعِزٍ، اخْزِنْ لِسَانَكَ مِمَّا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ                                                              |
| 7.77         | 757         | الرَّبِيعُ بْنُ نُحَثَيْمٍ           | أَيُّهَا المُفْتُونَ، انْظُرُوا كَيْفَ تُفْتُونَ                                                                                   |
| 7.47         | 757         | الرَّبِيعُ بْنُ خُتَيْمٍ             | لَا يُكْتَبُ عَلَيَّ اليَوْمَ أَنِّي أَمَرْتُهَا بِاللَّعِبِ                                                                       |
| ٥٨٤          | 777         | الرَّبيعُ بْنُ صُبَيْح               | قَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَنْهَى عَنْهُ                                                              |
| ٧٣٥          | १८८         | رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ        | مَا يُعْطِي اللَّهُ عَبْدًا فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا سَأَلَهُ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ                                               |

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ     | طَرَفُ الْقَوْلِ                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 229          | ٣٠٨         | رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ وَاسِطٍ | رَأَيْتُ يُوسُفَ النَّبِيَّ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                                                         |
| 448          | ٤٣٦         | زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ       | كَانَ المَسْجِدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ                                                                                          |
| ٦٣           | 105         | زَيْدٌ بن دِرهَم           | يُرَشُّ وَيُقَمُّ<br>لِمَ أَخَذْتَ؟ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا تِبْنَةً تِبْنَةً                                                                                   |
| ۸۸۶          | ٤٠٦         | سَالِمٌ بْنُ عَبدُ الله    | مَا أَبْعَدْتَ                                                                                                                                                       |
| ٤٦٧          | ۳۱۷         | سَعْدٌ                     | اجْعَلْ هَذِهِ السُّنْبُلَاتِ بَيْنَ يَدَيْ دَابَّةِ الدِّهْقَانِ                                                                                                    |
| ۷۹۰          | <b>٤٣</b> ٨ | سَعِيدٌ                    | مَنْ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ؟ سُنَّةُ مَاهَوَيْهِ مَلِكِ السِّنْدِ أَوْ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ |
| ٣٣٧          | 171         | سَعَيدُ بْنُ المُسَبِّبِ   | كَانَ إِبْلِيسُ رَئِيسَ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ                                                                                                                       |
| ٧٠٤          | ٤٣٠         | سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ   | قَدْ رَدَّ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي عَلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمْ                                                                                                   |
| ٣٣٤          | ודז         | سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ   | هُوَ رِبًّا                                                                                                                                                          |
| ٦٩٥          | ***         | سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ   | لَا بَأْسَ بِشُرْبِ العَصِيرِ مَا لَمْ يُزْبِدُ                                                                                                                      |
| ६९०          | ٣٠١         | سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ      | بَلَغَنِي أَنَّكَ تُؤْتَى بِالْمَرْأَةِ الْكَسِيرِةِ فَلَا تُقْدِمُ عَلَيْهَا                                                                                        |
| ٥٧٥          | 475         | سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ      | مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا؛ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً مَا كَانَ<br>فِي مَثَانَتِهِ قَطْرَةً                                                                        |
| 180          | ۳۷۰         | سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ      | يُشْرَبُ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ                                                                                                                               |
| 799          | ٤٠٩         | سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ      | هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُشأَلُونَ عَنْهُ                                                                                                                      |
| ٧٠٧          | ٤١٢         | سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ      | لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَلَا                                                                                                                                             |
| <b>177</b>   | ۳۸۲         | سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ       | اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ حَتَّى تَنْزِعَهَا                                                                                                                             |
| ٧٤٧          | ٤٢٧         | سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ       | الدُّنْيَا أَتَتْنِي، الفِتْنَةُ دَخَلَتْ عَلَيَّ شَيْءٌ                                                                                                             |
| ٩٣٢          | ٤٧٠         | سفيان الثَّوْرِيُّ         | مَا فِي أَيْدِي الحَشَمْ مُنحْتٌ                                                                                                                                     |
| ٥٠٧          | ٣٣٤         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ     | لَا تَدْخُلْ عَلَى رَجُلٍ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ أَفْسَدَ عَلَيْكَ قَلْبَكَ                                                                                         |

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ    | طَرَفُ الْقَوْلِ                                                                                     |
|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 914          | ٤٦٦         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ    | إِذَا كَانَ سُتُوقًا رَدَّهُ، وَيَكُونُ شَرِيكُهُ فِي الدِّينَارِ بِحِصَّتِهِ                        |
| ٣            | 141         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ    | سَلُوا زَائِدَةَ                                                                                     |
| ٩            | 144         | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ    | إِنْ وَجَدْتُ دَلْوًا شَرِبْتُ                                                                       |
| ٥٣٣          | 450         | شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ    | لَا بَأْسَ بِهَا لِلْإِمَامِ الْعَادِلِ                                                              |
| 00Y          | ۳۰۸         | سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ    | لَا يَأْمُو بِالمَعْرُوفِ، وَلَا يَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ، إِلَّا مَنْ<br>كُنَّ فِيهِ خِصَالٌ تَلَاثٌ |
| ۱۸۹          | ۸۰7         | سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ | لَا يُصِيبُ العَبْدُ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ، حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ                                  |
|              |             |                           | وَبَيْنَ الْحَرَامِ حَاجِزًا مِنَ الْحَلَالِ                                                         |
| 414          | 707         | سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً | اهْتِمَامُكَ لِرِزْقِ غَدِيُكْتَبُ عَلَيْكَ خَطِيئَةً                                                |
| <u> </u>     | ۳۲۷         | سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ | لَا يُصِيبُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ، حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ                                    |
| ω.           | w.c         | اَرَّ و و آه سان          | وَيَيْنَ الْحَرَامِ حَاجِزًا مِنَ الْحَلَالِ                                                         |
| ٤٤٠          | 4.4         | سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَان  | إِذَا قِيلَ بِمَكَّةَ: عَبْدُ اللهِ، فَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ                                           |
| ٥٣٤          | 450         | سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ   | تَقْبِيلُ يَدِ الرَّجُلِ السَّجْدَةُ الصُّغْرَى                                                      |
| 477          | ۲۸۰         | سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ    | لَوْ مَاتَ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ                                                                    |
| ۸۹۷          | ٤٦٣         | الشَّافِعِيُّ             | يُعِيدُ الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى فِي مَيْتَةٍ                                                    |
| 187          | 719         | الشَّعْبِيُّ              | إِنْ تَعْفُ عَنْهُ مَرَّةً، يَكُنْ لَكَ مِنَ الأَجْرِ مَرَّتَيْنِ                                    |
| ۸٦٣          | ६०४         | الشَّغْبِيُّ              | لَا يَنَبُغِي لِأَحَدِ مِنَ المُسْلِمِينَ أَنْ يَبْتَاعَ مِنْ أَهْلِ<br>السَّوَادِ أَرْضًا           |
| ١٠           | 147         | شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ      | لَيْسَ لَكَ أَنْ تُطَيِّنَ الحَاثِطَ مِنْ خَارِج                                                     |
| 11           | ١٣٨         | شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ      | مَا احْتَمَلُوا لِأَحَدِ مَا احْتَمَلُوا لِوُهَيْبٍ                                                  |
| 14           | ۱۳۸         | شُعَيْثِ بْنُ حَرْبٍ      | لَا وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْهَا حَتَّى تُهْدَمَ                                                       |
| ٣١           | 127         | شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ      | البِرُّ عَشَرَةٌ أَجْزَاءٍ                                                                           |

|              |             |                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ  | طَرَفُ الْقَوْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۲           | ١٤٣         | شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ    | طَعَامٌ يُوسُفَ بَقُوهُ لِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٣           | ۲٤٣         | شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ    | بِأَبِي أَنْتَ، وَإِنِّي نَذَرْتُ إِذَا رَأَيْتُكَ أَنْ أُحَدِّثَكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳0           | 122         | شُعَيْثِ بْنُ حَرْبٍ    | احْمَدْ رَبَّكَ، أَكَلْتَ مَا لَا تُسْأَلُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸٥           | 17.         | شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ    | لَوْ رَآكَ سُفْيَانُ لَقَرَّتْ عَيْنُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٨           | 171         | شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ    | لَا تَحْقِرَنَّ فَلْسًا تُطِيعُ اللهَ فِي كَسْبِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.1          | 475         | شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ    | لْأَنْ أَرَى ابْنِي يَزْنِي أَوْ يَسْرِقُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْكَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 744          | ٤٦٠         | شُعَيْبُ بْنُ حَرْبِ    | أَيُّ رِجَالٍ بِبَغْدَادَ! لَوْ كَانَ لَهُمْ خَيْرٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٩١٠          | ٤٦٥         | شُعَيْبُ بْنُ حَرْبِ    | لَأَنْ أَرَى ابْنِي يَحُكُّ دِرْهَمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ<br>أَمُّمَا كَا أَوْمَ مِنْ أَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۸۰          | 757         | ۺؙڡؚؚۧؾڡؙٞ              | أَحْمِلَ عَلَىٰ فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَرَّقَجَلَّ<br>أَنَّ نِسْوَةً مَرَرْنَ عَلَى الرَّبِيعِ، فَغَمَّضَ عَيْنَيُهِ حَتَّى<br>جُزْنَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨٤١          | ٤٤٧         | شَقِيقٌ                 | بَعَثَ مَعِي رَجُلٌ هَدِيَّةً دَرَاهِمَ إِلَى البَيْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 707          | 777         | شُمَيْطٌ                | أَبْنَاءُ دُنْيَا يَرْضَعُونَهَا لَا يَنْفَطِمُونَ فِي رِضَاعِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 707          | 777         | شُمَيْطُ                | إِنَّ الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ أَزِمَّةُ المُنَافِقِينَ، بِهَا يُقَادُونَ إِلَى السَّوْآتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 750          | ٢٣٤         | طَاوُسٌ                 | عِی<br>مَا رَأَیْتُ رَجُلًا أَوْرَعَ مِنَ ابْنِ عُمَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٠٦          | 798         | طَاوُسٌ                 | يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ بِالمَعْرُوفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٣٢          | ٣٠٣         | طَاوُسٌ                 | المَرْأَةُ شَطْرُ دِينِ الرَّجُلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 094          | 441         | طَاؤُسٌ                 | أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ عِنَبِهِ مِمَّنْ يَعْصِرُهُ خَمْرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧٥٨          | ٤٣١         | طَاوُسٌ                 | لَا وَرَبِّ هَذِهِ البِنْيَةِ مَا تَحِلُّ لِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17.          | 197         | طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ | إِذَا أَكَلْنَا بِالدَّيْنِ ائْتَدَمْنَا بِالخَلِّ، وَإِذَا لَمْ نَأْكُلْ بِالخَلِّ، وَإِذَا لَمْ نَأْكُلْ بِاللَّهِ فَا أَكُلْ بِاللَّهِ فَا إِللَّهِ فَا إِللَّهُ فَا إِللْهُ فَا إِللَّهُ فَا إِلللللللِّهُ فَا إِللْهُ فَا إِلللللللِّهُ فَا إِللْهُ فَا إِللَّهُ فَا إِللْهُ فَا إِللْهُ فَا إِللْهُ فَا إِللْهُ فَا إِللللللللِّهُ فَا إِللْهُ فَا أَلْهُ فَا أَنْ إِللْهُ فَا إِللْهُ فَا إِلللللللللللللللللللللللللللللللللللل |

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ               | طَرَفُ الْقَوْلِ<br>طَرَفُ الْقَوْلِ                                               |
|--------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 779          | ۲۰۷         | طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ              | إِنْ شَاءَ اللهُ                                                                   |
| ٤٢٩          | ۲٠٢         | طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ              |                                                                                    |
| ۲۹۰          | 759         | عَامِرُ بْنُ عَبْدِ القَيْسِ         | إِنِّي دَاعٍ فَأَمِّنُوا، اللَّهُمَّ مَنْ سَعَى بِي؛ فَأَكْثِرْ مَالَه             |
| ۳۷٠          | 777         | عَائِشَةُ                            | وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالحَقِّ، مَا رَأَى مُنْخُلًا                         |
| 019          | ٣٣٩         | عَائِشَةُ                            | كُنْتُ أَلْعَبُ بِالبَنَاتِ                                                        |
| ۰۲۰          | ٣٤٠         | عَائِشَةُ                            | أُهْدِيتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، وَمَعِي لُعَبِي     |
| ٦٤٦          | PA7         | عَائِشَةُ                            | اسْلِتِيهِ، وَأَرْغِمِيهِ                                                          |
| 769          | 44.         | عَائِشَةُ                            | لَا بَأْسَ بِهِ، مَا لَمْ يَكُنْ نَقْشٌ                                            |
| ٧٣٠          | ٤٢١         | عَائِشَةُ                            | إِنْ ظَنَّتْ إِحْدَاكُنَّ أَنَّ مَاجَهَا يُسْكِرُهَا فَلَا تَشْرَبْهُ              |
| 7/7          | 254         | عَاثِشَةُ                            | مَا كُلُّ النِّسَاءِ يَجِدْنَ مَحْرَمًا                                            |
| ለኒ٠          | ٤٤٧         | عَائِشَةُ                            | لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُهْدِي إِلَى              |
| ٩٣٣          | ٤٧١         | عَائِشَةُ                            | البَيْتِ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمُا<br>لَوْ أَنَّ عِنْدِي عَشْرةُ آلَافٍ لَأَعَنْتُكَ |
| ٦٤           | 104         | عُبَادَةُبن قُرْط                    | إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ    |
| ٨٤٨          | 224         | العَبَّاسُ                           | لَا أُحِلُّهَا لِمُغْتَسِلِ، وَلَكِنْ لِكُلِّ شَارِبٍ حِلٌّ وَبَلٌّ                |
| 144          | ۱۸۰         | عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ<br>مَهْدِيٍّ | البِسَاطَ نَحُوهُ                                                                  |
| ٥٠           | ١٤٨         | عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ          | كَانَ اَبْنُ إِدْرِيسٍ يُجْرِي عَلَى ابْنِهِ مُحَمَّدٍ                             |
| 01           | ١٤٨         | عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ          | أَنَا أُحَدِّثُكُمْ، وَلَا تَشْكُونِي إِلَيْهِ                                     |
| 117          | ٣٠٩         | عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ        | الَّذِي يَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا، وَيُقْبِلُ عَلَى أَمْرِ آخِرَتِهِ                 |
| 405          | <b>AF7</b>  | عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ        | مَا جَلَسْتُ إِلَى أَحَدٍ كَانَ أَنْفَعَ لِي مِنْ مُجَالَسَةِ وُهَيْبٍ             |
| 94.          | ٤٧٠         | عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ        | لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ الجَوَابَ خَيْرٌ لِي وَلَكَ لَأَجَبْتُكَ                       |

| <del></del>  |             |                                | <u> </u>                                                                                                                                           |
|--------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ         | طَرَفُ الْقَوْلِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                              |
| 79           | 108         | عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ  | إِنْ كَانَ عَالِمًا؛ لَمْ أَرَ أَنْ يَتْزِلَ فِيهَا                                                                                                |
| 77           | 12.         | عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ | الأَمْرُ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَاوُدُ الطَّاثِيُّ                                                                                                    |
| <b>7</b>     | <b>٤٣</b> ٨ | عَبْدُ اللهِ بْنُ شُبْرُمَةَ   | أَمَا إِنِّي مُنْذُ وَلِيتُهَا إِلَى أَنْ عُزِلْتُ مَا اسْتَبْدَلْتُ<br>بِقَمِيصِي قَمِيصًا                                                        |
| ۸۱٥          | ٤٤٢         | عَبْدُ اللهِ بْنُ شُبْرُمَةَ   | أَنَّ الحَسَنَ رَخُّصَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ أَنْ                                                                             |
| ٥٧٤          | ٣٦٤         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ     | تَحُجَّ مَعَ الْمَرْأَةِ الَّتِي مَعَهَا مَحْرَمٌ<br>سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ، وَمَا أَشْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ                                    |
| <b>0YY</b>   | 475         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ     | نَبِيذُ الجَرِّ حَرَامٌ                                                                                                                            |
| ۸۷۲          | ٤٠١         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ     | لَيُزَخُوِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتُهَا اليَهُودُ وَالنَّصَارَى                                                                                     |
| ٨٤٩          | ६६९         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ     | لَا أُحِلُّهَا لِمُغْتَسِلِ هِيَ لِمُتَوَضِّيٍّ حِلٌّ وَبَلٌّ                                                                                      |
| 75           | 701         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ       | أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ مِنِّي أَخَذُوا مِنْ هَذَا طَاقَةً طَاقَةً                                                                            |
| 98           | ነግ٤         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ       | إِذَا طَابَتِ المَكْسَبَةُ زَكَتِ النَّفَقَةُ، وَسَتَرِدُ فَتَعْلَمُ                                                                               |
| 19.          | ۸۰۲         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ       | إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَدَعَ بَيْنِي وَبَيْنَ الحَرَامِ سُتْرَةً مِنَ الحَدَامِ سُتْرَةً مِنَ الحَدَامِ سُتْرَةً مِنَ الحَدَالِ، وَلَا أَخْرِمُهَا |
| ۳۱۳          | 700         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ       | أَنَّهُ كَانَ لَا يُعْجِبُهُ شَيْءٌ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ لِلَّهِ                                                                                   |
| ۳۱٦          | 700         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ       | يَا نَافِعُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي دَرَاهِمُ ابْنِ عَامِرٍ                                                                               |
| ٣٦٦          | 777         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ       | وَأَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟ مَا شَبِعْتُ مُنْذُ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ                                                                                       |
| ٥٣٢          | 450         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ       | أَنَّهُ قَبَّلَ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                                   |
| ٥٣٥          | <b>727</b>  | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ       | أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً، فَحَاصُوا حَيْصَةً                                                              |
| 097          | 441         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ       | عَنِ الْخَمْرِ تَسْأَلُنِي؟! لَا تَسْقِيهِ                                                                                                         |
| 997          | 441         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ       | أَنْهَاكَ عَنِ المُسْكِرِ؛ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ                                                                                                   |
| ٧١٨          | ٤١٩         | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ       | كَانَ ابْنُ عُمَرٍ إِذَا قِيلَ لَهُ: ادْخُلَ بِسَلَامٍ                                                                                             |
|              |             |                                |                                                                                                                                                    |

| التَّرْقِيمُ  | الصَّفْحَةُ     | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ      | طَرَفُ الْقَوْلِ                                                                                                                    |
|---------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۸           | ٤٢١             | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ    | مَا أَصْنَعُ بِهِ ؟! إِنَّه لَيَأْتِي عَلَيَّ الشَّهَر مَا أَشَبَعُ مِنَ الطَّعَامِ                                                 |
| ٧٣٨           | ६८६             | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ    | اقْطَعْهُ ثُمَّ صِلْهُ فَإِنَّهُ سَيَكْفِيكَ إِلَى يَوْمٍ                                                                           |
| 744           | ٤٢٤             | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ    | أُمًّا مَالِي فَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ فِيهِ فِي الحَيَاةِ                                                            |
| 454           | ٤٢٨             | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ    | أَتَى ابْنَ مُحَمَرَ عِشْرُونَ أَلْفًا، فَتَصَدَّقَ بِوَاحِدٍ وَعِشْرِينَ                                                           |
| *77           | 777             | عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ    | وَيْحَكَ، وَاللهِ مَا شَبِعْتُ مُنْذُ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً                                                                       |
| 747           | ۳۸۰             | عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو   | مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّالَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ<br>أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ |
| 707           | 747             | عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ    | كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَوِيَ بِهَذِهِ الدَّنَانِيرِ المُحَدَّثَةِ                                                       |
| <b>7</b>      | 707             | عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْدٍ    | كَانَ لَا يُكْرِي دُورَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ                                                                                        |
| 797           | 701             | عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْدٍ    | اذْهَبْ، فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ                                                                                              |
| 187           | 107             | عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ    | إِنِّي أَرَاكُمْ تَسْأَلُونَ عَنْ صَنِيعِ مُحَمَّدٍ                                                                                 |
| 47.4          | ،۱۹۹            | عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ | الإِثْمُ حَوَازُ القُلُوبِ                                                                                                          |
| 1 <b>//</b> . | 5-7 (5-1<br>5-5 | عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ | إِيَّاكُمْ وَحَزَائِزَ القُلُوبِ، وَمَا حَزَّ فِي قَلْبِكَ مِنْ<br>شَيْءٍ فَدَعْهُ                                                  |
| ٦١٠           | 447             | عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ | إِنَّ أَوْلَادَكُمْ وُلِدُوا عَلَى الفِطْرَةِ، فَلَا تَسْقُوهُمُ السَّكَرَ                                                          |
| 979           | ٤٨٣             | عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ | إِنَّ الَّذِي يُفْتِي النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْتَفْتُونَهُ لَمَجْنُونٌ                                                            |
| ٥٧٨           | 770             | عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ | مَا كَانَ اللهُ لِيَجْعَلَ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ                                                                    |
| 711           | ۳۷۸             | عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ | إِنَّ اللَّهُ لَمْ يَجْعَلَ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ                                                                   |
| 095           | 441             | عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ | نَبِيذُ العِنَبِ خَمْرٌ                                                                                                             |
| ۸۳۷           | ٤٤٦             | عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ | مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا                                                                    |
| ۳۱۸           | 707             | عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ | لَيْسَ العِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ، وَلَكِنَّ العِلْمَ بِالخَشْيَةِ                                                            |
|               |                 |                             |                                                                                                                                     |

|                     | <del></del> <u></u> - |                                           | ···                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التَّرْقِيمُ        | الصَّفْحَةُ<br>       | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ                    | طَرَفُ الْقَوْلِ                                                                                            |
| 140                 | ۲-۲                   | عبدُ اللهِ بْنُ يَزيدَ                    | أَنَّ أَبَاهُ بَعَثَ بِغُلَامٍ لَهُ إِلَى أَصْبَهَانَ، بِمَالِ أَرْبَعَةِ آلَافٍ                            |
| ۸٤٣                 | ٤٤A                   | عَبْدُ المَجِيدِ بْنُ<br>عَبْدِ العَزِيزِ | كَانُوا يَطُوفُونَ وَكَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ خُشَّعًا                                           |
| <b>Y</b> 0 <b>Y</b> | ٤٣١                   | عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ<br>عُمَيْر          | أَرْسَلَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى خَمْسَةٍ إِلَى عَمْرِو بْنُ<br>مَيْمُونِ                            |
| 7.5                 | ۳۷٤                   | عَبْدُ الْوَهَابِّ الْوَرَّاقُ            | إِنَّ رَجُلًا سَكْرَانَ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: قَمْ صَلِّ                                               |
| 727                 | <b>177</b>            | عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ            | يَا أَبَا يَعْقُوبَ! قُلْ لِي: كُلْ                                                                         |
| 754                 | ۲۳۳                   | عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ            | يَا حَسَنُ! هَذَا لِي؟                                                                                      |
| ٤٦٤                 | ۳۱٦                   | عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ             | يَجْمَعُهُ                                                                                                  |
| ۲۸۲                 | 7.47                  | عُثْمَانُ بْنُ زَاثِدَة                   | ·<br>لَا تَسْتَضِئْ بِنَارِهِمْ                                                                             |
| 147                 | ٤٠٢                   | عُثْمَانُ بْنُ عَفَّان                    | أَنَّ عُثْمَانَ رَأَى أُتُورُجَّةً فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ، فَأَمَرَ بِهَا                                  |
| ۰۸۸                 | ٣٦٩                   | عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحِ                | فَكُسِرَتْ<br>كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِشُرْبِ العَصِيرِ مَا لَمْ يَغْلِ                                    |
| ۸۳۳                 | ٤٤٦                   | عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ                | لَا بَأْسَ أَنْ يَجْتَنِيَ الكَمْأَةَ مِنَ الحَرَمِ<br>* لَا بَأْسَ أَنْ يَجْتَنِيَ الكَمْأَةَ مِنَ الحَرَم |
| ۸۳٦                 | ٤٤٦                   | عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ                | الطَّعَامُ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا                                                          |
| ۸۳۹                 | ٤٤٧                   | عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ                | إِنْ دَفَعْتَهَا إِلَى هَوُّ لَاءِ يَأْكُلُوهَا                                                             |
| ۸۱۷                 | 224                   | عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ                | نَعَمْ، مَعَ نِسَاءٍ مُسْلِمَاتٍ                                                                            |
| ٥/١                 | ٠٢٠                   | عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ                      | هَذِهِ سُوقُ الآخِرَةِ                                                                                      |
| ۸٥٣                 | ٤٥٠                   | عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ<br>وَمُجَاهِدٌ          | يُكْرَهُ أَنْ تُبَاعَ رِبَاعُ مَكَّةَ وَيُكْرَى بُيُوتُهَا                                                  |
| ۸۳۱                 | ٤٤٦                   | عِكْرَمَةُ                                | هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ وَيَنْزَلَ مَكَانَهُ                                                    |
| 019                 | ***                   | عِكْرِمَةُ                                | كُلُّ شَيْءٍ لَهُ رَأْسٌ فَهُوَ صُورَةٌ                                                                     |
| 09.                 | ٣٧٠                   | عِكْرِمَةُ                                | اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يَهْدِرْ                                                                        |

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ                           | طَرَفُ الْقَوْلِ                                                                                                |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 757          | ١٣٤         | العَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ                           | لَوْ كُنْتُ مُتَمَنِّيا لَتَمَنَّيْتُ فِقْهَ الحَسَنِ                                                           |
| ٦٣٣          | <b>ም</b> ለኒ | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ                       | نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُّبْسِ الْقَسِّيِّ،                               |
| _,,,         |             |                                                  | وَالْحَرِيرِ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ                                                                       |
| 779          | ٤٠١         | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ                       | هَذِهِ بَيْعَةُ التَّيْمِ                                                                                       |
| PA7          | <b>437</b>  | عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ                       | صَلِّ الظَّهْرَ عِنْدِي                                                                                         |
| ۸7۶          | ٤٦٩         | عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ                            | أَنَّ بِشْرًا كَانَ لَا يَشْرَبُ بِعَبَّادَانَ مِنَ الْحِيَاضِ الَّتِي<br>اتَّخَذَهَا المُلُوكُ                 |
| 701          | 19.         | عُمَرٌ بْنُ الخَطَّاب                            | وَاللهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أَجِدُ امْرَأَةً حَسَنَةً الوَزْنِ، تَزِنُ                                           |
|              |             | _                                                | لِي هَذَا الطَّيبَ؛                                                                                             |
| 104          | 191         | عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ                           | مَا هَذِهِ الرِّيخُ؟                                                                                            |
| 7.40         | ٧٦٧         | عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ                           | يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مِنْ هَذَا رَاثِحَةَ الشَّرَابِ                                     |
| ጓ٤٨          | <b>744.</b> | عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب                            | يَنْهَى عَنِ النَّقْشِ وَالتَّطَارِيفِ فِي الخِضَابِ                                                            |
| ררר          | 441         | عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ                           | لَوْ وَجَدْتُكَ مَحْلُوقًا لَضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاكَ                                                   |
| ٧٣١          | 173         | عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب                            | يَخْتَضِبْنَ غَمْسًا                                                                                            |
| 786          | ٤٣٦         | عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ                           | إِيْتُونِي بِجَرِيْدَةٍ وَاجْتَنِبُوا العَوَاهِنَ                                                               |
| ۸۰۸          | 101         | عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ                           | يَا جُرَيْرُ، لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْتُولٌ لَكُنْتُمْ عَلَى مَا<br>جُعِلَ لَكُمْ                            |
| ۸٥٩          | ٤٥٢         | عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ                           | جبين محم<br>إِنَّ قَوْمَكِ قَدْ صَنَعُوا مَا عَلِمْتِ                                                           |
| ۸٦٠          | १०९         | عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ                           | أَنْ رُدًّا عَلَيَّ مَا كُنْتُ جَعَلْتُ لَكُمَا                                                                 |
| ۱۲۸          | ٤٥٢         | ر بن<br>عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ                   | اَحْسَنتُمْ                                                                                                     |
| 754          | 204         | عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ<br>عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ | اللهُ أَكْبَرُ، أَمَّا أَنَا . إِنْ شَاءَ اللهُ . لَئِنْ بَقِيتُ لَأَدَعَنَّ الأَدْعَنَّ الأَدْعَنَّ الأَدْعَنَ |
| 737          | ٤٢٥         | عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب                            | اذْهَبْ بِهَا إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ ابْنِ الجَرَّاحِ                                                           |

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ                                                                              | t ° 5 h ' 2 = - (                                                      |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|              |             |                                                                                                     | طَرَفُ الْقَوْلِ                                                       |
| V£0          | ٤٢٧         | عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب                                                                               | يَا بُنَيَّةُ، حَقُّ أَقْرِبَائِي فِي مَالِي                           |
| <b>Y</b> £7  | ٤٢٧         | عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب                                                                               | هَذَا حِينَ فَرَغْتُ، وَإِنْ كَادَ عَرْشِي لَيَنْهَدُّ لَوْلَا أَنِّي  |
|              |             |                                                                                                     | لَقِيتُهُ رَءُوفًا رَحِيمًا                                            |
| 1.44         | ٤٩٤         | عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ                                                                              | وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا الصَّبْرَ                                   |
| ۳٦٨          | 777         | عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ                                                                              | لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَلْتَوِي  |
| ٤٧           | 164         | عُمَوُ بْنُ ذَرِّ                                                                                   | يَا عِبَادَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ                           |
| 101          | 14+         | غُمَوُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ                                                                       | إِنَّمَا يُنْتَفَعُ بِرِيحِهِ                                          |
| 401          | 777         | عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ                                                                        | مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا العَسَلُ؟                                     |
| 471          | ۸۷۲         | المراجع الماريان ا | يَا مَسْلَمَةُ، أَتَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ هَذَا، ثُمَّ شَرِبَ  |
| 1 * 1        | 11/1        | عُمَوُ بْنُ عَيْدِ العَزِيزِ                                                                        | عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ                                                 |
| 7.7          | <b>770</b>  | عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ                                                                       | أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي النَّاسِ هَذَا الشَّرَابُ، فِي |
| , ,          | , , ,       | عمر بن عبدِ العربِدِ                                                                                | أَمْرِ سَاءَتْ فِيهِ رُعَاتُهُمْ                                       |
| ۲٦٣          | 751         | عِمْرَانُ القَصِيرُ                                                                                 | أَلَا حُوٌّ كَرِيمٌ يَصْبِرُ أَيَّامًا قَلَائِلَ                       |
| ***          | ٠٨٦         | عَمْرُو بْنُ الأَسْوَدِ                                                                             |                                                                        |
|              | 177         | العَنْسِيُّ                                                                                         | كَانْ يَدَعُ كَثِيرًا مِنَ الشِّبَعِ؛ مَخَافَةَ الأَشَوِ               |
| 107          | ۲۳٦         | عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ                                                                               | إِنَّكُمْ إِنْ نَزَلْتُمْ عَلَيْهِ صَنَعَ لَكُمْ نُزُلًّا              |
| AF7          | 737         | عِيسَى عَلَيْهِٱلشَّكَامُ                                                                           | يَا مَسَاكِينُ، مِنَ الغِنَى أُتِيتُمْ                                 |
| 7.49         | ٤٠٦         | فُضَيْلُ بْنُ بَزْوَانَ                                                                             | لَأَغِيظَنَّ مَنْ أَمَرَهُ، يَغْفِرُ اللهُ لِي وَلَهُ                  |
| ٤٩٤          | <b>477</b>  | الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ                                                                            | أَنْتَ خُذْهُ، وَاقْعُدْ فِي جَلَبَةٍ وَاقْذِفْهُ                      |
| 194          | ۲۲۷         | الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ                                                                            | لَا يُتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ إِلَّا بِالطَّيِّبِ                        |
| 960          | ٤٧٧         | الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضِ                                                                            | لَا تُتَجَالِشُوهُ ـ يَعْنِي لِابْنِ عُيَيْنَةً ـ تَحْبِسُ رَجُلًا فِي |
| ,,,          | ₩ 7 7       | الفضيل بن حِياصِ                                                                                    | السِّجْنِ                                                              |
| ۶٦           | ١٤٢         | الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ                                                                            | لَيْسَ هَٰذَا زَمَانَ تَلَاقِ                                          |
|              |             | •                                                                                                   | •                                                                      |

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ             | طَرَفُ الْقَوْلِ                                                                                             |
|--------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠           | ١٤٢         | الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ           | مَا كَانَ أَحَدًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لِقَاءِ هَذَا الرَّجُلِ                                               |
| ٧٤           | 701         | الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ           | يُغْفَرُ لِلْجَاهِلِ سَبْعِينَ مَرَّةً حَتَّى يُغْفَرَ لِلْعَالِمِ مَرَّةً                                   |
| ٧٥           | 107         | الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ           | يَغْفِرُ اللهُ لِصَاحِبَةِ هَذَا القَصْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَغْفِرَ لِي مَرَّةً            |
| ٧٠٢          | ٤١٠         | فَتَادَةُ                          | كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ المَوْتُ                                                                            |
| (25)         | 664         | قَتَادَةُ                          | وَإِنَّ لِلَّهِ مَقَامًا هُوَ قَاثِمُهُ، وَإِنَّ المُؤْمِنِينَ خَافُوا                                       |
| 795          | ٤٠٧         |                                    | ذَلِكَ المَقَامَ                                                                                             |
| 741          | **          | قَتَادَةُ                          | عَلَى أَلْفِ بَغْلَةٍ شَهْبَاءً، عَلَيْهَا مَيَاثِرُ الأُرْجُوَانِ                                           |
| ٧٠١          | ٤١٠         | قَتَادَةُ                          | نَحْنُ أَكْثَرُ مِنْ بَنِي فُلَانٍ، وَبَنُو فُلَانٍ أَكْثَرُ مِنْ بَنِي فُلَانٍ                              |
| ٧٠٧          | 213         | قَتَادَةُ                          | كَانُوا يَقُولُونَ: نَحْنُ أَكْثَرُ مِنْ بَنِي فُلَانٍ                                                       |
| ۷۰۳          | ٤١-         | قَتَادَةُ                          | إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَائِلٌ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ فِيمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ                         |
| ٧٠٧          | ٤١٢         | قَتَادَةٌ                          | كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ اليَقِينَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللهَ بَاعِثُهُ مِنْ بَعْدِ المَوْتِ                    |
| ۷٠٧          | ۲۱۲         | قَتَادَةُ                          | عِلْمُ أَنَّ اللَهَ سَائِلٌ كُلَّ عَبْدٍ عَمَّا كَانَ اسْتَوْدَعَهُ مِنْ<br>نِعْمَتِهِ وَحَقَّهِ             |
| (77          | 751         | قَرَابَةُ بِشْرِ بْنِ<br>الحَارِثِ | قَدِمَ يِشْرُ بْنُ الحَارِثِ مِنْ عَبَّادَانَ لَيْلًا ـ أَوْ قَالَ: مِنْ سَفَرٍ ـ وَهُوَ مُتَّزِرٌ بِحَصِيرٍ |
| 450          | ९७६         | قَيْسٌ بْنُ أَبِي حَازِم           | كَانَّ لِأَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ، فَكَانَ إِذَا جَاءَ بِغَلَّتِهِ، لَمْ يَأْكُلْ<br>حَتَّى يَشْأَلَهُ           |
| 7.5          | 475         | مَالِكٌ بْنُ أُنَسِ                | قَدْ فَارَقَنِي ـ أَيْ سُفْيَانُ ـ عَلَى أَلَّا يَشْرَبَهُ                                                   |
| ٤١٥          | 787         | مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ              | كَانَ بِرَجُلٌ فِي بَنِي إِسْرَاثِيلَ يَعِظُ النَّاسَ                                                        |
| ۸۹           | 175         | مُجَاهِدٌ                          | مَنْ أَعَزَّ نَفْسَهُ أَذَلَّ دِينَهُ، وَمَنْ أَذَلَّ نَفْسَهُ أَعَزَّ دِينَهُ                               |

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ        |                                                                                                            |
|--------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.7          | ۱٦٦         | مُجَاهِدٌ                     | مَنْ لَمْ يَسْتَحِ مِنَ الحَلَالِ؛ خَفَّتْ مُؤْنَّتُهُ، وَأَرَاحَ<br>نَفْسَهُ، وَقَلَّ كِبْرُهُ            |
| ٤١٧          | <b>A</b> ₽7 | مُجَاهِدٌ                     | هُوَ الرَّجُلُ يَهُمُّ بِالمَعْصِيَةِ، فَيَذْكُرُ اللهَ، فَيَدَّعُهَا                                      |
| ٤١٧          | 187         | مُجَاهِدٌ                     | لِمَنْ خَافَ مَقَامَ اللهِ عَلَيْهِ                                                                        |
| ٤١٨          | AP7         | مُجَاهِدٌ                     | مَخَافَةَ مَقَامِ اللهِ عَلَيْهِ                                                                           |
| 744          | ۳۸۳         | مُجَاهِدٌ                     | فِي ثِيَابٍ أُرْجُوَانَ حُمْرٍ                                                                             |
| ٦٩٨          | ٤٠٩         | مُجَاهِدٌ                     | عَنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ لَذَّةِ الدُّنْيَا                                                                  |
| ለግ٤          | ٤٥٣         | مُجَاهِدٌ                     | لَا تُبَاعُ، وَلَا تُشْتَرَى                                                                               |
| <b>ም</b> £አ  | 770         | مُحَمَّدُ بْنُ<br>المُنْكَدِر | أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضَىٰ لِللَّهُ عَنْهُ شَرِبَ لَبَنَّا، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَتَقَيَّأ |
| 707          | <b>٢٦٩</b>  | مُحَمَّدُ بْنُ حُبَيْسٍ       | كَلَّمَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ وُهَيْبًا فِيمَا يَجِيءُ مِنْ مِصْرَ                                    |
| ۰۸۰          | *77         | مُحَمَّد بْنُ سِيرِينَ        | أَيُّهَا الرَّجُلُ، لَقَدْ لَقِينَا أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ<br>فَأَنْكَرُوا مَا تَقُولُ                  |
| 751          | ۳۸٦         | مُحَمَّد بْنُ سِيرِينَ        | هَذَا زِينَةُ قَارُونَ                                                                                     |
| ٥٢٨          | ٤٥٤         | مُحَمَّد بْنُ سِيرِينَ        | مِنَ السَّوَادِ مَا كَانَ صُلْحًا وَمَا أُخِذَ عُنُّوةً                                                    |
| ۷٥٥          | ٤٣٠         | مُحَمَّد بْنُ سِيرِينَ        | أَعْطَى ابْنُ هُبَيْرَةَ لِابْنِ سِيرِينَ ثَلَاثَ عَطِيَّاتٍ،<br>فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ                     |
| V07          | ٤٣٠         | مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ       | إِنْ كَانَتْ صَدَقَةً فَلَا حَاجَةً لِي بِهَا                                                              |
| ٧١٤          | ٤١٨         | مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ       | كَانَ طَلْحَةُ وَزُبِيرُ يَكْرَهَانِ النَّثْرَ فِي كُلِّ شَيْءٍ                                            |
| ۷۱۰          | ٤١٨         | مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ       | إِنِّي لَمْ أَقُلْ لَكَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. إِنَّمَا قُلْتُ لَكَ: لَا<br>أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا            |
| 1.9          | 171         | مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ       | مَا صَنَعْتَ؟! اذْهَبْ فُرُدَّهُ                                                                           |
| 11-          | 141         | مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ       | اتَّقِ ذَاكَ                                                                                               |

| طَرَفُ الْقَوْلِ                                                                                                                       | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ                         | الصَّفْحَةُ | التَّرْقِيمُ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|
| ِ<br>أَنَا مَحْبُوسٌ فِي السِّجْنِ                                                                                                     | مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ                        | 740         | ۲۵۰          |
| كَانَ مِمَّا يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ فِي التَّجَارَةِ: اتَّقِ اللهَ                                            | مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ                        | ۲۳٦         | 707          |
| فَأَطْعَمْتُمُونِي كَهَانَةَ ابْنِ النَّعْمَانِ                                                                                        | مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ                        | 775         | <b>451</b>   |
| دَخَلَ مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ عَلَى طَلْحَةَ ـ وَهُوَ مَرِيضٌ ـ فَقَبَّلَهَا<br>فَقَبَّلَ يَدَهُ، فَأَخَذَ طَلْحَةُ يَدَهُ فَقَبَّلَهَا | مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةٍ                        | ٤٢٢         | ٧٣٣          |
| إِمَّا تَخْتَارُنِي، وَإِمَّا أَنْ تَخْتَارَ المَالَ                                                                                   | مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ<br>بْنِ إِدْرِيسَ  | ١٤٨         | ٤٨           |
| أَتَقْبَلُ جَوَائِزَ مَنْ يُكْرَهُ، لَا آكُلُ مِنْهَا                                                                                  | مُحَمَّدُ بَّنُ عَبْدِ اللهِ<br>بْنِ إِدْرِيسَ | ٤٣٢         | ٧٦٠          |
| الذُّبَابُ عَلَى عَذِرَةٍ، أَحْسَنُ مِنْ قَارِيْ عَلَى بَابِ<br>هَؤُلَاءِ                                                              | مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً                      | 570         | ***          |
| يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ رَغِيفَهُ مِنْ أَيْنَ هُوَ؟                                                                         | مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ                       | 120         | ٤١           |
| سَقَطَتْ نَفَقَةُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ بِمَكَّةَ                                                                                 | مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ                       | 120         | ٤٢           |
| أَقْرِئْ بِشْرًا السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: قَدْ ذَهَبَ نِصْفُكَ                                                                         | مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ                       | 100         | ٧.           |
| وَمَا يُغْنِي عَنِّي مَا يَقُولُ النَّاسُ إِذَا أُخِذَ بِيَدَيَّ<br>وَرجْلَيَّ، فَأُلْقِيتُ فِي النَّارِ                               | مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ                         | <b>70</b> £ | ०६७          |
| وَرِجْلَيَّ، فَأُلْقِيتُ فِي النَّارِ<br>لو كَانَ لِلذُّنُوبِ رِيخٌ مَا اسْتَطَاعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَدْنُو<br>منِّى                    | مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ                         | 405         | ٥٤٨          |
| َ بِي<br>إِنَّمَا تُنْحْفَةُ المُؤْمِنِ حُفْرَتُهُ                                                                                     | مَسْرُوقٌ                                      | 144         | 19           |
| أَمًّا مِنْ نَاصِحٍ؛ فَنَعَمْ، وَأَمَّا مِنْ شَامِتٍ؛ فَلَا                                                                            | مِسْعُرٌ                                       | ٤٧٧         | 457          |
| وَتَرِثُ فِيهَا الَّعَبْسِيَّةُ                                                                                                        | المِشْوَرُ                                     | ۲٤٣         | 347          |
| أَلَا أُرَانِي قَدْ كَرِهْتُ مَا يَنْفَعُ الْمُسْلِمِينَ                                                                               | المِسْوَرُ                                     | 722         | ٥٧٦          |
|                                                                                                                                        |                                                |             |              |

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ             | طَرَفُ الْقَوْلِ                                                                                         |
|--------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۳          | 757         | مُطَرِّفٌ                          | فَضْلُ العِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَضْلِ العَمَلِ                                                     |
| 770          | ٥٧٦         | مُعَاذُ الخَلَّالُ                 | كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ يَزِنُ قُوتَهُ                                                           |
| 441          | ٥٨٦         | مُعَاذٌّ بْنُ جَبَل                | لَوْ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِكِ وَمَالِكَ مَا أَدَّيْتَ حَقَّهُمَا                                           |
| 785          | ۲۰۲         | مُعَاذُّ بْنُ جَبَل                | إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُكَلَّفَ حَمْلَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى ظَهْرِي                                  |
| 44           | 128         | المُعَافَى بْنُ<br>عِمْرَانَ       | كَانَ عَشْرَةٌ فِيمَنْ مَضَى مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يَنْظُرُونَ فِي<br>الحَلَالِ النَّظَرَ الشَّدِيدَ      |
| ٧٣٧          | ٤٢٤         | مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي<br>شُفْيَان | أَنَّ مُعَاوِيَةً بَعَثَ إِلَى عَائِشَةً بِقِلَادَةٍ قُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ<br>آلَافِ                     |
| ٦٠           | 101         | مُعَاوِيَةً بْنُ قُرَّةَ           | أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ذَرَّةً، فَوَضَعَهَا فِي<br>كِفَّةِ المِيزَانِ                  |
| 71           | 101         | مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ           | بَعَثَ إِلَيَّ رَجُلٌ بِطَعَامٍ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ                                                       |
| 747          | ٤٣٧         | المُنْكَدِرُ                       | إِنْ كَانَ فِي التَّطَوُّع؛ فَلَيْجِبْهَا                                                                |
| 75.8         | ۲۳٥         | مُوَرِّقٌ                          | مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَفْقَهَ فِي وَرَعِهِ، وَلَا أَوْرَعَ فِي فِقْهِهِ<br>مِنْ مُحَمَّدٍ                |
| ۱۷۰          | ۲۰۰         | مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ           | لَا يَسْلَمُ لِلرَّجُلِ الحَلَالُ، حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ<br>الحَرَام حَاجِزًا مِنَ الحَلَالِ |
| ٧٦٢          | ٤٣٢         | نَافِعٌ                            | أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى سَائِلًا يَسْأَلُ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ<br>يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَحَصَبَهُ        |
| 1-7          | ۱٦٨         | هِشَامٌ بْنُ حَسَّان               | كَانَ الحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهَانِ أَنْ يَشْتَرِيَا مِنَ<br>العُمَّالِ شَيْئًا                  |
| ۸۱۸          | 117         | هِشَامٌ بْنُ حَسَّان               | ابْنُ سِيرِينَ أَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ إِلَى مَكَّةَ                             |
| ٤٢٦          | ٣٠١         | هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ              | أَنَّ أُخْتًا لِغُرْوَةَ، اشْتَكَتْ مِنْ عُنُقِهَا جِرَاحًا                                              |

|           |               |                           | ب و پائیم                                                              |
|-----------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| التزقِيمَ | الصَّفْحَةُ   | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ    | طَرَفُ الْقَوْلِ                                                       |
| Y09 ET1   | 6 <b>34</b> 3 | هَمَّام بْنُ نَافع        | مَرَّ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَرَأَى            |
| , - ,     | <b>V</b> 1 1  |                           | طَاوُسًا سَاجِدًا                                                      |
| 1.4       | 14.           | و <u>َ</u> كِيعٌ          | تُفْسِدُهُ                                                             |
| (70 (     | 751           | وَكِيعٌ                   | نَظَرْتُ فِي زَادِي فَلَمْ يَصِحَّ لِي، وَنَظَرْتُ فِي ثَوْبَيْ        |
|           | 121           | وييع                      | إِحْرَامِي فَلَمْ يَصِحَّ لِي                                          |
| 717       | 779           | <u>وَ</u> كِيعٌ           | هَذَا يُكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ مِثْلَ لِبَاسِ المَرْأَةِ       |
| 74.       | ६०४           | وَهْبُ بْنُ مُنَبِّه      | أَمَا وَجَدَ الشَّيْطَانُ أَحَدًا يَسْتَخِفُّ بِهِ غَيْرَكَ؟!          |
| 775       | 7£1           | وُهَيْبُ بْنُ الْوَرْدِ   | أَلَا حُوٌّ كَرِيمٌ يَغْضَبُ عَلَى الدُّنْيَا فَيُخْرِبَهَا            |
| ww        |               |                           | هَوُلَاءِ الَّذِينَ يَذْخُلُونَ عَلَى المُلُوكِ لَهُمْ أَضَرُّ         |
| 441       | ۲٦٠           | وُهَيْبُ بْنُ الْوَرْدِ   | عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ المُقَامِرِينَ                            |
| ٨         | 144           | وُهَيْبُ بْنُ الْوَرْدِ   | بِأَيِّ دَلْوِ؟!                                                       |
| ٤٤٥       | ٣٠٩           | يَحْيَى بْنُ يَحْيَى      | مَا أَذْرِيَ مَا هَذِهِ المِشْيَةُ؟!                                   |
| ١٧        | ١٣٩           | يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ     | ٱڒؙڣؙڠُوا بِالشَّيْخ                                                   |
| 461       | 707           | يُشَيْرُ بْنُ عَمْرٍ و    | كَسَوْتُ أُوَيْسًا ثَوْبَيْنِ مِنَ العُرْيِ                            |
| ٣٣        | 154           | يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ    | يَا أَبَا صَالِح، إِنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ                     |
| 7.4       | 101           | يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ    | عَلَيْكَ بِعَمَلِ الخُوصِ                                              |
| 1.0       | ۸۷.           | يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ    | أَنَّ النَّوْرِيَّ وَابْنَ المُبَارَكِ اخْتَلَفَا فِي رَجُلٍ خَلَّفَ   |
| ,,,       | ۱۷۰           | يوسف بن اسباطِ            | مَتَاعَهُ عِنْدَ غُلَامِهِ                                             |
| 47        | ١٦٤           | يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ١٦٤ | مَا السَّارِقُ عِنْدِي بِأَسْوَأَ سَرِقَةً مِنَ التَّاجِرِ يَشْتَرِي   |
|           |               |                           | المَتَاعَ إِلَى أَجَلِ                                                 |
| ८०१       | ۲۳۷           | يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ     | إِنَّكَ لَتَغْرِفُ وَرَعَ الرَّجُلِ فِي كَلَامِهِ إِذَا تَكَلَّمَ      |
| 100       | 747           | يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ     | مَا أَهَمَّ رَجُلًا كَسْبُهُ حَتَّى أَهَمَّهُ أَيْنَ يَضَعُ دِرْهَمَهُ |
|           |               | , O. O. O.                |                                                                        |

| التَّرْقِيمُ | الصَّفْحَةُ | الْقَائِلُ/ الْفَاعِلُ | طَرَفُ الْقَوْلِ                                                                       |
|--------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٦٩          | ٤٥٨         | يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ  | أَنْ أَعْلِمْ مَنْ تَشْتَرِي مِنْهُ أَنَّ المَتَاعَ يُطْلَبُ                           |
| 947          | ٤٧٦         | يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ  | مَا أَعْلَمُ شَيْئًا أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ طَيِّبٍ يُنْفِقُهُ صَاحِبُهُ<br>فِي حَقِّهِ |

**⊚\**(**1**00 **0**0 **0**0 **0**0

#### كَشَّافُ

# أَعْمَاكِ أَبِي بَكْرٍ الْمَرُّوذِيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي الْكِتَابِ

#### مَا يَتَعَلَّقُ بِعَمَلِهِ فِي الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ

. تَعْليقَاتٌ:

٠٧١ (١٠١)، ١٧١ (١٠١)، ٣٨١ (١٣٤) ، ٣٦١ (٣٣٢)، ٨١٤ (٦١٧).

. تَعْلِيلَاتٌ:

١٧١ (١٠٠)، ٥٨١ (٨٣١) (١٣٩)، ٦٨١ (٦٤١)، ٣٩٣ (١٥٦)، ٦٠٤ (٧٧٨).

ـ تَفْسِيرَاتٌ:

PT( (A1), 121 (F7) (V7), 721 (34), 221 (04), 021 (12), V21 (02), 021 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 121 (70), 1

#### ـ تَشَكُّكٌ وَتَبَيُّنٌ:

(150) 101 (97), 701 (97) 101 (97)) 101 (171) 101 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191), 901 (191),

### مَا يَتَعَلَّقُ بِعَمَلِهِ فِي رِوَايَاتِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضَالِكُ عَنْهُ

\_ حِكَايَةُ مَذْهَبِهِ رَضَى آلِكَ عَنْهُ:

731 (A7), P31 (70) (30), VT1 (··1), 1A1 (V71), 7A1 (·V1) (171), 0A1 (AY1), VA1 (321), 3P1 (F01), VP1 (0F1), ··7 (1V1), V·7 (·A1), V77 (P17),

٧٦٦ (٢٦٦)، ٨٦٦ (٧٦٦)، ١٣٦ (٥٣٦) (٢٣٦)، ٦٣٦ (١٩٦) (٠٤١)، ٣٣٦ (١٤٦)، ٧٥٦ (174), 207 (074), 127 (244), 227 (244) (044), 347 (244), 7.4 (274) (£73), F(7 (7F2), Y77 (£93), A77 (£93) , F77 (¥83), FY7 (F1F), (۲۰۲)، ۳۹۳ (۷۰۲)، ۵٤۳ (۰۳۰)، ٤٤٩ (٠٢٠)، ۸۶۳ (٦٧٢)، ۶۶۹ (٦٧٢)، (٧٧٧)، ٣٣٤ (٣٩٧) (١٩٧)، ٠٤٤ (٧٩٧)، ٦٤٤ (١٨٨)، ٨٤٤ (١٤٨)، ٠٢٤ (٧٧٨)، ۲۲٤ (٤٨٨)، ۲۸٤ (۲۰۰۲).

# ـ إِيرَادَهُ انْفِعَالاتِهِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: تَبَشَّمُ وَضَحِكٌ:

٥٣١ (٦)، ١٤١ (٥٦)، ١٨١ (٢٦١)، ١٨٦ (٩٧٣)، ٥٠٣ (٥٣٤)، ٨٦٣ (٤٩٤)، ٤٣٣ (۱۳۲)، ۲۰۱ (۸۸۲)، ۸۰۱ (۱۹۶۰)، ۲۰۱ (۱۲۷)، ۲۲۱ (۱۲۷)، ۲۰۱ (۱۲۷)، ۲۰۱ (۱۲۷)، ۲۰۱ ( ۲۰۸ )، ۲۰ ( ۲۷۷ )، ۲۸ ( (۹۹ ).

#### غَضَبٌ وَإِنْكَارٌ وَاسْتِغْرَابٌ:

٧٧١ (٠٦١)، ٨٨١ (٢٤١)، ٥٤٦ (٠١٤)، ٤٦٣ (٢٤٤)، ٠٤٣ (٠٦٥)، ٥٢٣ (٤٧٥)، ٤٨٣ (375), 7+3 (+A7), 372 (+34), +V3 (778).

٠١٦ (٦٩١)، ١٨٦ (٨٧٦) (٩٧٦)، ٨٦٣ (٦٩٤)، ٣٣٣ (٦٠٥)، ٢٣٤ (١٨٧)، ٩٣٤ (۱۹۶)، ۱۱۰ (۱۹۶۸)، ۲۷۷ (۱۹۶۸)، ۲۷۸ (۱۹۶۸).

۷۵٦ (۲۲۱)، ۲۵٤ (۲۵۸)، ۷۷٤ (۵٤٩).

*٩٢١ (٤٠١)، ٩٧١ (٤٦١)، ١٨١ (٣٦١) (٩٦١)، ١٨٦ (٩٧٣) (٠٨٣)، ٨٥٦ (٣٦٣)، ٩٦٣* (۲۶۱)، ۲۲ (۴۹۸) (۲۶۸)، ۸۲ (۲۲۹).

*۶۸۱ (۱۳۱) (۱۳۱)، ۳۰۶ (۰۸۱)، ۳۸۳ (۴۶۳).* 

131 (07), 07 (387), 17 (483), 103 (171), 773 (348).

أَسْتِرُجَاعٌ:

7-3 (-7.7), 3.43 (0.8.9), 3.83 (٧٣٠)

مَا يَتَعَلَّقُ بِمَرْوِيَّاتِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضَيَّالِيُّهُ عَنْهُ

ـ قِرَاءَةٌ:

207 (177), AY7 (7Y7), 707 (330), A07 (Y00), A·3 (FFF), 073 (13V), F73 (477) (477), AY7 (

ـ سَمَاعٌ:

·(797) 5·V ·(707) 791 ·(571) (67·) 799 ·(513) (617) 79A ·(179) 7···
·(V·7) (V·1) 51·

ـ مُنَاوَلَةٌ:

٣٠٠ (٤١٤) ٢٩٧ ( (٣٤٧) ٢٦٥ ((٢٤٦) ٢٦٤ ((٣١١)) ٢٥٤ ((١٩١) ٢٠٨ ((100)) ١٩٣ (٦٨٦) (٦٨٦) (٦٨٦) (٦٨٦) (٢٨٢) (٢٨٢)

ـ إجَازَةٌ:

Y31 (F3), P31 (Y0), -01 (A0), 171 (VA) (AA), -P1 (701), 377 (337) Y77.

الْمَرْوِيَّاتُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضَاً لِلَّهُ مَا لُهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ الْكَاهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ أَلِيَّةً مَا لُهُ اللَّهِ مَنْ أَلِيَّةً مَا لُهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ أَلِيَّةً مَا لُهُ اللَّهُ مِنْ أَلِيَّةً مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ الللللِيقِ لَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّ

**6400 64**00

#### كَشَّافُ

## أَبْرَزِ الْفَوَائِدِ وَالْفَرَائِدِ وَالْأَحْكَامِ

### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّفْسِيرِ وَالتَّأْوِيلِ وَالاحْتِجَاجِ:

#### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ:

### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِالْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ وَالْغُسْلِ:

٣١٦/(٤٧٤) (٤٧٣) ٣٢٠/(٣٣٠) ٢٦٠/(١٥٧) ١٩٥/(١٣٨) ١٨٥/(١٢٤)١٧٩
(٨٤٧) (٨٤٥) ٤٤٩/(٨٤٤) ٤٤٨/(٤٩١) ٣٢٧/(٤٨٤) ٣٢٤/(٤٦٤) (٤٦٢)
.(٨٥٠) (٨٤٩) (٨٤٨)

#### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ:

271 (07) \PT (\21) \PT (\2

### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِالذَّبْحِ وَالْمَيْتَةِ:

(\(\sigma\) \(\(\psi\) \) \(\psi\) \(\psi\

#### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ وَالْإِحْرَامِ وَالمُحْرِمِ:

#### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِمَكَّةَ وَأُجْرَةِ دُورِهَا، وَزَمْزَمَ:

#### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَوْتِ وَغَسْلِ الْمَيِّتِ وَالْمِيرَاثِ:

#### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِهَادِ:

TOT /(027) TO1 / (021) TO+ /(02+) TEA /(07A) TEA /(190) TI+ /(YY) 10Y
.(AVY) 209 /(022) (027)

### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّوَادِ وَالْقَطَائِعِ وَالْحَرِيمِ والخَرَاجِ:

·(^\A) (AY4) £7·/(AYY) (AY7) (AY6)

#### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي وَالْفَتْوَى:

(4T) (3) (6) \ X67 (47Y) \ P74 (FP3) \ +V3 (-4P) (17P).

#### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَدِيثِ وَعُلُومِهِ:

「ΕΛ /(ΓΛΊ) ΓΕΥ /(Γ٣٩) ΓΥΓ /(۱ΥΥ) Γ·۱ /(1ΕΛ) 1Λ9 /(ΥΊ) 10Ί /(Δ1) 1ΕΛ ΥΥΥ /(ΕΕΥ) ΥΊΓ /(ΕΥΛ) Υ·Ί /(ΕΥΔ) Υ·Τ /(ΕΙΊ) Γ9Λ /(Υ٩١) ΓΛΊ /(ΓΛ9) /(ἸΟΕ) ΥΥΙ /(ἸΥΕ) ΥΛΕ /(ἸΓΕ) (ἸΓΓ) ΥΛΙ /(ΔΓΕ) ΥΕΙ /(ΔΓΕ) ΥΕΙ /(ΔΙΘ) -(٩٩Ε) (٩٩٣) ΕΛΟ /(٩Γ•) ΕΊΥ

#### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكُتُبِ وَالْكِتَابَةِ:

£77/(7£7) YAA/(0·A) YYE /(YYY) TOA /(YYT) TOY/(T\£) YTE (\$\dot) \(\frac{1}{4}\) \\
£\dot \(\frac{1}{4}\) \\

#### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسْجِدِ وَمُتَعَلَّقَاتِهِ:

#### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَالِدَيْنِ وَالْقَرَابَةِ:

(1A1) (1A1)

#### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِمِحْنَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضَيَ لِيَنَّهُ عَنْهُ:

(٣٠٨) (٣٠٧) (٣٠٦) (٣٠٥) (٣٠٠) (٣٠٠) (٣٠٠) (٣٠٠) (٣٠٠) (٣٠٠) (٣٠٠) (٣٠٠) (٢٠٨) (١٠١٣) (١٠١٣) (١٠١٣) (١٠١٣) (١٠١٣) (١٠١٣) (١٠١٣) (١٠١٣) (١٠١٣) (١٠١٣) (١٠١٣) \* مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحِجَامَةِ وَالْحَلْق:

(70£) (70T) (70T) (701) P91/(£A1) Y7£/(779) (77A) (77V) 77A
.(779) P9V/(77A) (77V) (777) P97/(707) P97/(700)

#### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّوَاءِ وَالْعِلَاجِ وَالْمَرِيضِ وَعِيَادَتِهِ:

(£7Y) ٣-٢ / (£73) (£70) (£7£) ٣-1 /(££0) ٣-4 /(٣٩٨) 79- /(117) 1YF #70 / (0YY) #7£ /(0£1) #0- / (£00) (£0£) #1£ /(£#1) (£F0) (£78) (£7Å) £A0 /(4F£) £Y7 /(917) £7Y /(711) (71-) (7-4) #YA /(0Y9) (0YA) .(99F) (997)

#### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّصَاوِيرِ وَالصُّورِ:

(010) TTT (010) (017) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (010) (0

#### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِالْبِنَاءِ:

(\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\fr

#### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِاللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ والأَثَّاثِ:

777 (771) (771) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (777) (7

(٦٣١) (٦٣٠) (٦٢٩) ٣٨٣ /(٦٢٨) (٦٢٧) (٦٢٦) (٦٢٥) ٣٨٢ /(٦٢٤) (٦٢٣) (٦٢٣) (٦٣٨) (٦٢٨) (٣٦٧) (٣٦٧) (٣٦٣) (٦٣٨) (٦٣٨) (٣٨٢) (٦٢٢) \$\$\(\frac{\(\nabla \)}{\(\nabla \)}\) \(\nabla \) \(\nabla \

### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ والمُسْكِرِ:

(07) 154 /(57) (50) 150 /(T4) (TV) (T7) 155 /(T0) (T5) (TF) 154 /(T7) (1.4) 141 /(44) (4A) 177 /(AO) 17. /(71) (7.) (04) 101 /(00) (05) (04) Y37 (FA7) (YA7)\ A37 (AA7) (PA7)\ 407 (P·T)\ 407 (·IT) (IIT)\ 007 (P34) (104) (107) VF7 (707) AF7 (707) (307) PF7 (007) ·V7 (V07) (ACT)\ 6Y7 (7FT)\ 6Y7 (4FT) (6FT)\ FY7 (FFT) (YFT)\ YY7 (AFT) (PT4)\ (VY) (VY) (VY) (7VY)\ (PV) (VY)\ (AV) /(£7.) TIO /(£0T) TIE /(£0T) (£01) (££9) TIT /(TVA) TAI /(TVV) 771 /(070) (077) 77. /(07V) 75V /(011) (01.) 77£ /(5A3) (5A0) 770 ٣٦٤/(οΥ٣) Υ٦٣/(οΥ٢) (οΥ١) (οΥ٠) Υ٦٢/(ο٦٩) (ο٦٨) (ο٦γ) (ο٦٦) ٣٦٨ /(٥٨١) (٥٨٠) ٣٦٦ /(٥٧٩) (٥٧٨) ٣٦٥ /(٥٧٧) (٥٧٦) (٥٧٥) (٥٧٤) TY1/(095) (091) (090) (0A0) TY0/(0AA) (0AY) (0A7) TT9/(0A0) (7·1) TYE/(7·) (094) (09A) TYT/(09Y) (097) (090) (09E) (09T) (7.4) ٣٧٨ /(7.٨) ٣٧٧ /(7.٧) ٣٧٦ /(7.٦) ٣٧٥ /(7.٥) (7.٤) (7.٤) £40 /(YF0) £77 /(YF+) (YFA) £71 /(YF+) £14 /(Y1£) £1A /(711) (71+) £77 /(AA4) £75 /(AT7) (AT6) (ATE) ££7 /(Y47) (Y4£) £F4 /(YY0) .(1·FA) £9. /(9٣٩) £٧٦ /(9FA) £79 /(91V)

#### \* مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّجَارَةِ وَالْكَسْبِ وَالتَّوَكُّلِ وَالجَوَائِزِ:

 $\frac{171}{(\Lambda\xi)} \frac{17}{(\Lambda\Upsilon)} \frac{(\Lambda\Upsilon)}{(\Lambda\Upsilon)} \frac{$ 

(FT7) (FT7) (FT7) (F17) (F17) (F17) (F17) (F77) (F77)

\* مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّظَرِ:

££. /(£7Y) Y.-7 /(£7Y) (£77) Y.-7 /(£10) (£1E) (£1Y) Y.-7 /(£1C) (£11) T.-7 (£1C) (£



كَشَّافُ الْأَلْفَاظِ الْغَرِيبَةِ

| الصَّفْحَةُ | الغنصر             | الصَّفْحَةُ | العُنْصُرُ      |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 461         | تَعَار             | ٤٠٢         | أُتُرُجَّة      |
| <b>FA7</b>  | تِكَّة             | 177         | أَحْوَاز        |
| ۳۲۳         | <del>ج</del> َرَز  | 777         | إِخْوَان        |
| 777         | جَلّ               | ۳۸۳         | أُرْجُوان       |
| <b>۲۲۸</b>  | جَلَبَة            | 168         | اسْتَفَّ        |
| 770         | جُنَادِي           | ነ٤ሞ         | أَسَل           |
| 777         | جُوَارِشْن<br>حَاص | ٠٨٦         | أَشَر           |
| <b>ም</b> ደግ | حَاص               | 441         | أُشْنَانُدَانَه |
| ٤٢٠         | حَجْلَة            | 729         | أَطْمَار        |
| 197         | حَرَب              | 478         | بَاذِق          |
| 144         | حَرِيم             | 145         | بَارِيَّة       |
| ۲۰۱         | حَوَاز             | 717         | الْبَأْس        |
| 70•         | خنثي               | ۲٦٢         | 'شِيْع          |
| ٤٣٩         | خشخاش              | 444         | يُرِشكن         |
| 777         | دَانِق             | ٠٨٠         | المنته المنته   |
| 777         | ۮؙڹۜٵؙۘۜٙٵ         | 777         | نِي             |
| ٤           | دُبَار             | 797         | تحيف            |
| <b>۴۸۰</b>  | دِرَاعَة           | ٣٩.         | نفي عث          |

| الصَّفْحَةُ         | الْعُنْصُرُ | الصَّفْحَةُ | العُنْصُرُ  |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 174                 | طَوَابيق    | W79         | دُوشَاب     |
| 7£A                 | ظُبْيَة     | 777         | دِيبَاج     |
| 148                 | ظُلَّة      | 101         | ذَرّ        |
| 184                 | عبَّارة     | 199         | رَبَض       |
| ۲۰۲                 | عَرِيش      | 144         | رِشَاء      |
| 754                 | عَكُو       | ٣٦٣         | رصًّاص      |
| <b>\</b> 0 <b>\</b> | غَلَّة      | ٣٦٠         | زَنْبَق     |
| ۲۰۰                 | فُوْضَة     | 749         | زيق         |
| 771                 | فَرِيك      | 140         | سَاباط      |
| ٤٦٤                 | فَلَكَة     | 175         | سَاج        |
| ۳۸۰                 | قَبَاء      | ٤٦٦         | سُتُوق      |
| ٣٦٠                 | قَوَاح      | 194         | سَفَط       |
| ٣٤١                 | . قِرَام    | 414         | سَلْجَم     |
| 444                 | قَرَامِل    | 777         | سَهْوَة     |
| 444                 | قَزَع       | 7£A         | سَوِيق      |
| 199                 | قَطِيعَة    | દન્દ        | شَقَاشِق    |
| 377                 | قَفِيز      | 770         | صَفَر       |
| 727                 | قَوْصَرَّة  | ***         | الصَّفْرَاء |
| 44.                 | قَيَّن      | 171         | صَوَافي     |
| ۳۸۸                 | كِتَاب      | ۱۸۸         | طاق         |
| 446                 | كِلَّة      | 404         | طُنبُور     |
|                     |             |             |             |

| الصَّفْحَةُ | العُنْصُرُ   | الصَّفْحَةُ | العُنْصُرُ           |
|-------------|--------------|-------------|----------------------|
| ۴۸٠         | <br>مِقْرَاض | ٣٢٠         | كَوَانَيْن           |
| 197         | مِقْسَم      | 377         | كِيلُجَة             |
| 727         | مَقْطُوع     | ٤٦١         | مَبَاطِخ             |
| <b>77</b> 7 | مُقَيَّر     | 700         | مُجْتَابِي النِّمَار |
| 717         | مُكْخُلة     | <b>70</b> Y | مَحَك                |
| 555         | مگُوك        | 197         | مَخْرَج              |
| 444         | مُلْحَم      | 7£9         | مِرْبَد              |
| 446         | مِنْقَاش     | 7/7         | مُزَبَّقَة           |
| ۳۸۳         | مِيثَرة      | 777         | المؤر                |
| ۲۸۰         | نَفَّاطَة    | ٣٦٣         | مُزَقَّت             |
| 474         | نَقِير       | ٤٦٧         | مُسُك                |
| 777         | وَسَق        | 10.         | المَصْل              |
|             |              | ١٨٣         | مُغْتَسَل            |



كَشَّافُ الْبُلْدَانِ وَالْأَمَاكِنِ وَالْمَوَاضِعِ

| الصَّفْحَةُ         | الْعُنْصُرُ                  | الصَّفْحَةُ         | الْعُنْصُرُ          |
|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| 161                 | جُدَّة                       | ררז                 | الأُبُلَّة           |
| 777                 | الجُرُف                      | 454                 | إرْمِينِيَّة         |
| ٣١٠                 | الحِجَاز                     | 70 <b>Y</b>         | بَابُ حَرْب          |
| ٤٤٦                 | الحَرَم                      | ۲۳۰                 | بادُورَيَّا          |
|                     | حَرِيمُ دِجْلَة              | 103                 | بَجِيلة              |
| 177, 473            | حِمْص                        | 19.                 | البَحْرَيْن          |
| 101                 | الْحِيرَة                    | 174                 | بُستانُ ابْنِ رَبَاح |
| ۰۶۰، ۲۰۳، ۱۳۱۳ ۸۰۶، | خُوَاسَان                    | ٠١٠، ٣١٣، ٥٧٩، ٩٥٩  | البَصْرَةُ           |
| ٤٨٨ ،٤٣٣            |                              | ٧٢٦                 | بَعْلَبَك            |
| ٣٣١                 | خُوَارِشْتَان                | ۵۰۱، ۸۵۱، ۸۸۱، ۹۸۱، |                      |
| 100                 | دَارُ مُبَارَكٍ التَّرْكِيِّ | ٠٤٦٠ (٧١، ٥٥٠ ،٢٤١  | بَغْدَاد             |
| ٤٥٠                 | دُورُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ | ٤٨٥                 |                      |
| 777                 | الرَّقَّةُ                   | ٤٥٠ ، ٣٤٧           | بِلَادُ الرُّوم      |
| 7.47                | الرَّيِّ                     | ££A «££Y            | البيث                |
| ٤٧٦                 | سَامِرًّاء                   | 777, 777            | بَيْتُ المَقْدِس     |
| £TA                 | السِّنْد                     | 731, 777, 777, 137, | الثَّغْر             |
| \ <b>o</b> A        | سُوقُ مَرْوِ                 | ٤٨٠،٤٥٩             | ثَقِيف               |
| 177                 | شَارِعُ الزَّرَّادِين        | A37                 | سيب                  |

|                      |                                      | <del></del>               |                      |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| الصَّفْحَةُ          | الْعُنْصُرُ                          | الصَّفْحَةُ               | الْعُنْصُرُ          |
| ۲۷۱، ۲۰۷، ۲۰۵        | مَدِينَةُ الرَّسُول =<br>المَدِينَةُ | 1270 1732 V732 473<br>540 | الشَّامُ             |
| ٤٨٠                  | مَرَاغَة                             | 505                       | صَلُوبا              |
| ۳۱۰، ۱۷۳             | مَرْو                                | 131, 121, 101, 201,       | طَرَسُوس             |
| 169                  | مَزَارِعُ الْخَدَم                   | ۷٥١، ٩٢١، ١٨٦، ٣٦٣        |                      |
| ٤٠١                  | مَسْجِدُ التَّيْم                    | <b>45V</b>                | طَرِيقُ الْأَنْبَارِ |
| ۱۸۸ ،۱۷۳             | المَسْجِدُ الجَامِعُ                 | 747                       | طَرِيقُ مَكَّةَ      |
| 731, PA1, 173        | المَسْجِدُ الحَرَامُ                 | 101                       | عَبَّادَان           |
| 140                  | مَسْجِدُ الْحَلْقَانِيِّ             | ٠١٣، ١١٣، ٣٥٠             | العِزَاقُ            |
| ۳۲۱، ۲٦۹             | مِصْرُ                               | 707, 407, 307, 014,       | العَسْكُرُ           |
|                      | بار کا ف                             | ۸۵۲، ۱۹۸۵ م               | -                    |
| 10.                  | المَضَارِبُ                          | 758                       | عُكْبَرا             |
| 571, 771, 501, PVI,  |                                      | £07,£01                   | القَادِسِيَّةُ       |
| 4.6. 16.4 14.15 14.4 | مَكَّةُ                              |                           | 8 a £11              |
| 123, 723, 023, 733,  |                                      | 71.                       | القَصْرُ             |
| ٤٦٢ ، ٢٥٠            |                                      | £AA                       | قَصْرُ إِيتَاخ       |
| ٤٥٠                  | مِنی                                 | ۸۶۲، ۲۰۳، ۳۱۳، ۱۲۳،       | و رو                 |
| 174                  | نَهُوُ سَعِيدٍ                       | 477, 673, 873,            | الكُوفَةُ            |
| ٤١٨                  | الهِنْدُ                             | ٤٨٥ ،٤٥٩                  |                      |
| ٣٠٨                  | وَاسِط                               | 747                       | مَاءُ سَنْدَان       |
| ۸۰۱، ۲۷۹             | اليَمَنُ                             | 1701,07                   | المَدَائِن           |



# فِهْرِسُ مَوْضُوعَاتِ الكِتَاب

| مُحَةً<br>مُحَةً | الصَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الْمَوْضُوعُ                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Î                | ••••                                      | كَلِمة مَرْكَز المَلِكِ فَيْصَل للبِحُوْثِ والدِرَاسَاتِ الإِسلَامِيةِ                         |
| ٥                |                                           | مقدِّمة المُحقِّق                                                                              |
| 11               |                                           | القِسمُ الأوَّلُ: تَرجمَةٌ مُختصرَةٌ لِرَاوِي الكِتابِ                                         |
| ۱۳               |                                           | الفَصْلُ الأوَلُ: حَيَاتُهُ الشَّخْصِيَّةُ                                                     |
| ١٤               |                                           | الْمَبِحَثُ الْأَوَّلُ: ذِكرُ اسمِهِ                                                           |
| ١٤               |                                           | المَبحَثُ الثَّاني: ذِكرُ كُنيَتِهِ                                                            |
| ١٤               |                                           | المَبحَثُ الثَّالثُ: ۚ ذِكْرُ نِسْبَتِهِ                                                       |
| 1٤               |                                           | المَبِحَثُ الرَّابِعُ: ذِكَرُ مَولِدِهِ                                                        |
| 12               |                                           | المَبِحَثُ الخامِسُ: ذِكرُ عَمَلِهِ                                                            |
| ١٤               |                                           | المَبِحَثُ السَّادسُ: ذِكرُ عائلتِهِ                                                           |
| ١٤               |                                           | المَبِحَثُ السَّابِعُ: ذِكْرُ وَفاتِهِ                                                         |
| ١٥               | **********                                | الفَصْلُ الثَّاني: حَيَاتُهُ العِلْمِيَّة                                                      |
| 17               |                                           | المَبحَثُ الأوَّلُ: ذِكْرُ شُيوخِهِ                                                            |
| 17               | ,,,                                       | المَبِحَثُ الثَّاني: ذِكرُ تَلاميذِهِ                                                          |
| ۱۸               |                                           | المَبِحَثُ الثَّالثُ: وَكِرُ مُصنَّفاً تِهِ                                                    |
|                  |                                           | المَبحَثُ الرَّابِعُ: ذِكْرُ مَكانَتِهِ                                                        |
| 74               |                                           | القِسمُ الثاني: دِراسَةُ الكِتاب                                                               |
| ٢٤               |                                           | المَبحَثُ الأوَّلُ: تَحقيقُ اسمِ الكِتابِ                                                      |
|                  |                                           | المَبحَثُ الثَّاني: إِثباتُ صِحَّةِ نِسبةِ الكِتابِ إلى أبي عبدِ اللَّهِ رَضَحَالِلَّهُ عَنْهُ |
|                  |                                           | المَبحَثُ الثَّالثُ. موضُوعُ الكِتَابِ                                                         |
|                  |                                           | المَبحَثُ الرَّابِعُ: الدَّاعي لَجَمعِ الكِّتابِ وَزَمنِ ذلكَ                                  |
|                  |                                           | المَبحَثُ الخامِسُ: مَنهَجُ أَبِي بَكرِ المَرُّوذيِّ في جَمعِه ورِوايَتِه                      |

| المَبَحَثُ الشَّاعُ: المَكانَةُ العِلمَةُ لِلكِتابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70  | المَبحَثَ السَّادسُ: مَصَادِر أبي بَكر المَرُّوذِي رَحْمَهُ ٱللَّهُ وَمَوَارِه في كِتَابِه |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| المَبَحَثُ التَّاسِعُ: إِسَنَادُ الكِتَابِ ورِوايَتُهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٩  | المَبحَثُ السَّابعُ: المَكانَةُ العِلميَّةُ لِلكِتابِ                                      |
| مُشَجَّرة أَسَانِيد رُوَاة الكِتَابِ السَّابِقةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71  | المَبحَثُ الثَّامنُ: الأَعمالُ الَّتي تَمَّت على الكتابِ                                   |
| المَبحَثُ العَاشِرُ: مَطبوعاتُ الكِتابِ السَّابِقةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٧٩  | المَبحَثُ التَّاسعُ: إسنَادُ الكِتاب ورِوايَتُه                                            |
| المَبحَثُ الحادِي عَشَرَ: وصفُ النَّسَخِ الخَطِّيِّةِ المُعتمَدَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٩١  | مُشَجَّرة أَسَانِيدُ رُوَاة الكِتَابِ                                                      |
| المَبحَثُ الثَّانِي عَشَرَ: عَملي في تَحقيقِ الكِتابِ المَبحَثُ الثَّانِي عَشَرَ: عَملي في تَحقيقِ الكِتابِ المَبحَثُ الثَّالَثُ النَّصُ المُحقِّقُ المُعتَمدة القِسمُ الثَّالُثُ النَّصُ المُحقِّقُ المُعتَمدة القِسمُ الثَّالُثُ النَّصُ المُحقِّقُ المَعتمدة القِسمُ الثَّالُثُ النَّعُورِ وَيَغُدَاهَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى النَّغُورِ وَيَغُدَاهَ اللَّهُ عَلَى اللَّغُورِ وَيَغُدَاهَ اللَّهُ عَلَى اللَّغُورِ وَيَغُدَاهَ اللَّهُ عَلَى اللَّغُورِ وَيَغُدَاهَ اللَّهُ عَلَى اللَّغُورِ وَيَغُدَاهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللْلِلْلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْل | 96  | المَبحَثُ العَاشِرُ: مَطبوعاتُ الكِتابِ السَّابِقةِ                                        |
| نَمَاذِج مِن النَّسِخ الخَطْيَّة المُعتَمَدة القِسمُ الثَّالُثُ: النَّصُّ المُحقِّقُ المُعتَمَدة القِسمُ الثَّالُثُ: النَّصُّ المُحقِّقُ المُعتَمَدة القِسمُ الثَّالُثُ النَّعُورِ وَبَعْدَادَ القَسمُ الثَّكْرَهُ لِأَهْلِ الثَّعُورِ وَبَعْدَادَ القَمْ المُعْرَةُ لِأَهْلِ الثَّعُورِ وَبَعْدَادَ القَمْ المُعْرَةُ مِنْ تَرْكِ الشَّوقِ وَالعَمَلِ القَبْ مَا يُشْتَحَبُّ مِنْ الْمَوْلَةِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا بِيَقِينِ القَبْ المُعْرَةُ مِنَ المُعْرِضِعِ النَّاسِ إِلَّا بِيَقِينِ القَبْرُةُ عَنْ مُعَامَلَةِ مَنْ يُكْرَهُ مَا العَمْلِ القَبْلُونِ يَكُمُوهُ القَبْرُةُ عَنْ المَعْرَضِعِ اللَّذِي يُكُوهُ اللهُ النَّمُ المَعْرَفِعِ اللَّذِي يُكُوهُ اللهُ النَّمَ عَنْ المَعْرَفِعِ اللَّذِي يُكُوهُ اللهُ النِّذِي يَكُونُ المُوضِعِ الَّذِي يُكُوهُ اللهُ النَّمُ مِنَ المُوضِعِ الَّذِي يُكُوهُ اللهُ النِّذِي مِنْ المُوضِعِ الَّذِي يُكُوهُ اللهُ النَّمُ مِنْ المُوضِعِ الَّذِي يُكُوهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٩٧  | المَبحَثُ الحادِيَ عشَرَ: وصفُ النُّسَخ الخَطِّيّةِ المُعتمَدَةِ                           |
| القِسمُ الثَّالَكُ: النَّصُّ المُحقِّقُ المُحقِّقُ المُحقِّقُ المُحقِّقُ المُحقِّقُ المَحقِّقُ المَحقِّقُ المَحقِّقُ المَحقِّقُ المَحقِّقُ المَحقِّقُ المَحتِّقُ الْمَحقِّقُ المَحتِّقُ الْمَعْ الْمَحْوَةِ وَالْعَمَلِ المَحْوَةِ وَالْعَمَلِ المَحتِّقُ مِنْ تَوْلِدُ الشُّوقِ وَالْعَمَلِ المَحتِّقُ مِنَ الْمَحْوَةِ وَالْعَمَلِ المَحتِّقُ مِنَ الْمَحْوَةِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا بِيقِينِ المَحتِّقُ مِنَ المُحتِّقُ مِنَ المَحْوَقِ النَّاسِ إِلَّا بِيقِينِ المَحتِّقُ مِنَ المَحْوَقِ النَّاسِ إِلَّا بِيقِينِ المَحتِّقُ مَعْ المُحتِّقُ مِنَ المُحتِّقُ وَالْمُوضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ المَحتِّقُ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ المَحتِّقُ وَالْمَالِ البِتَعِ لَلْقِي يُكْرَهُ المَحتِّقُ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ المَحتِّقُ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ المَحتِّقُ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ مَا المَحتِّقُ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ المَحتِّقُ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ مَا الْمَوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ مِنَ المَوْسِعِ وَأَشْبَاهِمِ وَالْمُتَاهِمِ وَالْمَتَاهِمِ وَالْمَتَاهِمِ وَالْمَتَاهِمِ وَالْمُتَاهِمِ وَالْمُتَاهِمِ وَالْمَتَاهِمِ وَالْمَتَاهِمِ وَالْمَتَاهِمِ وَالْمُتَاهِمِ وَالْمَتَامِلَةِ مِنَ المُحْتِقُ وَالْمَتَامِلَةِ وَالْمَتَاهِ وَالْمَتَامِلَةِ مِنَ الْمُعْتَلِقِ وَالْمَتَامِلِيقِ وَالْمُتَامِلِيقِ وَالْمُتَامِلِيقِ وَالْمُتَامِلِيقِ وَالْمُتَامِلِيقِ وَالْمُتَامِلِيقِ وَالْمُتَامِلِيقِ وَالْمُتَامِلِيقِ وَالْمُتَامِلِيقِ وَالْمَتَامِلِيقِ وَالْمَتَامِلِيقِ وَالْمَتَامِلُولِ اللْمُعِلَى الْمُعْتَقِيقِ وَالْمَتَامِلِيقِ وَالْمَتَامِلُولِ المِنْ وَالْمَامِلُولِ المِنْ المُعْتَلِقُ وَالْمَتَامِلُولِ المِنْ المُعْتَلِيقِ وَالْمَتَلِقِيقِ وَالْمَتَعَلِيقِ وَالْمَتَامِلُولِ المُعْتَامِ وَالْمُعُولِ الْمُعْتَلِقُ وَالْمَالِقُولِ الْمُعْتَى الْمُعَ | ۱۰۸ | المَبحَثُ الثَّاني عَشَرَ: عَملي في تَحقيَقِ الكِتابِ                                      |
| أَخْلَاق الوَرِعِينَ<br>مَا يُكُورُهُ لِأَهْلِ النُّغُورِ وَبَغْلَاهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۱۳ | نَمَاذِج مِن النُّسخ الخَطِّيَّة المُعتَمَدة                                               |
| مَا يُكُرَهُ لِأَهْلِ النُّغُورِ وَيَغْدَادَ  بَاب مَا يُكُرَهُ مِنْ تَرْكِ السَّوقِ وَالْعَمَلِ  بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْكَسْبِ  بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْكَسْبِ  بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْكَسْبِ  بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْكَوْلُو وَالْعَمَلِ الْيَدَيْنِ  بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْعُوْلَةِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا بِيقِينِ  بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُوْضِعِ النَّاسِ إِلَّا بِيقِينِ  بَاب مَا يُكُرَهُ مَا مَلْ وَلُوْهُمُ الْعَمَلِ  بَاب مَا يُكْرَهُ مَا مَلْ وَمِعْ الَّذِي يُكْرَهُ  مُبَيّعَةً مَنْ ثُكُرَةً مَا لِيكِيرُ وَالْمَوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ  مُبَيّعَةً مَنْ ثُكْرَةً مَا لِيكِيرُ وَالْمَوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ  مُبَيّعَةً مَنْ ثُكْرَةً مَا لِيكِيرِ وَالْمَوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ  بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ المُوضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۳۳ | القِسمُ الثَّالثُ: النَّصُّ المُحقِّقُ                                                     |
| <ul> <li>بَاب مَا يُكُرَهُ مِنْ تَرْكِ السَّوقِ وَالعَمَلِ</li> <li>بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الكَسْبِ</li> <li>بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الكَشْبِ</li> <li>بَاب مَا يُسْتَحَبُ مِنْ العُزْلَةِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا بِيقِينِ</li> <li>بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ العُزْلَةِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا بِيقِينِ</li> <li>بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ العُزْلَةِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا بِيقِينِ</li> <li>بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ المُوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ</li> <li>بَاب مَا يُكْرَهُ مَن المَوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ</li> <li>بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ</li> <li>بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ الشِّرَاءِ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكُرَهُ</li> <li>بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ الشِّرَاءِ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكُرَهُ</li> <li>بَاب مَا يَكْرَهُ مِنَ الشِّرَاءِ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكُرَهُ</li> <li>بَانَدُ وَمِن الشِّرَاءِ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكُرَهُ</li> <li>بَانَدُ وَمِن المُوضِعِ الَّذِي يُكُرَهُ</li> <li>بَانَدُ وَمِنْ نَهُ مِنَ الشَّرَاءِ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكُرَهُ</li> <li>بَانَدُ وَمِن المُوضِعِ الَّذِي يُكُرَهُ</li> <li>بَانَدُ وَمُ مِنُ الشِّرَاءِ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكُرَهُ</li> <li>بَانَدُ وَمُ مِنْ الشِّرَاءِ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكُرَهُ</li> <li>بَانَدُ وَمِنْ نَهُرِ سَعِيدٍ وَأَشْبَاهِهِ</li> <li>بَانَدُ وَمُ مِنْ نَهُرِ سَعِيدٍ وَأَشْبَاهِهِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140 | أَخْلَاق الْوَرِعِين                                                                       |
| بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَسْبِ  بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ عَمَلِ الْيَدَيْنِ  بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْعُوْلَةِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا بِيقِينِ  بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْعُوْلَةِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا بِيقِينِ  بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ  بَابِ نَشْرَاءُ مِنَ الْمُوضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ  الْتَنَوَّهُ عَنْ مُعَامَلَةِ مَنْ يُكْرَهُ  مُبَيَعَةً مَنْ تُكْرَهُ نَاحِيتُهُ وَأَهْلِ البِدَعِ  بَابِ نَشْرَهُ مِنْ الْمُوضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ  الله وضِعِ الَّذِي يُكُرَهُ  بَابِ نَشْرَهُ مِنْ الشَّرَاءِ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكُرَهُ  بَا نَشْرَهُ مِنْ نَهْرِ سَعِيدٍ وَأَشْبَاهِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 129 | مَا يُكْرَهُ لِأَهْلِ النُّغُورِ وَبَغْدَاهَ                                               |
| بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَسْبِ  بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ عَمَلِ الْيَدَيْنِ  بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْعُوْلَةِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا بِيقِينِ  بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْعُوْلَةِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا بِيقِينِ  بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ  بَابِ نَشْرَاءُ مِنَ الْمُوضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ  الْتَنَوَّهُ عَنْ مُعَامَلَةِ مَنْ يُكْرَهُ  مُبَيَعَةً مَنْ تُكْرَهُ نَاحِيتُهُ وَأَهْلِ البِدَعِ  بَابِ نَشْرَهُ مِنْ الْمُوضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ  الله وضِعِ الَّذِي يُكُرَهُ  بَابِ نَشْرَهُ مِنْ الشَّرَاءِ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكُرَهُ  بَا نَشْرَهُ مِنْ نَهْرِ سَعِيدٍ وَأَشْبَاهِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱٥٨ | بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ الشُّوقِ وَالْعَمَلِ                                        |
| رَب مَا يُكُرَهُ مِنَ الْعُزْلَةِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا بِيَقِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱٦٠ | بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَسْبِ                                                       |
| رَب مَا يُكُرَهُ مِنَ الْعُزْلَةِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا بِيَقِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 171 | بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ عَمَلِ الْيَدَيْنِ                                              |
| بَبِ نَشْرَاءُ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكُرَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                            |
| التَّنَّةُ عَنْ مُعَامَلَةِ مَنْ يُكُرَهُ البِدَعِ مَا البِدَعِ مَا البِدَعِ اللَّذِي يُكُرَهُ مَا البِدَعِ اللَّذِي يُكُرَهُ مَا السِّرَاءِ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكُرَهُ اللَّهِ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُكُرَهُ اللَّهِ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُكُرَهُ اللَّهِ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُكُرَهُ اللَّهُ مِنْ نَهْرِ سَعِيدٍ وَأَشْبَاهِهِ اللَّذِي يُكُرَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِلْ اللْمُؤْمِنُ اللْلِلْمُ اللللْمُ الللْلِي اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولُ الللْمُ الللْمُ الللْمُوالِمُ الللْمُوالِمُ اللللْمُ الللِمُ  | 177 | بَ ب تَرْكُ الكِبْرِ وَلُزُومُ العَمَل                                                     |
| مْبَيَغَةْ مَنُ تُكُرَهُ نَاحِيتُهُ وَأَهْلِ البِدَعِ<br>يَب مَ يُكُرَهُ مِنَ الشَّرَاءِ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكُرَهُ<br>يَب نَشْرَهُ مِنْ نَهْرِ سَعِيدٍ وَأَشْبَاهِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177 | بَ بِ نَشْرَاءً مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكُرَهُ                                           |
| يَب مَ يُكْرَهُ مِنَ الشَّرَاءِ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱٦٨ | 'نَتَنَزُّهُ عَنْ مُعَامَلَةِ مَنْ يُكْرَهُ                                                |
| بَـبِ نَشْرَ ءُ مِنْ نَهْرِ سَعِيدٍ وَأَشْبَاهِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 179 | مْبَيَعْةُ مَنْ تُكْرَهُ نَاحِيتُهُ وَأَهْلِ البِدَعِ                                      |
| بَـبِ نَشْرَهُ مِنْ نَهْرِ سَعِيدٍ وَأَشْبَاهِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۷۱ | بَبِ مَ يُكْرَهُ مِنَ الشِّرَاءِ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥٧/ |                                                                                            |

الْمَوْضُوعُ

| 177   | بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الحَدَثِ فِي طَرِيقِ المُسْلِمِينَ                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174   | بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرْبِ مِنَ الآبَارِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ                             |
| ۱۸۱.  | بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرْبِ مِنَ الآبَارِ الَّتِي احْتَفَرَهَا مَنْ يُكْرَهُ                 |
| ۱۸۳   | بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمَشْيَ عَلَى الْعِبَارَةِ                                               |
| ነለ٤ . | بَابِ مَا كُرِهَ مِنَ القُعُودِ عَلَى بَارِيَّةِ المَسْجِدِ خَارِجَ المَسْجِدِ                     |
| ۱۸۰   | بَابِ مَا كُرِّهَ مِنْ فَضْلِ غُسْلِ المَيِّتِ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِ                         |
|       | بَابِ مَا يُصْنَعُ بِمَا ۖ فَضَلَ مِنْ بَوَارِيِّ المَسْجِدِ وَالآجُرِّ وَالحَصِّ وَالخَشَبِ وَمَا |
| ۱۸٦.  | هَذَا سَبِيلُهُهَا سَبِيلُهُ                                                                       |
| ۱۸۷.  | بَابِ الرُّخْصَةُ فِيمَا كَانَ لِعَامَّةِ النَّاسِ                                                 |
| ۱۸۸   |                                                                                                    |
| 14.   | بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَشُمَّ رَائِحَةً الطِّيبِ وَالبُّخُورِ لِمَنْ تُكْرَهُ نَاحِيَتُهُ         |
| 194.  |                                                                                                    |
| 198.  |                                                                                                    |
| 190.  |                                                                                                    |
|       | ،<br>بَابِ مَا يُفْسِدُ الطَّيِّبَ مِنَ الخَبِيثِ                                                  |
|       |                                                                                                    |
|       |                                                                                                    |
|       |                                                                                                    |
|       | · · · و · · · و و و و و و و و و و و و و                                                            |
|       | ن ر و بر يني                                                                                       |
|       | ب ب يي شوري مسمس.<br>بَاب طَاعَةُ الْوَالِدَةِ وَالْمُدَارَاةُ لَهَا فِي الشُّبْهَةِ               |
|       | ب ب ت من عَوْنِ القَرَابَةِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُكْرَهُ                                           |
|       | ب ب ما عرِه عِن عوقِ اعراجِ إِنه مان عِنس يعرف                                                     |
|       | ب ب او بن يحرس بر بره از از ان برجه سيد سيد سيد السن                                               |

| 510 . | بَابِ مَنْ كَرِهَ مُبَايَعَةً نِسَاءِ مَنْ تُكْرَهُ نَاحِيَتُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | بَابِ الرَّجُلُ يَحْجُرُ عَلَى وَالِدِهِ وَالرَّجُلُ يُرِيدُ الصَّيْدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ التِّجَارَةِ فِي الأَرْضِ الَّتِي تُكْرَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۲۰   | بَابِ تَعْظِيمُ المَسَاجِدِ وَمَا كُرِهَ مِنْ عَمَلِ الدُّنْيَا فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۲۳   | بَابِ مَا كُرِهَ مِنْ عَمَلِ الدُّنْيَا فِي المَقَابِرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۲٤   | بَابِ الرَّجُّلُ يَشْتَرِي الدَّقِيقَ فَيَزِيدُ عَلَى كَيْلِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | بَابِ عِلْمُ الْبَاثِع وَالْمُشْتَرِي فِي الْبَيْع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | بَابِ آنِيَةُ الْفِظَّةِ تُبَاعُ، وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَامُج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | بَابِ كَسْبُ الْحَجَّامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | بَابِ الرَّجُلُ يَتَّخِذُ اللَّغَلَّةَ فِي السَّوَادِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۳۰ . | بَابِ الرَّجُلُ يُعْطِي الشَّيْءَ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ يُكْرَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | مَسَائِلُ فِي الْوَرَعِمَسَائِلُ فِي الْوَرَعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | -<br>بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ لِبَنِي هَاشِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | بَابٌ فِي الصَّبْرِ وَخَرَابِ الدُّنْيَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | بَابِ مَنْ كَرِهَ طَعَامًا مِنْ شُبْهَةٍ فَاسْتَقَاءَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۷۳ . | الْجُنْهُ ٱلتَّالِيٰ بَنِ الْكِتَالِيُّابَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . ۲۷۵ | بَابِ التَّقَلُّلُ وَتَرْكُ الشَّهَوَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | بَابُ فِي الْوَرَعِ وَدِقَاقِ المَسَائِلِبنابُ فِي الْوَرَعِ وَدِقَاقِ الْمَسَائِلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | بَابِ السِّرَاجُ ۚ أَوِ النَّارُ أَوِ الْحَطَبُ لِمَنْ تُكْرَهُ نَاحِيَتُهُ يُسْتَضَاءُ بِهِ أَوْ يُخْبَزُ بِهِ أَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۸۲ . | يُونِي فِي اللهِ عَلَيْنِ مِن اللهِ ال<br>يُطْبِيغُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | بَابِ الرَّجُلُ يَأْمُرُهُ وَالدَّهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ الثَّوْبَ أَوِ الحَاجَةَ بِدَرَاهِمَ يَكْرَهُهَا، وَمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۸٤ . | المَّ المَّالِينَ المَّالِينَ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِم |
| ۲۸۷.  | بِنرَجِلِ مِن هَانِ البِيْدِ.<br>بَابِ الرَّجُلُ يَهَبُ لِابْنِهِ أَوْ لِابْنَتِهِ، أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا أَمْ لَا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۴۸٦         | بَاب رَجُلٌ وَهَبَ لِابْنَتِهِ جَارِيَةً وَأَرَادَ شِرَاءَهَا                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۹۰         | بَابُ الهِبَةِ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: هَبِي لِي مَهْرَكِ                              |
| 797         | بَابِ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ أَوْ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ                        |
| <b>८</b> ५६ | بَابِ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ وَلِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا                |
| 797         |                                                                                                    |
| <b>59</b> 7 | قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَعْلَمُ خَآيِنَةً ٱلْأَعْيُنِ ﴾                                           |
| 798         |                                                                                                    |
| ۳٠١         | ر عني المَرَأَةُ المَرِيضَةُ يُعَالِجُهَا الرَّجُلُ، وَالخَادِمُ يَنْظُرُ إِلَى شَعَرِ مَوْلَاتِهِ |
| ۳۰۳.        |                                                                                                    |
| ۳۰۷.        |                                                                                                    |
|             | ب ب يِعرب إلى المَاءِ وَالمَيْتَةِ                                                                 |
|             | باب التصفير إلى الحداء والعيور                                                                     |
|             | , , ,                                                                                              |
|             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                              |
|             |                                                                                                    |
|             | بَابِ القَاتِلُ إِذَا تَابَ                                                                        |
|             | بَابِ أُجُورُ بُيُوتِ مَكَّةً                                                                      |
|             | بَابِ تَوْكُ بَعْضِ الْحَلَالِ مَخَافَةَ الْحَرَامِ                                                |
|             | بَابِ مَنْ وَرِثَ مَالًا فِيهِ شُبْهَةً                                                            |
|             | بَابِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ يُخْرَجُ مِنَ الْوَلِيمَةِ؟                                                |
|             | بَابِ كَرَاهِيَةُ شِرَاءِ اللَّعَبِ، وَمَا فِي الصُّورِ؟                                           |
|             | بَابِ مَا جَاءَ فِي قُبْلَةِ اليَدِ                                                                |
|             | بَابِ فِي الْعَسَلُ يُوجَدُ فِي بِلَادِ الرُّومِ أَيُؤْكَلُ؟                                       |
| <b>ሞ</b> ٤٨ | بَابِ اللَّصُوصُ مَتَى يُقَاتَلُونَ                                                                |

| <b>٣٤٩</b> | بَابِ الذُّرِّيَّةُ يُسْبَوْنَ إِذَا نَقَضُوا العَهْدَ                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| To+        | بَابِ المَرِيضُ مِنَ المُسْلِمِينَ يَجِدُوهُ فِي الغَزْوِ                         |
| ٣٥١        | أَمِيرُ السَّرِيَّةِ يُحَرِّجُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَسِيرُوا                      |
| ۳٥٢        | بَابِ الْأَسِيرُ فِي أَيْدِي الْعَدُّوِّ يَسْرِقُ                                 |
| Tot        | بَابِ تَوَاضُعُ الرَّجُلِ وَذَمُّ نَفْسِهِ إِذَا مُدحَ                            |
| ToV        | بَابِ كَيْفَ الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُّنْكَرِ؟                |
| <i>Y71</i> | بَابِ تَحْرِيمُ المُشْكِرِ                                                        |
| <b>٣٦٧</b> | بَابِ مَنْ أَوْجَبَ الحَدَّ فِي الرِّيحِ وَالعُقُوبَةَ                            |
| ٣٦٩        | بَابِ مَا كُرِهَ مِنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ وَمَا أَشْبَهَٰهُ                         |
| *Y*        | بَابِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَخْضُرَ وَلِيمَةً فِيهَا مُسْكِرٌ                         |
| ٣٧٧        | بَابِ مَا كُرِهَ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ يَشْرَبُ المُسْكِرَ                  |
| ٣٧٨        | بَابِ مَنْ حَلَفَ عَلَى ابْنِهِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يَشْرَبَ دَوَاءً مَعَ مُسْكِرٍ. |
| ٣٧٩        | بَابٌ فِي الخِيَاطَةِ                                                             |
| <b>TAT</b> | بَابِ لُبْسُ النِّعَالِ السِّنْدِيَّةِ                                            |
| ۳۸۳        | بَابِ كَرَاهِيَّةُ صِبْغِ الحُمْرَةِ                                              |
|            | بَابِ مَا كُرِهَ مِنْ لُبْسِ الثَّيَابِ الرِّقَاقِ وَالطِّرَاذِ فِي النَّوْبِ     |
| ۳۸۹        | بَابِ خِضَابُ النِّسَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ                               |
| ٣٩١        | بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّحْذِيفِ وَحَلْقِ القَفَا                             |
| <b>*9*</b> | بَابِ مَا كُرِهَ مِنَ الْوَصْلِ فِي الشَّعَرِ                                     |
| ٣٩٦        | بَآبِ حَلْقُ الرَّأْسِ                                                            |
| ٣٩٨        | بَابِ مَ كُرِهَ مِنَ الجَصِّ                                                      |
| £••        | بَنِ مَنْ كَرِهَ أَنْ تُجَصَّصَ المَسَاجِدُ أَوْ تُزَخْرَفَ                       |
| ٤٠٤        | بَابِ مَا كُورَةَ مِنَ التَّزَاوِيقِ فِي السَّقْفِ                                |

| الصَّفْحَةُ | <br> |  | لْمَوْضُوعُ |
|-------------|------|--|-------------|
|             |      |  |             |

| ٤٠٦         | بَاب مَا كُرِهَ مِنَ الغِيبَةِ                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ኔ•</b> ለ | بَابِ ذِكْرُ النَّعِيمِ                                                                  |
| ٤١٥         | القِسمُ الرَّابِعُ: الزِّياَداتُ والِاستدراكاتُ                                          |
| ٤١٦         | زِيَادَاتُ النُّسَخِ الخَطِّيَّةِ                                                        |
| ٤١٧         | زَيَادَاتُ النُّسُخَّةِ (خ)                                                              |
| £97         | زَيَادَاتُ النُّسْخَةِ (ت)                                                               |
| ٤٥٥         | الاشتِدرَاكُ مِن المَصَادِر                                                              |
| ٤٥٧         | النُّصُوصُ المُسْتَدْرَكَةُ مِن «قُوت القُلُوب»                                          |
| ٤٧٥         | النُّصُوصُ المُسْتَذْرَكَةُ مِن «الآدَابِ الشَّرِعِية»                                   |
| ٤٩١         | النُّصُوصُ المُسْتَذْرَكَةُ مِن المَصَادِر المُخْتَلِفَة                                 |
| ६९०         | «زَوائدُ الوَرَع» رواية أبي بَكرِ الوَرَّاق                                              |
| ٠٣٥         | جُزْءٌ فِيهِ تَفْسِيرُ آيَاتٍ مِنَ القُرْآنِ عَنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ |
| 091         | القِسمُ الخَامِسُ: المَصادِرُ وَالمَراجِعُ وَالكَشَّافاتُ والفَهارسُ                     |
| ٥٩٢         | ثبت المَصادرُ والمَراجعُ                                                                 |
| 75          | كشَّاف الآيات القُرآنية                                                                  |
| ٦٢٢         | كشَّاف الأحاديث النَّبوية                                                                |
| 757         | كشَّاف المَوقُوفات والمَقُولات                                                           |
|             | كشَّاف أَعْمَالِ أَبِي بَكْرِ الْمَرُّوذِيِّ رَحِمَهُٱللَّهُ فِي الْكِتَابِ              |
|             | كشَّاف أَبْرَزِ الْفَوَائِدِ وَالْفَرَائِدِ وَالْأَحْكَامِ                               |
| ٦٥٩         | كشَّاف الْأَلْفَاظِ الْغَرِيبَةِ                                                         |
|             | كشَّاف البُلْدَانُ والأُمَاكِن والمَواضِع                                                |
|             | فِهرسٌ مَوْضُوعَاتِ الكِتَابِفِهرسٌ مَوْضُوعَاتِ الكِتَابِ                               |
|             |                                                                                          |

